## اختصسًار كنات المُرشد في الوقف والابت راء

المسكة على العُكَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِدِ المُعَانِ المُعَانِدِ المُعَانِدِ المُعَانِدِ المُعَانِد المتوفِين المسارية في المُعانِد المسارية في المساري

المقضيان

لَنَاخِيضَ عَا فِي إِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا

فيت لكوقف والابنياع

ومليتِ *اللولوُ النظِّت بِيم في رَوْم الن*ُعلَّمُ *والنَّعَ لِيمُ* 

كَلَاهُا تأليفُ القَاضِى شِيخ الإِسْلَام زكرتا بِرِثْ مِمِّدَّالاُ نَصَارِيُ المَّذِ فِي ٢٩٩ مِنْة

> خقر پير فرنغلي سيسسندن عرب وي باحدٌ في علْم صَوتاً إن التجرير دَالقرادات دَالمدرِّس بَابِعًا بَجامعَة إلِمَام محدّرِب معر إلصلعَة



اً سُسَمَها کُرِّ مَا کُوکِتُ بِیُوکِٹِ سَسَنَہُ 1971 بَیْرُوت ـ لِیُنَان Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon Établie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban Title : Al-maqṣid litalhূīṣ mā fī al-Muršid

Followed by: Al-lu³lu³ al-naẓīm
fī rawm al- taʿallum wal-taʿlīm

Classification: Intonation of The Qur'an

**Author** : Šayh al-<sup>°</sup>Islām Zakariyyā al-<sup>°</sup>Anṣāri

Editor : Farğali Sayyid Arabāwi
Publisher : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Pages : 448

Size : 17\*24

**Year** : 2011

Printed in : Lebanon Edition : 1st

لكتاب : المقصد لتلخيص ما في المرشد

في الوقف والابتداء ويليه: اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم

التصنيف : علم التجويد

المؤلف: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

المحقق : فرغلي سيد عرباوي

: الأولى

الناشر : دار الكتب العلميــة - بيروت

عدد الصفحات: 448

قياس الصفحات: 24\*17

سنة الطباعة : 2011

بلد الطباعة : لبنان

الطبعة

DKi

Al-ilmiyah Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah, Dar Al-Kotob Al-Hmiyah Bidg, Tel: +961 5 804 810/11/12 Fax: +961 5 804813 Po.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon, Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون،القبة مبنى دار الكتب اتعلمية ماتف: ۱۹۸۱ م ۸۰:۵۱۱ م ۹۹:۵۱ هاكس: ۱۹۹۱ م ۸۰:۵۱۱ ض مب:۹٤۲۶ ا بيروت-لينان رياض الصلح-بيروت ۱۱۰:۷۲۲۹ Exclusive rights by **© Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah** Beirut-Lebanon No part of this publication may be translated,reproduced,distributed in any form or by any means,or stored in a data base or retrieval system,without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Hmiyah Beyrouth-Liban Toute représentation,édition,traduction ou reproduction même partielle,par tous procédés, en tous pays,faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.





### الإهداء

# إلى علماء الأندلس الخالدين الذين أسهموا في تأسيس علم التجويد بمصنفاتهم القيمة

مكي بن أبي طالب القيسي مصنف كتاب - الرعاية لتجويد القراءة (ت ٤٣٧ هـ) وأبي عمرو الداني مصنف كتاب - التحديد في الإتقان والتجويد (ت ٤٤٤ هـ) وعبد الوهاب القرطبي مصنف - كتاب الموضح في التجويد (ت ٤٦٢ هـ) وشريح الرعيني الأشبيلي مصنف كتاب - نهاية الإتقان في تجويد القرآن (ت ٥٣٩ هـ) وابن الطحان الاشبيلي مصنف كتاب - الأنباء في تجويد القرآن (ت ٥٣٠ هـ) وابن الناظر الغرناطي مصنف كتاب - الرشيد في علم التجويد (ت ٢٧٩ هـ)

إلى هؤلاء أهدي إليهم هذا المخطوط اعترافاً بفضلهم واعتزازاً بأعمالهم وتجديداً لذكراهم

بقلم أ/ فرغلي سيد عرباوي باحث في علم صوتيات التجويد والقراءات

## شكر وتقدير

إلى فضيلة الدكتور/ أيمن رشدي سويد الشامي (حفظه الله)

وإلى فضيلة الدكتور / يحيى عبد الرازق الغوثاني الشامي (حفظه الله)

وأشكر كل من تعاون معي على إخراج هذا المخطوط حتى استوى الكتاب على سوقه، وأصبح يسر الناظرين، وأزجي خالص شكري إلى القائمين على مكتبة الأزهر، لما قدموه لنا من العون والمساعدة في الحصول على نسخ من المخطوطات.

بقلم أ/ فرغلي سيد عرباوي باحث في علم صوتيات التجويد والقراءات

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحِيهِ

## الباب الأوَّل: الدِّراسة

## مقدِّمة الدِّراسة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، منْ يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(آل عمران:١٠٢).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)(النساء:١).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)(الأحزاب:٧٠ - ٧١).

أمَّا بعد: فإنَّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هديُ محمَّد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثَاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٍ، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النَّار.

ثم أمَّا بعد: فاعلم - أيَّدك الله بنصره - أن اللغة العربية تنقسم إلى جُمَلِ اسمية وأخرى فعلية، ولا سبيل إلى تجويد جُمل القرآن؛ إلا بمعرفة الأوقاف التامَّة والكافية والحسنة.

وقد قام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ) إلى اختصار كتاب (المرشد في الوقف والابتداء) للعماني (ت٠٠٥هـ) لتحقيق الهدف من تجويد جمل القرآن، وأضاف إليه كثيراً من كتاب المكتفى في الوقف والابتداء للإمام الداني (ت٤٤٤هـ)، وإلى غير ذلك من الفوائد التي يحتاجها طالب هذا العلم، وقد أضفت للكتاب كثيراً من أبحاث التجويد للإمام العماني (ت٠٠٥هـ) من كتابه الأوسط في القراءات، لتكثير منافع الكتاب.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الأمة عامة، وأهل القرآن خاصة، وأعوذ به من الخذلان.



أ/ فرغلي سيد عرباوي

باحث في علم صوتيات التجويد والقراءات

والمدرس بالأزهر الشريف - قسم القراءات

المنيا - مصر

- Y . . 9/A/Y 1

Farghyv@yahoo.com

Farghy v@hotmail.com

## الفصل الأوَّل

## ترجمة العماني صاحب المرشد

اسمه: الحسن بن علي بن سعيد أبو محمد العماني المقرئ. (۱) شيوخه وتلامنته

قال الحافظ ابن الجزري عنه: "ولا أعلم على مَن قرأ، ولا مَن قرأ عليه". (٢) قلت: لم يقف الحافظ ابن الجزري - رحمه الله - على كتاب العُماني في القراءات المسمَّى: (الكتاب الأوسط في علم القراءات)، ففي متن هذا الكتاب نصَّ العماني على بعض شيوخه، وذكر أيضاً سنده في القراءات إلى الأئمة الثمانية، وسوف أذكر ما وقفت عليه:

الأوَّل: الإمام أبو عبد الله اللالكائي البصري إمام جامع البصرة. (") الثاني: الإمام أبو الحسن محمد بن محمد الكريزي البصري. (ئ) أما تلامذة العماني، فلم أقف على أيِّ ذكرٍ عنهم في كتب التراجم. ثناء العلماء عليه

قال عنه ابن الجزري: "الحسن بن علي بن سعيد أبو محمد العُماني المقري، صاحب الوقف والابتداء، إمام فاضل محقق، له في الوقوف كتابان أحدهما: [الوقف

<sup>(</sup>۱) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٩٧/١)، معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (٢٥٤/٣)، كشف الظنون لحاجي خليفة (١٦٥٤/٢)، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (٢/١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٩٧/١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب ابن علي أبو عبد الله، ويقال: أبو علي العجلي اللالكائي المقرئ، صاحب تلك القصيدة الرائية عارض بها قصيدة أبي مزاحم الخاقاني، رواها عنه الأهوازي في البطائح سنة ست وثمانين وثلاثمائة، شيخ متصدر قرأ على أحمد بن نصر الشذائي وأبي الأشعث محمد بن حبيب الجارودي، قرأ عليه أبو علي الحسن بن القاسم وأبو بكر محمد بن أحمد المرزبان وأبو علي الأهوازي، وذكر الهذلي أنه قرأ على أبي بكر الزينبي فاسقط الشذائي بينهما. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (١/١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب الأوسط في القراءات للعماني (٢/١).

والابتداء] والآخر: المرشد، وهو أتم منه وأبسط، أحسن فيه وأفاد، وقد قسم الوقف فيه إلى: التام، ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، وزعم أنه تبع أبا حاتم السجستاني...".(1)

#### سنده في القراءات

ذكر العماني أسانيده إلى القراء المشاهير في كتابه الأوسط في القراءات، وذكر عدد القراء المشاهير وأوصلهم إلى ثمانية، ويعتبر كتابه من كتب القراءات الثمانية، وبدأ بذكر سنده في رواية أبي عمرو البصري، وعن ذلك يقول: وهذه القراءات التي ذكرتها ووجوهها قرأتها على جماعة مختلفين، فمنهم من قرأت عليه القراءة والقراءتين، ومنهم من ختمت عليه القراءة الواحدة ختمة أو ختمتين، ومنهم من عرضت عليه بعض العرضة، وهو أبو عبد الله اللالكائي إمام جامع البصرة ومقرئ أهلها - رحمه الله - قرأت عليه سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة بحرف أبي عمرو ولم أختم عليه.

قرأ على أبي الشذائي عن ابن مجاهد عن ابن عبدوس عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضت هذه القراءة بعينها مرَّات كثيرة على أبي الحسين بن بندويه.

قرأ على ابن الإمام على أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد بالإسناد الذي ذكرت، ثم لم أزل أقرأ على الشيوخ حتى دخلت الأهواز فظفرت بأبي الحسن محمد بن محمد الكريزي البصري - رحمه الله - فعلقت عنه هذه القراءات بوجوهها ورواياتها وطرقها في ثلاثمائة وخمسين ورقة في مدَّة سنتين، فلما وقع الفراغ من التعليق وتصحيحه وقرأته عليه، قلت له: أتأذن لي أن أروي عنك هذه كلها؟ فقال لي: نعم، فلم أقنع باستئذانه دفعة واحدة حتى عاودته مراراً كثيرة في مجالس عدَّة كل دفعة أقول له: أتأذن لي أن أروي عنك هذه وأقرئ بها من شئت؟ فيقول لي: نعم، ثم مكثت دهراً بعد التعليق أعرض عليه القرآن تلاوة وقراءة بعد قراءة، ورواية بعد أخرى، ثم قلت له: أفلا تعرِفني شيوخك الذين أخذتها عنهم؟ فدفع لنا صحيفة شحنها أسماء أستاذيه وشيوخه، وهم جلة أصحاب أبي بكر بن مجاهد والنقاش والفضل بن شاذان الرازي والمعدل وهو الذي تباهى البصريون به ويعظمونه، فذكر في الصحيفة الأسانيد

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (١/٩٧).

بطولها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عدت إلى مستقري بعمان، ثم عزمت على الحركة ثانياً سنة أربع وأربعمائة أشفقت على تلك الصحيفة والتعليق فخلفتهما هناك إشفاقاً عليهما وطمعاً في العود إلى الوطن، فلن يتسهّل إلى هذه السنة وهي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة سئلت فيها إملاء هذا الكتاب فأمليته مستعيناً بالله تعالى وراجياً توفيقه.

فما كان من قراءة ابن كثير: فإني أخذتها عن الكريزي عن أبي بكر أحمد بن نصر الشذائي عن الزينبي عن قنبل عن القوس عن وهب عن القسط عن شبل، ومعروف عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الشذائي أخذ أيضاً عن ابن مجاهد عن قنبل عن القواس بالإسناد، وعن الكريزي عن الشذائي عن ابن كثير، وعن الشذائي عن النزينبي عن الخزاعي عن ابن فليح.

فأما قراءة نافع: فلقد أكثرت التلاوة بها عليه بوجوه من الروايات حتى ظنَّ أنِّي لا اقرأ لغيره وابتدأت برواية إسماعيل، وضم الميمات كابن كثير عن أبي الحسن المعدل عن ابن مجاهد عن ابن عبدوس عن الدوري عن إسماعيل عن نافع، وعنه عن المعدل عن ابن مجاهد عن محمد بن الفرج - هو محمد بن الفرح خلاف في الجيم عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن نافع، وعنه عن المعدل عن ابن مجاهد عن إسماعيل القاضي عن قالون عن نافع، وعنه عن عبد العزيز بن الفرج البصري عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع.

وأما قراءة أبي عمرو: فإني أخذتها عنه تلاوة وإملاءً، وكان يرويها عن جماعة شيوخ الشذائي وابن جبير وغيرهما عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو.

أما قراءة ابن عامر: فإني أخذتها عنه، وكان يعجب بها، ويقول: أخذتها من وجوه صحيحة، وأكثر ما كان يعتمد في هذه القراءة على الأدبي، وكان يذكره كثيراً ويمدحه، ويقول: ما رأيت أحفظ منه وذكرنا اسمه وكنيته غير أنى شككت بعد ذلك لتعذر نسخته علي، وبُعدها عني ولا يخرج عن أبي عبد الله هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمران الآدمي، أو أبي بكر عن النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان وهشام، وقد تقدّم إسنادهما عن ابن عامر عن الرجل المشكوك في اسمه.

وأما قراءة عاصم: فإنه أخبرني أنه ظفر بشيخ من بني هاشم بالبصرة قرأ على الأشناني، قال: فقصده الحرتكي، وقرأ عليه فلمًا علمت بذلك قصدته أنا أيضاً وقرأت عليه، قال: فإسنادي وإسناد الحرتكي في هذا سواء، وهذه القراءة أخذتها عن الكريزي عن أبي الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي عن العباس أحمد بن سهل الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم عن السُّلمي عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[وعنه] عن أبي الحسن المعدل عن محمد بن أحمد البغدادي عن ابن شنبوذ والنقاش جميعاً عن الخياط عن الشمُوني.

وعن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم وعنه عن أبي الحسن المعدل عن ابن مجاهد عن عبد الله بن محمد بن شاكر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم.

قراءة حمزة أخذتها عنه أبي الحسن المعدل عن ابن مجاهد عن محمد بن الجهم عن خلف عن سليم عن حمزة عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعنه عن محمد بن يوسف عن أبي الحسن بن حيان عن إدريس عن خلف عن سليم عن حمزة.

قراءة الكسائي: أخذتها عنه المعدل عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري عن الكسائي.

وعنه عن المعدل عن ابن مجاهد عن محمد بن يحيى الكسائي - يعني: الكسائي الصغير - عن أبي الحارث الليث بن خالد عن الكسائي.

وعنه عن أحمد بن نصر البغدادي عن عبد الله بن أحمد البلخي عن محمد بن عيسى الأصبهاني عن نصير عن الكسائي.

فأما رواية قتيبة: فإن أبا الحسن الكريزي - رحمه الله - قال لي وقت قراءتي عليه: قرأت على عليه: قرأت على أبي عبد الله محمد بن الحسين الأرجاني بالبصرة، قال: قرأت على أبي علي إسماعيل بن شعيب على أحمد بن محمد بن سلمويه على محمد بن الحسن بن زياد على محمد بن إسماعيل الخفاف على أحمد بن محمد بن حَوْثِرة الأصم على قتيبة على الكسائي.

قراءة يعقوب: وعنه عن أبي الحسن علي بن خشنام المالكي عن أبي العباس

المعدل عن ابن وهب الثقفي عن روح عن يعقوب.

وعنه عن عليّ بن محمد الدلال عن عليّ بن جعفر المقرئ عن عليّ بن عثمان الجوهري عن محمد بن نافع التمار عن رويس عن يعقوب.

وقد أضربت عن التطويل في ذكر الأسانيد، واستقصيت في الأصول التي تكاد تجدها مجموعة في كتب القراءات، والمشاهدة تأتي على صحة ما ذكرته، وبالله التوفيق. (١)

#### مؤلفاته

ما وقف عليه من مؤلفاته قليل جدًّا بالنسبة لأغلب من عاصروه، وتنحصر هذه الكتب في التالي:

الأوَّل: (الكتاب الأوسط في علم القراءات). (١)

الثاني: كتاب: (الوقف والابتداء). (٢)

الثالث: كتاب: (المرشد في الوقف والابتداء). (4)

سنة وفاته: اختلفت كتب التراجم في سنة وفاته، فقال عن وفاته حاجي خليفة: "المتوفى: في حدود سنة ٤٠٠)، (٥) بينما نجد صاحب معجم المؤلفين يحدد أنه كان حيًّا عام خمسمائة، عن ذلك قال: "الحسن العماني (كان حيًّا ٥٠٠ هـ) (١١٠٧ م) الحسن بن علي بن سعيد العماني (أبو محمد) مقرئ. نزل مصر بعد سنة ٥٠٠ هـ". (١)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب الأوسط في القراءات للعماني (٣١/١ - ٣٥).

<sup>(</sup>٢) يوجد منه نسخة خطيَّة في مراكش في المكتبة الحسينية، والكتاب طبع بسلطنة عمان سنة ١٩٩٥، بتحقيق الشيخ/ إبراهيم عطوة فرخ، والشيخ/ أحمد حسين صقر، وقدم له مفتي سلطنة عمان الشيخ/ أحمد بن حمد الخليل - حفظه الله -، وطبع أيضاً بدار الفكر بدمشق بتحقيق: د/ عزة حسن تحت مسمَّى: (الكتاب الأوسط في علم القراءات)، ولكن للأسف لم يخرج منه إلا الجزء الأول فحسب، ولم يطبع الجزء الثاني المتعلق بفرش الحروف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٩٧/١)، معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (٢٥٤/٣)، كشف الظنون لحاجي خليفة (١٦٥٤/٢)، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (٤٢/١). وهذا الكتاب الذي بين يديك هو اختصار من المرشد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (١٦٥٤/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (٢٥٤/٣).

ويزيد الحافظ ابن الجزري أنه كان حيًّا بُعيد الخمسمائة ولم يحدد لنا عام وفاته بالتحديد، قال: "وقد كان نزل مصر وذلك بعيد الخمسمائة". (١) إذن اضطربت كتب التراجم في تحدد عام وفاته بالتحديد، ولعل ما ذُكر في كشف الظنون خطأ من النساخ، والصواب أنه توفي في حدود سنة (٥٠٠ه). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٩٧/١).

## الفصل الثاني

## كتاب التجويد للعماني

عقد العماني في كتابه الأوسط في القراءات عدَّة أبواب متعلقة بأبحاث التجويد، نقلتها بنصها كاملة ليستفيد منها القارئ المحب لروايات الأئمة في التجويد، وخاصة أن الكتاب نادر الوجود بين الباحثين. وبدأ العماني كتابه في التجويد بقوله:

#### باب التجويد والحثّ عليه

اعلم: أن التجويد حلية التلاوة وزينة القراءة وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها وردُّ الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وإشباع لفظه ولطف النطق به؛ لأنه متى كان غير ما حكيت من وضعه زال عن تأليفه ورصفه، وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبَّره بفكه قال الله تعالى: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)(المزمل: ٤)؛ يعني: قَطِّعه تقطيعاً، وفرقه تفريقاً، تقول العرب: ثغر رتل، إذا كان مفرَّقاً.

والترتيل: صفة من صفات التحقيق وليس به.

والتحقيق: رياضة أللسن وتحقيق الألفاظ، وإعطاء كل حرف حقه من المدِّ والهمز والتمكين للهمز، وأن لا يستل الحرف من حيِّزه ولا يمذقه صوت مناسبه ليؤمن عند ذلك تحريك الساكن واختلاس حركة المتحرك؛ إلا فيما جوَّز بعضهم من الاختلاس في بعض الحروف - ونذكره بعد - وأن يؤتى بالحرف على حقه في النطق به لا زيادة فيه ولا نقصان، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائد في كتاب الله والناقص منه، ويقال عن حمزة: إنه قال لرجل يفرط في المدِّ والتشديد: أما علمت أن ما فوق البياض برص، وأن ما فوق الجعودة قطط، وأن ما فوق القراءة فليس بقراءة.

وروي عن نافع أنه قال: قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل جزل لا نمضغ ولا نلوك ننبر ولا نبتهر نسهل ولا نشدد نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها.

وحكى عن ابن مجاهد أنه قال: جثوت بين يدي أبي الزعراء الأقراء عليه، فقال:

إن كنت تقرأ عليَّ فأعط الحرف حقَّه وأسمعني خرير الخاء وطنين الطاء وعجة الغين وبحة الحاء، وصفير السين ورنين الراء، ولا تمضع أو قال: ولا تمذق الحرف.

ومن التجويد أن يتأمَّل القارئ حال الهمزة فيأتي بها سهلة في الذوق من غير لكز لها، ولا خروج بها عن حدِّها ساكنة كانت أو متحركة.

ويبيّن اللام من (أَنْزَلْنَا)(البقرة: ٩٩)، و(أَرْسَلْنَا)(البقرة: ١٥١)، و(قُلْنَا)(البقرة: ٣٤) ونحوها؛ لئلا يندغم في النون، ويليّن الواو والياء المتحركتين في نحو قوله: (خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ)(الأعراف: ٩٩)، و(يُبَايِعُونَكَ)(الفتح: ١٠)، و(مَعَايِشَ)(الأعراف: ١٠)، وإن سكنت الواو وانضم ما قبلها، وسكنت الياء وانكسر ما قبلها وكان بعد الواو متحركة وبعد الياء الساكنة ياء متحركة وجب تمكين الواو والياء في اللفظ كقوله: (آمَنُوا وَالَّذِينَ)(البقرة: ١٥)، (الَّذِي يُوسُوسُ)(الناس: ٥) ونحوهما.

ويظهر إطباق الصاد مع الطاء في قوله: (وَاصْطَبِنْ)(مريم:٦٥)، (وَاصْطَنَعْتُكَ)(طه: ٤١)، ولا تخلط الزاي الساكنة التي بعدها دال بالسين في نحو قوله: (وَازْدَادُوا)(الكهف: ٢٥)، (تَزْدَري)(هود: ٣١).

ويبيِّن الدال مع النون في نحو قوله: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ) (الحجر: ٩٧)، (قَدْ نَرَى) (البقرة: ١٤٤) على أن الدنداني روى عن نصير إدغام الدال في النون وليس بمعروف.

ويبيّن الضاد مع التاء في نحو: (عَرَّضْتُمْ)(البقرة: ٢٣٥)، (فَرَضْتُمْ)(البقرة: ٢٣٧)، وقيل: عن نصير شيبة وكذلك الظاء مع التاء في نحو: (أَوَعَظْتَ)(الشعراء: ١٣٦)، وقيل: عن نصير شيبة بالإدغام فيه، وتبقية صوت الإطباق. وعلى كل حال لا يجوز الإخلال بصوت الإطباق في الظاء.

وكذلك الطاء الساكنة إذا أدغمته في التاء، فلا يخل بصوت الإطباق فيه، وإن كانت مدغمة كقوله: (لَئِنْ بَسَطْتَ)(المائدة: ٢٨).

ويبيِّن الواوين إذا تحركتا نحو: (وَوَرِثَهُ)(النساء:١١)، (وَوُضِعَ)(الكهف:٤٩)، ويشبع الياء والواو بالتشديد عند أختيهما نحو: (وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ)(الأنعام:٥٢)، و(عَدُوِّ لَكُمْ)(النساء:٩٢).

ولا يدغم الغين من قوله: (لا تُزِغْ قُلُوبَنَا)(آل عمران: ٨) ولا يفرط إظهاره فيدعو إلى الحركة.

وإذا اجتمع الحرفان من حروف الحلق فافصل أحدهما من الآخر، ولا يكون ذلك إلا بضربٍ من التكلف كقوله: (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ)(آل عمران: ١٨٥)، (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع)(النساء: ٦٤)، (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ)(طه: ٩١)، (فَأَصْبَحَ هَشِيماً)(الكهف: ٥٤).

ويبيّن الواو من (دَاوُدُ)(البقرة: ١٥١)، و(يَلْوُونَ)(آل عمران: ٧٨) من غير إخلال ولا همز، وكذلك الياء في قوله: (الْأُنْتَيْنِ)(النساء: ١١)، و(الْحُسْنَيَيْنِ)(التوبة: ٥١). ويبيّن الحاء في قوله: (فَسَبّحُهُ)(ق: ٤٠)، واللام من قوله: (غِلْظَةً)(التوبة: ١٢٣).

وإذا تأمَّل القارئ ما قلتُه تنبَّه له وقاس عليه غيره، والناس متفاضلون في العلم بالتجويد، فمنهم من يعرفه قياساً وتمييزاً فذلك الحاذق الفطن، ومنهم من يعرفه سمعاً وتقليداً، والعلم فطنة ودراية آكد منه سماعاً ورواية.

واللحن في القرآن لحنان: جليٌّ، وخفيٌّ.

فالجليُّ: لحن الإعراب البين.

والخفيُّ: ترك إعطاء الحروف حقوقها.

والذي ذكرته من التجويد والأداء غير ممكن إلا بعد المعرفة بالحروف ومخارجها ومدارجها المؤتلف منها والمختلف في المناسبة والممارسة، والوقوف على حدِّ كل حرف من الجهر والهمس والرخاوة والإطباق والاستعلاء والصفير والمدِّ واللين والإدغام من الإبراز، والمدّ من القصر، والإشباع من الإرسال، وأنا ذاكر ما يحضرني من ذلك ومبيِّن في باب يرد عليك إن شاء الله.

#### فصل:

اعلم: أن الكلام مبنيٌ من الحروف، والحرف يتولد من الصوت، فأوَّل ما يجب علينا تبيينه والكشف عنه هو الصوت.

الصوت قال بعضهم: الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيُسمَّى المقطع أينما عرض له حرفاً، فهذا قد جمع بين الصوت والحرف، وحدهما حدَّها لا يخرجان عنه.

فأتى باستيفاء المعنى وحسن العبارة غير أنه لا يدرك إلا بالتأمُّل، وأنا أُنبيِّنه بياناً لا يخرج الفهم عنه إن شاء الله. اعلم: أن الصوت منشؤه من الصدر وهو نفس إلى الحلق فيستطيل ويمتد حتى يحضره بعض المقاطع فينحصر هناك، فإذا حصره المقطع تولد منه حرف، فأنت إذا أطلقت النفس من صدرك ثم ثناه حيِّز سمعت له جرساً، فإن انتقلت منه إلى حيِّز آخر سمعت جرساً آخر، فالصوت هو الذي يستطيل والمقطع الذي يثنيه عن الامتداد هو الحرف هو الحرف، وبعضهم يشبِه الحلق والفم بالنَّاي، فإن الصوت يخرج فيه ساذجاً أملس كما يجري الصوت في الألف غفلاً، فإذا وضع الزامر أنامله على النَّاي المشقوقة بحلاوة الأصوات وسمع لكل حرف منها صوت لا يشبه صاحبه صاحبه، وكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات مختلفة الأجراس.

فأما القول على لفظه فإن الصوت مصدر صات الشيء يصوَّت صوت صائت، وصوَّت تصويتاً فهو مصوَّت وهو عام غير مختص بشيء يقال: سمعت صوت الرحد وصوت الرجل وصوت الحمار قال تعالى: (إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ)(لقمان: ١٩)، ويقال: رجل صات؛ أي: شديد الصوت كما يقال: رجل مال؛ كثير المال، ورجل نال: كثير النوال، ويوم طان وراح: كثير الطين والريح، ويقال لفلان: صيت: إذا انتشر ذكره وهو الصوت السموع، وأصله صوت بالواو وكسر الصاد ثم انقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها كما انقلبت في (الْمِيعَادِ) و(الْمِيقَاتِ)؛ وإنما كسرت الصاد في هذه فرقاً بينهما وبين الصوت المسموع.

الحرف: الحرف قد تطلقه العرب على الكلمة التامّة والقصة الطويلة والقصيدة من الشعر، ويسمُّون الناقة المهزولة حرفاً وحدُّ السيف حرفاً، والركن الشاخص من الجبل حرفاً، والحرف الواحد من حروف المعجم مأخوذ من حرف الشيء، وهو حدُّه وناحيته تقول: رجل محارف؛ أي: محدود من الكسب والخير، وتقول: انحرف فلان عنّي بأن جعل بيني وبينه حدًّا بالبُعد، ويجوز أن يكون الحرف مأخوذ قولهم: طعام حريف يراد به حدَّته، ومن حرف السيف وهو حدُّه ومن حرف الجبل وهو الركن الشاخص منه، فإن أخذته من هذا قلت: إنما سمِّيت حروفاً؛ لأن الحرف حدٌّ منقطع وغايته وطرفه كحرف الجبل والسيف، وإن أخذته من الأوَّل قلت: إنما سمِّيت حروفاً لأنها جهات للكلم ونواح لها كحروف الشيء وجهاته المحفوفة به، فأما قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حَرْفِ) (الحج: ١١)، قال أبو عبيدة: على حرف؛ أي:

لا يدوم.

تقول: أنت حرف؛ أي: لا أثق بك وهذا راجع إلى ما تقدَّم؛ لأن تأويله بأنه قلق في دينه كأنه معتمد على حرف دينه غير داخل فيه كالذي هو على حرف الجبل، وقال أحمد بن يحيى ثعلب: على حرف؛ أي: على شكّ، والمعنيان قريبان؛ وإنما سُمِّي الأدوات حروفاً نحو: (من، وهل، وبل) حروفاً؛ لأنها تأتي في أوائل الكلام، وأواخره في غالب الأمر فصارت كالحروف له.

وأما قولهم: ناقة حرفٌ؛ أي: ضامر، فقد تأوّلها أهل العربية على خمسة أوجه: قيل: لأنها قد تحددت أعطافها بالضمر والهزال، وقيل: الحرف التي انتقلت من هزال في مضائها وحدَّتها، وقيل: شبهت بحرف من حروف المعجم لدقتها وتقويسها، وقال ثعلب: لأنها انحرفت عن السمن إلى الهزال، وهذه كلها معانٍ متقاربة، ومن هذا قولهم لمكتسب الرجل: وطعمته الحرفة؛ كأنها الجهة التي انحرف إليها عمًا سواها من المكاسب.

والحراف: الميل، سُمِّي بذلك لحدَّته أو لأنه يعرف به حدُّ الجراحة وقدرها، والتحريف في الكلام تغييره عن معناه، قال تعالى في صفة اليهود: (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (النساء: ٢٤)؛ أي: يغيِّرون معاني التوراة بالتمويهات والتشبيهات، وقولهم: قرأتُ بحرف أبي عمرو أو غيره من القراء يراد به حدُّ ما بين القراءتين، ويجوز أن يكون الحرف واحداً وقع موقع الجميع كقوله تعالى: (وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا) (الحاقة: ٧١)؛ يعني: والملائكة، وكقولنا: أهلك الناس الدينار والدرهم؛ أي: الدنانير والدراهم، وسمِّيت حروف المعجم لأنها لا تبين معنى في النفراد ما لم تتصل، فكأنها أعجمت عن الكلام كما قالوا: رجل أعجم إذا لم يفهموا عنه.

وقيل: صلاة النهار عجماء؛ لأنه لا يجهر فيها بالقراءة، وجرح العجماء جبار، والعجماء البهيمة سمِّيت عجماء لعدمها البيان، فإذا انتظمت هذه الحروف صارت كلاماً مفهوماً، وكل واحد منها على انفرادها لا تفهم فهي عجماء، والحرف الواحد ليس بكلام إنما هو بناء للكلام كما أن الواحد ليس بعدد إنما هو أصل الأعداد الحركة.

والحركة: غير الحرف؛ وإنما هو كالعرض يحل الحرف، والحرف كالحيِّز له، والدليل عليه أن الحرف إذا سمِّيناه متحركاً فإنما هو لحلول الحركة فيه، ولولا ذلك لم يفرق بين المتحرك والساكن، وإذا لم يفرق بينهما بطل الكلام؛ لأنك تسوِّي بين الأسماء

والأفعال الماضية لا نفرق بين قولنا: (عَبْدٌ) للمملوك، وبين (عَبَدَ) الذي هو فعل ماضٍ، وهذا محالٌ، فعلمت أن الحركة إنما هي معنى يحدث فيسمَّى الحرف به متحركاً.

الكلام: اختلف الناس في الكلام، فقال بعضهم: الكلام ما كان من الحروف دالا بتأليفه على معنى. وقال آخرون: الكلام حروف منظومة تدل على معانٍ مفهومة، وقيل: حقيقة الكلام رؤية الضمير يظهرها أصوات التعبير فالمعاني قريبة والعبارة مختلفة.

#### باب

### في الحروف ومدارجها وألقابها ومخارجها

اعلم: أن الحروف العربية مهموسها وجهورها ومطبقها ومتفشِّيها ورخوها وشديدها وحروف الصفير وحروف المدِّ واللين تسعة وعشرون حرفاً، وكان الخليل بن أحمد يقسم مخارجها على تسعة أقسام، الحلق، واللهاة، والشجر، (١) والأسل، والنطع، واللثة، والذولق، والشفة، والهواء.

الحلقية: (أ، ع، ح، ه، خ، غ) هذه حلقية.

اللهاة: (ق، ك)، واللهاة: هي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك.

الشجرية: (ج، ش، ض)، هذه شجرية، والشجر: مفرج الفم.

والأسلية: (ص، س، ز) هي أسلة مستدق اللسان وهو طرفه وحدُّه، وقد يقال لهذه: لثوية.

النطع: (ط، د، ت) هذه نطعية والنطع: الغار الأعلى، وهو سقف الفم.

اللثة: (ظ، ذ، ث) هذه لثوية، واللثة: هي اللحم الذي رُكزت فيه الأسنان، فأما الشرف التي تصعد من اللحم بين الأسنان يقال لها: العمور، واحدها عَمْر، ومنهم من يسمِّي هذه الحروف اللثوية أسلية، والتي قبلها لثوية؛ وإنما وقع الخلاف في هاتين اللغتين لقرب مخرجيهما.

الذولق: (ر، ل، ن)، هذه ذولقية، والذولق: ما حد من اللسان لذولق الأسنان، ويقال لها: ذلقية، ويقال: ذلق واحدها أذلق.

الشفة: (ف، ب، م)، هذه شفوية، ويقال لها: شفهية الهواء.

وأيُّ هذه هوائية، واختلفوا لِمَ سمَّها هوائية، فقال الليث: لأنهنَّ من هواء الفم.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: " والشجرة ".

وقال أبو عثمان المازني: تعني: أن الصوت يهوي فيهنَّ لاتساع مخارجهنَّ، فليس لهنَّ اصطكاك؛ لأنها تنسل من جوِّ الحنك، وحكي عن الخليل أنه كان يقول: الألف والواو والياء والهمزة جوف يريد: أنهنَّ يخرجن من الجوف.

ثم اختلفوا في تقديم العين على سائر الحروف والهمزة والهاء أقصى مخرجاً من العين عند النحويين، واحتج عن الخليل في أنه كان الأوْلَى أن يقدِّم الهمزة على سائرها؛ إلا أنه لما كان بمنزلة المعتل في تنقله وتقلُّبه وسقوطه في مواضع كُرِهَ الابتداء بها، ثم كان الأوْلَى بعد الهمز بالتقدُّم الهاء؛ إلا أنه نظر بين الهاء والعين فوجد العين أنصع جرساً وألذ بها في السمع وأكثرها استعمالاً في كلام العرب فقدَّمها على الهاء.

وقال آخرون: وإنما وقع تقديم العين على الهاء لاشتباه وقع عنده في الامتحان لرقة الهاء وهشاشتها، فإذا رُفِّه عنها توجد كأنها تخرج من الفم فإذا خففت تجدها تخرج من آخر الحلق، فذاقها الخليل بالتخفيف، ولو ذاقها بالتشديد لوجدها أسفل من العين، وهذا وجه جيد، فإن أردت معرفته فامتحن نفسك، وقل: أهَّلَك الله للخير، فتجد الهاء عند التشديد تخرج من أقصى، وإن رُفِّهت عنها فقلت: ما شهدت كذا، وجدت شيئاً من صوتها يخالط اللسان.

وهذا عدد المخارج على ترتيب الخليل، ثم اختلف النحويون بعد في مخارجها على غير ترتيب الخليل، وكان سيبويه يجعل للحروف ستة عشر مخرجاً، وليس بينهم خلاف إلا في الراء واللام والنون، وذلك أن سيبويه جعل لكل واحد منها مخرجاً، والجرمي ومن وافقه جعلوهن من مخرج واحد.

## ترتيب المخارج على ما ذكره ابن مجاهد'' وهو مذهب سيبويه وأكثر النحويين

الهمزة وهي أقصى الحروف مخرجاً ترتفع من أوَّل الصدر وآخر الحلق،

<sup>(</sup>۱) ليس بين أيدينا اليوم كتاب لابن مجاهد غير السبعة في القراءات، وليس فيه ذكر مخارج الحروف، فيعتبر ما نقله العماني عن ابن مجاهد من النوادر، ولعله نقله من كتاب لابن مجاهد مفقود لدينا. والملفت للنظر أن ابن مجاهد اعتمد مخارج الحروف التي أقرَّها سيبويه، والإمام سيبويه لم يذكر في كتاب السبعة إلا مرَّة واحد حين نقل عنه ابن مجاهد مذهب اختلاس الحركة فقال: " وقال سيبويه كان أبو عمرو يختلس الحركة من (بَارِثِكُمْ)(البقرة: ٤٥)، و(يَأْمُرُكُمْ)(البقرة: ٧٢) البقرة، وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يكن يسكن... ". ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص١٤).

كالتهوَّع، ولا صورة لها في الخطِّ ثم الألف تليها ويدل قول الخليل: إن العرب تسمِّي الألف الهاوي؛ لأنها تهوي إلى الحلق كأنها تخرج من جُبٍّ، ثم الهاء فوق الألف وهي آخر المخرج الأوَّل والهمزة تعاقب الهاء تقول العرب: هيَّاك وإيَّاك وهيَّيات وأيُّهات وأرقت الماء وهرقته.

ثم المرخج الثاني: وله حرفان العين والحاء تخرجان من وسط الحلق يدلك على اشتراكهما في المخرج اعتقابهما في قولهم: ضجت الخيل وضبعت والضبع والضبع صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ، يقال: ضبح الفرس والثعلب والضبح والضّبع أيضاً ضروب من العَدْوِ، والعين أقصى مخرجاً من الحاء غير أن العين لا تبدل من الهاء والحاء قد تبدل من الهاء في قولهم: مدحه ومدهه، وأجلح وأجله، والجلح والجله انحسار الشعر عن مقدَّم الرأس قال رؤبة:

لما رَأَتْني خَلَقَ المُمَوِّهِ بَرَّاق أَصْلادِ الجَبينِ الأَجْلَهِ بِعَدَ غُداني الْمُجَلِيةِ الْمُجَلِيةِ اللهُ درُّ الغانيات المُكلِيةِ المُكلِيةِ المُكلِيةِ المُكلِيةِ اللهُ درُّ الغانيات المُكلِيةِ اللهُ درُّ الغانياتِ المُكلِيةِ اللهُ المُكلِيةِ اللهُ اللهُ المُكلِيةِ المُكلِيةِ اللهُ المُكلِيةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُكلِيةِ اللهُ الل

أراد بالأجله: الأجلح، وبالمده: المدح، وسبَّ رجلٌ رجلاً بحضرة النعمان بن المنذر، فقال له النعمان: أردت أن تذمَّه فمدهته يريد: فمدحته.

ويقال: حقحق في السير، وهقهق إذا سار سيراً سريعاً وأصله الحاء فقلبت هاء، وفي المثل: (شرُّ السير الحقحقة) وإنما تعاقب الهاء والحاء لأنهما مع قرب المخرج مهموستان، والعين لا تعاقب الهاء لأن العين مجهورة والهاء مهموسة، وهما من مخرجين، وإن كان المخرجان متجاورين.

ثم المخرج الثالث: وهو أدناهن إلى الفم يخرج منه الغين والخاء وهما يخالطان حروف اللسان، ومن أجل ذلك أخفى نافع في رواية المسيّبي غنّة النون والتنوين عندهما في مثل قوله: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ)(فاطر: ٣)، والذوق ينبّه على أن الغين أقصى من الخاء، ووجدت العين والغين يتعاقبان، يقال: علث وغلث طعامه، وقد قيل: أعلث وأغلث، ذكره ابن السكيت في كتاب القلب والإبدال، وهو إذا خلط والغالث: الخالط، تقول العرب: أغلِث التبن بالشعير؛ أي: اخلطهما، والغلاثة: سمن وأقط يخلطان، ويقال: فلان يأكل الغيث إذا أكل خبزاً من حنطة وشعير، والخاء مقدَّم على الغين في كتاب العين والتهذيب جميعاً.

ثم المخرج الرابع: من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك تخرج القاف وهي

متصاعدة إلى الحنك، والكاف فوقها وهما متجاوران من حيث المخرج ويبدل أحدهما من الآخر، يقال: أعرابي قُح، وكَح؛ أي: خالص.

قال الأصمعي: القح الخالص من اللون والكرم، ويقال للذي يتبخر به: قُسط وكُسط، والقاف غلصمية لأنها تخرج من الغلصمة، والكاف تخرج من الكعدة فهي عكدية، والغلصمة أوَّل اللهاة مما يلي الحلق والعكدة آخر اللهاة مما يلي الفم.

ثم المخرج الخامس: وله من الحروف ثلاثة أحرف: الشين والجيم والياء، ومخرجهن من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك، وهي الحروف الشجرية.

ثم مخرج الضاد وهو المخرج السادس: وخروجها من حافة اللسان وما يليها من الأضراس، وبعض يتكلفه من اليمين، وبعض من اليسار ومخرجها من أحد الشقين كمخرجها من الآخر، ويقال: إن عمر بن الخطاب - كرم الله وجهه - كان يتأتّى له التلفظ بها من الجانبين جميعاً، ومنهم من يجعل مخرج الضاد والشين والجيم واحداً، فيجعل الضاد شجرية، وهو الذي ذكرناه أوَّلاً من ترتيب الخليل بن أحمد - رحمه الله - ولعمري إن الضاد بإزاء الشين والجيم؛ إلا أن لها تحرفاً إلى حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ولها مخرج بذاته من مخرج الشين والجيم، ثم من حرف اللسان إلى ما يحاذيه من الثنية والرباعية والضاحك مخرج اللام وأسفل من مخرج اللام إلى داخل مخارج كأنهن من مخرج الراء، وفيما بينهما مخرج النون المتحركة فهذه ثلاثة أحرف لهم ثلاثة مخارج كأنهن من مخرج واحد لقرب بعضهن من بعض، وهي التي يقال لها: الحروف الذولقية.

ثم طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال والتاء وهن من مخرج واحد، يقال لها: الحروف النطعية، والنطع الغار الأعلى.

ثم من طرف اللسان إلى فجوة بينه وبين أطراف الثنايا العليا مخرج الصاد والسين والزاي وهنَّ حروف الصفير.

ثم من طرف اللسان وأطراف الثنايا خارجاً منها قليلاً مخرج الظاء والثاء والذال، وكان الخليل يسمِّيها الحروف اللثوية.

ثم من الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء.

ثم من الشفتين مخرج الباء والميم.

والفاء والباء والميم تسمَّى الحروف الشفوية؛ لأن الشفة تجمعها؛ وإن كانت

الفاء تختص بمخرج مفرد، والباء أقرب على الميم لأنها من مخرج واحد، والفاء تجاورهما من مخرج آخر؛ ألا ترى أن النون إذا لقيت الباء تصير ميماً في قولك: العنبر، وفي قوله تعالى: (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ)(العلق: ١٥)؛ وإنما صار هكذا لمؤاخاة النون الميم بالغنة وقربها من الباء.

ثم الواو تخرج من بين الشفتين وينقطع آخرها عند مخرج الألف ولها مخرج بذاته.

ثم النون الخفيفة تخرج من الخياشم وهو نون (مِنْكَ)(المائدة: ١١٤)، و(عَنْكَ)(البقرة: ١١٤)، والدليل على ذلك أنك لو أمسكت أنفك وتكلمت بها لاختلت وهي لا تظهر مع حروف الفم لقربها منها، وتظهر مع حروف الحلق لبعدها منها، وتدغم في الميم للصوت الذي لها من الأنف.

فهذه جملة مخارج الحروف وهي ستة عشر مخرجاً، وللحروف مجارٍ فالمجرى الأوَّل الحلق، وهي ثلاثة مخارج، والمجرى الثاني الشفة، ولها أربعة أحرف من ثلاثة مخارج، وسائر الحروف كلها للفم واللسان.

فأما الأحياز فهي بعدد الحروف لأن كل حرف يخرج من حيِّز ولا يجتمع الحرفان في حيِّز كما لا يجتمع جيمان في محل، ومنهم من يسمِّي الأحياز مدارج.

#### [صفات الحروف العربية]

والحروف نوعان: مهموسة ومجهورة، فالمهموسة عشرة أحرف: (الحاء، والثاء، والفاء، والسين، والتاء، والشين، والخاء، [والكاف]، (١) والصاد، والهاء) مجموعة في قولهم: (حث فسكت شخصه)، وباقى الحروف مجهورة.

وهكذا الحروف نوعان: شديد ورخو، فالشديد ثمانية أحرف مجموعة في قولهم: (قطك اجتبد)، ومعنى الشديدة: لزوم الاعتماد لموضع الحروف حتى تشتدًّ وبقية الحروف رخوة.

وإنما سمِّيت مهموسة؛ لأنه اتسع لها المخرج فخرجت كأنها نفس، وسمِّيت مجهورة؛ لأن مخرجها لم يتسع، فلما لم يتسع مخرجها لم يتسع لها الصوت، وإن شئت قلت: المجهور حرف أشبع الاعتماد في موضعه فمنع النفس أن يجري معه،

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل المخطوط.

والمهموس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس، والمعنيان واحد، وهذه العبارة أبين. وسمِّيت الرخوة رخوة لأنها تسترخي في المخرج.

وحروف الإطباق أربعة: (الصاد، والضاد، والطاء، والظاء)، سمِّيت بذلك لانطباق اللسان على الحنك عند النطق بها.

وحروف الاستعلاء سبعة: (الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والخاء، والغين، والقاف)، سمِّيت بذلك لاعتلائها في الفم عند النطق؛ ولأن اللسان يستعلي فيها إلى الحنك؛ إلا أن فيها ما يستعلي ثم ينطبق، وفيها ما يستعلي ولا ينطبق فمن حروف الاستعلاء أربعة مطبقة وثلاثة مستعلية غير مطبقة، والسبعة الأحرف بأجمعها حروف الاستعلاء، وفي الجملة حروف ينفرد كل حرف منها بلقب كالشين تسمِّيها العرب متفشِّياً، وكذلك الفاء والثاء، وكالقاف يسمَّى حرف القلقلة، وقد تسمِّي القاف غلصمية والكاف عكدية وقد ذكرناهما، وتسمِّي الراء الحرف المكرر، وهذا لقب النحويين؛ لأنه إذا وقف عليه ارتفع اللسان عن موضعه ثم عاد إليه فتضاعف نغمته ويسمع كأنه مكرر، ويسمَّى اللام الحرف المنحرف لأنك إذا نطقت به انحرف من حافة اللسان، ويسمَّى النون حرف الغنة لأن نغمتها ترجع إلى الخيشوم، فإذا سكنت كان مخرجها من الأنف، وإذا تحركت كان مخرجها من الفم وليس حرف له مخرجان غيرها، وغير الضاد، ويسمَّى الألف الحرف الهاوي.

وحروف الصفير ثلاثة: (الصاد، والسين، والزاي)، سمِّيت بذلك لأن السامع يسمع لها صوتاً كالصفير.

وحروف الحلق ستة: (الهمزة، والهاء، والحاء، والعين، والغين، والخاء)، وحروف الغنة ستة: (الياء، والراء، والميم، واللام، والواو، والنون)، مجموعة في قولهم: يرملون، وقد قيل:

وأحرف الإدغام صوت الغنة في يرملون قد جمعتهنة

والحروف الزوائد عشرة: (الهمزة، واللام، والياء، والواو، والميم، والتاء، والنون، والسين، والألف، والهاء)، مجموعة في قولهم: (اليوم تنساه)، ومجموعة في قولهم: (سألتمونيها)، وكل حرف من هذه الحروف تقع متحركة وساكنة غير الألف فإنها لم تقع إلا ساكنة، ومخارج الحروف على ما ذكرنا ستة عشر مخرجاً هكذا قال سيبويه؛ لأنه جعل لكل واحد من الراء واللام والنون مخرجاً مفرداً، فأما أبو عُمر

الجرمي ومن قال بقوله، فإنهم يذهبون إلى أن للحروف أربعة عشر مخرجاً، ويجعلون اللام والراء والنون من مخرج واحد، فهذه جملة ما حضرني من ألقاب الحروف ومخارجها وإن أخذنا في كيفية أسرارها طال الباب، وبالله التوفيق.

## ذكر حروف لا بدُّ للقارئ من معرفة أقسامها

منها الألفات وهنَّ أربع وعشرون ألفاً: ألف أصل، وقطع، واستفهام، وتقرير، وإيجاب، وألف أداة، وألف الجمع، وألف ما لم يسم فاعله، وألف التخيير، وألف التخبير، واللف المنقلبة عن الياء أو الواو، وألف التأنيث، وألف الفصل، وألف المخبر عن نفسه، واللف الزائدة لاسم الفاعل، وألف التعريف، وألف النداء، وألف التعجب، وألف التثنية، وألف الخروج، والوقوف، وألف الضمير، والألف التي تجعل عوضاً من النون الخفيفة أو التنوين.

الف الأصل: تدخل الأسماء والأفعال وتقع موقع الفاء من الفعل، وإن أردت أن تعرفها في الأسماء فاعتبرها بالتثنية والجمع، فإن ثبتت فهي ألف أصل كقوله تعالى: (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ)(النحل: ٧٧)، ألف (أَمْرُ)(النحل: ٧٧) أصلية دليله ثباته في التثنية والجمع تقول: أمر وأمران وأمور، وكذلك قوله تعالى: (وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي)(آل عمران: ٨١)، ألف أصل دليله إصر وإصران وآصار، وقرئ: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ عَمران: ٨١)، ألف أصل دليله إصر الثقل، وقيل: العهد، وإن أردت أن تعرفها من إصرَهُمْ)(الأعراف: ١٥٧)، والإصر الثقل، وقيل: العهد، وإن أردت أن تعرفها من الأفعال فاعتبرها بالماضي والمستقبل والمصدر، فإن ثبتت فهي أصل كقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَ)(البقرة: ٣٦)، ألف (أَخَذْنَا)(البقرة: ٣٦)، ألف أصل دليله: أخذ يأخذ أخذا، وكذلك (وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ)(الحج: ٤١)، وتقول: أمر يأمر أمراً، فالألف في أمر وأخذ وأكل ونحوها فاء الفعل أصلية لا تسقط بحال.

ألف الوصل: موضوع ألفات الوصل أن تدخل الأفعال دون غيرها، واعتبار سقوطها في الدرج كقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا)(الأعراف:٣٨)، (فَإِذَا اطْمَأْننْتُمْ)(النساء: ١٠٣)، (قَالُوا اطَّيَرْنَا)(النمل: ٤٧)، (فَمَنِ اضْطُرً)(البقرة: ١٧٣)، ونحوها، وتقع مضمومة ومكسورة، ولا تقع في الأفعال مفتوحة؛ فإن أردت أن تعرف الضمّ من الكسر فاعتبر بالحرف الثالث، فإن وجدته مفتوحاً أو مكسوراً فالألف مكسور، وإن وجدته مضموماً فالألف مضموم مثاله: (اضْطُرً)(البقرة: ١٧٣)، (اقْتُلُوا)(يوسف: ٩)، (اعْبُدُوا الله)(المائدة: ٢٧)، تبتدئها بالضمّ لانضمام الثالث، وتبتدئ (ادَّارَكُوا)(الأعراف:

٣٨)، (اطْمَأْنَنْتُمْ)(النساء: ٣٠)، (اهْبِطُوا)(البقرة: ٣٦) ونحوها بالكسر؛ لأن الثالث منها مكسور أو مفتوح فإن قيل: فلم ضممت (اتُّبِعُوا)(البقرة: ١٦٦) والباء مكسورة وهو الحرف الثالث؛ لأن التاء مشدودة فهي حرفان الأوَّل ساكن، والثاني مضموم فالحرف الثالث منها في الحقيقة وهو التاء المضمومة فهو مطرد على الأصل، فإن قيل: فلم كسرت؟ (فَقَالُوا ابْنُوا)(الكهف: ٢١)، (أَنِ امْشُوا)(ص: ٢)، (ثُمَّ اقْضُوا)(يونس: ٢١)، والثالث منها مضموم.

قلت: عنه جوابان:

أحدهما: أن الحرف الثالث في الحقيقة مكسور؛ لأن الأصل (ابنيوا)، و(اقضيوا)، و(اقضيوا) فهو مطرد غير منكسر.

والجواب الآخر: أن هذه الكلمات من بنات الياء فوجب أن تكون الألف منها مكسوراً ألا ترى أن الأصل (بنى يني)، (مشى يمشي)، (قضى يقضي)، وقد تدخل ألفات الوصل في ثمانية أسماء معدودة سبعة منها في القرآن وواحدة في الكلام وهي: (امرؤ، وامرأة، وابن، وابنة، واثنان، واثنتان، واسم)، قال الله تعالى: (إنِ المُرُوِّ هَلَكَ) (النساء:١٧١)، (وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ) (الأحزاب:٥٠)، (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ) (المائدة:١١)، هَلَكَ) (التحريم:١٢)، (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) (المائدة:١١)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَيَ عَشَرَ نَقِيباً) (المائدة:٢١)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَيَ عَشَرَ نَقِيباً) (المائدة:٢١)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) (المائدة:٢١)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَر نَقِيباً) (المائدة:٢١)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ عَشَرَ نَقِيباً) (المائدة:٢١)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ عَشَر نَقِيباً) (المائدة:٢١)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ عَشَر نَقِيباً) (المقرة:٢٠)، (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ عُشَر نَقِيباً) (المقرة:٢٠)، وهو ألف (است) فهذه كلها ألفات الوصل مكسورة في الابتداء، وموضوعها أن تدخل في الأفعال خاصة ثم أدخلوها في هذه الأسماء المعدودة دون غيرها من الأسماء لعلل ذكرها النحويون، واختلفوا لِمَ سمِّيت ألف الوصل، فقال الكوفيون: لأنها تسقط في الدرج فتصل ما قبلها بما بعدها. وقال البصريون: لأنك تصل بها إلى النطق بالساكن لأنك إذا قلت: (اهْبِطُوا) (البقرة:٣٦) فالهاء ساكنة لا يمكن النطق بها فأدخلت الألف ليتوصل بها إلى النطق بالساكن.

وألف القطع: تكون مفتوحة في نحو: أكرم وأعطى وألهى، قال تعالى: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ)(التكاثر:١)، (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)(الكوثر:١)، (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ)(يوسف:٢١)، (أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ)(الإسراء:٨٠)، (وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي)(هود:٤٤)، فإذا دخلت في المصدر كسرت كقوله تعالى: (وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً)(نوح:١٨)، (وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ المصدر كسرت كقوله تعالى: (وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً)(نوح:١٨)، (وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضَهُمْ)(الأنعام:٣٥)، تقول: أخرج إخراجاً، وأعرض إعراضاً، وأحسن إحساناً.

وألف الاستفهام: تعرف بمجيء (أم) بعدها أو يحسن (هل) في موضعها وهي مفتوحة أبداً كقوله عز وجل: (أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ)(سبأ: ٨)، (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اللهِ كَذْباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ)(سبأ: ٨)، (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً)(مريم: ٧٨)، فمجيء (أم) بعدها يدل على أنها ألف الاستفهام.

وألف التقرير: هو نحو قول الحاكم ألَهُ عليك مال؟ يعني: ما يدعيه خصمه يقرر على ذلك، وفي القرآن: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَ يْنِ مِنْ دُونِ اللهِ)(المائدة:١٦)، وهو ضرب من الاستفهام.

وألف الإيجاب: وهو نحو قول الشاعر: (١)

أَلَسْتُم خيرَ مَنْ رَكِبَ المَطايا وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطَوِن رَاحِ وَفِي القرآن: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة: ١٤)، (أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) (الزمر: ٣٦)، ومنه قوله تعالى: (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) (البقرة: ٣٠)، ومنه من يسمِّي هذه ألف التحقيق وهما قريبان، وهذا أيضاً ضرب من الاستفهام.

وألف الأداة: نحو: (أن، و(أو) و(أم) وما أشبهها.

وألف الجمع: نحو: أنفس وأفلس وأزواج وأقلام وحيتان، تقول: نفس وأنفس، وزوج وأزواج وأقلام وحيتان، تقول: نفس وأنفس، وزوج وأزواج وفي كتاب الله تعالى: (وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ)(النساء:١٢٨)، (إِذْ يُلْقُونَ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ)(الأعراف:١٦٣)، (وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ)(آل عمران:١٥)، (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمُ)(آل عمران:٤٤).

وألف ما لم يسم فاعله: نحو: أُرم زيد، وأُحسن إلى عمرو، وهذه الألف قد تكون من ألف الوصل، وتكون من ألف القطع، قال الله تعالى: (إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الله الله تعالى: (إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الله الله تعالى: (إِذْ تَبَرَّا الله على الله على الله على الله على الله على الله من ألف ما لم يسمّ فاعله من ألف الوصل لسقوطها عند الدرج، وقال تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا)(الأنعام: ٧٠)، (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ)(الشعراء: ٩٠)، فهذه من ألف القطع لأنك تثبت حركتها ولا تسقط في الدرج.

وألف التخيير: كقوله تعالى: (فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)(محمد: ٤).

وألف التخبير: كقوله تعالى: (وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى

<sup>(</sup>١) القائل جرير من الوافر. ينظر: الخصائص (٢٣٣/١)، المقتضب في اللغة للمبرِّد (١٩٦/١)، حروف المعاني للزجاجي (ص١١).

الْهُدَى)(فصلت:١٧)، وهذه الألف لا بدَّ من الفاء في جوابها، تقول: أما بعد فقد كان كذا وكذا.

والألف المبدلة من الهمزة: نحو: آمن أتى كان الأصل (أامن) وأأتى) بهمزتين، فاستثقلت وأبدلت من الثانية ألفاً وهي المدَّة التي تراها في آمن وأتى.

والألف المنقلبة عن ياء أو واو: تكون في الأفعال والأسماء، تقول: دعا عفا، وقال وباع، وفي القرآن: (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ)(هود: ٤٣)، (وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى)(الأنفال: ١٧)، (وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوَى)(النجم: ٣)، فكل هذه ألفات في اللفظ غير أنها منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، فما كان من الواو يكتب بالألف لا غير مثل: دعا ودنا غير أنه كتب في المصحف (مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ)(النور: ٢١) بالياء، وهو خلاف الأصل، ولا نرى مخافة الإمام، وكتب في المصحف: (سجى، وطحيها، وتليها، ودحيها) بالياء، وهنَّ من بنات الواو غير أنهم أرادوا موافقة رءوس الآي، وما كان من الياء يجوز أن تكتب بالألف وبالياء، والياء أجود في العربية لأنها الأصل على أن أكثرها في المصحف بالألف.

وألف التأنيث: مثل: حمزاء وصفراء، وفي القرآن: (صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا)(البقرة: ٢٩)، (بَيْضَاءَ لَذَّةٍ)(الصافات: ٤٦) هذه ممدودة، وقد تكون ألف التأنيث مقصورة مثل: (بُشْرَى)(آل عمران: ٢٦)، و(ذِكْرَى)(الأنعام: ٦٩)، و(سكرى).

وألف الفصل: كقوله: (آمَنُوا)(البقرة: ٩)، و(هَادُوا)(البقرة: ٦٢)، فالألف الذي بعد الواو هو ألف الفصل لأنه يفصل بينها وبين الكلمة التي بعدها.

وألف المخبر عن نفسه: كقوله تعالى: (وَلَكِنْ أَعْبُدُ الله)(يونس: ١٠٤)، (وَلا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً)(الكهف: ٣٨)، وتقع مضمومة ومفتوحة؛ لأنها تكون من الفعل الثلاثي والرباعي فما كان من الثلاثي فهو مفتوح كقولك: أعبد وأضرب، وأجعل، وما كان من الرباعي فهو مضموم كقولك: أحسن، وأكرم ونحوهما، وتعتريه بأن يحسن بعدها (أنا)؛ لأنك تقول: أنا وأفعل أنا، فكل ما حسن بعده (أنا) فهو ألف المخبر عن نفسه.

والألف الزائدة لاسم الفاعل: كقولك: ضارب وقائل وغائب، وفي القرآن: (وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ)(الأعراف: ٤)، (أَوْ هُمْ قَائِلُونَ)(الأعراف: ٤)، (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا رَوَمَا كُنَّا غَائِبِينَ)(الأعراف: ٤)، فيظن أن تَنْهَرْ)(الضحى: ١٠)؛ وربما أشكل على البعض قوله: (قَائِلُونَ)(الأعراف: ٤)، فيظن أن هذه الألف التي في (قال)، وليس الأمر كذلك إنما الألف في (قال) حركت لدخول ألف الفاعل عليها، فصارت همزة مكسورة، فقوله: (قَائِلُونَ)(الأعراف: ٤)، الألف فيها

هي ألف فاعل والهمزة هي الألف التي كانت في (قال)، فهذا لا لبس فيه ولا إشكال.

وألف التعريف: كقولك: الدار والكتاب وفي القرآن: (تِلْكَ اللَّارُ النَّارُ القصص: ٨٣).

وألف النداء: يا زيد ويا بكر و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)(البقرة:٥٣)، (يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ)(سبأ:١٠).

وألف التعجب: أكرم بزيد تريد ما أكرمه، قال الله تعالى: (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)(مريم:٣٨).

وألف التثنية: الزيدان والعمران: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ)(الرحمن: ٢٥).

وألف الخروج والوقوف: كقوله تعالى: (الظُّنُونَا)(الأحزاب: ١٠)، (السَّبيلا)(الأحزاب: ٦٠)، (السَّبيلا)(الأحزاب: ٦٠).

وألف الضمير: نحو: قاما وفعلا وفي القرآن: (وَقَالا الْحَمْدُ اللهِ)(النمل: ١٥)، (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلانِ)(القصص: ١٥).

والألف التي تجعل عوضاً من النون الخفيفة: كقوله تعالى: (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيةِ)(العلق: ١٥)، (وَلِيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ)(يوسف: ٣٢)، والعوض من التنوين كقولنا: زيداً رأيت؛ إذا وقف عليه وكان منصوباً.

#### اللامات اثنا عشر لاماً

لام الابتداء، ولام القسم، ولام الإضافة، ولام التعريف، واللام الأصلية، واللام الزائدة التي دخولها كخروجها، ولام الاستغاثة، ولام الكناية، ولام كي، ولام الجحود، ولام العاقبة، ولام الأمر.

ولام الابتداء: كقولك: لريدٌ خير منك، (وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّـذِينَ اتَّقَوْا)(يوسف: ١٠٩).

ولام القسم: والله لآتينَّك، قال الله تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ)(مريم: ٦٨). ولام الإضافة: لزيد مالٌ، (للهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(الروم: ٤).

ولام التعريف: الرجل والغلام ونحوهما.

واللام الأصلية: مثل: لها يلهو واللهو واللعب واللغو، وكل كلمة لا تفارقها اللام فهي فيها أصلية.

اللام الزائدة: التي دخولها كخروجها، كقوله تعالى: (قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ

لَكُمْ) (النمل: ٧٢)، معناه: ردفكم فاللام هنا زائدة يسمِّيها أهل البصرة لام الصلة، وأهل الكوفة يسمُّونها اللام المقحمة.

ولام الاستغاثة: كقولك: يال بكر، قال الشاعر: (١)

يالَ بَكْرٍ أنْسِشروا لي كُلَيْسِها يسالَ بَكْرٍ أيسن أيسنَ الفِرارُ

ولام الكناية: لهم ولكم تضاف إلى المكني، وهي مفتوحة فإذا دخلت على الظاهر كسرت وأصلها الفتح غير أنها مع الظاهر؛ لئلا تلتبس بلام الخبر نحو قولك: لزيد خير من عمرو.

ولام كي: نحو قوله تعالى: (وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا)(الأنعام:١١٣)، ولا تقع إلا مكسورة.

ولام الجحود: نحو قوله تعالى: (مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ)(آل عمران: ١٧٩).

ولام العاقبة: نحو قوله: (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)(هود:١١٩)، قال الشاعر: ('' لدوا لِلْمَـوْتِ وابْـنُوا لِلْخَـرابِ فَكُلُّكُــمْ يَــصِيرُ إِلَــى ذِهَــاب يريد أن العاقبة تؤول إلى الموت وإلى خراب الأبنية.

ولام الأمر: كقوله: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)(الطلاق:٧)، ومن هذا الجنس في القرآن كثير.

#### الهاءات

سبع: هاء الإضمار، وهاء التأنيث، وهاء العماد، وهاء الوقف، وهاء النادية، والهاء الأصلية، وهاء البدل.

فهاء الإضمار: كقولك زيد ضربته وعمرو مررت به، تسمَّى هذه هاء الكناية وهاء الإضمار وللقراء فيها خلاف يذكر في موضعه إن شاء الله.

وهاء التأنيث: كقولك: (نِعْمَةَ)(البقرة: ٢١١)، و(رَحْمَةً)(آل عمران: ٨) ونحوهما إذا وقفت فهي هاء، وإذا وصلت صارت تاء وللقراء فيها مسألة خلاف نذكرها بعد. وهاء العماد: نحو قوله تعالى: (إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(النمل: ٩)، والهاء في

<sup>(</sup>١) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (١/٥/١)، المخصص لابن جني (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي على الكافية (٢٨٤/٤)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (٣٠٩/٢).

(إِنَّهُ) عماد ذكرت ليفخم الكلام، ليست راجعة إلى مذكور.

وهاء الوقف: نحو قوله تعالى: (اقْتَدِهْ)(الأنعام: ٩٠)، (مَا هِيَهُ)(القارعة: ١٠)، ورَّحِسَابِيَهُ)(الحاقة: ٢٠)، ويأتى الخلاف فيها بعد.

وهاء الندبة: نحو: وازيداه، واعمراه وفي القرآن: (يَا أَسَفَى) (١) (يوسف: ٨٤)، (يَا حَسْرَتَنَا) (٢) (الأنعام: ٣١)، في بعض الروايات عن أبي عمرو عند الوقف.

والهاء الأصلية: نحو قوله تعالى: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)(البقرة:١٦٣)، (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ)(التكاثر:١).

وهاء البدل: كقولهم: هرقت الماء وأرقته، وإياك وهياك، قال الشاعر: (<sup>†)</sup> فَهِيًاكَ والأَمْرَ الذي إِن تَوَسَّعَتْ مَوارِدُه ضاقَتْ عَلَيْكَ المَصادِرُ باب (ما) وتصرفها

اعلم: أن (ما) لها عشرة أوجه:

فمنها (ما) الإثبات والخبر: وهو في موضع الذي كقوله: (بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)(البقرة: ٤)، (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(البقرة: ٢٩)، (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)(النحل: ٥٣).

ومنها(ما) التي للجحود: كقوله تعالى: (مَا هَذَا بَشَراً)(يوسف: ٣١)، والجحد والنفي سواء، ومنهم من فرق بينهما، وهذا في لغة أهل الحجاز خاصة، وبه جاء القرآن، وذلك أنهم شبهوه بليس لأنها نافية، وأما بنو تميم فزعم سيبويه أنهم يقرءون (مَا هَذَا بَشَراً)(يوسف: ٣١)، بالرفع إلا من درى كيف هي في المصحف.

ولا خلاف بينهم في قوله تعالى: (مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا)(يس:١٥)، وهو جَحْدٌ أيضاً، ونحوه: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)(آل عمران:١٤٤).

ومنها (ما) الاستفهامية: ويقال لها: (ما) السؤال كقوله تعالى: (ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ)(البقرة:٦٨)، (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى)(طه:١٧).

ومنها (ما) الجزاء: كقولُه تعالى: (مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: " يا أسفاه ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: " يا حسرتاه ".

<sup>(</sup>٣) القائل: الأخفش. ينظر: لسان العرب (١/١٥٥)، سر صناعة الإعراب (٥٢/٢)، شرح شافية ابن الحاجب للإستراباذي (٢٢٣/٣).

لَهَا)(فاطر: ٢)، (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ)(المزمل: ٢٠).

و(ما) التعجب: كقوله تعالى: (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ)(عبس:١٧)، (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ)(البقرة:١٧٥)، وقيل: إن هنا (ما) الاستفهام، والمعنى: أي شيء صبرهم على النار.

و(ما) المصدر: كقوله تعالى: (بمَا غَفَرَ لِي رَبِّي)(يس:٢٧)؛ أي: بغفرانه.

و(ما) الصلة: ويقال لها: الزائدة والكوفيون يسمُّونها (ما) التوكيد، قال ابن الأنباري: ولا أستحب أن أقول في القرآن صلة؛ لأنه ليس في القرآن حرف إلا له معنى، وهو كقوله تعالى: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ)(النساء:٥٥١)، (فَبِمَا رَحْمَةٍ)(آل عمران: ٩٥١)؛ أي: فبنقضهم، فبرحمة.

و(ما) الكافة: كقوله تعالى: (إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(طه: ٩٨)؛ وإنما سبِّيت كافة لأنها تكف (إنَّ) أَنْ تنصب لأن (إنَّ) عملها النصب، فإذا دخلت عليها كفتها عن النصب، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ)(المائدة: ٩٠)؛ لولا دخول (ما) على (أنَّ) لكان الخمر والميسر منصوبين وكان الْمَبْرِمَانُ يجعل هذه الكافة، وتلك التي للصلة واحدة، فيقول: هما زائدتان ثم فرق بين الزيادتين في الموضعين فقال: للزيادة وجهان: تزاد لتعظيم الشيء كقوله: (فَبِمَا رَحْمَةٍ)(آل عمران: ٩٥)؛ أي: فبرحمة عظيمة، وكذلك: (مَثَلاً مَا بَعُوضَةً)(البقرة: ٢٦)، زيد لتعظيم الشيء في القلة والوجه الآخر تزاد؛ لأن يلي العامل يليه لأنها تشغل العامل عن عمله، وذلك قولك: إنما يكلمك زيد إن لا يليها الفعل لأنها مشبهة بالفعل، فإذا زدت (ما) عليها أوليتها الفعل فامتنع عملها، قال الله تعالى: (إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ)(المائدة: ٩٠)، فهذا كلام المبرمان.

وتكون (ما) نكرة: وهي التي تسمَّى الموصوفة تقول: جئت بما خير من ذلك؛ أي: بشيء خير من ذلك.

و(ما) الوقت: ويقال لها: ما الدوام نحو قوله تعالى: (مَا دَامُوا فِيهَا)(المائدة: ٢٤)، (مَا دُمْتُ حَيّاً)(مريم: ٣١)، (مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ)(البقرة: ٢٣٦).

وتكون (م) مغيرة للحرف: كقوله تعالى: (لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(الحجر: ٧)؛ أي: هلاَّ تأتينا غيرت معنى (لو) لأنه كان معناها في الكلام لو كان كذا لكان كذا وجوب الشيء لوجوب غيره، فخرجت عن هذا المعنى في قوله تعالى: (لَوْ مَا تَأْتِينَا)(الحجر: ٧)؛ أي: معنى هلاَّ، وهذه المغيرة للحروف.

فأما قوله: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ)(البقرة:١٧٣)، فالوجه النصب في الميتة وفي القراءة، وتكون (ما) هاهنا كافة تكف وتمنع (إن) عن عملها، قال الزجاج: ويجوز إن ما حرم عليكم الميتة بالرفع على أن المعنى: إن الذي حرم عليكم الميتة.

قلت أنا: هو كما تقول في الكلام: إن ما أكلت طعامك وإن ما شربت ماؤك على معنى إن الذي أكلته طعامك قال الشاعر: (١)

ذَرِينِي إِنَّمَا خَطَئِي وصَوْبِي عليَّ وإنَّما أَنفقتُ مالُ

أراد وإن الذي أنفقته مالٌ، ولا يقرأ بالرفع لأنه لا إمام له، وقوله تعالى: (وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا)(الشمس:٥)، (وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)(الكافرون:٣)، قال المبرمان: إن للنحويين فيهما أقاويل ثلاثة: إن شئت قلت: دخلت ما على من لعموم ما، فالمعنى: ومن بناها، ولا انتم عابدون من أعبد، قال: وقال المبرّد: العرب تضع النعت موضع المنعوت فتقول: مررت بعاقل، فتضع عاقلاً موضع رجل، فكذا لما كانت ما سؤالاً عن نعت وضعت موضع من لأن من سؤال عن ذات، تفسير ذلك: أنا إذا قلنا من عندك؟ فجوابه: زيد أو عمرو، لأننا سألنا عن الذات، وإذا قلنا: ما زيد؟ فجوابه: ظريف أو عاقل، فعلى هذا يكون (ما) قد قام مقام (من) كما يقوم النعت مقام المنعوت، قلت: هذا وجه حسن جيد، وتكون ما على هذا الوجه بمعنى: (من) مثل الوجه الأوَّل.

والوجه الثالث: أن يكون ما مع الذي يليه بمعنى المصدر ومعناه: والسماء وبناها، ولا أنتم عابدون عبادتي، وقوله تعالى: (مَثَلاً مَا بَعُوضَةً)(البقرة: ٢٦)، اختلف العلماء فيها على وجوه:

أحدها: أن يكون ما صلة على عبارة البصريين وتوكيداً على عبارة الكوفيين؟ كأنك قلت: (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً)(البقرة:٢٦)، وهذا الوجه اختاره الزجاج وجمهور النحويين، قال ابن الأنباري: فعلى هذا المذهب يحسن الوقوف على ما.

والوجه الثاني: أن تكون ما نكرة مفسِّرة بالبعوضة، كما تكون نكرة موصوفة في قولك: مررت بما خير من ذاك، تريد: بشيء خير من ذال.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الجمل لابن عصفور الإشبيلي (١٤٨/٢)، جمهرة اللغة (١٦١/١)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (٣٦٢/٢).

والوجه الثالث: أن تكون بمعنى الذي، قال ابن الأنباري: كأنه يقال: مثلاً ما بين بعوضة. فلما أسقط الخافض نصب بعوضة، قال فأنشدنا أبو العباس، يعني: ثعلباً: (١) يا أحسنَ النَاس ما قرنا إلى قدَم

وأراد ما بين قرن فقدم، وهذا الوجه يختاره الفراء، وحكى عن العرب أنهم يقولون: مطرنا ما زبالة فالثعلبية، يريدون: ما بين زبالة فالثعلبية، فلما أسقط بين نصت، قال الزجاج: والرفع في بعوضة جائز في الإعراب، ولا أعرف من قرأ به وكذر غيره أن رؤبة بن العجاج قرأ بالرفع، قال الزجاج: فالرفع على إضمار هو كأنه قال: مثلاً الذي هو بعوضة، وقوله: (فَمَا فَوْقَهَا)(البقرة: ٢٦)، (ما) هاهنا بمعنى: الذي، وقيل: في معناه قولاً، قيل: فيما فوقها في الكبر، وقيل: ما فوقها في الصغير.

وقوله تعالى: (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى)(الليل: ٣)، الجماعة على النصب في (الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى)(الليل: ٣)، والمعنى: وخلقه الذكر والأنثى فهي هاهنا بمعنى المصدر عند الجمهور قال الفراء: وفي قراءة ابن مسعود: والذر والأنثى خفض، قلت أنا: فلو قرأ أحد (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى)(الليل: ٣)، خفضاً أجازته العربية على قياس قراءة عبد الله ويكون المعنى: اللذين خلق الذكر والأنثى.

ولا يقرأ بذلك لأنه لا إمام له لأن القراءة سنة متبعة، وحكى علي بن عيسى الرماني عن سيبويه أنه قال في قوله عز وجل: (هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ)(ق: ٢٣) – قال: معناه هذا شيء لدي عتيد، فيكون (ما) هاهنا نكرة موصوفة، قال: ويجوز أن يكون (ما) في معنى الذي تقول هذا الذي لديَّ عتيد، وقوله تعالى: (فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ)(الشعراء: ٢٤١)، في (ما) حرفان لأن معناه: في الذي، وقوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَاكُمْ فِيهِ) في (ما) حرفان لأن معناه: في الذي، وقوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ وَيمَا إِنْ مَكَّنَاكُمْ فِيهِ) (الأحقاف: ٢٦)، هي ثلاثة أحرف (في) حرف، و(ما) حرف، و(إن) حرف، و(ما) هناهنا بمعنى: الذي، واختلفوا في معنى إن في هذا الموضع، فقال المفسرون والنحويون: معنى إن الجحد كأنه قال في الذي لم يمكنكم فيه، وقال خلف بن هشام معنى: إن قد كأنه قال في الذي قد مكناكم فيه كما قال: (فَذَكِرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى)(الأعلى: ٩)، والمعنى: قد نفعت الذكرى، وقوله تعالى: (إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ)(طه: ٢٩)، فيها ثلاثة أوجه: قد نفعت الذكرى، وقوله تعالى: (إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ)(طه: ٢٩)، فيها ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الجمل في النحو لخليل بن أحمد (۱۹/۱)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (۱۹/۳).

أحدهنَّ: أن تجعل إن ما حرفين، ويكون ما بمعنى الذي كأنك قلت: إن الذي صنعوه كيد ساحر.

الثاني: أن تجعل ما بتأويل المصدر، كأنك قلت: إن صنيعهم كيد ساحر.

والثالث: أن يكون ما هي الكافة التي في قبوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) (المائدة: ٩٠)، و(إِنَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ) (النساء: ١٧١) ونحوهما مما ذكرناه قبل، فإن حملته على هذا الوجه، وجب أن تكون إنما صنعوا كيد ساحر بالنصب، وهذا لا يجوز أن يقرأ به لأنه لا إمام له، وغير ممتنع جوازه في العربية، وقوله تعالى: (كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْل مَا يَهْجَعُونَ) (الذاريات: ١٧)، فيه وجهان:

١- إن شئت جعلتها صلة والمعنى كانوا يهجعون قليلاً من الليل.

٢-والوجه الثاني: أن تجعل ما بمعنى المصدر كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم، وفي قوله تعالى: (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ)(البقرة:
 ٢٠١)، وجهان:

١- يجوز أن يكون بمعنى الخبر.

٢- ويجوز أن يكون جحداً.

#### ىاب (كلاً)

قال أبو حاتم" (كلاً) في القرآن على وجهين: قد يجيء في مواضع بمعنى: لا. لا يكون وهو ردُّ للأوَّل وتجيء بمعنى: (إلا التي هي تنبيه يستفتح بها الكلام، ولو لم يؤت بها لكان الكلام تامًّا مفهوماً، وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: (كلاً) في القرآن على معنيين:

١. تكون بمعنى (هيًّا).

وتكون بمعنى (حقًا).

وقال سيبويه والأخفش: (كلاً) ردع وزجر، وروي عن الحسن أنه كان إذا ذكر (كلاً) (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)(التكاثر: ٣)، قال: قسمٌ والله حقًّا، وقال الفراء (كلاً) بمنزلة سوف لأنها صلة وهي حرف ردٌّ فكأنها (نعم)، و(لا) في الاكتفاء، فإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقولهم: كلا ورب الكعبة، لا تقف على (كلاً) لأنها صلة اليمين كقوله تعالى: (قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقِّ)(يونس: ٥٣)، لا تقف على (إي)

لأنها صلة اليمين، وكذلك قوله: (كَلَّا وَالْقَمَرِ)(المدثر:٣٢)، الوقوف على (كلاً) غير حسن، وكذلك ما أشبه.

وقال بعضهم: (كلاً) كلمة ينفى بها شيء تقدم من الكلام أو يزجر بها عن شيء جرى ذكره، وقال آخرون: (كلاً) في القرآن يمعنى: الردُّ، وبمعنى الاستئناف فما كام منها ردًّا للكلام، فالوقوف عليها حسن جيِّد، وما كان منها مستأنفاً فالابتداء بها أحسن، وإذا تأملت هذه الوجوهوجدتها متقاربة وجميع ذلك راجع إلى ما قاله الفراء - رحمه الله - ويقوِّي قوله ما ذكره عن ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي، قال: لا تنفي حسب، و(كلاً) تنفي شيئاً وتوجب شيئاً غيره، من ذلك قولك لرجل قال لك: أكلت شيئاً؟ قلت: لا.

ويوقول: آخر أكلت تمراً، فتقول أنت: كلاً أردت أني أكلت عسلاً لا تمراً، ثم اختلفوا في صيغة هذه الكلمة وبنائها، فقال بعضهم: هي مركبة من ثلاثة أحرف كاف التشبيه، وذا الإشارة، ولا النفي، يراد به كذا لا، فلما وصلت حذفت ذا وشدِّدت اللام عوضاً عن المحذوف، وقال آخرون: هو كاف التشبيه، ولا الجحد والتشديد عارض، ومنهم من قال: بل الكاف زائدة لغير معنى، وقال قوم: الأصل كلُّ لا ثم خفف ووصل وفتح أوَّله، وقيل: أصله ثلاث كلمات، اقتصر من كل كلمة منها على حرف فأصله كذبت لا تقل، فأخذت من الأولى الكاف ومن الثانية، ومن الثالثة لامين فصارت كافاً ولاماً مشدَّدة هي لامان فهو كما ترى كلاً والألف عماد، وهذا مطرد على قياس أحد أقاويل ابن عباس في تأويل قوله تعالى: (الم)(البقرة:١)، قال: معناه أنا الله أعلم، فتكون اختصار على شريطة علم المخاطب، وهذا الوجه يختاره الزجاج من وجوه التأويلات المقولة في (الم)(البقرة:١)، قال: والعرب تنطق بالحرف الواحد يدل على الكلمة التي هو منها كقولهم: (۱)

نادوهم أن ألجموا ألا تا قالوا جميعا كلهم ألا فا

يريد بقوله: ألا تاء؛ أي: ألا تركبون، وبقوله: ألا فا؛ أي: ألا فاركبوا فاقتصر من كل كلمة على حرف، وهذا إنما يخرج على تفسير من قال: كلا بمعنى الردع والزجر؛ لأنه يجعل صيغته في الأصل كذبت لا تقل، ثم يوجد من كل كلمة حرف ولا يستقيم

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب للاستراباذي (٢٦٦/٤).

هذا البناء بأن يجعل كلاَّ بمعنى حقًّا.

قلت أنا: ليس في النصف الأوَّل من القرآن ذكر كلاً؛ إنما هو في النصف الأخير، قال قوم: إنما كان كذلك لأن النصف الأخير أكثره نزل بمكة، وكان أهلها جبابرة عُتادةً يعاندون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثرون أذيته ويصرون على الكفر وعبادة الأوثان، والله تبارك وتعالى كان يزجرهم ويهددهم ويدوعدهم لعتوِّهم وجبروتهم؛ ولكن النصف الأوَّل نزل بالمدينة، ولم يكن في أهلها ما كان في غيرهم، والله أعلم.

وهي في ثلاثة وثلاثين موضعاً من خمس عشرة سورة: سورة مريم، سورة الفلاح، سورة الشعراء، سورة سبأ، سورة الواقع، سورة المدثر، وسورة القيامة، وسورة النبأ، وسورة عبس، وسورة الانفطار، وسورة التطفيف، وسورة لبفجر، وسورة العلق، وسورة التكاثر، وسورة الهمزة.

منها ما فيه حرف واحد وهو أربع سور: سورة الفلاح وسورة سبأ وسورة الانفطار وسورة الهمزة.

ومنها ما فيه حرفان وهو ست سور: سورة مريم، وسورة الشعراء، وسورة الواقع، وسورة النبأ، وسورة عبس، وسورة الفجر.

ومنها ما فيه أربعة أحرف وهو سورتان: سورة المدثر، وسورة التطفيف، ثم تعود إلى إيراد جميع ما القرآن منها، فنذكر أحكامها في المبدأ أو المقطع: سورة مريم (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً)(مريم:٧٨)، (كَلَّا)(مريم:٧٩)، (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيُكُونُوا لَهُمْ عِرِّاً)(مريم:٨١)، (كَلَّا)(مريم:٨٢).

وسورة الفلاح: (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا)(المؤمنون: ١٠٠)، هذه المواضع الثلاثة يوقف منها على كلاً، فإنه أحسن لأنها بمعنى: الرد والنفي لما قبله على هذا أكثر أهل العلم، وقال ابن الأنباري: يجوز أن تبتدئ بكلاً في هذه المواضع الثلاثة على أن تجعلها بمعنى حقًا، وبمعنى: ألا كأنه يكون استفتاحاً للكلام، والوقف عليها أحسن من الابتداء بها.

وسورة الشعراء فيها موضعان: (فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)(الشعراء: ١٤)، (قَالَ كَلَّا)(الشعراء: ١٥)، هذان كَلَّا)(الشعراء: ١٥)، (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ)(الشعراء: ٦١)، (قَالَ كَلَّا)(الشعراء: ٦٢)، هذان الموضعان بمعنى: الرد والنفي لما قبله، والوقف عليها أحسن، ولا يجوز الابتداء بهما

بوجه من الوجوه وهو اتفاقهم بينهم.

وسورة سبأ: (قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّ)(سبأ: ٢٧)، أكثر أهل العلم على أن الوقف على كلاً، كأنه قيل لهم: أروني الذين ألحقتم به شركاء من الملائكة هل خلقوا شيئاً، فهو ردِّ لتقديرهم أن الملائكة تخلق، خلقوا شيئاً، فهو ردِّ لتقديرهم أن الملائكة تخلق، أو يكون نفياً لقدرتهم على أن يروا لله تعالى شريكا، أو تكون ردًا ونفياً لتقديرهم أن لله تعالى شريكا في ملكه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً، فعامة أهل العلم على هذا وهو الجيد، وقد يجوز الابتداء به دون الوقف عليه على قياس ماحكى عن مقاتل أنه قال: إن الله تعالى استأنف الكلام فقال: (كَلَّا بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ)(سبأ: ٢٧)، الوقف على كلاً، والمعنى: لا ينجيه، ولو افتدى بهذا كله، ويجوز أن يكون المعنى: لا ينفعه التمني لأن الله تعالى تبارك وتعالى لا يقبل الفدية، فقال: كلا ليس التمني نافعه، ولا مغنياً عنه، فعلى هذا يكون كلاً معناه معنى الزجر والردع والرد لما قبله فيحسن الوقف عليه، وعلى هذا جماعة أهل العلم، وكان ابن الأنباري: يجوز أن يبدأ بكلاً وبعضهم وافقه عليه، واستشهدوا بوقل الله تعالى: (أَلا إنَّ أَولِيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(يونس: ٢٢)، فكما نبُه على أوليائه كذلك نبَّ على مصير أعدائه ومستقرهم فقال: (كَلَّا إنَّهَا لَظَى)(المعارج: ١٥)؛ يعني: أن مواضعهم بلظى، فعلى هذا يكون بمعنى: أنه وإذا كان كذلك جاز الابتداء بها، فالوجهان جميعاً جائزان والوقف عليها أحسن.

وفي الواقع: (أَيَطْمَعُ كُلُّ الْمِرِيُّ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ) (المعارج: ٣٨)، (كَلَّ) (المعارج: ٣٩)، الوقف الجيد على كلاً، والمعنى: لا يدخلها كل أحد لأن الله تعالى خلق للجنة أهلاً، وللنار أهلاً فهو نفي لما كانوا فيه، وتكذيب لظنونهم، وقيل: معنى الاستفهام هاهنا التعجب، كأنه عجب لظنونهم أنهم يدخلون الجنة مع خلافهم لنبيّهم صلى الله عليه وسلم وإنكارهم إياه، وردهم لما جاءهم به فالوقف الجيد على كلاً، وكان ابن الأنباري يوافقهم على ذلك غير أنه قال: ويجوز أن تبتدئ (كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ) (المعارج: ٣٩)، على معنى: حقًّا إنا خلقناهم، قال: والوقف على (كلاً) أجود.

وسورة المدثر: (ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ) (المدثر: ١٥)، (كَلَّ) (المدثر: ١٦)، قال في التفسير: يرجو أن أزيد في حاله وفي ولده كلاً لا أزيده بل أقطع ذلك عنه، ويقال: إنه يهدد الكافر فقال: دفعت له المال والولد فكفر بي ثم يطمع أن أزيده النعيم في الآخرة، كلاً ليس الأمر كما ظنَّ، فعلى الوجهين يكون كلاً ردًّا للطمع في المزيد في الدنيا أو

في الآخرة.

قلت: ولا نشك أن الكفار لاحظ لهم في الآخرة، ويشبه أن يكون ردًّا للطمع في المنزيد في الدنيا ويقوِّي ذلك ما جاء في التفسير أن الوليد بن المغيرة لما نزلت فيه هذه الآية لم يزل في إدبار من ماله وولده، والقراء مجمعون على أن الوقف على كلاً لأنها بمعنى الرد والنفي كما ذكرنا وإليه ذهب الأخفش والكسائي وأبو حاتم وغيرهم، وكان أبو حاتم يجيز الابتداء بكلاً على أن يكون بمعنى ألا، وليس ببعيد قوله.

وفيها: (وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشِي (المدثر: ٣١)، (كَلَّا وَالْقَمَرِ) (المدثر: ٣٢)، قال مقاتل: أقسم الله تعالى من أجل سقر، فقال: (كَلَّا وَالْقَمَرِ) (المدثر: ٣٢)، إن سقر لإحدى الكبر، وقال الفراء هي صلة للقسم، وقال أبو حاتم: هي هاهنا بمعنى: ألا، وهذه المنذاهب تدل على أن كلاً يبدأ بها ولا يوقف عليها وهو الذي أختاره أنا، وقال بعضهم: وما هي يعني: سقر، إلا ذكرى للبشر كلاً لا يخافون سقر، وقيل: إنه يمكن أن يكون القوم أنكروا سقر، فقال عز وجل: كلاً ليس كما قالوا، وقيل: إن كلاً رد عليهم، يكون القوم أنكروا سقر؛ فقال عز وجل: كلاً ليس كما قالوا، وقيل: إن كلاً رد عليهم، ثم أقسم الله تعالى بالقمر؛ لأن قريشاً قالت: (مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً) (البقرة: ٢٦)، على جهة الجحد فرد الله تعالى فقال: كلاً، وهذه الأقاويل الأخيرة تدل على أن كلاً يوقف عليها غير أن المقرئين أو أكثرهم على أنه يبدأ بكلاً ولا يوقف عليها هاهنا، وقال بعضهم: لا يجوز الوقف على كلاً لأنه إذا وقف عليها ردًّا لقوله تعالى: (وَمَا هِيَ إِلَّا بعضهم: لا يجوز الوقف على كلاً لأنه إذا وقف عليها ردًّا لقوله تعالى: (وَمَا هِيَ إِلَّا بعضهم: لا يجوز الوقف على كلاً لأنه إذا وقف عليها ردًّا لقوله تعالى: (وَمَا هِيَ إِلَّا بغضهم: لا يجوز الوقف على كلاً لأنه إذا وقف عليها ردًّا لقوله تعالى: (وَمَا هِيَ إِلَّا

وفيها: (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئِ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنَشَّرَةً)(المدثر:٥٥)، (كَلَّ)(المدثر:٥٣)، قال مقاتل: كلا لا يؤمنون بالصحف التي أرادوها، وقيل: إنهم لما قالوا: (وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَأُهُ)(الإسراء:٩٣)، قال تعالى: كلا لا يؤتون صحفاً منشرة، وقد قال قوم: إنها بمعنى ألا، والوجهان جائزان، وكذلك: (بَلْ لا يَخَافُونَ الْآخِرَة)(المدثر:٥٥)، (كلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ)(المدثر:٥٥)، يجوز الوقف عليها والابتداء يخافُونَ الاختيار في هذه الابتداء لأنها أشبه بالاستفتاح وإليه ذهب أبو حاتم.

وسورة القيامة: (يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِدٍ أَيْنَ الْمَفَىُ (القيامة: ١٠)، (كَلَّا لا وَزَرَ)(القيامة: ١١)، كثرت الأقاويل في هذه، فمنهم من قال الوقف على قوله: (أَيْنَ الْمَفَّرُ)(القيامة: ١١)، وقيل: على (كلاً)، وقيل: الوقف على (كَلَّا لا وَزَرَ)(القيامة: ١١).

قال ابن الأنباري: الوقف الجيد (كَلَّا لا وَزَرَ)(القيامة: ١١)؛ لأن فيه تقع الفائدة

كأنه قال: جبل يلجئون إليه قال: ويجوز أن تقف على ما قبل كلاً وتبتدئ (كَلَّا لا وَزَرَ)(القيامة: ١١)؛ على معنى: حقًّا لا وزر، وقيل: الوقف (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَلُ)(القيامة: ١١)، والاختيار عندي أن تقف على قوله: (كَلَّا لا وَزَرَ)(القيامة: ١١) وعليه أكثر أهل العلم، وكان أبو حاتم يختار الوقف على قوله: (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَلُ)(القيامة: ١٢).

وفيها: (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)(القيامة: ١٩)، (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ)(القيامة: ٢٠)، المستحب أن تقف على (بَيَانَهُ)(القيامة: ١٩)، وتبتدئ بكلاً، وهو اختيار أبي حاتم وأبي بكر.

وكان القتيبي يجعل كلاً هاهنا بمعنى الردع والزجر؛ أي: انته أن تجعل به، واختياره الوقف على كلاً، ويقوِّي ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل القرآن تعجَّل به يريد حفظه: قال الله تعالى: (لا تُحرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ)(القيامة: ١٦)، وهذا يقوِّي معنى الردع غير أن الأكثر أن يبتدأ بكلاً.

وفيها: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ)(القيامة:٢٥)، (كَلَّا)(القيامة:٢٦)، هذه يبدأ بها ويوقف على (فَاقِرَةٌ)(القيامة:٢٥). وهو الأشهر من أقاويلهم.

سورة النبأ: (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ)(النبأ: ٤)، (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ)(النبأ: ٥)، الأحسن أن يكون كلاً هاهنا بمعنى ألا ويبتدئ بها.

فأما الثانية فهي تابعة للأولى ولا يوقف عليها ولا يبتدئ بها، يوصل بالأولى والوقف على (مُخْتَلِفُونَ)(النبأ: ٣).

وسورة عبس: (فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى)(عبس: ١٠)، (كَلَّ)(عبس: ١١)، قال مقاتل: كلا لا تقبل عليه ولا تعرض عمن جاءك يسعى والوقف على هذا التأويل على كلاً لما يوجبه حكم النهي.

وكان أبو حاتم يجعلها بمعنى: ألا، ويقول: لا يوقف عليها، وابن الأنباري يجوِّز ذلك، والوجهان جائزان.

وفيها: (ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ)(عبس:٢٢)، (كَلَّ)(عبس:٣٣) يبتدئ بكلاً، ولا يوقف عليها، وهو الأشهر من أقوالهم.

وسورة الانفطار: (فِي أَيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ)(الانفطار: ٨)، (كَلَّ)(الانفطار: ٩)،

الوقف على (رَكَّبَكَ)(الانفطار:٨)، والابتداء بكلاًّ على معنى: ألا.

وسورة التطفيف فيها أربعة مواضع: قال أبو حاتم: يبتدأ بها كلها، وهو اختيار الجماعة.

سورة الفجر: (فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ)(الفجر: ١٦)، (كَلَّ)(الفجر: ١٧)، روي عن الحسن أنه قال: يقول الله تعالى: ليس بالغني أكرمتُ ولا بالفقر أهنتُ؛ إنما أكرم من أكرمتُ بطاعتي، وأُهين من أهنتُ بمعصيتي، في التأويل يكون الوقف على كلاً، وإليه ذهب الأخفش وأبو حاتم وابن الأنباري، ثم قال أبو حاتم وابن الأنباري: ويجوز أن يبتدئ بكلاً، والوجهان جائزان.

وفيها: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً)(الفجر: ٢٠)، (كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً) (الفجر: ٢١)، هذه يبتدئ بها، وقد أجاز ابن الأنباري الوجهين جميعاً، والابتداء بها أجود.

سورة العلق: (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)(العلق:٥)، (كَلَّا)(العلق:٦)، قال أبو حاتم: إن جبريل عليه السلام أوَّل شيء نزل به من القرآن خمس آيات من سورة العلق مكتوبة في نمط، فلقنها النبي صلى الله عليه وسلم آية بآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها كما يلقنه فلما قال: (مَا لَمْ يَعْلَمْ)(العلق:٥) طوى النمط.

فأيُّ وقف أبين من هذا، ثم أنزل بعد ذلك (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى)(العلق: ٦)، وهذا يدل على أن كلاً مبتدأة وعليه الإجماع، وقيل غيره، وليس المختارة.

وفيها: (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى)(العلق: ١٤)، (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ)(العلق: ١٥)، قال ابن الأنباري: الوقف على (كَلَّا)(العلق: ١٥)، حسنٌ، والوقف على (كَلَّا)(العلق: ١٥)، ردىء.

وكذلك (سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ)(العلق:١٨)، (كَلَّا لا تُطِعْهُ)(العلق:١٩)، الوقف على (الزَّبَانِيَةَ)(العلق:١٩). والابتداء (كَلَّا لا تُطِعْهُ)(العلق:١٩).

وفي سورة التكاثر: ثلاثة مواضع الوقف عليهنَّ على ما قبل كلاًّ؛ لأن معناهنَّ حقًّا.

وقوله: (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ)(الهمزة: ٣)، (كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ)(الهمزة: ٤)، الوقف الجيد على كلاً؛ أي: لا لم يخلده، ويجوز الوقف على (أَخْلَدَهُ)(الهمزة: ٣)، والابتداء (كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ)(الهمزة: ٤)؛ أي: حقًّا لينبذنَّ، والوجهان جائزان.

#### باب حروف ربما همزها القارئ وهمزها اللاحن

قوله تعالى: (لا شِيَةَ فِيهَا)(البقرة: ٧١)، لا يجوز همزها لأنها من وشيت ومن الوشي مثل: عدة من وعدت، وزنة من وزنت، حذفت منها فاء الفعل.

وقوله تعالى: (لَحْماً طَرِيّاً)(النحل: ١٤)، لا يهمز لأنه من الطراوة لا من الطراءة. وقوله تعالى: (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ)(التكاثر: ٦)، (ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا)(التكاثر: ٧)، لا يجوز همز الواو لأنها واو الجمع وتقدير الحرف لتفعلنَّ سقطت الهمزة وهي عين الفعل، والأصل لترأون.

وكذلك واو الجمع لا تهمز في شيء من القرآن ولا في غيره مثل: (اشْتَرَوُا السَّلالَةَ)(البقرة: ١٦)، و(وَعَصَوُا الرَّسُولَ)(النساء: ٢٤)، و(حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)(يونس: ٩٧)، و(لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ)(آل عمران: ١٨٦)، و(فَتَمَنَّوُا)(البقرة: ٩٤)، (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)(البقرة: ٣٣٧)، كل ذلك لا يهمز.

وإنما رفعت هذه الواو حين وصلت لأنها واو الجمع، وقد سقطت قبلها لام الفعل وكانت لو ظهرت ترفع فردت هذه الواو إلى إعراب اللام قبلها لو ظهرت.

هذا مذهب الأخفش من بينهم لأن العلامة عنده لا تحذف وأكثر النحويين على أن الساقط من هذه الكلمات هي الواو التي للجمع لأن الأصل: (اشتريوا ولا تنسيوا) فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت، فالتقى ساكنان فاحتيج إلى حذف أحدهما، فحذفت واو الجمع وأبدلت واو من الياء التي هي لام الفعل، ثم حركت لسكونها وسكون ما بعدها، وكانت الضمة أولى الحركات بها لأنها كانت مستحقة لها قبل أو لأنها من جنس الواو.

واختصار هذا الفصل أن الواو التي نشاهدها في هذه الكلمات هي لام الفعل عند سيبويه ومن وافقه، وهي واو الجمع على مذهب الأخفش وحده.

والقراء جميعاً على رفع هذه الواو إذا لقيتها ألف ولام إلا يحيى بن يعمر، فإنه روي عنه أنه كان يكسر فيقول: (اشتروا الضلالة)، و(عصوا الرسول)، كذا ذكره أبو عبيد وابن قتيبة في كتابيهما، وذهب في كسرها إلى أن حظها السكون، فإذا حركت تُحرَّك إلى الكسر، وضد هذه المسألة قوله تعالى: (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ)(الكهف:١٨)، أجمع

القراء على كسر الواو.

وكان يحيى بن وثاب يضمها فيقرأ (لو اطلعت) وحجمة أن الضمة أولى الحركات بالواو لأنها أختها، وهذه قراءة مرفوضة لمطابقة الجميع على غيرها.

ولا يهمز قوله تعالى: (النَّارَ الَّتِي تُورُونَ)(الواقعة: ٧١)، وكذلك قوله تعالى: (فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً)(العاديات: ٢)؛ لأنها من أوريت.

ولا تهمز (نَارٌ حَامِيَةٌ)(القارعة: ١١)، ولا (تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً)(الغاشية: ٤)، ولا تهمز (خُطُوَاتِ)(النور: ٢١)؛ لأنها جمع خطؤات بالهمز، ولا يهمز قوله: (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً)(مريم: ٢٦)؛ لأن هذه الياء ياء التأنيث، وكان الأصل: أنت ترين يا هذه، فالياء للتأنيث وسقطت الياء التي هي لام الفعل لسكونها، وسكون ياء التأنيث ثم دخلت نون التوكيد مشدَّدة.

وسقطت النون التي هي علامة الرفع لاجتماع النونات ثم حركت ياء التأنيث لسكونها وسكون إحدى نوني التوكيد، وصارت ترين، وهذا على مذهب الأخفش؛ لأن العلامة عنده لا تحذف، وهو الأجود في هذه المسألة.

فأما مذهب سيبويه والجماعة فإن الياء التي فيها هي لام الفعل، وسقطت ياء التأنيث لالتقاء الساكنين.

ولا يهمز (يُوقِنُونَ)(البقرة:٤)؛ لأنه من أيقن، والواو فيها منقلبة عن ياء ساكنة لانضمام ما قبلها فهي فاء الفعل، وكذلك (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ)(البقرة:١٧٧)، (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)(الإنسان:٧)؛ لأنه من أوفى.

ولا يهمز (مَعَايِشَ)(الأعراف: ١٠)؛ لأنها مفاعل وليست على وزن فعائل، وأما قوله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)(البقرة: ٢٢٦)، فهي مهموزة إلا في قول من ترك همزه تخفيفاً. وكذلك (وَيُؤْثِرُونَ)(الحشر: ٩) بالهمز. (١)

<sup>(</sup>١) جميع أبحاث التجويد التي مرَّت نقلتها بنصها من كتاب العُماني المسمَّى: (الأوسط في علم القراءات). ينظر: الأوسط في علم القراءات للعماني (٣٩/١).

#### باب الوقف على أواخر الكلم

اعلم: أنه ليس من عادة القراء أن يقفوا على المفتوح نحو: (أَيْنَ)(البقرة: ١٤٨)، و(كَيْفَ)(البقرة: ٢٨)، و(كَيْفَ)(البقرة: ٢٨)، و(لا رَيْبَ)(البقرة: ٢٨)، و(جَعَلَ)(البقرة: ٢٢)، ولا على المنصوب الذي لا يصحبه التنوين نحو: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)(الإسراء: ٢١)، (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ)(النساء: ١٢٥)، (يُخْرِجُ الْخَبْءَ)(النمل: ٢٥)، إلا بالإسكان لخفتها وسرعة ظهور كليهما متى حاول الإنسان أن يلفظ ببعضهما.

وكذا لا خلاف بينهم في المنصوب الذي يصحبه التنوين كقوله: (بِنَاءً)(البقرة: ٢٢)، و(عَطَاءً)(هود:٨٨)، و(إَفْوَاجاً)(النبأ: ١٨) وما أشبه هذا أنهم يقفون عليه بالألف عوضاً عن التنوين حيث وقع.

وأما المضموم كقوله: (مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) (الروم: ٤)، (يَا جِبَالُ) (سبأ: ١٠)، (نَعْبُدُ) (الفاتحة: ٥)، (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ) (البقرة: ٢٦١)، (وَنَادَى (نَعْبُدُ) (الفاتحة: ٥)، (فَا فَحَاء منصوصاً عن أبي عمرو وحمزة والكسائي أنهم يقفون عليهما بشيئين: بالروم: وهو ضعف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، وبالإشمام: وهو ضم الشفتين من غير صوت يسمع، وكذا جاء عن هؤلاء الثلاثة أيضاً أنهم يقفون على المجرور كقوله: (مِنَ الله) (الرعد: ٣٤)، (مِنْ عَاصِمٍ) (يونس: ٢٧)، (بِالْأَمْسِ) (يونس: ٢٤)، (هَؤُلاءِ) (البقرة: ٣١)، (وَبِالْوَالِدَيْنِ) (البقرة: ٣٨)، وما أشبهه بالروم فقط.

وأما البقون من القراء فلم يأتِ عنهم استعمال الروم ولا الإشمام في هذا كله، ولا تركه وكان الشيوخ يطالبون بالروم والإشمام في هذا كله في كل القرآن وهو المختار وبه قرأنا.

فإن وقف واقف في سائر القراءات بالإسكان في كل هذا فلا بأس بذلك لأن الإسكان هو الروم والإشمام لأنهما الإسكان هو الأصل في كل موقوف عليه، وإن كان الاختيار هو الروم والإشمام لأنهما يبينان ما تستحقه الكلمة من الحركة في حال الوصل.

قال القتيبي: والذي يعرفه أهل اللغة من مذاهب العرب أنها لا تقف إلا على ساكن، وما أحب أن يترك مذاهب العرب بل أحب أن أقف على الساكن في كل موضع

إلا مثل: متاب وعقاب ونحوهما هذا كلام القتيبي.

قلت: والاختيار عندي ما اختره من الشيوخ من الإشمام والروم على ما وصفته، وبالله التوفيق. (١)

<sup>(</sup>١) ينظر: الأوسط في علم القراءات للعماني (١١٠/١ - ١١١).

## الفصل الثالث

# ترجمة القاضي زكريا الأنصاري السمه ونسبه ومولده

اسمه: زين الدِّين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريِّ، السُّنَيْكِي، القاهري، الأزهري الشافعي. (١)

كنيته: (أبو يحيى).

وقد جاءت هذه الكنية في جميع التراجم التي ترجمت له، (۲) وقد وردت آثار تحث على التكنِّي، وترغب في إشاعتها، ولاسيما إذا كانت الكنية غريبة، ولا يكاد يشترك فيها أحد مع من تكنَّى بها في عصره، فإنه يطير بها ذكره في الآفاق، وتتهادى أخباره الرفاق، وفي الحديث: "كنوا أولادكم"، قال عطاء: مخافة الألقاب. وعن عمر: «أشيعوا الكنى فإنها سنة»، (۳) والاسم أشرف من الكنية؛ ولذلك ذكر الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم ولم يكنّ أحداً منهم. (۱)

ولقبه: (زين الدِّين)

وقد جاءت هذه الكنية أيضاً في بعض التراجم التي ترجمت له، واللَّقب وإن دلَّ على ما يكرهه المدعو به كان منهياً وصفه به، وأمَّا إذا كان حسناً فلا ينهى عنه، وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم، تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير، وروي أن بني سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب. (°)

نسبته: اشتهر بالسُّنيكي نسبة إلى (سُنَيْكة) بليدة من شرقية مصر. (١) وجاء في

<sup>(</sup>۱) ينظر: معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (١٨٢/٤)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٢٣/٧)، الأعلام للزركلي (٢/٣٤)، هدية العارفين لإسماعيل باشا (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (١٨٢/٤)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٢٣/٧)، الأعلام للزركلي (٢٦٣٥)، هدية العارفين لإسماعيل باشا (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان (١١٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١١/٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان (١١٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (١٨٢/٤)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٢٣/٧)، الأعلام

معجم البلدان لياقوت الحموي أن (سُنَيْكة) من قرى مصر بين بلبيس والعباسة. (١)

وقيل: بلدة سُنَيْكة تغير اسمها منذ حوالي من عشرين سنة إلى بلدة (الحلمية)، ويطلق عليها أحياناً (حلمية أبي حماد)؛ لتميزها عن غيرها، حيث يوجد في مصر (حلمية الزيتون)، و(الحلمية الجديدة) وكلاهما من أحياء القاهرة الآن. (٢)

مولده: ولد بسنيكة، ونشأ بها سنة (٨٢٦) من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. (٣)

#### مكانته العلمية

تفوَّق القاضي زكريا الأنصاري علي الكثيرين من علماء عصره، ويمكن أن نحكم على شخصيته العلمية من خلال اطلاعنا على مصنفاته التي بين أيدينا، ونقول: إنه كان مقرئاً ماهراً، مجوِّداً كُفئاً، متكلماً، محدِّثاً، مفسراً، فقيهاً، أصولياً، أديباً، لغوياً، نحوياً، شاعراً.

بدأ - رحمه الله - حياته العلمية كباقي أقرانه بمصر في هذه الفترة حيث ينشأ الطالب على حفظ كتاب الله، ثم تلقَّى علوم الشريعة واللغة والمنطق وغيرها على يد كثير من الشيوخ في عصره، وعن شخصيته العلمية يقول العماد الحنبلي في شذرات الذهب:

ولد سنة ست وعشرين وثمانمائة، بسنيكة من الشرقية، ونشأ بها، وحفظ القرآن، وعمدة الأحكام، وبعض مختصر التبريزي، ثم تحول إلى القاهرة سنة إحدى وأربعين، فقطن في جامع الأزهر، وكمل حفظ المختصر ثم حفظ المنهاج الفرعي والألفية النحوية، والشاطبية والرائية، وبعض المنهاج الأصلي، ونحو النصف من ألفية الحديث، وأقام بالقاهرة يسيراً؛ ثم رجع إلى بلده، وداوم الاشتغال وجدّ فيه.

ثم يقول العماد الحنبلي عن تواضعه وأخلاقه ويصفه بـ: التواضع، وحسن العشرة،

للزركلي (٢/٣٤)، هدية العارفين لإسماعيل باشا (١٩٦/١).

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان لياقوت الحموي (۱/۲)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (۳۲۳/۷) الأعلام للزركلي (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: هداية القارى (٦٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (١٨٢/٤)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٢٣/٧)، الأعلام للزركلي (٣٢٣/٧)، هدية العارفين لإسماعيل باشا (١٩٦/١).

والأدب، والعفة، والانجماع عن أبناء الدنيا، مع التقلل وشرف النفس، ومزيد العقل، وسعة الباطن، والاحتمال، والمداراة.

كان يجوع في الجامع، فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ؛ فيغسلها ويأكلها. ولما ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا والعطايا، بحيث كان له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة آلاف درهم، فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علماً ومالاً.

وأذن له غير واحد من شيوخه في الإفتاء والإقراء منهم: شيخ الإسلام ابن حجر، وتصدَّى للتدريس في حياة شيوخه، وانتفع به الفضلاء طبقة بعد طبقة، وشرح عدة كتب، وألف ما لا يحصى كثرة فلا نطيل بذكرها؛ إذ هي أشهر من الشمس، وقُصد بالفتاوى، وزاحم كثيراً من شيوخه فيها، ورويته أحسن من بديهته، وكتابته أمتن من عبارته، وعدم مسارعته إلى الفتاوى يعدُّ من حسناته.

وله الباع الطويل في كل فن خصوصاً التصوف، وولي تدريس عدَّة مدارس إلى أن رقي إلى منصب قضاء القضاة بعد امتناع كثير، وذلك في رجب سنة ست وثمانين، واستمرَّ قاضياً مدَّة ولاية الأشرف قايتباي سنة (١٠٩هـ)، ثم بقي كذلك إلى أن كف بصره سنة (٩٠١هـ) فعزل بالعمى، ولم يزل ملازم التدريس والإفتاء والتصنيف، وانتفع به خلائق لا يحصون منهم: ابن حجر الهيثمي.

وقال في معجم مشايخه: وقدمت شيخنا زكريا؛ لأنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين، والأئمة الوارثين، وأعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء الحكماء المهندسين، فهو عمدة العلماء الأعلام، وحجة الله على الأنام، حامل لواء المذهب الشافعي على كاهله، ومحرر مشكلاته، وكاشف عويصاته في بكره وأصائله ملحق الأحفاد بالأجداد المتفرد في زمنه بعلو الإسناد.

كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة، أو بواسطة، أو بوسائط متعددة، بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارة، وعن غيره ممن بينه وبينه نحو سبع وسائط تارة أخرى، وهذا لا نظير له في أحد من أهل عصره، فنعم هذا التمييز الذي هو عند الأئمة أولى به وأحرى؛ لأنه حاز به سعة التلامذة والأتباع، وكثرة الآخذين عنه

ودوام الانتفاع.(١)

#### شيوخه

تلقَّى القاضي زكريا الأنصاري علوماً مختلفة على يدِ مجموعةٍ من خيرة العلماء آنذاك، حيث كانت العلوم التي يتلقَّاها الطالب متنوّعة كعلوم الفقه والحديث وعلوم العربية والحساب، والعلوم العقلية كالفلسفة والمنطق وغيرها، ومن هؤلاء الشيوخ الذين تلقَّى عنهم:

- العلامة الشيخ: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن يوسف بن أبي الفتح البرهان الفاقوسي ثم البلبيسي الشافعي الرفاعي (٣٦٦٠ هـ). (٢)
- العلامة الشيخ: إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الكناني البلبيسي (ت ۱۹۰۸هـ).<sup>(۳)</sup>
- ٣. العلامة الشيخ: عبد القادر بن أبي ذاكر محمد بن محمد القاياتي القاهري (ت٩٧٨هـ).
- العلامة الشيخ: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي (ت٨٦٨ هـ).
- العلامة الشيخ: موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن سليمان الشرف السبكي ثم القاهري الشافعي (ت٠٤٨هـ). (١)
- ٦. العلامة الشيخ: محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن يوسف

<sup>(</sup>١) ينظر: شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٢٣/٧ - ٣٢٤)، الأعلام للزركلي (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (١١٤/١) كشف الظنون لحاجي خليفة (١٩١٠/٢)، معجم المؤلفين لرضا كحًالة (١٢٩/١)

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأعلام للزركلي (٢/٧٠١)، الضوء اللامع للسخاوي (٢/١٤٤)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٩/٦) كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/١٨) معجم المؤلفين لرضا كحالة (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (٢/٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأعلام للزركلي (١٩٤/٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (٩٢/٥).

الشمس الونائي (ت٨٤٨هـ).(١)

٧. العلامة الشيخ: رضوان بن محمد بن يوسف العقبي الشافعي المصري
 (ت٥٢٨هـ) قرأ عليه السبعة. (٢)

٨. العلامة الشيخ: علي بن عمر بن علي بن عمر بن علي بن أحمد أبو
 الحسن بن السراج أبي حفص بن النور البلبيسي، (٦) قرأ عليه السبعة.

العلامة الشيخ: أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أيوب الشهاب أبو العباس بن الزين الكناني القلقيلي (ت٥٧هـ).

٠١. العلامة الشيخ: أحمد بن علي بن محمد بن تميم الدمياطي.

١١. العلامة الشيخ: على بن محمد بن عثمان المخزومي.

١٢. العلامة الشيخ: محمد بن محمد بن محمود البخاري.

١٣. العلامة الشيخ: العز بن عبد السلام البغدادي.

١٤. العلامة الشيخ: الزين طاهر المالكي قرأ عليه الطيبة.

١٠ العلامة الشيخ: البرهان الصالحي الرشيدي.

١٦. العلامة الشيخ: محمد بن أحمد الكيلاني.

١٧. العلامة الشيخ: الزين عبد الرحمن الخليلي.

١٨. العلامة الشيخ: أبو السعادات بن ظهيرة.

١٩. العلامة الشيخ: الشرف المناوي.

٠٠. العلامة الشيخ: الكافياني.

٢١. العلامة الشيخ: ابن الهمام.

٢٢. العلامة الشيخ: الشرواني.

٢٣. العلامة الشيخ: الشمني.

٢٤. العلامة الشيخ: أبو الجود البنبي.

٥٠. العلامة الشيخ: الزين الزركشي.

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (٩٨/٣) شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٨٨/٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأعلام للزركلي (٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (٩٤/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (١٦٩/١).

٢٦. العلامة الشيخ: العز بن الفرات.

٠٢٧ العلامة الشيخ: أبو اليمن النويري.

٢٨. العلامة الشيخة: سارّة بنت ابن جماعة.

#### تلامدته

للقاضي زكريا الأنصاري جمع غفير من التلامذة والاتباع وعلى رأسهم:

١٠ العلامة الشيخ: محمد بن قاسم البقري.

٢. العلامة الشيخ: النجم الغزي.

٣. العلامة الشيخ: جمال الدين عبد الله الصافي.

٤. العلامة الشيخ: نور الدين المحلي.

٥. العلامة الشيخ: مجلي عميرة البرنسي.

٦. العلامة الشيخ: كمال الدين بن حمزة الدمشقى.

٧. العلامة الشيخ: بهاء الدين المقصي.

العلامة الشيخ:جد النجم الغزي ووالده.

٩. العلامة الشيخ: البدر السيوفي.

• ١. العلامة الشيخ: شهاب الدين الحمصي.

١١. العلامة الشيخ: بدر الدين العلائي الحنفي.

١٢. العلامة الشيخ: شمس الدين الشبلي.

١٢. العلامة الشيخ: عبد الوهاب الشعراني.

١٤. العلامة الشيخ: شهاب الدين الرملي القاهري وولده.

١٥. العلامة الشيخ: شهاب الدين بن حجر الهيتمي.

١٦. العلامة الشيخ: جمال الدين يوسف بن زكريا الأنصاري.

١٧. العلامة الشيخ: شمس الدين الخطيب الشربيني.

١٨. العلامة الشيخ: نور الدين النسفي المصري. (١)

<sup>(</sup>١) راجع: الموسوعة الذهبية (٢٤/١٣٠).

#### مؤلفاته

- ١. الاحتجاج لسماع صحيح مسلم بن الحجاج على شيخ الإسلام الكركي.
  - ٢. إجازة لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي.
    - ٣. أحكام الدلالة على تحرير الرسالة.
    - ٤. اختصار قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين.
      - ٥. أسئلة وأجوبة عن بعض الآيات.
      - ٦. أسنى المطالب في شرح روض الطالب.
        - ٧. إعراب القرآن.
      - أقصى الأمانى في علم البيان والبديع والمعانى.
        - ٩. الأدب في تبليغ الإرب.
        - ١٠ الأضواء البهية في إبراز دقائق المنفرجة.
          - ١١. الأنهاري في شرح لب الأصول.
            - ١٢. بهجة الحاوي.
  - ١٣. بلوغ الإرب بشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب.
    - ١٤. تحرير تنقيح اللباب.
    - ١٥. تحفة الباري بشرح صحيح البخاري.
    - ١٦. تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين.
    - ١٧. تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب.
    - ١٨. تحفة العلماء العاملين بشرح أسماء رب العالمين.
      - ١٩. التحفة العلية في الخطب المنبرية.
  - ٠٠. تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر.
    - ٢١. ترجمة الشيخ محى الدين النووي.
    - ٢٢. تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية.
    - ٢٣. حاشية على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع.
      - ٢٤. حاشية في ذكر متشابهات القرآن.
      - ٥ ٢. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة.
      - ٢٦. خلاصة الفوائد المحمدية على شرح البهجة الوردية.

٧٧. الحواشي المفهمة في شرح المقدمة الجزرية.

٢٨. حاشية على جمع الجوامع في أصول الفقه.

٢٩. جزء فيه جملة من روايات.

٠٣٠ جملة من روايات الأنصار.

٣١.الدر الثمين في تعاويم الأشهر والسنين.

٣٢.الدرر السنية على شرح الألفية.

٣٣.الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. (١)

٣٤. رسالة في بيان الألفاظ التي يتداولها محققو الصوفية مثل قولهم الشطح والوجد والمحو والإثبات.

٣٥. رسالة في التصوف.

٣٦. رسالة في كرامات الأولياء.

٣٧.الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة.

٣٨. شرح الأربعين حديثاً النووية.

٣٩.شرح أم القرى في مدح خير الورى.

٠٤. شرح البسملة والحمدلة.

١٤.شرح الروض.

٤٢. شرح على التحفة القدسية في اختصار الرحبية.

٤٣. شرح صحيح مسلم.

٤٤. شرح طوالع الأنوار.

٥٤. شرح التبصرة والتذكرة في أصول الحديث.

٤٦. شرح الورقات لإمام الحرمين.

٤٧. شرح مختصر الكرخي في فروع الحنفية.

٤٨.شرح منهاج الطالبين للنووي.

٤٩. شرح مختصر منهاج الطالبين للنووي.

• ٥. شرح منظومة ابن الهائم في الحساب.

<sup>(</sup>١) قمت بتحقيقه بدار أولاد الشيخ بالقاهرة.

١٥.شرح مختصر المزي في فروع الفقه الشافعي.

٥٠. فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث.

٥٣. فتح الباقي بشرح ألفية العراقي.

٥٤. فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل.

٥٥. فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية.

٥٦. فتح الرحمن بشرح رسالة المولى رسلان.

٥٧. فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن.

٥٨. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من أي القرآن.

٥٥. فتح الرحمن بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام.

٠٦. فتح العلام في شرح بلوغ المرام.

٦١. فتح الوهاب بشرح الآداب.

٦٢. فتح الوهاب بشرح تنقيح اللباب.

٦٣. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب.

٦٤. فتح الوهاب بما يجب على ذوي الألباب.

٦٥. فتح المبدع في شرح المقنع.

٦٦. فتح منزل المباني بشرح أقصى الأماني في علم البيان والبديع والمعاني.

٦٧. الفتحة الإنسية في فلق النحبة المقدسية.

٦٨. الفتوحات الإلهية في نفخ أرواح الذات الإنسانية.

٦٩. فتاوى الأنصاري.

• ٧. الفصول المهمة في مواريث الأمة.

٧١. عماد الرضا ببيان آداب القضاء.

٧٢. غاية الوصول إلى شرح لب الأصول للبيضاوي.

٧٣. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية.

٧٤. المطلع شرح إيساغوجي للأبهري في المنطق.

٥٧. مجموع النقول لفك ألفاظ نبذة الأصول.

٧٦.معرفة العقاقير ومعرفة الأسرار والآلات والتدابير.

٧٧.ملخص تلخيص المفتاح.

٧٨.المناهج الكافية في شرح الشافية.

٧٩.المقصد لتلخيص ما في المرشد. وهو هذا الكتاب.

٨٠ منهج الطلاب.

١٨. منهج الوصول إلى علم الأصول.

٨٢.منهج الوصول إلى تحرير الفصول.

٨٣. اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم. وألحقته بآخر هذا الكتاب.

٨٤. لوامع الأفكار في شرح الأنوار للبيضاوي.

٨٠.نبذة في الحدود والتعريف.

٨٦. نبذة من المناهج الكافية في شرح الشافية.

 $^{(1)}$ . نهاية الهداية في تحرير الكفاية، (كفاية الحفاظ ألفية لابن الهائم).  $^{(1)}$ 

#### وفاته

وكانت منيته بمدينة القاهرة يوم الجمعة ٤ من شهر ذي الحجة سنة (٩٢٦هـ) ودفن بالقرافة، تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه. (٢)

<sup>(</sup>۱) ينظر: معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (١٨٢/٤)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٢٣/٧)، الأعلام للزركلي (٤٦/٣)، هدية العارفين لإسماعيل باشا (١٩٦/١)، مقدمة تحقيق كتاب تحفة نجباء العصر (ص ٦ – ٢٤)

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم المؤلفين لرضا كحَّالة (١٨٢/٤)، شذرات الذهب للعماد الحنبلي (٣٢٣/٧)، الأعلام للزركلي (٢٢٣/٧)، هدية العارفين لإسماعيل باشا (١٩٦/١).

### الفصل الرابع

### بيان منهج التحقيق

- 1. تم كتابة النصِّ المخطوط لكتاب المقصد، وفق قواعد الإملاء الحديثة، وأثبتُ بعض التصحيفات التي وقعت من الناسخ في الحواشي السفلية، للخروج بنصِّ سليم، خالٍ من السقط والتصحيف والتحريف، أقرب ما يكون إن شاء الله تعالى لِمَا تركه عليه المُصنِف، وتركت الإشارة إلى ما لا يفيد القارئ إثباته، ولا يؤثر في المعنى.
- ٢. خرّجت الآيات القرآنية التي وردت في النص، بذكر أرقامها، مع عزوها إلى سورها، وقد آثرتُ تخريج الآيات داخل النص نفسه، وذلك حتى لا أُثقل الهوامش، ولا أُتعب القارئ بتغيير موضع بصره صعوداً وهبوطاً.
- ٣. وردت بعض الآيات بالروايات الأخرى، تم تعديل رسمها لتوافق الرسم العثماني الموافق لرواية حفص.
- خبطتُ الآيات الكريمة ضبطاً كاملاً، يتناسب مع رواية عاصم، أما نص الكتاب فقد ضبطتُ منه ما يشكل.
  - ٥. ترجمت لأغلب الأعلام ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
  - ووضعت الأقواس بالشكل الذي يوضح النص ويزيل عنه اللبس.
- ٧. خرَّجت الأحاديث النبوية والآثار من كتب السَّنة وغيرها كلما تيسَّر لي ذلك،
   بعزو الحديث إلى مصدره مع ذكر رقمه.
- ٨. التنبيه على المقصود من بعض العبارات التي أوردها المصنف، والتي قد يُفهم
   منها خلاف ما أراده.
- ووثقتُ الأقوال التي ذكرها واعتمد عليها المصنف بعزوها إلى مصادرها الأصلية، مع الإشارة إلى ذلك في الحواشي السفلية، وكل ذلك قدر المستطاع وبحسب ما تيسر لي من مراجع.

- ١٠قمت بترجمة مفصلة عن العماني، ثم ذكرت له أبحاث التجويد من كتابه الأوسط في القراءات.
- ١١. ترجمت للشيخ زكريا الأنصاري ترجمة وافية، ذكرت فيها اسمه ونسبه وجميع الكتب التي صنفها، مع بيان بعض شيوخه.
- ۱۲.أثبت في متن الكتاب أرقام صفحات المخطوط التي اعتمدت عليها، فمثلاً: الرقم [١٨/أ] يدلُّ على نهاية الصفحة الأولى من الورقة الخامسة عشر من المخطوط، وأما نهاية الصفحة من نفس الورقة فيشار إليها بالرقم [١٥/ب] وهكذا.
- ١٣ .قمت بإدراج فهرس في آخر الكتاب للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات يتناسب مع مادة الكتاب.
- ١٤ . ذكرت في نهاية الكتاب أهم المصادر التي اعتمدت عليها، وبعض هذه المصادر ذكرتها للتعريف بها.
  - وأخيراً أوضح بعض المصطلحات والرموز التي جاءت في هذا الكتاب:
    - [] = للزيادات التي أضيفت على النص، مما يقتضيه التوضيح.
      - " " = للأحاديث الشريفة والنصوص التي ينقلها المصنف.
        - ت = توفي سنة كذا.
          - ه = سنة هجرية.
          - م = سنة ميلادية.
            - اه = انتهى.

### وصف مخطوط القصد

اسم المخطوط: (المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء).

اسم المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريّ السُّنَيْكِي القاهري الأزهري الشافعي.

تاريخ وفاة المؤلف: ٩٢٦ هـ.

وصف النسخة الأولى:

اسم الناسخ: أحمد بن على الوفائي ختام.

تاريخ النسخ: ١٢٠٢هـ.

نوع الخط: مشرقي نسخ.

عدد الأوراق: (١٣٧).

عدد الأسطر: (١٧) سطر في الورقة الواحدة.

مسطرتها: من ٩ إلى ١٠ كلمة في السطر الواحد.

مقاسها: (۲۱× ۱٥).

مصدرها: مكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات تحت رقم (١٥/م). وهي نسخة كاملة وفي آخر منظومة متشابه الكتاب للسخاوي، وقد قمت بحذفها.

#### نبذة عن المخطوط:

أوَّله: "قال عمدة المحققين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي متع الله بوجوده الأنام وحرسه بعينه التي لا تنام بجاه سيدنا محمد أشرف الأنام وآله وصحبه البررة الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصفيائه، وبعد فهذا مختصر المرشد في الوقف والابتداء ألفه العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني - رحمه الله تعالى - وقد التزم أن يورد فيه جميع ما أورد أهل هذا الفن وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة بيان محل النزول وزيادة أخرى غالبها عن أبي عمر وعثمان بن سعيد المقري (وسميته المقصد لتلخيص ما في المرشد)".

آخره: "وقال أبو عمرو: ولم يزد الأصل في سورة الفلق والناس على قوله، وليس في الفلق والناس وقف حسن يعتمد، والله تعالى أعلم. تم الكتاب المستطاب بعناية الملك الوهاب على يد أضعف العباد وأحوجهم لرحمة رب الأرباب، كثير الخطأ والزلل والمساوئ الفقير أحمد بن المرحوم علي الوفائي ختام تممه نهار ٣٠ جمادى الأوَّل سنة ٢٠٢١، وقد كتب برسم الشاب الناجح الصالح زاده الله صلاحاً السيد محمد بن السيد علي الغزي الخالدي فسح الله عليه فتوح الصالحين وبلغه ما هو طالب من الخير من رب العالمين آمين آمين آمين.

وقد رمزت لها برمز (ف).

وصف النسخة الثانية:

اسم الناسخ: يوسف محمد سليمان الشافعي الأحمدي.

تاريخ النسخ: القرن الثاني عشر الهجري تقديراً.

نوع الخط: مشرقي نسخ.

عدد الأوراق: (١٢١).

عدد الأسطر: (٢١) سطر في الورقة الواحدة.

مسطرتها: من ٨ إلى ٩ كلمة في السطر الواحد.

مقاسها: (۱۷×۲۱).

مصدرها: مكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات تحت رقم (١٦٥٨ /ق). وهي نسخة ناقصة الأوَّل. وقد رمزت لها برمز (س).

سبق طباعته بدار الحلبي سنة ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م ط الثانية، وهذه بعض الأخطاء في الآيات التي وقعت فيها طبعة الحلبي، وتفصيلها على النحو التالي:

- ١٠ كتبت كلمة (والله عليم حكيم) بالنساء، وصوابها (وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(النساء: ١٢).
- ٢٠ كتبت كلمة (بكمال شيء عليم) بالمائدة، وصوابها (بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
   (المائدة: ٩٧).
  - ٣. كتبت كلمة (قل الله) بالأنعام، وصوابها (قُلْ للهِ)(الأنعام: ١٢).
    - ٤. كتبت كلمة (وقرأ) بالأنعام، وصوابها (وَقْراً)(الأنعام: ٢٥).
  - ٥. كتبت كلمة (لا يؤمنون بها) بالأنعام، وصوابها (لا يُؤْمِنُوا بِهَا)(الأنعام: ٢٥).
  - ٦. كتبت كلمة (غفور رحيم) بالأنعام، وصوابها (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)(الأنعام:١٦٥).

- ٧٠ كتبت كلمة (من المقربين) بالأعراف، وصوابها (لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ)
   (الأعراف: ١١٤).
  - ٨. كتبت كلمة (المهتدين) بالأعراف، وصوابها (الْمُهْتَدِي)(الأعراف:١٧٨).
    - ٩. كتبت كلمة (لا يثبتون) بالأنفال، وصوابها (لا يَتَّقُونَ)(الأنفال: ٥٦).
      - ١٠ كتبت كلمة (مشركون) بالتوبة، وصوابها (يُشْركُونَ)(التوبة: ٣١).
    - ١١. كتبت كلمة (لا يفلخون) بيونس، وصوابها (لا يُفْلِحُونَ)(يونس:٦٩).
    - ١٢. كتبت كلمة (فاختلفوا فيه) بهود، وصوابها (فَاخْتُلِفَ فِيهِ)(هود: ١١٠).
      - ١٣. كتبت كلمة (غافلين) بيوسف، وصوابها (فَاعِلِينَ)(يوسف: ١٠).
        - ١٤. كتبت كلمة (يكون) بيوسف، وصوابها (يَبْكُونَ)(يوسف: ١٦).
  - ١٥.كتبت كلمة (مختلفا ألوانه) بالنحل، وصوابها (مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ)(النحل: ٦٩).
  - ١٦. كتبت كلمة (عليهم سلطانا) بالإسراء، وصوابها (عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ)(الإسراء: ٦٥).
    - ١٧. كتبت كلمة (يؤسا) بالإسراء، وصوابها (يَؤُوساً)(الإسراء: ٨٣).
    - ١٨. كتبت كلمة (المبتلين) بالمؤمنون، وصوابها (لَمُبْتَلِينَ)(المؤمنون: ٠ ٣).
      - ١٩. كتبت كلمة (عالمين) بالمؤمنون، وصوابها (عَالِينَ)(المؤمنون: ٢٥).
    - ٢. كتبت كلمة (تواب حكيما) بالنور، وصوابها (تَوَّابٌ حَكِيمٌ)(النور: ١٠).
      - ٢١.كتبت كلمة (خيرا لكم) بالنور، وصوابها (خَيْرٌ لَكُمْ)(النور: ١١).
        - ٢٢. كتبت كلمة (لفائزون) بالنور، وصوابها (الْفَائِزُونَ)(النور: ٥٠).
        - ٢٣. كتبت كلمة (تنزيلا) بالفرقان، وصوابها (تَرْتِيلاً)(الفرقان: ٣٢).
    - ٤٢. كتبت كلمة (ماذا تأمرون) بالنمل، وصوابها (مَاذَا تَأْمُرِينَ) (النمل: ٣٣).
      - ٥ ٢. كتبت كلمة (الصادقون) بالنمل، وصوابها (لَصَادِقُونَ)(النمل: ٩ ٤).
        - ٢٦. كتبت كلمة (تشركون) بالروم، وصوابها (تَشْكُرُونَ)(الروم: ٦٤).
        - ٧٧. كتبت كلمة (المرسلون) بيس، وصوابها (لَمُرْسَلُونَ)(يس:١٦).
    - ٢٨. كتبت كلمة (الظالمين) بالصافات، وصوابها (لِلظَّالِمِينَ)(الصافات: ٦٣).
      - ٢٩.كتبت كلمة (ورضوانا) بالحديد، وصوابها (وَرِضْوَانٌ)(الحديد: ٢٠).
- ثم ألحقت في نهاية الكتاب مخطوطاً آخر للشيخ زكريا الأنصاري اسمه: اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم.

# مصورات من المخطوط

|             | فصدلنخليص مكافي لمرشد فالوقف                   | 115            |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|
|             | والابتدائسيدنا ومولانا قاض القطا               | <i>t.</i>      |
|             | ر والدين لنه عبي الريا م                       |                |
|             | ر. به المانصاري نغماه ماء<br>مدا لله بوحنك ماه | -              |
|             | م واسكنه من الله                               |                |
| ا ي يس ڪاري | مر ف بی از کرا بدن                             |                |
| Caxerola    | signoula.                                      | •              |
| - Standard  | ولا أمين را                                    | ¥. ¥           |
|             | A ) .                                          | <b>ا</b><br>ال |
|             | 110 5-                                         |                |

ورقة الغلاف من نسخة (ف)

اكقصد لتخليص مأني الموسف فالخوار الوقف يطلق علي معنيين اليزيص عليهاالفري موضع مهابهمي وتغاوان لميقعالقاك الميادان كل موضع من ذاكو يجب الوقف عدم بالكواد اندله بصلح عدى ذاك وانكان في نقس القاري طول ونوكا ، في وميح احد ذاك بقرا لقران كلر في تقس وإسد احدهاالقطع الدي يسكت القاري عدره وغانيهاالواضع ساغ إر داك والفاري كالمساق والمتاطع التي ينهم المائاة عنده وسعني تواريا حذا وقف اي وفيع بوقف عداع ولمين اخري عالبهاعن بنعروعنكان بن سعيدالمن يوهية いていることにいるとうしいからまるとのはいりのようなといいいというになっていることになっていることになっていることになっていることになっていることになっていることになっていることになっていることになっている واعادير سقصود ما فيله سي زرارة بالمحل للزول وريادة فعدا المتصر الرشد فالعرقف المعالي رحمه المرامة وقدرالتزم البورد فيلهجيع طاويدا حليصفالفن والصلاة والسلام على برناعه والم واصغيا يه ويعد らしましていることであるころいろう مرسال مرارم مي ريار المعتمد يزيعاالما فروهي تختلفته بالتام والمسن وغيرا ارا ينكا عدف المارا والمحد وجود البوائدوك انته قد يكون فاوساطالاء واذكا دالاعلب فاطرخوها على مقاطع الاتفاس ومنهم جعليه في وسمالاي والاعد بدمن كيروغوه والناس يختلفون فها الغف فيهم من جعمة وكبس أخركم ايبة وتغابل لدعاني معتبرة والانعاس بابعبة لها والمتاري ادابلغ الوقف وفي نفسه طول بيلغ الونقالتك يكيه فله جاوزته ابياما يلبه فها بعك فادعوان نفشه 火ルングくりしいとしていいいかいましてのかしている منزلاخصباظلبلا كبلالكاروالكلاوعكما نصان جاورة عبز بعطابرا وعطع لشراويح وعدرما يكوالونف عليه عادمن اول امكا يكون الكامام متصار بعضه يعض البلا الإرباخ المنواعا فوواحتاج البالزول في خان لاشيفها ت ذك فالاوفق لمهان لايجاوره فانعرص للغاري القدسع الله قولاالدين قالوا فأدابت أبابوهمة للذكارمس ادعن معدام وفاله بن الإبهار علا بنام عليه لاز بهندائه في يكورك بتدبها بعصوها للوتوع في عذورك والتواقع

الورقة الأولى من نسخة (ف)

بوتفيلن رفعها مبتداخيره حالة ويفعحالة بدلامن امواته بل الوفق على ذات لهب وهوكا ف اخهالسورة نام سيورة الاخلاص واللتان بعدها مكبشان الومدنيا المهاحدحسن وقال ابواع وكاف الصدكاف وكذاوكم يولداخ هاتام سوح الفلق ليس فيهاوقف كأف ولأ تام الااخرها فتام سورة الناس الخناس كاف اس رفع ما بعد عبرالمبندا محذوف اونصيه علا إذم بنغذ براعني ولبس بوقف لمنجره نعتالما فبلله اخآلسوكمأ نام قاله ابواعر والمبزد المصل فيسودة الفلق والناسط فولة وليس فالفلق والتاس وقف حسن نعتماه نزالكنا المستطاب بعنابة لللك الوحاب على بدأ صعن العباد واحوجهم لرعمتر مهمالله بإب كيير الخطأ والزلل والمساوي الفقر المدين المحصم على الوقادة في تعمر بها در المحصم على الوقادة في تعمر بها در المحصم المسكاب المناجي الصالح نادي السوسلاما المعلم ا الصالحين وبكغير مأحوطالب الغيرمن والعالمين مد آلین

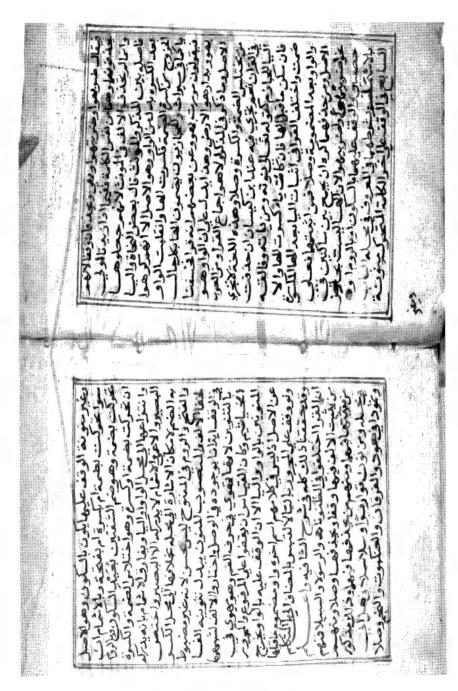

الورقة الأولى من نسخة (س)

ونت تمام وكذاماكسب وامراته كأف لمزرفع بالع بإررفع حالة الحطب خبوالمنة \_ وهوكاف اخ السورة فرقال ابوع وكاف الصدكاف وكذا المناس كان لمزرفع ما يعده خبر المستطاع اولضبه على لذم بتقديراعي وليس بوقع لمن والنبوية تاء فالدابوعم ولبريوا للمسؤ فحسودة القبلق والناس علجة ول على إفقر العباد واحوجهم الي مولاه العبير يوسف عل سليماً ن الفقيد بنبياً السَّافي

# الباب الثاني

### النص المحقق لكتاب

# المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء



قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ مشايخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، عمدة المحققين، زين الملة والدين، أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، متع الله بوجوده الأنام، وحرسه بعينه التي لا تنام بجاه (١) سيِّدنا محمَّد أشرف الأنام، وآله وصحبه البررة الكرام.

# بِسُ إِللَّهُ الرَّحْنِ ٱلرِّحِهِ

الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمَّد وآله وأصفيائه، وبعد:

فهذا مختصر المرشد في الوقف والابتداء الذي ألفه العلامة أبو محمَّد الحسن بن على بن سعيد العُماني - رحمه الله تعالى - وقد التزم أن يورد فيه جميع ما

<sup>(</sup>۱) وقد نبّه علماء السَّلف أنه ليس لأحد من الخلق جاه أو حق عند الله، وحذَّروا أيضاً من الاستغاثة بغير الله سواء كانت الاستغاثة بالأنبياء أو من هو أدنى منهم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "... بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً...". ينظر: الأصول الثلاثة وأدلتها (ص٤)، كشف الشبهات يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً... ". ينظر: الأصول الثلاثة وأدلتها (ص٤)، كشف الشبهات (ص٢ - ٧ - ٧) كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ويشهد لما قال الشيخ قوله تعالى: (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي السُوعُ)(الأعراف:١٨٨).

أورد أهل هذا الفن، وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة بيان محل النزول، وزيادة أخرى غالبها عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ، (() وسميته: (المقصِد لتلخيص ما في المرشِد).

فأقول: الوقف يطلق على معنيين: (١)

أحدهما: القطع الذي يسكت القارئ عنده.

وثانيهما: المواضع التي نصَّ عليها القراء، فكل موضع منها يسمَّى وقفاً وإن لم يقف القارئ عنده.

ومعنى قولنا هذا وقف: (٢) أي موضع يوقف عنده، وليس المراد أن كل موضع من ذلك يجب الوقف عنده؛ بل المراد أنه يصلح عنده ذلك، وإن كان في نَفَسِ القارئ طول، ولو كان في وسع أحدنا أن يقرأ القرآن كله في نَفَسٍ واحدٍ ساغ له ذلك.

والقارئ كالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ [1/أ] كالمنازل التي ينزلها المسافر، وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما مما يأتي كاختلاف المنازل في الخصب ووجود الماء والكلأ وما يتظلل به من شجر ونحوه.

والناس مختلفون في الوقف، فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس، ومنهم من جعله على رؤوس الآي، والأعدل أنه قد يكون في أواسط الآي، وإن كان الأغلب في أواخرها، وليس آخر كل آية قفاً؛ بل المعاني معتبرة والأنفاس تابعة لها، والقارئ إذا بلغ الوقف وفي نَفَسِهِ طول يبلغ الوقف الذي يليه فله مجاوزته إلى ما يليه فما بعده، فإن علم أن نَفَسَهُ لا يبلغ ذلك أن لا يجاوزه؛ كالمسافر إذا لقي منزلاً خصباً ظليلاً كثير الماء والكلا، وعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني واحتاج إلى النزول في مفازة لا

<sup>(</sup>۱) عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، ويقال له ابن الصيرفي، من موالي بني أمية: أحد حفاظ الحديث، ومن الأثمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية "بالأندلس. دخل المشرق، فحج وزار مصر، وعاد فتوفي في بلده. له أكثر من مائة تصنيف، منها " التيسير " في القراءات السبع، و" المقنع" في رسم المصاحف ونقطها، و" الاهتداء في الوقف والابتداء "، و"الموضح المذاهب القراء " صغير، و" جامع البيان " في القراءات. ينظر: الأعلام للزركلي (٤/ و"الموضح النهاية في طبقات القراء (٢٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: " اعلموا: أنَّ التجويدُ لا يَتَحَصَّلَ لقرًاءِ القرآنِ إلا بمعرفةِ الوقفِ ومواضعِ القطعِ على الكلمِ ". ينظر: التحديد في صنعة الإتقان والتجويد للداني (ص٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب (٩/٩٥٣)، مادَّة: (وقف).

مقدِّمة المصنِّف

شيء فيها من ذلك؛ فالأوفق له أن لا يجاوره، فإن عرض له - أي للقارئ - عجز بعطاسٍ أو قطع نَفَسٍ أو نحوه عندما يكره الوقف عليه، عاد من أوَّل الكلام ليكون الكلام متصلاً بعضه ببعض؛ ولئلا يكون الابتداء بما بعده مُوهِماً للوقوع في محظور، كقوله تعالى: (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا)(آل عمران:١٨١)، فإن ابتدأ بما يُوهِمُ ذلك كان مسيئاً إن عرف معناه.

وقال ابن الأنباري: (١) لا أثم عليه؛ لأن نيَّته الحكاية [٤/ب] عمن قاله وهو غير معتقدٍ له، ولا خلاف أنه لا يحكم بكفره من غير تعمُّدٍ واعتقاد لظاهره.

ويُسَنُّ للقارئ أن يتعلم الوقوف، وأن يقف على أواخر الآي؛ إلا ما كان شديد المتعلَّق بما بعده كقوله تعالى: (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ)(الحجر: ١٤)، وقوله: (لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)(ص: ٨٢)؛ لأن اللام في الأوَّل، واللام في الثاني متعلِّقان بالآية قبلهما.

### ثم الوقف على مراتب:

أعلاها: التامُّ، ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، ثم الجائز، ثم البيان، ثم القبيح، فأقسامه ثمانية.

ومنهم من جعلها أربعة: تام مختار، وكافٍ، وصالح مفهوم، وقبيح متروك، وهذا اختاره أبو عمرو. (٢)

ومنهم من جعلها ثلاثة: محتار وهو التامُّ، وجائز وهو الكافي الذي ليس بتامٍّ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأنباري: هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن، أبو بكر بن الأنباري البغدادي الإمام الكبير والأستاذ الشهير، روى القراءة عن أبيه القاسم بن محمد وأحمد بن سهل الأشناني، قال أبو علي القالي: كان ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهداً في القرآن، وكان ثقة صدوقاً، وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين، وكتابه في الوقف والابتداء أوَّل ما ألف فيه وأحسن قال الداني: سمعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له: أن ابن الأنباري لما صنف كتابه في الوقف والابتداء جيء به إلى ابن مجاهد فنظر فيه وقال: لقد كان في نفسي أن أعمل في هذا المعني كتاباً، وما ترك هذا الشاب لمصنف ما يصنف، توفي يوم الأضحى سنة (٣٢٨ه) ببغداد في داره. ينظر: الأعلام للزركلي (٣٤٤٦)، غاية النهاية في طبقات القراء (٣٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: " فالوقفُ في كتابِ الله - عزَّ وجلَّ - على أربعةِ أضرُبِ: تامَ. وكافِ. وحَسَنّ. وقَبِيحٌ ". ينظر: التحديد في صنعة الإتقان والتجويد للداني (ص٥٩٥)، المكتفى في الوقف التام والكافى للداني (ص٤٧).

وقبيح وهو ما ليس بتامِّ ولا كافٍ.

ومنهم من جعلها قسمين: تام، وقبيحً.

فالتامُ: هو الموضع الذي يستغني عما بعده، كقوله في البقرة: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(البقرة:٥)؛ لكن الأوَّل أتمُ الْمُفْلِحُونَ)(الفاتحة:٥)؛ لكن الأوَّل أتمُ لكونه آخر صفة المتقين، وما بعده صفة الكافرين.

والثاني: وإن استغنى عما بعده؛ لكن له به تعلُّق ما؛ لأن قوله: (اهْدِنَا)(الفاتحة: ٢) سؤال من المخاطب.

وقوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)(الفاتحة:٥) موجَّه للمخاطب، فمن حيث إن الكلام كله [٥/أ] صادر من المتكلم إلى المخاطب كان أوَّله تعلُّق بما في آخره، ومن حيث إن قوله: (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(الفاتحة:٥) آخر الثناء على الله تعالى كان مستغنياً عما بعده، فالتامُ يتفاوت، فالأعلى تامّ، وما دونه تامّ؛ لكنه يسمَّى حسناً أيضاً.

ومنه الوقف على قوله تعالى في الصافات: (مُصْبِحِينَ)(الصافات:١٣٧)، (وَبِاللَّيْلِ)(الصافات:١٣٨) أتمّ؛ لكن على (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(الصافات:١٣٨) أتمّ؛ لأنه آخر القصة؛ ولذلك يسمَّى الأوَّل حسناً أيضاً.

ولا يشترط في التامّ أن يكون آخر القصة؛ بل أن يستغنى عما بعده كما تقرّر كقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)(الفتح: ٢٩)، فإنه مبتدأ وخبر، فهو مستغن عن غيره، وإن كانت الآيات إلى آخر السورة قصة واحد.

وبذلك علم أن الوقف الحسن هو التامُّ؛ لكن له تعلُّق بما بعده، وقيل: الحسن ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كما تقرَّر؛ لتعلُّقه به لفظاً ومعنى كقوله: (الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الفاتحة: ٢)، و(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)(الفاتحة: ٣)، و(مَالِكِ يَوْمِ الدِّين)(الفاتحة: ٤)؛ لأن المراد مفهوم.

والابتداء ب: (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الفاتحة: ٢)، ب: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)(الفاتحة: ٣)، وب: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)(الفاتحة: ٤)، قبيح؛ (١) لأنها مجرورة تابعة لما قبلها.

<sup>(</sup>۱) البدء برءوس الآيات سنة مشهورة بين الأئمة وليست بوقفٍ قبيح، كما ذهب إليه المصنف – رحمه الله تعالى –. قال طاش كبري زاده: " الوقف على رءوس الآية سنة... ". ينظر: شرح الجزرية لطاش كبري زاده (ص ٢٤٠).

والكافي: ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ إلا أن له به تعلُّقاً معنويًا، كالوقف على: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)(النساء: ٢٣)، وعلى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ)(المائدة: ٥). [٥/ب]

والصالح والمفهوم: دونهما كالوقف على قوله تعالى: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ)(البقرة: ٦١) فهو صالح؛ فإن قال: (وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ الله)(البقرة: ٦١) كان كافياً، فإن بلغ (عِنْدَ رَبِّهِمْ)(البقرة: ٦٦) كان مفهوماً.

والجائز: ما خرج عن ذلك ولم يقبح.

والبيان: سيأتي بيانه.

والقبيح: ما لا يعرف المراد منه أو يُوهِمُ الوقوع في محذور، كالوقف على (بِـشمِ)(الفاتحة: ١)، و(رَبِّ)(الفاتحة: ١)، و(مَالِـكِ)(الفاتحة: ٤)، وعلَى قـوله: (لَقَـدْ مَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا)(المائدة: ١٧). وقوله: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا)(المائدة: ١٧).

ويُسَنُّ للقادر على شيء من الوقوف أن يقدَّم منها الأعلى مرتبة، ولا بدَّ للقارئ من معرفة أمور تتعلَّق بالوقف وقد أوردتها في أبواب.

# الباب الأوَّل في ألف الوصل

وهي تدخل على الأمر المجرّد دون ماضيه ومضارعه ومصدره، وعلى الجميع غير المضارع إذا كان فعلها مزيداً فيه، وعلى الاسم للتعريف أو لغيره، وزيدت في ذلك للحاجة إليها؛ لأن فعل الأمر المجرّد - مثلاً - ساكن ولا يمكن الابتداء به فاجتلبت الألف ليتوصل بها إلى النطق بالساكن وكان حقها السكون؛ لأن الحروف حقها البناء عليه إلا أنهم اضطروا إلى [٦/أ] حركتها للابتداء بها فكسرت إن انفتح، أو انكسر عين الفعل ك: (اغلَمُوا)(المائدة:٩٨)، و(اهْدِنَا)(الفاتحة:٦)، وتضم إن انضم ك: (اذْكُرُوا)(البقرة:٤٧)، واعتبرت حركة عينه؛ لأنها لا تتغير بخلاف فائه ولامه؛ وإنما انكسرت في نحو: (المشوا)(ص:٦)، و(اقْضُوا)(يونس:١٧) مع أن عينه مضمومة نظراً لأصله لأن أصله: (امشيوا)، و(اقضيوا) بكسر عينه استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى العين فسكنت الياء، والواو ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فإن دخلت عليها همزة الاستفهام وهي لا تدخل على فعل الأمر سقطت لعدم الحاجة إليها حينئذ، وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة كقوله تعالى: (أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِه جِنَّةُ)(سبأ:٨)، (أَطَلَعَ الْغَيْبَ)(مريم:٧٨).

وإن بني الفعل للمفعول ضمت الألف نحو: (ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ)(الأحزاب: ١١)، (اضْطُرً)(البقرة: ١٧٣)، (اؤتُمِنَ)(البقرة: ٢٨٣)، (انطُلق به).

وأما الداخلة على الاسم فهي مفتوحة الابتداء إن صحبتها لام التعريف نحو: (الْمُفْلِحُونَ) (البقرة: ٥)، (الدَّارُ) (البقرة: ٤٤)، (الْآخِرَةُ) (البقرة: ٤٤)، فإن دخلت عليها همزة الاستفهام أبدلت مدة ولم تسقط لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام لانفتاح كل منهما، وان لم تصحبها لام التعريف كسرت على الأصل في التقاء الساكنين، وذلك في تسعة أسماء: (اسم) (المائدة: ٤)، و(اممرُوُّ) (النساء: ١٧١)، و(اممرُوُّ (النساء: ١٧١)، و(ابنم)، ورابنم).

### الباب الثاني

# في الياءات

وهي ضربان: ياءات تثبت خطّا. وياءات تحذف استغناء بالكسرة قبلها. فالثابتة: لا تحذف لفظاً ولا وصلاً ولا وقفاً، وهي تقع حشو الآية لا آخرها ونحو: (إِنِّي أَعْلَمُ)(البقرة: ٣٠)، و(مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ)(آل عمران: ٥٠)، (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ)(الحج: ٢٦) وهي كثيرة إلا أن فيها ماله نظائر محذوفة خطًا فلا بدَّ من معرفتها لئلا تلتبس الثابتة بالمحذوفة، فيذهب القارئ إلى جواز حذف الثابت منها وحاذفة

لاحن.

فالثابتة في البقرة: (وَاخْشُونِي)(البقرة: ١٥١)، وفي آل عمران (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ)(آل عمران: ٣١)، وفي الأنعام (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي)(الأنعام: ١٦١) وفي الأعراف (الْمُهْتَدِي)(الأعراف: ١٧٨)، وفي هود (فَكِيدُونِي)(هود: ٥٥)، وفي يوسف) الأعراف (الْمُهْتَدِي)(الأعراف: ١٧٨)، وفي هود (فَكِيدُونِي)(هود: ٥٥)، وفي الحجر (أَبَشَّرْتُمُونِي)(الحجر: وَمَن اتَّبَعْنِي)(يوسف: ١٠)، وفي الحجر (أَبَشَّرْتُمُونِي)(الحجر: ٥٥)، وفي الكهف (فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ)(مريم: ٤٣)، وفي طه: (فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي)(طه: ٩٠)، وفي القصص (أَنْ يَهْدِينِي)(القصص: ٢٢)، وفي يس (وَأَنِ اعْبُدُونِي)(يس: ٢١)، وفي المنافقين (لَوْلا أَخَّرْتَنِي)(المنافقون: ١٠).

ومن ذلك: (فَلا تَسْأُلْنِي)(الكهف: • ٧) في الكهف عند الجمهور، وروي عن ابن عامر حذف الياء فيه، وأما قوله: (بِهَادِي الْعُمْيِ)(النمل: ١٨)، وهما موضعان في النمل والروم، فقال ابن الأنباري: الياء محذوفة منه في الروم دون النمل، فمن وقف على التي في الروم جوَّز الحذف [٧/أ] كما في الخط.

والجمهور يحذفون كل الياءات المحذوفة عند الوقف عليها اتباعاً للمصحف، وكان يعقوب(١) يثبت الياءات كلها في الوقف، وإن كانت محذوفة في الخط وهي

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أبو محمد: أحد القراء العشرة. مولده ووفاته بالبصرة. كان إمامها ومقرئها. وهو من بيت علم بالعربية والأدب. له في القراءات رواية مشهورة. وله كتب، منها " الجامع " قال الزبيدي: جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن، ونسب

محذوفة في الخط إلا المنوَّن والمنادى، كـ: (هَادٍ)(الرعد:٧)، و(وَالِ)(الرعد:١١)، و(يَا قَوْمِ)(البقرة:٤٥)، و(يَا عِبَادِ)(الزمر:١٠)، وسيأتي بيانه.

وأما نظائر هذه الياءات وهي محذوفة خطًّا، ففي آل عمران: (وَمَنِ اتَّبَعَنِ) (آل عمران: ٢٠)، وفي المائدة (وَاخْشُوْنِ) (المائدة: ٤٤)، وفي الأنعام (وَقَدْ هَدَانِ) (الأنعام: ٨٠)، وفي الأعراف (ثُمَّ كِيدُونِ) (الأعراف: ١٩٥)، وفي الإسراء (أُخَّرْتَنِ) (الإسراء: ٢٦)، وفي الكهف (إِنْ رَأَخُورْتَنِ) (الكهف: ٢٧)، وفي الكهف (إِنْ تَرَنِ) (الكهف: ٢٠)، (أَنْ يُؤْتِينِ) (الكهف: ٤٠)، (أَنْ يُؤْتِينِ) (الكهف: ٤٠)، (أَنْ يُؤْتِينِ) (الكهف: ٤٠)، وفي المؤمن والزخرف (اتَّبِعُونِ) (غافر: ٣٨)، فالجمهور على حذفها لفظاً كما حذفت خطًّا، ويعقوب يثبتها وصلاً ووقفاً والياءات.

الواقعة آخر الآيات، كقوله: (فَارْهَبُونِ)(البقرة: ٠٤)، (فَاتَّقُونِ)(البقرة: ١٤)، (وَلا تَكُفُرُونِ)(البقرة: ١٥١)، (وَأَطِيعُونِ)(آل عمران: ٥٠)، والقراء على حذف الياء منها وصلاً ووقفاً؛ إلا يعقوب فأثبتها في الحالين.

#### ذكر ياءات حذفت خطأ لسقوطها درجاً والعربية توجب إثباتها

وهي الياءات التي هي لامات الفعل، وكلها في محل الرفع نحو: (وَسَوْفَ يُوْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)(النساء: ١٤٦)، و(يقض الحق)، (حَقّاً عَلَيْنَا نُنْج الْمُؤْمِنِينَ)(يونس: ١٠٣)، (لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا)(الحج: ٥٤)، فيوقف عليها الحذف تبعاً للخط، ويعقوب يثبتها وقفاً.

وحذفت من (إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ)(يس: ٢٣) [٧/ب] في يس، وليست من الياءات؛ لأنها ليست من نفس الكلمة.

وحذفت من: (الْوَادِ)(القصص: ٣٠)، ووقف عليها الكسائي بالياء حيث جاء، وخالف أصله في اتباع الكتابة.

كل حرف إلى من قرأه. ومن كتبه: " وجوه القراءات "، و"وقف التمام "، وتهذيب قراءة أبي محمد يعقوب ابن إسحق"، توفي بالبصرة سنة (٢٠٥هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (١٩٥/٨)، غاية النهاية في طبقات القراء (٢٠٥٨).

# ذكر ياءات مقرونة بنون الجمع حال النصب والجرِّ والنون محذوفة للإضافة والياء ثابتة خطًّا

فتثبت لفظاً في الوقف نحو: (حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: ١٩٦)، و(مُحِلِّي الصَّيْدِ)(المائدة: ١)، (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ)(الحج: ٣٥)، ولا ترد النون وقفاً إذ لم تثبت خطًّا؛ ولأن حكم الإضافة لم يزل بالوقف؛ وإلا لوجب أن لا يجر ما بعد الياء؛ لأن الجرَّ إنما كان بالإضافة وقد زالت، فمن زعم رد النون فقد أخطأ وخرق الإجماع وزاد في القرآن ما ليس منه.

# ذكر ياءات تثبت خطًّا وتحذف لفظاً في الوصل للساكن بعدها وتثبت في الوقف

وهي كثيرة نحو: (الْقَتْلَى الْحُرُّ)(البقرة:١٧٨)، (مُوسَى الْكِتَابَ)(البقرة:٥٣)، (وَيَأْبَى الله)(التوبة:٣٢)، (يُوفَى الصَّابرُونَ)(الزمر:١٠).

#### ذكر المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

ياؤه محذوفة خطًّا فكذا لفظاً نحو: (يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله)(لأعراف:٥٩)، (يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله)(لأعراف:٥٩)، (يَا قَوْمِ الْمُغْفِرُوا)(هود:٥٢)، (رَبِّ ارْجِعُونِ)(المؤمنون:٩٩)، (رَبِّ اغْفِرْ لِي)(الأعراف:١٥١)، و(يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ)(الزمر:٢١)، و(قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا)(الزمر:١٠) وهما في الزمر؛ لكنهم أثبتوها خطًّا في (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا)(العنكبوت:٥٥) في العنكبوت، و(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا)(الزمر:٥٥) في الزمر، قتبت في الوقف.

واختلفوا في (يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ)(الزخرف:٦٨) في الزخرف، [٨/أ] فعن أبي عمر وأنه وجدها ثابتة في مصاحف أهل المدينة، فكان يثبتها وصلاً ووقفاً، وأهل الكوفة يحذفونها فيهما، (١) وعن أبي بكر (٢) عن عاصم (٣) فتحها، والوقف عليها بالياء.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار ونقطها (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي الخياط،: من مشاهير القراء. كان عالماً فقيها في الدين. توفي في الكوفة سنة (١٩٣ هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (١٦٥/٣)، معرفة القراء الكبار للذهبي (١٠٥/٣).

<sup>(</sup>٣) عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء، أبو بكر: أحد القراء السبعة. تابعي، من أهل الكوفة، ووفاته فيها. كان ثقة في القراءات، صدوقاً في الحديث. قيل: اسم أبيه عبيد، وبهدلة اسم أمه، توفى سنة (١٢٧ه). ينظر: الأعلام للزركلي (٢٤٨/٣)، غاية النهاية في طبقات

وكل ما ذكر من (العباد) مضافاً غير منادى فياؤه ثابتة كقوله: (يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)(الأنبياء:١٠٥)، (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا)(إبراهيم: ٣١)، (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)(سبأ: ١٣)، ويوقف عليها بالياء؛ إلا قوله: (فَبَشِّرْ عِبَادِ)(الزمر: ١٧)، فأكثر القراء على أنها محذوفة خطًا، فكذا تحذف لفظ في الوقف.

وقيل: بتحريكها وصلاً فيجب إثباتها وقفاً، ومثلها في ذلك الياء في (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا)(العنكبوت:٥٦) في الزمر، وفي (فَمَا آتَانِيَ الله)(النمل:٣٦) في النمل.

#### ذكر المنوّن

يوقف عليه بغيرياء عند الأكثر تبعاً للخط نحو: (بَاقِ)(النحل: ٩٦)، و(هَادٍ)(الرعد: ٧)، و(مُهْتَدٍ)(الحديد: ٢٦)، و(مُهْتَدٍ)(النحل: ١٠١)، وابن كثير (١٠ يثبت بعضها كما هو مبين في محله لزوال التنوين المانع من ثبوت الياء وصلاً، فإن عرّف الاسم بـ: (ال) كـ: (الدَّاعِيَ)(طه: ١٠٨)، و(الْمُهْتَدِي)(الأعراف: ١٧٨) جاز إثبات الياء وحذفها وصلاً ووقفاً في الرفع والجرِّ.

أما في النصب فلا تحذف الياء بحالٍ؛ سواء كان الاسم معرَّفاً أو منوَّناً نحو: (يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ)(طه: ١٠٨)، (وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ)(الأحزاب: ٤٦)؛ لخفة الفتحة.

وأما لام الأفعال المضارعة من ذوات الواو فثابتة خطًّا كقوله تعالى: [٨/ب] (يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ)(الرعد:٣٩)، وإن حذفت لفظاً، وقد حذفت خطًّا ولفظاً في أربعة مواضع استغناء عنها بالضمة ولالتقاء (٢) الساكنين، وهي:

- ١. (وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ) (الإسراء: ١١).
- (وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ)(الشورى: ٢٤).
  - ٣. و(يَوْمَ يَدْعُ الدَّاع)(القمر:٦).
  - ٤. و(سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةُ)(العلق:١٨).

القراء (۱/۵۳/۱).

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: عبد الله بن كثير بن عمرو بن هرمز أبو معبد المكي: أحد القراء السبعة، إمام أهل مكة في القراءة لقي ابن الزبير وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك وروى عنهم، كان قاضي الجماعة بمكة، توفي سنة (١٢٠هـ). ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٤٤٣/١ - ٤٤٥)، معرفة القراء الكبار للذهبي (٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) في (ح): " وللتقاء ".

وعلى حذفها في الجميع الجمهور، وأثبتها فيه يعقوب، وما ثبت خطًا لم يحذف وقفاً.

وواو الجمع تثبت خطًّا ووقفاً نحو: (لَصَالُوا الْجَحِيمِ)(المطففين: ١٦)، (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ)(يس: ٥٩)، (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ)(الأنعام: ١٠٨)، وما حذف من الكلمة من واو وياء الْيَوْمَ)(يس: ٥٩)، (وَلا تَشُبُّوا الَّذِينَ)(الأنعام: ١٠٨)، وما حذف من الكلمة من واو وياء للجازم غير ما مرَّ، فهو محذوف خطًّا ولفظاً ووصلاً ووقفاً نحو: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ لِلجازم غير ما مرَّ، فهو محذوف خطًّا ولفظاً ووصلاً ووقفاً نحو: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(الإسراء: ٣٦)، (قَالُوا ادْعُ لَنَا)(البقرة: ١٠٤)، (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ)(المائدة: ٢٠١)، (القرة: ١٠٤)، (وَصَلِ عَلَيْهِمْ)(التوبة: (اتَّقِ اللهَ)(البقرة: ٢٠١)، (وَصَلِ عَلَيْهِمْ)(التوبة: ١٠٤).

<sup>(</sup>١) في (ع): " ولتأت طائفة منهم ". وهو تصحيف.

#### الباب الثالث

## في هاء التأنيث

كطلحة وحمزة ونعمة وشجرة، أكثرها مكتوب بالهاء وبعضها بالتاء كما سيأتي بيانهما في الباب الآتي ويجوز كتابة الجميع بالهاء وبالتاء، ولم يختلفوا في الوصل أنها تاء؛ وإنما اختلفوا في الوقف عليها، والاختيار عند أكثرهم اتباع الخط.

وقيل: إن شئت وقفت بالهاء، وإن شئت وقفت بالتاء، فعليه الهاء والتاء أصلان. وقيل: التاء أصل؛ لأنها حرف إعراب ولأنك تقول: (قامت، وقعدت)، ويوقف عليها في لغة [٩/أ] طَيِئ في امرأة وجارية.

وقيل: الهاء أصل في الأسماء للفرق بينها وبين الأفعال؛ لكثرة ما كتب بالهاء في الأسماء، وقلَّة ما كتب بالناء فيها، ووقف الجمهور بالتاء على (وَلاتَ حِينَ)(ص: ٣)، و(أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ)(لنجم: ١٩)، و(ذات) من: (ذَاتَ بَهْجَةٍ)(النمل: ٢٠) بالتاء إن وقف لضرورة، وإلا فليس ذلك وقفاً.

ووقف أبو جعفر(١) وابن كثير وابن عامر(٢) ورويس(٢) عن يعقوب على (يَا

<sup>(</sup>۱) يزيد بن القعقاع أبو جعفر القارئ أحد العشرة مدني مشهور رفيع الذكر قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وفاقاً، وقال غير واحد: قرأ أيضاً على أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - عن قراءتهم على أبي بن كعب، وصلى بابن عمر، وحدث عن أبي هريرة وابن عباس وهو قليل الحديث، تصدى لإقراء القرآن دهراً، قرأ عليه نافع بن أبي نعيم، وسليمان بن مسلم بن جماز، وعيسى بن وردان الحذاء، وروى محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أبي عن نافع قال لما غسل أبو جعفر القارئ نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف فما شك من حضره أنه نور القرآن رحمه الله، توفي سنة ( ١٣٢ هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (٢٥/١)، غاية النهاية في طبقات القراء (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عامر الشّامي اليحصبي إمام أهل الشّام في القراءة، وأحد القراء السبعة، عرض على أبي الدرداء، والمغيرة صاحب عثمان بن عفان، كان إماماً عالماً ثقة فيما أتاه، صدوقاً حسن القراءة توفي سنة (١١٨هـ). ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٢٣/١ - ٤٢٥)، معرفة القراء الكبار للذهبي (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي قال الداني وهو من أحذق أصحابه، روى القراءة عنه

أَبُتِ)(يوسف: ٤) بالهاء، والباقون بالتاء، والوقف على (مَلَكُوتَ)(الأنعام: ٧٥)، و(الطَّاغُوتُ)(البقرة: ٢٥٧)، بالتاء، وعلى (هَيْهَاتَ وَالطَّاغُوتُ)(البقرة: ٣٦)، بالتاء وعلى (هَيْهَاتَ)(المؤمنون: ٣٦) بالتاء عند من كسرها تشبيها لها بتاء الجمع في نحو: (عَرَفَاتٍ)(البقرة: ١٩٨١)، وبالهاء عند من فتحها، وعلى (التَّوْرَاة)(آل عمران: ٣) بالهاء عند الجمهور، وبها عند حمزة، وعلى (مَرْضَاتِ)(البقرة: ٢٠٧١) بالهاء عند الكسائي، وبالتاء عند حمزة.

عرضاً محمد بن هارون التمار والإمام أبو عدب الله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي، توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (٢٧٩/١)، معرفة القراء الكبار للذهبي (١/٥/١).

#### الباب الرابع

## فيما جاء من هاء التأنيث مكتوباً بالتاء

### ومكتوبا بالهاء

(فالنعمة) كتبت بالهاء؛ إلا في أحد عشر موضعاً فبالتاء، وهي:

- ١. (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) (البقرة: ٢٣١) واحدة البقرة.
  - ٢. وواحدة في آل عمران. (١)
  - ٣. و(اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(المائدة: ١١) في المائدة.
    - ٤. (بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ)(إبراهيم: ٢٨).
    - ٥. (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ)(إبراهيم: ٣٤) في إبراهيم.
      - ٦. (وَبِنِعْمَتِ اللهِ)(النحل:٧٢).
      - ٧. و(يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ)(النحل: ٨٣).
      - ٨. (وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ)(النحل: ١١٤) في النحل.
        - ٩. و(بنغمَتِ الله) (لقمان: ٣١) في لقمان.
    - ١ . و(اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ)(فاطر: ٣) في فاطر. [٩/ب]
      - ١١.و(بِنِعْمَتِ رَبِّكَ)(الطور:٢٩) في الطور.

(والرحمة) كتبت بالهاء إلا في سبعة مواضع فبالتاء، وهي:

- ١. و(يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ)(البقرة: ٢١٨) في البقرة.
- ٢. و(إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ)(الأعراف:٥٦) في الأعراف،
  - ٣. و(رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)(هود:٧٣) في هود.
    - و(ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ)(مريم: ٢) في مريم.
  - ٥. (فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ)(الروم: ٥٠) في الروم.

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(آل عمران:١٠٣).

- ٦٠ و(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)(الزخرف:٣٢).
- ٧. (وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ)(الزخرف: ٣٢) في الزخرف.

(والسنة) كتبت بالهاء إلا في خمسة مواضع فبالتاء، وهي:

- ١٠ (سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ)(النفال:٣٨) في الأنفال.
  - ٢. و(إلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ)(فاطر:٤٣).
- ٣. و(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً)(فاطر:٤٣).
- ٤٠ (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْويلاً)(فاطر:٤٣) في فاطر.
- ٥. و(سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ)(غافر: ٨٥) في المؤمن.

#### (وامرأة) كتبت بالهاء إلا في سبعة مواضع فبالتاء، وهي:

- (امْرَأْتُ عِمْرَانَ)(آل عمران: ٣٥) في آل عمران.
- و(امْرَأْتُ الْعَزِيزِ)(يوسف: ٣٠) ثنتان في يوسف.
  - و(امْرَأْتُ فِرْعَوْنَ)(القصص: ٩) في القصص.
    - و(امْرَأْتَ نُوح)(التحريم:١٠).
      - (وَامْرَأْتَ لُوطٍ)(التحريم: ١٠).
    - (امْرَأْتَ فِرْعَوْنَ)(التحريم: ١١) في التحريم.

#### (والكلمة) تكتب بالهاء إلا في ثلاثة مواضع فبالتاء، وهي:

- ١٠ (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ)(الأعراف: ١٣٧) في الأعراف.
  - ٠٢. و(حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ)(يونس:٣٣) في يونس.
    - ٣. و(حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ)(غافر:٦) في المؤمن.

(والمعصية) تكتب بالهاء إلا في موضعين فبالتاء، وهما: (وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ)(المجادلة: ٨) ثنتان في المجادلة.

(واللعنة) تكتب بالهاء إلا في موضعين فبالتاء، وهما:

- ١٠ (لَعْنَتَ اللهِ)(آل عمران:٦١) [١٠/أ] في آل عمران.
  - ٢. و(لَعْنَتَ اللهِ)(النور:٧) في النور.

(والشجرة) تكتب بالهاء إلا في موضع واحد فبالتاء، وهو: (إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ)(الدخان:٤٣) في الدخان.

و (الثمرة) تكتب بالهاء إلا في موضع واحد فبالتاء، وهو: (وَمَا تَخُرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ) (فصلت:٤٧) في فصلت، وتكتب (لَوْمَةَ لائِمٍ) (المائدة:٥٤) في المائدة بالهاء.

و(بَقِيَّتُ اللهِ)(هـود:٨٦) في هـود بالـتاء، و(قُرَّتُ عَيْنِ لِي)(القـصص:٩) في القصص بالتاء، ويجوز في جميع المستثنيات أن يوقف عليه بالهاء.

#### الباب الخامس

## في الهاءات التي تزاد في آخر الكلمة للوقف عليها

تزاد الهاء وقفاً للعرض عن حرف حذف؛ ولبيان حركة الساكن، فالتي للعوض لازمة وجائزة، فاللازمة تكون في فعل الأمر المعتل الفاء واللام نحو: (شِه) من وَشَى يَشِي، (عِه) من وَعَى يَعِي، و(لَه) من وَلَى يَلِي، وليس في القرآن منه، فلا يجوز حذفها منه وقفاً؛ لئلا تصير الكلمة على حرف واحد، وهو ممتنع إذ أقل حروف الكلمة حرفان: حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، ويستغني عنها وصلاً تقول: ش ثوبك، وع كلاماً، ول أمراً، ويجوز حذفها من المضارع وقفاً لانتفاء المحذور ويستغنى عنها وصلاً، والاختيار إلحاقها به في غير القرآن، تقول: لم يشه، ولم يله.

أما ما في القرآن نحو: (وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ)(غافر:٩)، فلا [١٠/ب] يجوز إلحاقها به تبعاً للمصحف؛ ولئلا يزاد فيه ما ليس منه.

ويجوز حذفها عند الأكثر في الأمر من معتلِّ اللام، وفي مضارعه المجزوم نحو: اغزه، واخشه، وارمه، ولم يغزه، ولم يخشه، ولم يرمه؛ بل أوجب القراء حذفها في ذلك من القران اتباعاً للخط؛ ولئلا يلتبس بضمير المفعول كقوله تعالى: (وَيَخْشَ الله)(النور:٥٢)، (ثُمَّ يَرْمِ بِهِ)(النساء:١١١)، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُ اتَّقِ الله)(الأحزاب:١).

وأما قوله تعالى: (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ)(الأنعام: ٩٠) فالهاء فيه ثابتة خطًّا، واختلف فيها فقيل: إنها ضمير المصدر؛ أي: اقتد الاقتداء، وقيل: هاء السكت وعليه الأكثر. وقال الزجاج: (١) إنها لبيان الحركة. ثم قال: فإن وصلت حذفت الهاء،

<sup>(</sup>۱) الزجاج هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد. حكى عنه أبو محمد بن دستوريه قال: كنت أخرط الزجاج فاشتهيت النحو، فلزمت المبرد، وكان لا يعلم مجاناً، فقال لي: أي شيء صنعتك؟ قلت: زجاج، وكسبي كل يوم درهم ونصف من كتبه: (معاني القرآن)، و(الاشتقاق)، و(خلق الإنسان)، و(الأمالي) في الأدب واللغة، و(فعلت وأفعلت) في تصريف الألفاظ، و(المثلث) في اللغة، مهيأ للنشر في بغداد، و(إعراب القرآن) ثلاثة أجزاء، ولد ومات في بغداد. سنة (١١هم). ينظر: تاريخ

والوجهان جيدان؛ لكن أكثر القراء على إثباتها وصلاً كما أثبتوها وقفاً تبعاً للخط.

ومثل (اقْتَدِهْ)(الأنعام: ٩٠)، (لَمْ يَتَسَنَّهُ)(البقرة: ٢٥٩)؛ إن جعلت الهاء للسكت بناء على أنه من (سانيت)، ومن قال: إنه من (سانهت) كانت الهاء عنده أصلية، (١) والوجهان جاريان فيه، وفي (اقْتَدِهْ)(الأنعام: ٩٠) وصلاً. أما الوقف عليهما فالبهاء إجماعاً.

والتي لبيان حركة الساكن تلحق أنواعاً:

منها: نون التثنية وجمع المذكر السالم نحو: (رَجُلَيْنِ)(النحل: ٢٧)، و(رُجُلَيْنِ)(النحل: ٢٧)، و(رُجُلانِ)(المائدة: ٣٣)، و(مُسْلِمُونَ)(الأعراف: ٢٦١)، و(مُسْلِمُونَ)(البقرة: ٢٣١)، فيقال: رأيت رجلينه، ومسلمينه، وجاءني [١١/أ] رجلانه، ومسلمونه لتسلم كسرة النون في التثنية، وفتحتها في الجمع عند الوقف، ولا يجوز إلحاقها بنون (مَسَاكِينَ)(المائدة: ٩٥)؛ لأنها ليست نون جمع.

وقد تلحق بالنون الداخلة على الأفعال نحو: يضربان ويضربون، تشبيهاً لها بنون التثنية والجمع، فيقال: يضربانه ويضربونه؛ وإنما فعلوا ذلك لأن النون فيما ذكر خفية وقعت بعد ساكن؛ فكرهوا إسكانها وقفاً لخفائها. هذا كله فيما وقع في غير القرآن، أما ما وقع فيه فلا يجوز عند القراء إلحاق الهاء بها إلا ما روي عن يعقوب، وتفصيله يعرف من محله.

ومنها: (النون) التي هي ضمير جمع المؤنث مشدَّدة أو مخفَّفة نحو: (فَاتَمَّهُنَّ)(البقرة: ٢٦٠)، (يَاكُمُهُنَّ)(يوسف: ٤٣)، (مِنْهُنَّ)(البقرة: ٢٦٠)، (أَرْضَعْنَ لَكُمْ)(الطلاق: ٦)، (يَتَرَبَّصْنَ)(البقرة: ٢٦٨)، فالنحويون يجيزون إلحاق الهاء بها وقفاً، كما في الوقف على إنَّ وأنَّ المشدَّدتين؛ لكن إلحاقها بالمشدَّدة أحسن منه بالمخففة. ومنع ذلك القراء إلا يعقوب فيجيزه في المشدَّدة.

ومنها: (ما) الاستفهامية المجرورة، وهي: (عَمَّ)(النبأ:١)، و(فِيمَ) (النازعات:٤٤)، و(بمَ)(النمل:٥٠)، و(لِمَ)(آل عمران:٥٠)، (مِمَّ)(الطارق:٥)، فيلحق بها

الإسلام للذهبي (٥/٤/٥)، الأعلام (٤٠/١). (١) ينظر: لسان العرب (٤٠٣/١٤)، مادّة: (سنا).

الهاء يعقوب والبزي(١) بخلاف عنهما.

ومنهما: (هو، وهي) فيلحق بهما الهاء يعقوب، واتفقوا على إلحاقها بن (كِتَابِيهُ)(الحاقة: ٢٠)، و(مَالِيهُ)(الحاقة: ٢٠)، و(مَالِيهُ)(الحاقة: ٢٠)، و(سُلُطَانِيَهُ)(الحاقة: ٢٠)، و(مَا هِيَهُ)(القارعة: ١٠) وقفاً تبعاً للخط، واختلفوا فيه وصلاً كما هو مبيَّن في محله.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزَّة، المكي البزي: مؤذن المسجد الحرام بمكة، محقق ضابط ومتقن للقراءة وهو أحد الرواة عن ابن كثير المكي، وإليه انتهت مشيخة الإقراء بمكة، توفي بمكة سنة (۵۰۱هـ)، ينظر: غاية النهاية (۱/۱۱ - ۱۲۰)، معرفة القراء الكبار للذهبي (۸۳/۱).

#### الباب السادس

### في الوقف على هاء الكناية

ويقال لها: هاء الضمير، فإن كانت لمؤنث لحقتها ألف وقفاً ووصلاً؟ لأنها كن (هي) في الخفاء، فضمت الألف إليها لبيانها، فيقال: ضربها وضربتها وبها، وإن كانت لمذكر لحقتها وصلاً واو إن انفتح ما قبلها، فيقال: ضربهو، وضربتهو، وبهي، ويحذفان وقفاً؛ لأنهم يحذفونهما وهما من نفس الكلمة ففيما إذا زيدتا أولى؛ وإنما لم تحذف الألف في المؤنث؛ لأنهم جعلوها فاصلة بين المذكر والمؤنث.

قال بعض النحاة: والياء بعد الكسرة بدل من الواو وهو الأصل إلا أنهم كرهوا الخروج من كسرة إلى ضمة، فكسرت الهاء وانقلبت الواو ياء كما في (مِيرَاثُ)(آل عمران:١٨٠).

والحجازيون يضمون الهاء بكل حال فيقولون: مررت بهو، وبدار هو الأرض، وهذا يدل على أن الأصل هو الواو، وما ذكر أوَّلاً هو إجماع القراء. ومن العرب من يختلس النضمة والكسرة وصلاً، وهذه اللغة لا تجري في القرآن. نعم تجري [17/أ] فيه عند ابن كيسان (۱) إن حذفت الياء للجازم كقوله تعالى: (نُؤْتِهِ) (آل عمران: ١٤٥)، (وَمَنْ يَأْتِهِ) (طه: ٧٥)، و (فَٱلْقِهُ) (النمل: ٢٨).

فإن سكن ما قبل الهاء، فإن كان ياء كسرت الهاء؛ وإلا ضمت، واختلف

<sup>(</sup>۱) ابن كيسان: هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي، كان أحد المذكورين بالعلم والموصوفين بالفهم، وذكر أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن بزهان أن كيسان ليس باسم جدّه؛ وإنما هو لقب أبيه فالله أعلم، وكان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين أخذ عن المبرد وثعلب ومن كتبه: " تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها"، " المهذب " في النحو، و" غلط أدب الكاتب "، و" غريب الحديث "، و" معاني القرآن "، و" المختار في علل النحو "، توفي سنة (١٩٩هه). ينظر: تاريخ بغداد (ص٤٢٤)، والأعلام (٥/٨٠٣)، العبر في خبر من غبر (١٠٨/١).

القراء في إثبات الياء بعد الهاء المكسورة والواو بعد المضمومة وصلاً، فمن أثبتهما فعلى الأصل، ومن حذفها كره أن يجمع بين ساكنين في نحو: اضربيهي، واضربيهو؛ لأن الهاء ليست بحاجز حصين، والوقف عليها بالسكون أو بالروم أو بالإشمام بشرطهما المعروف في محله.

### الباب السابع

## في الوقف على آخر الكلمة المتحركة منوَّنة وغير منوَّنة

الوقف عليها يكون بالسكون وهو الأصل؛ سواء تحركت بضمة أو بكسرة أم بفتحة، وبالإشمام إن تحركت بضمة، وهو ضم الشفتين بعد السكون، وبالروم إن تحركت بضمة أو كسرة، وهو اختلاس الضمة أو الكسرة، وانتزاعها إلى محل الواو أو الياء، ويفارق الإشمام بأنه يدركه البصير والأعمى، والإشمام لا يدركه إلا البصير، واختص به الضم لإمكان الإشارة إلى محله بخلافها إلى محل الكسر والفتح، والروم في المفتوح ليس بحسن؛ لأنه غير مضبوط لخفاء الألف. [١٢/ب]

والمنصوب المنون يبدل تنوينه ألفاً في الوقف إيذاناً بوجوده في الوصل، واختاروا الألف لشبهها بالتنوين؛ لأنها تهوي في خرق الفم، وهو يهوي في الخياشم، وكان القياس أن يقفوا على المرفوع والمجرور المنونين بالواو والياء؛ إلا إن الوقف عليه بالواو يخرج من الأصل؛ إذ ليس في كلامهم اسم آخره واو مضموم ما قبلها، ولو وقف على المجرور بالياء بالمضاف إلى ياء المتكلم، وقد حققت ذلك كله في شرح الشافية. (1)

واعلم: إن القراء اختلفوا في (الظُّنُونَا)(الأحزاب: ١٠)، و(الرَّسُولا)(الأحزاب: ٦٦)، و(السَّبِيلا)(الأحزاب: ٦٧)، فمنهم من يثبت الألف فيها وقفاً ويحذفها وصلاً،

<sup>(</sup>۱) (الشافية في التصريف) لأبي عمرو: عثمان بن عمر المعروف: بابن الحاجب النحوي المالكي، المتوفى: سنة ٢٤٦، ست وأربعين وستمائة وهي: مقدِّمة مشهورة في هذا الفن كمقدمته المعروفة في النحو وله عليها شرح، وقد اعتنى بشأنها جماعة من الشراح، والمتداول من شروحها: شرح الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري المصري المتوفى: سنة ٢٢٩، ست وعشرين وتسعمائة سماه: (المناهج الكافية في شرح الشافية) أوله: (الحمد لله الذي تفضل وتكرم… الخ) وهو: شرح ممزوج. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (١٠٢١/٢)، قلت: لدي نسخة مخطوطة من هذا الكتاب، ويسر الله لي تحقيقه مستقبلاً.

ومنهم من يثبتها فيهما، ومنهم من يحذفها فيهما، وذلك مذكور في محله.

ومن نوَّن: (قَوَارِيرَا)(الإنسان: ١٥)، و(سَلاسِلا)(الإنسان: ٤) في هل أتى، (وَثَمُودَا)(الفرقان: ٣٨) في هود والفرقان والعنكبوت والنجم وصلاً أثبت ألفها وقفاً، ومن ينوّن حذفها.

ومنهم من يثبت الألف وقفاً وإن لم ينوِّن وصلاً، واتفقوا على تنوين (مصرا) في (اهْبِطُوا مِصْراً)(البقرة: ٢١)، ويوقف عليها بالألف، ومنع الحسن صرفها، فتحذف الألف، ومن [١٣/أ] نوَّن (تَتْرَا)(المؤمنون: ٤٤) في سورة المؤمنين، وقف عليها بالألف وجاز لا تمال، ومن منع صرفها جعلها بوزن (فعلى) وقرأها وصلاً ووقفاً بالألف وجاز إمالتها.

وأجمعوا على الوقف بالألف في: (لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي)(الكهف:٣٨)، واختلفوا في الوصل فمنهم من أثبتها، ومنهم من حذفها.

وكل ما في القرآن من (أَيُّهَا)(البقرة: ٢١) يوقف عليه بالألف؛ إلا في ثلاثة مواضع وهي:

- ١٠ (أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ)(النور:٣١) في النور.
- ٢. و(أَيُّهَا السَّاحِرُ)(الزخرف: ٩٤) في الزخرف.
  - ٣. و(أَيُّهَا الثَّقَلانِ)(الرحمن: ٣١) في الرحمن.

فيجوز الوقف عليه بالهاء تبعاً للخط.

## الباب الثامن في (كلاً)

وهي حرف على الأصح، والوقوف عليها مختلفة الأحوال، فمنها ما يصلح للوقف عليه والابتداء به، ومنها ما لا يصح لأحدهما دون الآخر، وسنذكر كُلاً منها في السورة التي هي فيها.

والوارد منها في القرآن ثلاثة وثلاثون موضعاً كلها في النصف الأخير وتكون لمعان؛ لأنها قد تكون حرف ردع وزجر نحو: (رَبِّ ارْجِعُونِ)(المؤمنون:٩٩)، (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)(المؤمنون:١٠٠)، ونحو: (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً)(مريم:٧٨)، (كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ)(مريم:٧٩).

وقد تكون حرف جواب بمعنى: أي، [١٣/ب] ونعم، نحو: (وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ)(المدثر:٣١)، (كَلَّا وَالْقَمَرِ)(المدثر:٣٢) معناه: إي والقمر.

وقد تكون بمعنى حقًا، ونقله ابن الأنباري عن المفسرين نحو: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى)(العلق: ٦)، و(كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ)(التكاثر: ٥)، وردَّ الأوَّل بأن (إنَّ) لا تكسر بعد حقًّا ولا بعد ما هو بمعناها، وإذا كانت للردع والزجر جاز الوقف عليها والابتداء بما بعدها، وإذا صلحت لذلك ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقديرين.

#### الباب التاسع

## في الكلمتين اللتين ضمت إحداهما إلى الأخرى فصارتا كلمة واحدة لفظاً

وهي ضربان:

إحداهما: أن يضم المعنى أيضاً فلا يفضل بينهما بحال؛ لأنهما كلمة واحدة. وثانيهما: أن لا يضم المعنى فيجوز الفصل بينهما الضرورة.

وكذا هما في الخط ضربان:

أحدهما: أن تكتبا منفصلتين.

والثاني: أن تكتبا متصلتين.

والوقف عليهما مبنيَّ على الخط، فمن ذلك قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل الْعَفْوَ)(البقرة: ٢١٩).

(فماذا) على وجهين:

أحدهما: أن تكون (ما) مع (ذا) كلمة واحدة.

والآخر: أن تكون (ذا) بمعنى الذي فيكونان كلمتين.

(فالعفو) [1/6] على الأوَّل منصوب بفعل مقدَّر؛ أي: قل ينفقون العفو، وعلى الثاني مرفوع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قل الذي ينفقونه هو العفو. ومن الأوَّل قوله تعالى في النحل: (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً)(النحل: ٣٠)، ومن الثاني قوله فيها: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(النحل: ٢٤).

ومن ذلك قوله تعالى: (أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى)(الأعراف: ٩٨)، وقوله: (أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ)(الصافات: ١٧) قرئ بإسكان الواو وفتحها، فمن فتحها يجعلها واو عطف، والهمزة للاستفهام كانت مع ما بعدها كلمة واحدة؛ لأنها وحدها لا تستقل بنفسها ومن أسكنها كانت (أو) التي للعطف، وهي مستقلة فتكون كلمة وما بعدها كلمة، فعلى الأول، وعلى الثانى يجوز.

وأما الواوات في قوله: (أَوَعَجِبْتُمْ)(الأعراف:٦٣)، (أَوَلَيْسَ الله)(العنكبوت:١٠)، (أَوَكَيْسَ الله)(العنكبوت:١٠)، (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا)(البقرة:١٠٠)، (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ)(آل عمران:١٦٥)، (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ)(الزخرف:١٨)، فواوات عطف لا يجوز الوقف عليها.

ومن ذلك: (كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ)(المطففين: ٣)، [١٤/ب] فكل منهما كلمة واحدة؛ لأن الضمير المنصوب مع ناصبة كلمة واحدة هنا، وإن كان المعنى (كالوا لهم)، أو (وزنوا لهم) ولو كانا كلمتين لكتب بينهما ألف كما كتبوها في (جَاءُوا)(آل عمران:١٨٤)، و(ذَهَبُوا)(يوسف: ١٥)، فلا يجوز الوقف على كالوا ووزنوا.

وعن عيسى بن عمر (١) وحمزة أنهما كانا يقرآن: (كالوا لهم أو زنوا لهم)، فيجوز على مذهبهما الوقف على الواو عند الضرورة، والابتداء بقوله: (هم) إجراء لهم مجرى قولهم: قاموا هم، وقعدوا هم.

ومن ذلك قوله: (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)(الشورى:٣٧)، (فغضبوا) كلمة و(هم) كلمة، وموضع (هم) رفع؛ لأنه مؤكد للضمير المرفوع.

وقوله: (لا انْفِصَامَ)(البقرة: ٢٥٦) كلمتان، وقوله: (لَانْفَضُّوا)(آل عمران: ١٥٩) كلمة واحدة والله ملتأكيد، وكذا قوله: (وَلَأَوْضَعُوا)(التوبة: ٤٧)، وقوله: (لاَّذْبَحَنَّهُ)(النمل: ٢١)، وكتب هذان في المصحف بزيادة ألف بعد (لا) كما ترى.

ومن ذلك قوله: (وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي)(يّس:٢٢)، فـ: (ما) كلمة، وهي حرف نفي، و(لي) أخرى؛ أي: لا مانع لي من عبادته بخلافها في قوله: (مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ)(النمل:٢٠)، [فإنهما كلمة واحدة للاستفهام كما الاستفهامية.

وأما (فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ)(النساء: ٧٨) في النساء، و(مَالِ هَذَا الْكِتَابِ)(الكهف: ٤٩)] (٢) في الكهف، و(مَالِ هَذَا الرَّسُولِ)(الفرقان: ٧) في الفرقان، و(فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا)(المعارج: ٣٦) في المعارج. فكلمتان واختار الأصل أنهما كلمة واحدة، ووقف على (ما) في ذلك أبو عمرو الكسائي بخلاف عنه، والباقون على اللام، واختار ابن

<sup>(</sup>۱) عيسى بن عمر أبو عمر الهمداني الكوفي القارئ الأعمى مقرئ الكوفة بعد حمزة، عرض على عاصم بن أبي النجود وطلحة بن مصرف والأعمش وذكر الأهوازي والنقاش إنه قرأ على أبي عمرو، وقال مطر مات سنة ست وخمسين ومائة وقيل سنة خمسين. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (۲۷۲/۱)، معرفة القراء الكبار للذهبي (۱/۱).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ع)، استدركته من إحدى النسخ المطبوعة.

الجزري الوقف على (ما) لكل القراء، فمن وقف على (ما) ابتدأ بما بعدها، ومن وقف على اللام ابتدأ بما بعدها، واتفقوا على كتابة اللام منفصلة.

ومن ذلك قوله: (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)(يوسف: ٤)، [٥١/أ] ف: (أحد) و(عشر) كلمتان، فيجوز الوقف على أوَّلهما للضرورة.

ومن ذلك (يَوْمَئِذٍ)(آل عمران:١٦٧)، و(حِينَئِذٍ)(الواقعة: ٨٤)، فمجموع كل منهما كلمة واحدة فلا يوقف على أوَّلهما بحال لاتصاله مع (إذ) خطَّا؛ سواء أعرب (يوم) أم بني خلافاً لبعضهم فيما إذا أعرب.

ومن ذلك قوله: (أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(آل عمران: ٨٠) ف: (بعد) و(إذ) كلمتان، (إذ) هنا عاملة للجرِّ في الجملة بعدها، فلا تكون مبنية مع غيرها، وجميع ما ذكر يعرف اتصاله وانفصاله من جهة المعنى، لا من جهة صورة الخط.

وكل ما في كتاب الله تعالى من قوله: (أُمَّنُ)(يونس: ٣١) فهو بميم واحدة إلا في أربعة مواضع فبيميمين، هي:

(أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً)(النساء: ١٠٩) في النساء.

و(أَفَمَنْ أُسَّسَ)(التوبة: ١٠٩) في التوبة.

٣. و(أَمْ مَنْ خَلَقْنَا)(الصافات: ١١) في الصافات.

٤٠ و(أُمَّنْ يَأْتِي آمِناً)(فصلت: ٤٠) في فصلت.

وكل ما فيه من قوله: (فَإِنْ لَمْ)(البقرة: ٢٤) فهو بنون؛ إلا قوله تعالى: (فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ)(هود: ١٤) في هود.

وكل ما فيه من قوله: (عَمَّا)(البقرة: ٤٧) فهو بغير نون؛ إلا قوله تعالى: (عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ)(الأعراف:١٦٦) في الأعراف فبنون.

وكل ما فيه من قوله: و(أُمَّا)(الأنعام:١٤٣) فهو بغير نون؛ إلا قوله تعالى: (وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ)(الرعد: ٤٠) في الرعد فبنون.

وكل ما فيه من قوله: (أَلَّا)(البقرة:٢٢٩) فبغير نون؛ إلا في عشرة مواضع فبنون، اثنان في الأعراف: (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ)(الأعراف:١٠٥)، و(أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ)(الأعراف:١٠٥)، ورأَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ)(الأعراف:٢٦١)، وواحد في التوبة: (أَنْ لا مَلْجَاً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ)(التوبة:١١٨)، [١٥/ب] واثنان في هود: (وَأَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(هود:٢١)، و(أَنْ لا يَشْرِكْ بِي شَيْئاً)(الحج:٢٦)، ووحد تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ)(هود:٢٦)، وواحد في الحج: (أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً)(الحج:٢٦)، ووحد

في يـس: (أَنْ لا تَعْبُدُوا الـشَّيْطَانَ)(يـس:٢٠)، وواحـد في الـدخان: (وَأَنْ لا تَعْلُـوا عَلَى اللهِ)(الدخان:١٩)، وواحد في الممتحنة: (أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً)(الممتحنة:٢١)، وواحد في ن والقلم: ١٤).

واختلفوا في (أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)(الأنبياء: ٨٧) في الأنبياء، وما كان فيه من ذلك نون فللقارئ أن يقف عليها عند الضرورة، وكتب (كي لا) في النحل والحشر كلمتين، ولكيلا في آل عمران والحج وثاني الأحزاب وفي الحديد كلمة واحدة، وكتب: (يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ)(غافر: ١٦) في المؤمن، و(يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ)(الذاريات: ١٣) في الذاريات كلمتين، و(يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)(المعارج: ٢٤) في المعارج، و(يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)(المعارج: ٢٤) في المعارج، و(يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ)(الطور: ٤٥) في الطور كلمة واحدة كما ترى.

#### سورة الفاتحة

مكيَّة مدنيَّة ؟(١) لأنها نزلت مرَّتين، مرَّة بمكة، ومرَّة بالمدينة.

والوقف على آخر التعوذ تام وإن لم يكن من القرآن؛ لأنَّا مأمورون به عند القراءة.

وعلى البسملة تام؛ بل أتمُّ، وتقديره: ابتدائي (بِسْمِ اللهِ)(الفاتحة: ١)، أو أبتدئ (بِسْمِ اللهِ)(الفاتحة: ١).

وعلى (الْحَمْدُ)(الفاتحة: ٢) غير جائز؛ لأنه لا يفيد، وقس به ما يشبه، وعلى (للهِ)(الفاتحة: ٢) قبيح؛ للفصل بين النعت والمنعوت، وعلى (رَبِّ)(الفاتحة: ٢) غير جائز لما مرَّ، وللفصل بين المتضايفين الذين هما كشيء واحد.

(الْعَالَمِينَ)(الفاتحة: ٢) صالح؛ لأنه رأس آية، وليس تامًّا للزوم الابتداء بعده [١٦/أ] بالجرّ وبغير جار.

(الـرَّحِيمِ)(الفاتحة: ٣) كاف وليس تامَّا، كذلك (الـدِّينِ)(الفاتحة: ٤) تام، و(نَعْبُدُ)(الفاتحة: ٥) جائز، وليس حسناً للفصل بين المتعاطفين.

(نَسْتَعِينُ)(الفاتحة:٥) تام، (الْمُسْتَقِيمَ)(الفاتحة:٦) جائز وليس حسناً؛ وإن كان آخر آية لأن ما بعده بدل منه وهو متعلق به.

(أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)(الفاتحة:٧) جائز وليس حسناً؛ لأن ما بعده مجرور نعتاً أو بدلاً أو منصوب حالاً أو استثناء، وكل واحد منهما متعلق به.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الحمد: مدنِيَّة، هذا قول أبي هريرة، ومجاهد، وعطاء، بن يسار، وقال ابن عباس، وقتادة: مكيَّة. ونظيرتها في عدد آيها في المكي والشامي سورة الناس، وفي الكوفي والبصري سورة (أَرَأَيْتَ)، ولا نظير لها في المدنيَّيْنِ. وكَلِمُها: خَمش وعشرون كلمة، ككلم (أَرَأَيْتَ). وحروفها: مائة وعشرون حرفاً، وهي سبع آيات في جميع العدد.

اختلافها آيتان: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)(الفاتحة:١) عدَّها المكيُّ والكوفيُّ، ولم يعدَّها الباقون. (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)(الفاتحة:٧) لم يعدَّها المكيُّ والكوفيُّ، وعدّها الباقون. وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل، وليس بمعدود بإجماع، موضع واحد: وهو قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)(الفاتحة:٥). ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٤٧)، من تحقيقنا. حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٥٢).

وقال أبو عمرو: حسنٌ وليس بتامٌ ولا كافٍ؛ سواء جرّ ما بعده أم نصب. (۱) (وَلا الضَّالِينَ)(الفاتحة: ٧) تامّ، آمين ليست من القرآن، والمختار فصلها عما قبلها. وجوّز وصلها به.

ومعناها: استجب، وحركت النون وإن كان حقها السكون الذي هو الأصل في المبني لالتقاء الساكنين، ولم تكسر<sup>(۲)</sup> لكسرة الميم ومجيء الياء الساكنة قبلها، واختير الفتح لأنه أخف الحركات وتشبيهاً له بليس وكيف.

#### سورة البقرة

مدنيَّة، (٢) والوقف على (الم)(البقرة: ١) ونحوه مما يأتي في أوائل السور تامَّ؛ إن

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦١)، من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٢) في (ع): "لكسر ".

<sup>(</sup>٣) قَالَ الداني: "سورة البقرة: مدنِيَةً، ولا نظير لها في عدد آيها. وكَلِمُها: ستةُ آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة. وحروفها: خمسة وعشرون ألفاً وخمس مائة حرف، وهي مائتا آية وثمانون وخمس آياتٍ في المدنيَّيْنِ والمكيِّ والشاميِّ، وسِتُّ في الكوفيِّ، وسبعٌ في البصريِّ. اختلافها إحدى عشرة آية:

١. (الم)(البقرة: ١) عدُّها الكوفي، ولم يعدُّها الباقون.

٢. (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(البقرة: ١٠) عدُّها الشامي، ولم يعدُّها الباقون.

٣. (مُصْلِحُونَ)(البقرة:١١) لم يعدُّها الشامي، وعدها الباقون.

٤. (إِلَّا خَائِفِينَ)(البقرة:١١٤) عدُّها البصري، ولم يعدُّها الباقون.

٥. (يَا أُولِي الْأَلْبَاب)(البقرة: ١٧٩) لم يعدُّها المدنى الأوَّل والمكي، وعدُّها الباقون.

رَمِنْ خَلاقِ)(البقرة: ٢٠٠) الثانى، لم يعدُّها المدنى الأخير، وعدُّها الباقون.

٧. (مَاذَا يُنْفِقُونَ)(البقرة: ٢١٩) الثاني، عدُّها المدنى الأوَّل والمكي، ولم يعدُّها الباقون.

٨. (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)(البقرة: ٢١٩) الأول، عدَّها المدني الأخير والكوفي والشامي، ولم يعدَّها الباقون.

 <sup>(</sup>قَوْلاً مَعْرُوفاً)(البقرة: ٢٣٥) عدَّها البصري، ولم يعدُّها الباقون.

١٠ (الْحَيُّ الْقَيُّومُ)(البقرة:٥٥٧) عدَّها المدني الأخير والمكي والبصري، ولم يعدَّها الباقون.
 وأجمعوا على عدِّها في آل عمران، وعلى إسقاطها في طه.

١١. (مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)(البقرة:٧٥٧) عدَّها المدنِّي الأوَّل، ولم يعدُّها الباقون.

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصِلِ، وليس معدوداً بإجماع اثنا عشر موضعاً:

١. أَوَّلُهَا: (مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)(البقرة:١٠٢)، وهو الأوَّل.

جعل خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه أو هذا (الم)، أو منصوباً بمحذوف؛ أي: اقرأ أو خذ (الم)، أو جعل كل حرف منه مأخوذاً من كلمة ومعناها: أنا الله أعلم.

وقال أبو حاتم: (١) حسن. وقال أبو عمرو وقال أبو حاتم: هو كاف. (١) وقال غيره ليس بتامّ ولا كافٍ لأن معناه: يا محمد. [١٦/ب]

وقيل: هو قسم، وقيل: تنبيه، انتهى. وقيل: مبتدأ خبره (ذَلِكَ الْكِتَابُ) (البقرة: ٢)، وقيل: عكسه، وعلى كل من هذه الأوجه لا يوقف عليه؛ بل على

٢. (وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ)(البقرة: ١١٣).

٣. (فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ)(البقرة: ١٣٧).

٤٠ (وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ)(البقرة: ٥٥١).

٥. (فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ)(البقرة: ١٧٤).

٦. (طُعَامُ مِسْكِين)(البقرة: ١٨٤).

٧٠ (مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)(البقرة: ١٨٥).

٨. (وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصُ)(البقرة: ١٩٤).

٩. (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)(البقرة:١٩٨).

• ١ . (الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)(البقرة: ٢٦٧) الثالث.

١١. وكذا (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ) (البقرة: ٢١٩) الأوَّل.

١٢. (وَلا شَهِيدٌ)(البقرة: ٢٨٢)، وقيل: إن المكيَّ يَعُدُّها، وليس بصحيح ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٥٣). حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٥٣).

- (۱) أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني: من كبار العلماء باللغة والشعر. من أهل البصرة كان المبرد يلازم القراءة عليه، قرأ القرآن على يعقوب الحضرمي وغيره وأخذ العربية عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي ووهب بن جرير، وروى عنه أبو داود والنسائي في كتابيهما والبزار في مسنده والمبرد وابن دريد وابن خزيمة ويحيى بن صاعد. له نيف وثلاثون كتاباً، منها كتاب (المعمرين) و(النخلة) و(ما تلحن فيه العامة)، توفي سنة (١٠٢٨هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (١٤٣٣هـ)، معرفة القراء الكبار للذهبي (١٠٦/١).
- (٢) قال الداني: "الوقف على (الم)(البقرة:١) حيث وقع تام؛ إذا جعل اسماً للسورة، والتقدير: اقرأ الم، أو بُعل على تأويل: أنا الله أعلم. وذلك الاختيار. قال أبو حاتم: هو كاف. وقال غيره: ليس بتام ولا كاف؛ لأن معناه: يا محمد ذلك الكتاب، وقيل: هو قسم. وقيل: تنبية. فهو على هذه الأوجه الثلاثة متعلق بما بعده لحصول الفائدة فيه، فلا يفصل منه لذلك، وهو حيث أتى رأس آية في الكوفي. وذلك من حيث كانت جملة مستقلة وكلاماً تاماً ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ٢٢).

(الْكِتَابُ)(البقرة: ٢) إن جعل (لا رَيْبَ)(البقرة: ٢) بمعنى: لا شكَّ وإن جعل بمعنى: حقًّا، فالوقف على (لا رَيْبَ)(البقرة: ٢) غير جائز؛ لأن (البقرة: ٢) غير جائز؛ لأن (الْكِتَابُ)(البقرة: ٢) غير الْكِتَابُ)(البقرة: ٢) مفهوم إن جعل خبراً له: (ذَلِكَ)(البقرة: ٢) لا صفة له.

(لا رَيْبَ)(البقـرة:٢) تـامّ إن رفـع (هُـدىً)(البقـرة:٢) بــ: (فِـيهِ)(البقـرة:٢)، أو بالابتداء، و(فِيهِ)(البقرة:٢) خبره.

و(فِيهِ)(البقرة: ٢) تامّ؛ إن جعل (هُدىً)(البقرة: ٢) خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره (فِيهِ)(البقرة: ٢) محذوفاً أو مرفوعاً بـ: (فِيهِ)(البقرة: ٢) محذوفاً.

وقيل: تام، وقيل: كافٍ وإن جعل خبراً لـ: (ذَلِكَ الْكِتَابُ)(البقرة: ٢) أو حالاً منه؛ أي: هادياً لم يجزِ الوقف على فيه.

(لِلْمُتَّقِينَ)(البقرة: ٢) تامّ؛ إن جعل (الَّذِينَ)(البقرة: ٣) خبر مبتدأ محذوف، أو خبره (أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ)(البقرة: ٥) أو منصوباً بأعني، وإن جرَّ صفة (لِلْمُتَّقِينَ)(البقرة: ٢) جاز الوقف على (ذَلِكَ)(البقرة: ٢) وليس حسناً؛ وإن كان رأس آية.

وقال أبو عمرو: الوقف عليه حسنٌ وهو نظير ما قدَّمت عنه في (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)(الفاتحة: ٧)، (١) وقال: ومثل ذلك يأتي في نظائره نحو: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(البقرة: ٢)، (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً)(البقرة: ٢٢)، (الرَّأَ ونحو: (بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)(آل عمران: ١٥). (٢)

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)(البقرة: ٣) جائز، وكذا (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ)(البقرة: ٣)، (يُنْفِقُونَ)(البقرة: ٣) تامّ؛ إن جعلت الواو بعدها للاستئناف؛ وإلا فجائر وليس بحسنٍ، وإن كان رأس آية.

وقال ابن الأنباري: إنه حسنٌ، وقال أبو عمرو: إنه كاف. (٣) وقيل: تامّ. (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)(البقرة: ٤) كافٍ إن جرَّ (الَّذِينَ)(البقرة: ٣) الأوَّل أو نصب بـ: (ما) مرَّ؛ أو رفع بجعله خبر مبتدأ محذوف، وعطف (وَالَّذِينَ)(البقرة: ٤) الثاني عليه، فإن استؤنف

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٥).

الأوَّل أو الثاني لم يجزِ الوقف على ذلك لما يلزم من الوقف على ما بين المبتدأ أو الخبر، وهو (أُولَئِكَ عَلَى هُديِّ)(البقرة:٥).

(يُوقِــنُونَ)(البقــرة: ٤) تــام. وقــال أبــو(١) عمــرو: كــاف،(١) هــذا إن جعــل (أُولَئِكَ)(البقرة: ٥) مبتدأ، فإن جعل خبراً لم يحسن الوقف على ذلك إلا مع تجوّز.

(مِنْ رَبِّهِمْ)(البقرة:٥) جائز، (الْمُفْلِحُونَ)(البقرة:٥) تامّ. (أَمْ لَـمْ تُـنْذِرْهُمْ)
(البقرة:٦) تامّ؛ إن جعلت التسوية خبر إنَّ، وإن جعلتها جملة معترضة بين اسم إنَّ
وخبرها (لا يُؤْمِنُونَ)(البقرة:٦)، فالوقف على (لا يُؤْمِنُونَ)(البقرة:٦) تامّ، وعلى (أَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ)(البقرة:٦) ليس بحسن، وبتقدير جعل جملة التسوية خبر إنَّ يحتمل أن تكون
جملة (لا يُؤْمِنُونَ)(البقرة:٢) خبراً ثانياً؛ وأن يتعلق به (خَـتَمَ)(البقرة:٧) بجعل
(خَتَمَ)(البقرة:٧) حالاً؛ أي: لا يؤمنون خاتماً الله على [١٧/ب] قلوبهم. وأطلق أبو

(عَلَى قُلُوبِهِمْ)(البقرة: ٧) جائز، (وَعَلَى سَمْعِهِمْ)(البقرة: ٧) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ، (٤) وقيل: تامّ؛ هذا إن رفعت (غِشَاوَةٌ)(البقرة: ٧) بالابتداء، أو بالظرف؛ أي: استقرَّ أو حصل على أبصارهم غشاوة، وإن نصبتها كما روي عن عاصم؛ (١٠) إما بـ: (خَتَمَ)(البقرة: ٧)؛ أي: وجعل على أبصارهم غشاوة، وأو بنزع الخافض، وأصله بغشاوة، فالوقف على (سَمْعِهِمْ)(البقرة: ٧) على الثاني من الأوجه الثلاثة كافٍ.

وقال أبو عمرو: لا يوقف عليه، انتهى. (٢) وعلى الآخرين جائز.

<sup>(</sup>١) في (ع): " بو ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٥).

<sup>(</sup>٥) قال أبو عمرو: "وروى المفضل عن عاصم (وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ)(البقرة:٧) بالنصب. فعلى هذا لا يوقف على (سَمْعِهِمْ)؛ لأن "الغشاوة "منصوبة بفعل دل عليه (خَتَمَ)(البقرة:٧)؛ إذ الختم في المعنى "جعل"، فكأنه قال: وجعل على أبصارهم غشاوة ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافى للدانى (ص٥٦ - ٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٥).

(غِشَاوَةٌ)(البقرة:٧) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) فإن أراد به أنه صالح فلا خلاف، وقس عليه نظائره مما يأتي.

(عَظِيمٌ)(البقرة:٧) تامّ. (وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)(البقرة:٨) صالح. وقال أبو عمرو: كافٍ، (٢) هذا إن جعل (يُخَادِعُونَ)(البقرة:٩) حالاً؛ أي: ومن الناس من يقول آمنا بالله مخادعين، فإن كان مستأنفاً فالوقف تامّ.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا)(البقرة:٩) تامّ. و(إِلَّا أَنْفُسَهُمْ)(البقرة:٩) ليس بوقف؛ لأن ما بعده حال من فاعل (يُخَادِعُونَ)(البقرة:٩).

وقال أبو عمرو: الوقف على (وَالَّذِينَ آمَنُوا)(البقرة: ٩)، وعلى (إِلَّا أَنْفُسَهُمْ)(البقرة: ٩) كافٍ. (٣)

(وَمَا يَشْعُرُونَ)(البقرة:٩) كافٍ، (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ)(البقرة:١٠) صالح. وقال أبو عمرو: كافٍ. <sup>(١)</sup> وقول ابن الأنباري: إنه حسنٌ؛ ليس بحسن لتعلُّق ما بعده به.

(مَرَضاً)(البقرة: ١٠) صالح، [١٨/أ] (يَكُذِبُونَ)(البقرة: ١٠) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تامّ. (٥)

(مُصْلِحُونَ)(البقرة: ١١) كافٍ، (الْمُفْسِدُونَ)(البقرة: ١٢) وليس يوقف لتعلُّق ما بعده به.

(لا يَـشْعُرُونَ)(البقـرة: ١٢) تـامّ. وقـال أبـو عمـرو: كـافٍ، وقـيل: تـامّ. (١٠) (السُّفَهَاءُ)(البقرة: ١٣) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(البقرة: ١٣) تامّ. وقال أبو عمرو: أكفى مما قله. (٧)

(قَالُوا آمَنَّا)(البقرة: ١٤) ليس بوقفٍ؛ لأن الله تعالى لم يرد أن يعلمنا أنهم إذا

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٧) قال أبو عمرو: " (وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ)(البقرة:١٣) أكفى منه ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا؛ بل أراد أن يعلمنا نفاقهم، وأن إظهارهم للإيمان لا حقيقة له، وذلك لا يحصل أو به مع ما بعده.

(مُسْتَهْزِئُونَ)(البقرة: ١٤) كاف، وإن كره أبو حاتم الابتداء بقوله: (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)(البقرة: ١٥)، وبقوله: (وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)(آل عمران: ٥٤)؛ إذ لا وجه لكراهته إذ المعنى أنه يجازيهم على استهزائهم ومكرهم. (١)

(يَـسْتَهْزِئُ بِهِـمْ)(البقـرة: ١٥) جائـز، (يَعْمَهُـونَ)(البقـرة: ١٥) تـامّ. (بِالْهُـدَى) (البقرة: ١٦) صالح، (تِجَارَتُهُمْ)(البقرة: ١٦) جائز، (مُهْتَدِينَ)(البقرة: ١٦) تامّ. وقال أبو عمرو: كافِ. (٢)

(نَاراً)(البقرة:١٧) ليس بوقف، وكذا (مَا حَوْلَهُ)(البقرة:١٧)؛ لأنهما من جملة ما ضرب الله مثلاً للمنافقين في تعلُّقهم بظاهر الإسلام لحقن دمائهم، والمثل يؤتى به على وجهه؛ لأن الفائدة إنما تحصل بجملته.

(ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ)(البقرة:١٧) جائز، (لا يُبْصِرُونَ)(البقرة:١٧) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ، (تا هذا على رفع ما بعده فمن نصبه كابن مسعود فليس ذلك وقفاً إن نصب على أنه مفعول ثانٍ [٩٩/ب] لترك؛ فإن نصب على الذمّ جاز ذلك.

(لا يَـرْجِعُونَ)(البقـرة:١٨) صـالح، وقـال أبـو عمـرو: كـاف، وقـيل تـامّ. (أ) (وَبَرْقٌ)(البقرة:١٩) ليس بوقفٍ لتعلُّق ما بعده به. (حَذَرَ الْمَوْتِ)(البقرة:١٩) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (أ) (بالْكَافِرِينَ)(البقرة:١٩) تامّ.

(قَامُـوا)(البقـرة: ۲۰) تَـام. وقـال أبـو عمرو: كـافٍ. (١) (يَخْطَفُ أَبْـصَارَهُمْ) (البقرة: ۲۰) جائز، (مَشَوْا فِيهِ)(البقرة: ۲۰) ليس بوقفٍ لمقابلة ما بعده به، (قَامُوا)(البقرة: ۲۰) تـام. وقـال أبـو عمرو: كـاف، وقـيل: تـام. (٧) (وَأَبْـصَارِهِمْ)(البقـرة: ۲۰) كـافٍ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٦).

(قَدِيرٌ)(البقرة: ٢٠) تامّ.

قال مجاهد: (۱) أربع آيات أوَّل البقرة في نعت المؤمنين؛ يعني: إلى (عَذَابٌ عَظِيمٌ)(البقرة: ۷)، وآيتان في نعت الكافرين؛ يعني: إلى (عَذَابٌ عَظِيمٌ)(البقرة: ۷)، وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين؛ يعني: إلى (قَدِيرٌ)(البقرة: ۲۰)، فهذه الوقوف الثلاثة هي أعلى درجات التامِّ؛ لأنها آخر الآيات والقصص. (۲)

(وَالسَّمَاءَ بِنَاءُ)(البقرة: ٢٢) صالح عند بعضهم، وأباه آخرون وهو الأجود؛ لأن ما بعده إلى قوله: (رِزْقاً لَكُمُ)(البقرة: ٢٢) من تمام صلة الذي من قوله: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ)(البقرة: ٢٢)، ولا يفصل بين الصلة والموصول، وقال أبو عمرو: الوقف عليه كاف. (١)

(رِزْقاً لَكُمْ)(البقرة: ٢٢) صالح؛ وليس بحسن لأن ما بعده متعلق به مع ما قبله، وقال أبو عمرو: [١٩/أ] تامّ. (٥) (أَنْدَاداً)(البقرة: ٢٢) ليس بوقفٍ، (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة: ٢٢) تامّ.

(مِّنْ مِثْلِهِ)(البقرة: ٢٣) جائز، (صَادِقِينَ)(البقرة: ٢٣) تام. (وَالْحِجَارَةُ)(البقرة: ٢٤) صالح؛ إن جعل (أُعِدَّتْ)(البقرة: ٢٤) مستأنفاً، (لِلْكَافِرِينَ)(البقرة: ٢٤) تام.

(مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)(البقرة: ٢٥) مفهوم، (مُتَشَابِهاً)(البقرة: ٢٥) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (مُطَهَّرَةٌ)(البقرة: ٢٥) جائز، وليس بحسن، وقال أبو عمرو:

<sup>(</sup>۱) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأوَّل من سبع السبعة، ولد سنة (٢٤٥ه) بسوق العطش ببغداد، قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس عشرين ختمة وعلى قنبل المكي وعبد الله ابن كثير المؤدب صاحب أبي أيوب الخياط صاحب اليزيدي وروى عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن محمد بن صدقة، توفي سنة (٣٢٤ه). ينظر: غاية النهاية (١٩٢١)، معرفة القراء الكبار للذهبي (١٩٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٧).

كاف. (١) (خَالِدُونَ)(البقرة: ٢٥) تامّ.

(مَثَلاً مَا)(البقرة: ٢٦) جائز، وليس بحسن، فمثلاً مفعول (يَضْرِبَ)(البقرة: ٢٦) و(ما) صفة لـ: (مَثَلاً)(البقرة: ٢٦) زادت النكرة شياعاً و(بَعُوضَةً)(البقرة: ٢٦) بدل من (ما)، (فَمَا فَوْقَهَا)(البقرة: ٢٦) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تام. (٢ رِفِيهُمُ)(البقرة: ٢٦) صالح، (بِهَذَا مَثَلاً)(البقرة: ٢٦) كافٍ؛ إن جعل ما بعده مستأنفاً جواباً من الله لكلام الكافرين، وإن جعل من تمام الحكاية عن الكفار لم يحسن الوقف على ذلك، ولا يسبعد أن يكون جائزاً، (وَيَهُدِي بِهِ كَثِيراً)(البقرة: ٢٦) كافٍ، (إلَّا الفَاسِقِينَ)(البقرة: ٢٦) كافٍ، إن جعل ما بعده مستأنفاً، وجائز إن جعل صفة له.

(مِيثَاقِهِ)(البقرة:٢٧) صالح، وكذا (فِي الْأَرْضِ)(البقرة:٢٧)، (الْخَاسِرُونَ)(البقرة: ٢٧) تامّ.

(ثُمَّ يُمِيتُكُمْ)(البقرة:٢٨) كافٍ، وأنكره بعضهم، (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ)(البقرة:٢٨) كافٍ، (تُرْجَعُونَ)(البقرة:٢٨) تامّ.

(جَمِيعاً)(البقرة: ٢٩) مفهوم، وقيل: حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ. (أ) (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ)(البقرة: ٢٩). تام، وكذا (عَلِيمٌ)(البقرة: ٢٩).

(خَلِيفَةً)(البقرة:٣٠) قيل: تامٌ؛ ورُدَّ بأن ما بعده جواب له فهو كافٍ، (وَنُقَدِّسُ لَكَ)(البقرة:٣٠) كافٍ، (مَا لا تَعْلَمُونَ)(البقرة:٣٠) تامّ.

(صَادِقِينَ)(البقرة: ٣١) حسنٌ، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥) (الْحَكِيمُ)(البقرة: ٣٢) أحسن أو أكفى مما قبله، والوقف على ما قبله من قوله: [١٩/ب] (إِلَّا مَا

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: " وقال أحمد بن جعفر الدينوري، وأحمد بن محمد النحاس: (مَثَلاً مَا)(البقرة: ٢٦) وقف حسن؛ وليس كما قالوا؛ لأنَّ "ما" زائدة مؤكدة، فلا يبتدأ بها؛ ولأن (بَعُوضَةً)(البقرة: ٢٦) بدل من قوله: (مَثَلاً)(البقرة: ٢٦)؛ فلا يقطع منه. (فَمَا فَوْقَهَا)(البقرة: ٢٦) كاف، وقيل: تام ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافى للدانى (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٣) قال الداني: " وقول أبي حاتم: إنّ الوقف على (فَأَحْيَاكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ)(البقرة: ٢٨)، واحتجاجه على ذلك ليس بشيء؛ لأن ما بعد ذلك نسق عليه فلا يقطع منه ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٩).

عَلَّمْتَنَا)(البقرة: ٣٢) جائز.

(بِأَسْمَائِهِمْ)(البقرة:٣٣) كافٍ، (تَكْتُمُونَ)(البقرة:٣٣) تامّ. (اسْجُدُوا لِآدَمَ)(البقرة: ٣٤) جائز، (مِنَ الْكَافِرينَ)(البقرة: ٣٤) كافٍ.

(حَيْثُ شِئْتُمَا) (البقرة: ٣٥) جائز، (مِنَ الظَّالِمِينَ) (البقرة: ٣٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مِمَّا كَانَا فِيهِ) (البقرة: ٣٦) كافٍ، وكذا (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ) (البقرة: ٣٦)؛ إلى (حِينٍ) (البقرة: ٣٦)، (١) و(فَتَابَ عَلَيْهِ) (البقرة: ٣٧)، (التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة: ٣٧)، تامّ.

(مِـنْهَا جَمِـيعاً)(البقـرة:٣٨) كـافٍ، (فَـلا خَـوْفٌ عَلَـيْهِمْ)(البقـرة:٣٨) جائـز، (يَحْزَنُونَ)(البقرة:٣٨) تامّ.

(أَصْحَابُ النَّارِ)(البقرة: ٣٩) جائز بقبح، (خَالِدُونَ)(البقرة: ٣٩) تامّ.

(أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ)(البقرة: ٤٠) جائز بقبح؛ وكذا (أُوفِ بِعَهْدِكُمْ)(البقرة: ٤٠)؛ لقبح الابتداء بقوله: (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)(البقرة: ٤٠)؛ لأن الرهبة لا تكون إلا من الله تعالى، (فَارْهَبُونِ)(البقرة: ٤٠) كافٍ.

(لِمَا مَعَكُمْ )(البقرة: ١٤) جائز، (أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ)(البقرة: ١٤) صالح، (فَاتَّقُونِ)(البقرة: ٤١) تامّ.

(وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُـونَ)(البقـرة:٤٢) تـامّ. (وَآتُـوا الـزَّكَاةَ)(البقـرة:٤٣) جائـز، (مَـعَ الرَّاكِعِينَ)(البقرة:٤٣) تامّ.

(تَتْلُونَ الْكِتَابُ)(البقرة: ٤٤) كافٍ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(البقرة: ٤٤) تامّ. وقال أبو عمرو: فيه، وفي (فَاتَّقُونِ)(البقرة: ٤١)، (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة: ٤٢)، و(مَعَ الرَّاكِعِينَ)(البقرة: ٤٣) كافٍ. (٣)

(وَالصَّلاقِ)(البقرة:٥٤) كاف، (الْخَاشِعِينَ)(البقرة:٥٤) جائز، (إِلَـيْهِ رَاجِعُونَ)(البقرة:٤٦) تامّ.

(الْعَالَمِينَ)(البقرة:٤٧) حسن لا تام؛ لاحتمال أن الواو بعده للعطف على

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٩).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: " (وَقُلْنَا اهْبِطُوا)(البقرة:٣٦) كاف؛ لأن ما بعده استئناف إخبار عن أن بعضهم لبعض عدو، (إِلَى حِينِ)(البقرة:٣٦) كاف ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٩).

(اذْكُرُوا)(البقرة:٤٧) لا للاستئناف، والوقف (شَيْئاً)(البقرة:٤٨)، وعلى (شَفَاعَةٌ)(البقرة: ٤٨)، وعلى (عَدْلٌ)(البقرة:٤٨)، جائز، (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)(البقرة:٤٨) كافٍ.

(مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ)(البقرة: ٤٩) قبيح؛ إن جعل (يَسُومُونَكُمْ)(البقرة: ٤٩) حالاً، وإن جعل استئنافاً [٢٠/أ] فجائز بلا قبح، (نِسَاءَكُمْ)(البقرة: ٤٩) صالح، (عَظِيمٌ)(البقرة: ٤٩) كافٍ.

(تَنْظُــرُونَ)(البقــرة: ٥٠) كــافٍ، (وَأَنْــتُمْ ظَالِمُــونَ)(البقــرة: ٥١) صــالح، (تَشْكُرُونَ)(البقرة: ٥١) كافٍ.

(تَهْ تَدُونَ)(البقرة:٥٣) كافٍ، (فَاقْتُلُوا أَنْفُ سَكُمْ)(البقرة:٥٥) مفهوم، (عِنْدَ بَارِئِكُمْ)(البقرة:٥٥) (التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)(البقرة:٥٥) بَارِئِكُمْ)(البقرة:٥٥) (التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)(البقرة:٥٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١)

(وَأَنْــتُمْ تَنْظُــرُونَ)(البقــرة:٥٥) كــاف، وكــذا (تَــشْكُرُونَ)(البقــرة:٥١)، (وَالسَّلْوَى)(البقرة:٥٧) حسن، وكذا (رَزَقْنَاكُمْ)(البقرة:٥٧)، (يَظْلِمُونَ)(البقرة:٥٧) كاف.

(خَطَايَاكُمْ)(البقرة:٥٨) كافٍ، (الْمُحْسِنِينَ)(البقرة:٥٨) حسن، (يَفْسُقُونَ)(البقرة: ٥٩) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢)

(الْحَجَرَ)(البقرة: ١٠) صالح، (اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً)(البقرة: ١٠) حسن، وكذا (مَشْرَبَهُمْ)(البقرة: ٢٠)، (مِنْ رِزْقِ اللهِ)(البقرة: ٢٠) جائز، (مُفْسِدِينَ)(البقرة: ٢٠) كافٍ، (وَبَصَلِهَا)(البقرة: ٢١) حسن، وقال أبو عمرو: كاف. (أو وقوله: (أَتَسْتَبْدِلُونَ)(البقرة: ٢١) إلى (اهْبِطُوا مِصْراً)(البقرة: ٢١)، (أو قيل: الجملتان حكاية عن موسى عليه السلام حين غضب على قومه، وقيل: من قول الله تعالى، وقيل: الأولى حكاية عن موسى عليه

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٧).

<sup>(</sup>٤) قال الداني: "حدثنا محمد بن عبد الله المرِّي، قال: حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن موسى، قال: حدثنا يحي بن سلام، قال: قال قتادة: لما أنزل الله عليهم المنَّ والسلوى في التيه مَلُّوه، وذكروا ما كان لهم في مصر، فقال الله تعالى: (أتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ الْمِعُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ) (البقرة: ٦١) ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص. ٧٠).

السلام، والثانية من قوله تعالى وهذا هو المشهور، فعليه الوقف (خَيْرٌ)(البقرة: ٢١) تام، وعلى الأولين كاف، وقيل: تامّ. (١) (مَا سَأَلْتُمْ)(البقرة: ٢١) حسن، (وَالْمَسْكَنَةُ)(البقرة: ٢١) صالح، وقال أبو عمرو: تامّ. (١) (مِنَ اللهِ)(البقرة: ٢١) أحسن منه، (بِغَيْرِ الْحَقِّ)(البقرة: ٢١) كافٍ، (يَعْتَدُونَ)(البقرة: ٢١) تامّ.

(عِنْدَ رَبِّهِمْ)(البقرة: ٦٢) جائز، وكذا (عَلَيْهِمْ)(البقرة: ٦٢)، (يَحْزَنُونَ)(البقرة: ٦٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٣)

(فَوْقَكُمُ الطُّورَ)(البقرة:٦٣) صالح، (تَتَّقُونَ)(البقرة:٦٣) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (ن) (مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)(البقرة:٦٤) حسن [٢٠/ب] (مِنَ الْخَاسِرِينَ)(البقرة:٦٤) كافٍ، وكذا (خَاسِئِينَ)(البقرة:٦٥)، (لِلْمُتَّقِينَ)(البقرة:٦٦) حسن.

(أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)(البقرة: ٢٧) صالح، وكذا (هُـزُواً) ((البقرة: ٢٧)، (مِنَ الْجَاهِلِينَ)(البقرة: ٢٧) كافٍ، (وَلا بِكْرٌ)(البقرة: ٢٨) كافٍ؛ إن جعل (عَوَانٌ)(البقرة: ٢٨) خبر المبتدأ محذوف؛ أي: هي عوان بين ذلك؛ أي: بين الكبيرة والصغيرة، (() (بَيْنَ ذَلِكَ)(البقرة: ٢٨) كافٍ، وكذا (تُؤْمَرُونَ)(البقرة: ٢٨).

و(مَا لَوْنُهَا)(البقرة: ٦٩)، و(تَسُرُ النَّاظِرِينَ)(البقرة: ٦٩)، (مَا هِيَ)(البقرة: ٧٠) جائز، وكذا (تَشَابَهَ عَلَيْنَا)(البقرة: ٧٠)، (الْمُهْتَدُونَ)(البقرة: ١٥٧) كافٍ.

(لا ذَلُول)(البقرة: ١٧) كافٍ؛ إن جعل (تُثِيرُ الْأَرْضَ)(البقرة: ١٧) خبر مبتدأ محذوف، وكذا (تُثِيرُ الْأَرْضَ)(البقرة: ١٧) إن جعل ما محذوف، وكذا (تُثِيرُ الْأَرْضَ)(البقرة: ١٧)، (وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ)(البقرة: ١٧) إن جعل ما بعد كل منهما خبر مبتدأ محذوف، (لا شِيَةَ)(البقرة: ١٧) أكفى من ذلك. (جِئْتَ بِالْحَقِّ)(البقرة: ١٧) حسن، (يَفْعَلُونَ)(البقرة: ١٧) كافٍ، وكذا (فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا)(البقرة: ٢٧)، و(بَبَعْضِهَا)(البقرة: ٣٧)، و(تَعْقِلُونَ)(البقرة: ٣٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ١٧).

<sup>(</sup>٥) في (ع): " هزؤا "، وكتبتها بحسب المصحف المطبوع برواية حفص.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (١٦٨/٢). أضواء البيان (٩١/٦).

(أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)(البقرة: ٤٧) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. (() (الْأَنْهَارُ)(البقرة: ٤٧) كافٍ، وكذا (مِنْهُ الْمَاءُ)(البقرة: ٤٧)، (مِنْ خَشْيَةِ الله)(البقرة: ٤٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، وكذا (مِنْهُ الْمَاءُ)(البقرة: ٤٧)، (البقرة: ٤٧) تام.

وقال أبو عمرو: إن قرئ (تَعْمَلُونَ)(البقرة: ٧٤) بالياء التحتية؛ لأنه حينئذ استئناف، ومن قرأه بالفوقية فالوقف على ذلك كافٍ؛ لاتصال ذلك بالخطاب المتقدِّم في قوله: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ)(البقرة: ٧٤). (٣)

(وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(البقرة:٧٥) حسن، (قَالُوا آمَنَّا)(البقرة:٧٦) مفهوم، (عِنْدَ رَبِّكُمْ)(البقرة:٧٦) صالح، (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(البقرة:٧٦) تامّ.

(وَمَا يُعْلِنُونَ)(البقرة:٧٧) [٢١/أ] كافٍ، (إِلَّا يَظُنُّونَ)(البقرة:٧٨) صالح، وكذا (ثَمَناً قَلِيلاً)(البقرة:٤١)، وقال أبو عمرو: كاف فيهما. (أ) (مِمَّا يَكْسِبُونَ)(البقرة:٧٩) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ. (°)

(مَعْدُودَةً)(البقرة: ١٠) صالح، (مَا لا تَعْلَمُونَ)(البقرة: ١٠) حسن، (بَلَى)(البقرة: ١٨) ليس بوقفٍ؛ لأن ما بعده متعلق به؛ لأنه من تتمَّة الجواب، ومنه قوله تعالى فيما يأتي: (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ)(البقرة: ١١١)، فالوقف على (بلى) في الآيتين خطأ، ففيه رَدُّ على أبي عمر وحيث قال: الوقف على (بلى) كافٍ في جميع القرآن؛ لأنه رَدُّ للنفي المتقدِّم؛ أبي عمر وحيث قال: (قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا)(الأنعام: ٣٠)، و(قُلْ بَلَى وَرَبِّي)(سبأ: ٣٠)، لم يوقف عليه دونه، (١٥) وما قاله أبو عمر أوجه. (أَصْحَابُ النَّالِ)(البقرة: ١٨) مفهوم،

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٣)، تحبير التيسير في القراءات العشر (ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٧).

<sup>(</sup>٦) قال الداني: " والوقف على قوله: (بَلَى)(البقرة: ٨١) كاف في جميع القرآن أينما وقع غير أربعة مواضع: في الأنعام. وفي سبأ. وفي الأحقاف. وفي التغابن. وأما ما سوى ذلك فالوقف عليه كافياً؛ لأنه رد للنفي الذي تقدمه، هذا ما لم يتصل به قسم كقوله فيما تقدَّم ذكره في الأربعة سور: (قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا)(الأنعام: ٣٠)، و(قُلْ بَلَى وَرَبِّي)(سبأ: ٣)؛ فإنه لا يوقف عليه دونه. والأصل فيه عند الكوفيين بل ثم زيدت الياء في آخره علامة لتأنيث الأداة ". ينظر: المكتفى في الوقف

وكذا (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ)(البقرة: ٨٢)، وهو ظاهر إن جعلت الجملة بعد كل منهما مستأنفة، لا إن أعربت حالاً كما حكي عن ابن كيسان، أو خبراً ثانياً، (خَالِدُونَ)(البقرة: ٨٢) في الموضعين تامّ.

(إِلَّا الله)(البقرة: ٨٣) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (وَالْمَسَاكِينِ)(البقرة: ٨٣) مفهوم، (حُسْناً)(البقرة: ٨٣) صالح، (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(البقرة: ٨٣) جائز، وكذا (وَآتُوا النَّكَاةَ)(البقرة: ٨٣)، (مُعْرِضُونَ)(البقرة: ٨٣) كافٍ، وكذا (تَشْهَدُونَ)(البقرة: ٨٤).

(وَالْعُـدُوانِ)(البقرة: ٥٥) صالح، (إِخْرَاجُهُمْ)(البقرة: ٥٥) حسن، وكذا (بِبَعْضِ)(البقرة: ٥٥)، و(الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(البقرة: ٥٥)، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كافٍ. (٢) (أَشَدِ الْعَذَابِ)(البقرة: ٥٥) كافٍ، (تَعْمَلُونَ)(البقرة: ٥٥) تامّ؛ سواء قرئ بالتاء التحية أم الفوقية، (٣) وقال [٢١/ب] أبو عمرو: كافٍ. ثم قال: وقال أبو حاتم: تامّ. (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)(البقرة: ٨٥) أتمُ منه.

(بِالرُّسُلِ)(البقرة: ٨٧) كافٍ، (الْبَيِّنَاتِ)(البقرة: ٨٧) مفهوم، (الْقُدُسِ)(البقرة: ٨٧) حسن، وقال أبو عمرو: كاف. (اسْتَكْبُرْتُمْ)(البقرة: ٨٧) صالح، (تَقْتُلُونَ)(البقرة: ٨٧) كافٍ.

(وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ)(البقرة:٨٨) صالح، (مَا يُؤْمِنُونَ)(البقرة:٨٨) تامّ.

(مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ)(البقرة: ٨٩) ليس بوقف، (كَفَرُوا بِهِ)(البقرة: ٨٩) حسن، (عَلَى الْكَافِرِينَ)(البقرة: ٨٩) تامّ. وقال أبو عمرو: كاف. (٥)

(مِنْ عِبَادِهِ)(البقرة: ٩٠) صالح، (عَلَى غَضَبٍ)(البقرة: ٩٠) كافٍ، (مُهِينٌ)(البقرة: ٩٠) تامّ.

(لِمَا مَعَهُمْ)(البقرة: ٩١) كاف، (مُؤْمِنِينَ)(البقرة: ٩١) تامّ. (ظَالِمُونَ)(البقرة: ٩٢)

التام والكافي للداني (ص٧٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص٨٧)، النشر في القراءات العشر (٣٠٠/٢)، تحبير التيسير في القراءات العشر (ص٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ٢٧).

كافٍ، (فَوْقَكُمُ الطُّورَ)(البقرة: ٩٣) حسن، (وَاسْمَعُوا)(البقرة: ٩٣) حسن، (وَاسْمَعُوا)(البقرة: ٩٣) حسن، (وَعَصَيْنَا)(البقرة: ٩٣) صالح، (بِكُفْرِهِمْ)(البقرة: ٩٣) حسن، (مُؤْمِنِينَ)(البقرة: ٩٣) تامّ.

(أَيْدِيهِمْ)(البقرة: ٩٥) كافٍ، (بِالظَّالِمِينَ)(البقرة: ٩٥) تامّ. وقال أبو عمرو: كاف، وقيل: تامّ. (١)

(وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا)(البقرة: ٩٦) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ كلاهما بناء على جعله معطوفاً على ما قبله؛ أي: وأحرص من الذين أشركوا؛ وإن جعل متعلِّقاً بما بعده فالوقف على (حَيَاةٍ)(البقرة: ٩٦) وهو تامّ، (أَلْفَ سَنَةٍ)(البقرة: ٩٦) كافٍ، وكذا (أَنْ يَعْمَرَ)(البقرة: ٩٦)، (بِمَا يَعْمَلُونَ)(البقرة: ٩٦)، و(عَدُوَّ لِلْمُؤْمِنِينَ)(البقرة: ٩٧)، و(عَدُوَّ لِلْمُؤْمِنِينَ)(البقرة: ٩٧)، وقال أبو عمرو في الأخيرين: كافٍ. (٢)

(بَيِّنَاتٍ)(البقرة: ٩٩) كافٍ، (الْفَاسِقُونَ)(البقرة: ٩٩) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ)(البقرة: ١٠٠) جائز، (لا يُؤْمِنُونَ)(البقرة: ١٠٠) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. (لا يَعْلَمُونَ)(البقرة: عمرو: كافٍ. وكذلك [٢٢/أ] (مُلْكِ سُلَيْمَانَ)(البقرة: ١٠٠) تام. قاله نافع وجماعة. وقال أبو عمرو: ليس بتامٍّ ولا كافٍ؛ بل هو حسن. (٤) (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا)(البقرة: ١٠٠) صالح، (يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ)(البقرة: ١٠٠) كافٍ؛ إن جعلت (ما) جحداً، وإن جعلت بمعنى (الذي) لم يوقف على ذلك.

(هَارُوتَ وَمَارُوتَ) (البقرة: ۱۰۲) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. (أفلا تكفُور) (البقرة: ۱۰۲) كافٍ؛ إن جعل ما بعده معطوفاً على ما تقدَّم، وحسن إن جعل ما بعده مستأنفاً؛ أي: فهم يتعلمون. (بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) (البقرة: ۲۰۱) حسن، (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) (البقرة: ۲۰۱) حسن، (وَلا يَنْفَعُهُمُ) (البقرة: ۲۰۱) حسن، (مِنْ خَلاقِ) (البقرة: ۲۰۱) صالح، وقال أبو عمرو: فيهما كافٍ. (ألو كَانُوا يَعْلَمُونَ) (البقرة: ۲۰۱) اثنان أوَّلهما صالح، وثانيهما

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٦).

تامّ. وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ، وفي الثاني: تامّ؛ لأنه آخر القصة. (١)

(وَاسْمَعُوا)(البقرة: ١٠٤) كافٍ، (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(البقرة: ١٠٤) تام. وأبو عمرو عكس ذلك. (٢) (مِنْ رَبِّكُمُ)(البقرة: ١٠٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (مَنْ يَشَاءُ)(البقرة: ١٠٥) كافٍ، (الْعَظِيمِ)(البقرة: ١٠٥) تام.

(أَوْ مِـثْلِهَا)(البقـرة:١٠٦) حـسن. وقـال أبـو عمـرو: كـافٍ، وقـيل: تـام. (ن) (قَدِيلِ)(البقرة:١٠٦) تام. (وَالْأَرْضِ)(البقرة:١٠٧) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥) (وَلا نَصِير)(البقرة:١٠٧) صالح.

(مِنْ قَبَلُ)(البقرة: ١٠٨) تام. (سَوَاءَ السَّبِيلِ)(البقرة: ١٠٨) تام. وقال أبو عمرو في الثلاثة: كافِ. (١)

(كُفَّاراً)(البقرة: ١٠٩) كافٍ، وقيل: تامّ، نقل الأصل الأوَّل عن أبي حاتم، ثم قال: وليس عندي بكافٍ ولا جيد إن نصب (حَسَداً)(البقرة: ١٠٩) بالعامل قبله؛ وإنما يكون كافياً إن نصب [٢٢/ب] بمضر سواء فيهما نصب بأنه مصدر أو مفعول له، وتقدير المضمر يحسدونكم أو يردونكم. (مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ)(البقرة: ١٠٩) كافٍ، وكذا (بِأَمْرِهِ)(البقرة: ١٠٩)، (قَدِيرً)(البقرة: ١٠٩) تامّ. (وَ آتُوا الزَّكَاةَ)(البقرة: ١١٩) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ. (٧) (عِنْدَ الله)(البقرة: ١١٩) كافٍ، (بَصِيرً)(البقرة: ١١٩) تامّ.

(أَوْ نَصَارَى)(البقرة: ١١١) كافٍ، (تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ)(البقرة: ١١١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تامّ. (^) (صَادِقِينَ)(البقرة: ١١١) كافٍ، وقيل: حسن.

(بَلَى)(البقرة: ١١٢) تقدَّم. (عِنْدَ رَبِّهِ)(البقرة: ١١٢) جائز، وكذا (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(البقرة: ١١٢) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٨).

(عَلَى شَيْءٍ)(البقرة: ١١٣) في الموضعين مفهوم، (يَتْلُونَ الْكِتَابَ)(البقرة: ١١٣) كَافٍ، (كَذَلِكَ)(البقرة: ١١٣) ليس بوقف، ومَنْ عليه جعله راجعاً إلى تلاوة اليهود، وجعل (وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ)(البقرة: ١١٣) راجعاً إلى النصارى؛ أي: والنصارى يتلون الكتاب كتلاوة اليهود. (مِثْلَ قَوْلِهِمْ)(البقرة: ١١٣) صالح، (يَخْتَلِفُونَ)(البقرة: ١١٣) تام.

(فِي خَرَابِهَا)(البقرة:١١٤) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (خَائِفِينَ)(البقرة: ١١٤) كافٍ، (عَذَابٌ عَظِيمٌ)(البقرة:١١٤) تامّ.

(فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ)(البقرة: ١١٥) كافٍ، (وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(البقرة: ١١٥) تام؛ إن قرئ (وَقَالُوا)(البقرة: ١١٥) بلا واو، أو بالواو، وجعلت استئنافاً؛ وإلا فالوقف على ذلك كافٍ، (ألبقرة: ١١٦) بلا واو، أن الوقف عليه كافٍ، (أسبْحَانَهُ)(البقرة: ١١٦) مفهوم، (وَالْأَرْضِ)(البقرة: ١١٦) كافٍ، (قَانِتُونَ)(البقرة: ١١٦) تامّ.

(السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)(البقرة:١١٧) صالح، (كُنْ)(البقرة:١١٧) جائز، وقال أبو عمرو: كافِ؛ هذا إن رفع (فَيَكُونُ)(البقرة:١١٧) خبر مبتدأ محذوف؛ وإلا لم يوقف [٢٣/أ] عليه. (فَيَكُونُ)(البقرة:١١٧) تامّ على القراءتين، (٤) ومثل ذلك يأتي في أمثاله الواقعة في القرآن. (٥)

(أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ)(البقرة:١١٨) كافٍ، وكذا (مِثْلَ قَوْلِهِمْ)(البقرة:١١٨)، و(تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ)(البقرة:١١٨)، (يُوقِنُونَ)(البقرة:١١٨) تامّ.

(وَنَذِيراً)(البقرة:١١٩) حسن؛ إن قرئ (وَلا تُسْأَلُ)(البقرة:١١٩) بفتح التاء، والجزم أو بضمها والرفع استئنافاً؛ فإن رفع حالاً فالوقف على ذلك جائز، (أَصْحَابِ الْجَحِيمِ)(البقرة:١١٩) كافٍ.

(مِلَّتَهُمْ) (البقرة: ١٢٠) حسن، (هُوَ الْهُدَى) (البقرة: ١٢٠) صالح، (هُوَ الْهُدَى) (البقرة: ١٢٠) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر: (قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) بغير واو، والباقون (وَقَالُوا)(البقرة:١١٦) بالواو. ينظر: تحبير التيسير في القراءات العشر (ص٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص٨٩)، النشر في القراءات العشر (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٨).

(يُؤْمِنُونَ بِهِ)(البقرة: ١٢١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، وذلك بجعل (أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ)(البقرة: ١٢١) خبر (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ)(البقرة: ١٢١)، ومن أجاز الوقف على (حَقَّ تِلاوَتِهِ)(البقرة: ١٢١) خبر (الَّذِينَ على (حَقَّ تِلاوَتِهِ)(البقرة: ١٢١) خبر (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ)(البقرة: ١٢١) ، (الْخَاسِرُونَ)(البقرة: ١٢١) تام.

(عَلَى الْعَالَمِينَ)(البقرة:١٢٢) كافٍ. (عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً)(البقرة:١٢٣) حسن، (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)(البقرة:١٢٣) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (١)

(فَأَتَمَّهُنَّ)(البقرة: ١٢٤) صالح، وكذا (إِمَاماً)(البقرة: ١٢٤)، (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)(البقرة: ١٢٤)، (الظَّالِمِينَ)(البقرة: ١٢٤) كافٍ، وقال أبو عمرو: تام. (٢)

(وَأَمْناً)(البقرة: ١٢٥) حسن، على قراءة (وَاتَّخِذُوا)(البقرة: ١٢٥) بكسر الخاء على الأمر، وجائز على قراءته بفتحها على الخبر. (ألله مُصَلِّي)(البقرة: ١٢٥) حسن، على القراءتين، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)(البقرة: ١٢٥) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (٥)

(وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)(البقرة:١٢٦) تام. (إِلَى عَذَابِ النَّارِ)(البقرة:١٢٦) جائز، (وَبِئْسَ الْمَصِينُ(البقرة:١٢٦) كافٍ.

(وَإِسْمَاعِيلُ)(البقرة: ١٢٧) كافٍ؛ [٣٧/ب] إن جعل (رَبَّنَا)(البقرة: ١٢٧) مقولاً له ولابراهيم؛ أي: يقولان: ربنا، ومن قال: إنه مقول له وحده وقف على (الْبَيْتِ)(البقرة: ١٢٧). (تَقَبَّلْ مِنَّا)(البقرة: ١٢٧) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) السميع العليم تام وقال أو عمرو أكفى مما قبله، (١) وقال ابن الأنباري: (مُسْلِمَيْنِ لَكَ)(البقرة: ١٢٨) حسن، (أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ)(البقرة: ١٢٨) كافٍ، (مَنَاسِكَنَا)(البقرة: ١٢٨) صالح، (وَتُبْ عَلَيْنَا)(البقرة:

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص٨٩)، النشر في القراءات العشر (١/٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٣).

١٢٨) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (الرَّحِيمُ)(البقرة:١٢٨) تامّ.

(وَيُسزَكِّيهِم)(البقرة: ١٢٩) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (الْعَزِيسزُ الْحَكِيمُ)(البقرة: ١٢٩) تامّ.

(إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)(البقرة: ١٣٠) كافٍ، وكذا (فِي الدُّنْيَا)(البقرة: ١٣٠)، (لَمِنَ الصَّالِحِينَ)(البقرة: ١٣٠) مفهوم.

(أَسْلِمْ)(البقرة: ١٣١) كافٍ، (الْعَالَمِينَ)(البقرة: ١٣١) تامّ. (بَنِيهِ)(البقرة: ١٣٢) جائز، (وَيَعْقُوبُ)(البقرة: ١٣٢) أجوز منه، (وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(البقرة: ١٣٢) كافٍ. وكذا (مِنْ بَعْدِي)(البقرة: ١٣٣)، (وَإِلَهُ آبَائِكَ)(البقرة: ١٣٣) صالح؛ إن نصب ما بعده بفعل؛ أي: يعنون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وليس بوقف إن جرَّد ذلك بالبدلية من آبائك، وهو ما عليه الأكثر. (إِلَها وَاحِداً)(البقرة: ١٣٣) كافٍ؛ إن جعلت الجملة بعده مستأنفة، وليس بوقف إن جعلت الوجهين.

(قَدْ خَلَتْ)(البقرة: ١٣٤) هنا وفيما يأتي صالح، (لَهَا مَا كَسَبَتْ)(البقرة: ١٣٤) هنا وفيما يأتي مفهوم، (وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ)(البقرة: ١٣٤) هنا وفيما يأتي صالح، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كافٍ. (٢) (يَعْمَلُونَ)(البقرة: ١٣٤) تامّ.

(تَهْتَدُوا)(البقرة: ١٣٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (أ) (حَنِيفاً)(البقرة: ١٣٥) صالح؛ إن جعل ما بعده من مقول القول؛ أي: قل بل ملة إبراهيم، وقل ما كان إبراهيم عمرو أنه كافٍ. (مِنَ [٢٤/أ] من المشركين، وكافٍ إن جعل ذلك استثنافاً، وأطلق أبو عمرو أنه كافٍ. (مِنَ المُسْرِكِينَ)(البقرة: ١٣٥) تام. وكذا (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(البقرة: ١٣٥)، (فَقَدِ الْمُتَدُوْا)(البقرة: ١٣٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أفِي شِقَاقٍ)(البقرة: ١٣٧) صالح، وكذا قوله: (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ)(البقرة: ١٣٧)، (الْعَلِيمُ)(البقرة: ١٣٧) تامً.

(صِبْغَةَ اللهِ)(البقرة:١٣٨) صالح، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً)(البقرة:١٣٨)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٤).

صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (لَهُ عَابِدُونَ)(البقرة:١٣٨) تام.

(وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) (البقرة: ١٣٩) صالح، (وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) (البقرة: ١٣٩) صالح، (وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) (البقرة: ١٣٩) صالح، (مُخْلِصُونَ) (البقرة: ١٤٠) بالغيبة، وصالح على قراءته بالحطاب؛ لأن المعنى حينئذ: أتحاجوننا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم. (أَوْ نَصَارَى) (البقرة: ١٤٠) كافٍ، (أَمِ اللهُ) (البقرة: ١٤٠) تامّ. (مِنَ اللهِ) (البقرة: ١٤٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (عَمَّا تَعْمَلُونَ) (البقرة: ١٤٠) تامّ.

وكذا (كَانُوا يَعْمَلُونَ)(البقرة: ١٤١)، (كَانُوا عَلَيْهَا)(البقرة: ١٤٢) كافِ. (وَالْمَغْرِبُ)(البقرة: ١٤٢) صالح، (مُسْتَقِيمٍ)(البقرة: ١٤٢) تامّ.

وكذا (عَلَيْكُمْ شَهِيداً)(البقرة:١٤٣)، (عَلَى عَقِبَيْهِ)(البقرة:١٤٣) كافٍ، (هَدَى الله)(البقرة:١٤٣) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (أ إِيمَانَكُمْ)(البقرة:١٤٣) كافٍ، (رَحِيمٌ)(البقرة:١٤٣) تامّ.

(فِي السَّمَاء) (البقرة: ١٤٤) حسن، (قِبْلَةً تَرْضَاهَا) (البقرة: ١٤٤) مفهوم، وكذا (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (البقرة: ١٤٤) منه، وقال أبو عمرو: (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (البقرة: ١٤٤) ، (وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (البقرة: ١٤٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، وكذا (عَمَّا يَعْمَلُونَ) (البقرة: ١٤٤)، (مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ) (البقرة: ١٤٥) مفهوم، (بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٍ) (البقرة: ١٤٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (البقرة: ١٤٥) تامّ.

(كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ)(البقرة:٦٤١) كافٍ، (وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(البقرة:١٤٦) تامّ. وكذا (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ)(البقرة:١٤٧)، و(الْمُمْتَرِينَ)(البقرة:١٤٧).

(الْخَيْرَاتِ)(البقرة:١٤٨) حسن، وكذا (جَمِيعاً)(البقرة:١٤٨)، وقال أبو عمرو [لْخَيْرَاتِ)(البقرة:١٤٨) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١)

(الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: ١٤٩) كافٍ، وكذا (لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ)(البقرة: ١٤٩)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٥).

(عَمَّا تَعْمَلُونَ)(البقرة: ١٤٩) تامّ.

(الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: ١٥٠) صالح، (وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)(البقرة: ١٥٠) تامّ؛ إن علق ما بعده بقوله بعد: (فَاذْكُرُونِي)(البقرة: ١٥١)، وليس بوقف إن علق ذلك بقوله قبل: (وَلِأُتِمَّ)(البقرة: ١٥٠)، (مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)(البقرة: ١٥١) كافٍ.

(وَلا تَكْفُرُونِ)(البقرة:١٥٢) تام. (وَالصَّلاةِ)(البقرة:١٥٣) كافٍ، وكذا (مَعَ الصَّابِرِينَ)(البقرة:١٥٣). و(أَمْوَاتُ)(البقرة:١٥٤)، و(لا تَشْعُرُونَ)(البقرة:١٥٤).

(وَالثَّمَ رَاتِ)(البقرة: ١٥٥) تام، وقال أبو عمرو: كاف؛ (٢) هذا إن جعل (الَّذِينَ)(البقرة: ١٥٥) الصَّابِرِينَ)(البقرة: ١٥٥) تام، وقال أبو عمرو: كاف؛ (٢) هذا إن جعل (الَّذِينَ)(البقرة: ١٥٥) مبتداً خبره (أُولَئِكَ)(البقرة: ١٥٥)... النح، وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا له: (الصَّابِرِينَ)(البقرة: ١٥٥). (وَأُولَئِكَ)(البقرة: ١٥٥) مبتداً خبره ما بعده؛ بل الوقف على (رَاجِعُونَ)(البقرة: ١٥٥) وهو وقف تامّ. (وَرَحْمَةُ)(البقرة: ١٥٥) صالح، (المُهْتَدُونَ)(البقرة: ١٥٥) تامّ.

(مِنْ شَعَائِرِ اللهِ)(البقرة:١٥٨) كافٍ، (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)(البقرة:١٥٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (شَاكِرٌ عَلِيمٌ)(البقرة:١٦٠) تامّ. وكذا (التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)(البقرة:١٦٠).

ولا بأس بالوقف على (أَجْمَعِينَ)(البقرة: ١٦١)، (خَالِدِينَ فِيهَا)(البقرة: ١٦٢) كافٍ، وقال أبو عمرو: صالح. (أ) (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ)(البقرة: ١٦٢) تام.

(إِلَهٌ وَاحِدٌ)(البقرة:١٦٣) جائز، (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)(البقرة:١٦٣) تام. وكذا (لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ)(البقرة:١٦٤).

(كَحُبِّ اللهِ)(البقرة:١٦٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥) (أَشَدُّ حُبّاً للهِ)(البقرة: ١٦٥) حسن، وقال أبو [٢٥/أ] عمرو: تامّ. (١) (إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ)(البقرة: ١٦٥) مفهوم؛ لمن قرأ (وَلَوْ تَرَى) بالتاء الفوقية وكسر الهمزة من: إن القوة لله، وإن الله شديد العذاب؛

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٦).

وإلا فليس بوقف؛ بل الوقف على شديد العذاب وهو وقف صالح. (بِهِمُ الْأَسْبَابُ)(البقرة:١٦٦) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (مِنًا)(البقرة:١٦٧) صالح، (حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ)(البقرة:١٦٧) كافٍ، (مِنَ النَّار)(البقرة:١٦٧) تامّ.

(طَيِّباً)(البقرة:١٦٨)، وكذا (خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ)(البقرة:١٦٨)، (عَدُقٌ مُبِينٌ)(البقرة: ١٦٨) تامّ.

(مَا لا تَعْلَمُونَ)(البقرة:١٦٩) كافٍ، وكذا (آبَاءَنَا)(البقرة:١٧٠)، (وَلا يَهْتَدُونَ)(البقرة:١٧٠) تامّ.

(وَنِدَاءً)(البقرة: ١٧١) كافٍ، (لا يَعْقِلُونَ)(البقرة: ١٧١) تامّ. (مَا رَزَقْنَاكُمْ)(البقرة: ١٧٢) جائز، (تَعْبُدُونَ)(البقرة: ١٧٢) تامّ.

(بِهِ لِغَيْرِ اللهِ)(البقرة: ١٧٣) مفهوم، (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)(البقرة: ١٧٣) كافٍ، (غَفُورٌ رَحِيمٌ)(البقرة: ١٧٣) كافٍ.

(إِلَّا الـنَّارَ)(البقـرة: ١٧٤) صـالح، (عَـذَابٌ أَلِـيمٌ)(البقـرة: ١٧٤) تـامّ. (عَلَـى النَّارِ)(البقرة: ١٧٥) تامّ. (الْكِتَابَ بِالْحَقِّ)(البقرة: ١٧٦)، (بَعِيدٍ)(البقرة: ١٧٦) تامّ.

(وَحِينَ الْبَأْسِ)(البقرة:١٧٧) كافٍ، وقيل: تامّ. (صَدَقُوا)(البقرة:١٧٧) مفهوم، (الْمُتَّقُونَ)(البقرة:١٧٧) تامّ.

(فِي الْقَتْلَى)(البقرة: ١٧٨) حسن، (بِالْأُنثَى)(البقرة: ١٧٨) كاف، (بِإِحْسَانِ)(البقرة: ١٧٨) صالح، (وَرَحْمَةٌ)(البقرة: ١٧٨) كافٍ، (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(البقرة: ١٧٨) حسن.

(تَتَّقُونَ)(البقرة: ۱۸۹) تام. (إِنْ تَرَكَ خَيْراً)(البقرة: ۱۸۰) قيل: حسن، ورُدَّ بأن قوله: (الْوَصِيَّةُ)(البقرة: ۱۸۰) مرفوع؛ إما بـ: (كُتِبَ)(البقرة: ۱۸۰)، أو باللام في (لِلْوَالِدَيْنِ)(البقرة: ۱۸۰)؛ بمعنى: فقيل لكم الوصية للوالدين بإضمار القول، ولا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله ولا بين القول ومقوله؛ لكن بقي احتمال ثالث، وهو أنه مرفوع وما بعده خبره، أو خبره [٥٠/ب] محذوف؛ أي: الإيصاء كتب عليكم، فعليه يحسن الوقف على (خَيْراً)(البقرة: ۱۸۰). (بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة: ۱۸۰) كافٍ؛ إن نصب (حَقّاً)(البقرة: ۱۸۰) على المصدر، وليس بوقف إن نصب ذلك بـ: (كُتِبَ)(البقرة: ۱۸۰)، (عَلَى الْمُتَّقِينَ)(البقرة: ۱۸۰) حسن.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٧).

(يُبَدِّلُونَهُ)(البقرة:١٨١) كافٍ، وكذا (سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:١٨١)، و(فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)(البقرة:١٨٢)، (رَحِيمٌ)(البقرة:١٨٢) تامّ.

(تَتَّقُونَ)(البقرة:١٨٣) جائز؛ لأنه رأس آية وليس بحسن؛ لأن ما بعده متعلِّق ب:(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)(البقرة:١٨٣).

(مَعْدُودَاتٍ)(البقرة: ١٨٤) حسن، (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(البقرة: ١٨٤) هنا وفيما يأتي حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: ١٨٤) كافٍ، (فَهُو خَيْرٌ كَالْبِهُ (رَمَضَانُ)(البقرة: ١٨٤) تامّ؛ إن رفع (شَهْرُ رَمَضَانُ)(البقرة: ١٨٥) بالابتداء، وجعل ما بعده خبراً، وكافٍ إن رفع ذلك بأنه خبر مبتدأ محذوف، وصالح إن رفع ذلك بأنه بدل من الصيام.

(وَالْفُـرْقَانِ)(البقـرة:١٨٥) كـافٍ، وقـيل: تـامّ. (فَلْيَـصُمْهُ)(البقـرة:١٨٥) كـافٍ، (تَشْكُرُونَ)(البقرة:١٨٥) تامّ.

(فَإِنِّــي قَــرِيبٌ)(البقــرة:١٨٦) صــالح، وكــذا (إِذَا دَعَــانِ)(البقــرة:١٨٦)، (يَرْشُدُونَ)(البقرة:١٨٦) تامّ.

(إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: ۱۸۷) كافٍ، وكذا (لِبَاسٌ لَكُمْ) (البقرة: ۱۸۷)، (لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: ۱۸۷)، (لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: ۱۸۷) تام. (وَعَفَا عَنْكُمْ) (البقرة: ۱۸۷) صالح، وكذا (مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) (البقرة: ۱۸۷)، (إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة: ۱۸۷) كافٍ، وكذا (فِي الْمَسَاجِدِ) (البقرة: ۱۸۷)، (فلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: ۱۸۷) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (۲) (البقرة: ۱۸۷) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (۳)

(تَعْلَمُونَ)(البقرة:١٨٨) تامّ. (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ)(البقرة:١٨٩) صالح، أو مفهوم، وكذا نظائره، ك: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ)(البقرة:٢١٧)، و(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)(البقرة:٢١٩) [٢٢/أ] وأَبَى الوقف عليه جماعة؛ لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما، (وَالْحَجِّ)(البقرة:١٨٩) كافٍ، وكذا (مَنِ اتَّقَى)(البقرة: ١٨٩)، و(مِنْ أَبْوَابِهَا)(البقرة: ١٨٩)، (تُفْلِحُونَ)(البقرة: ١٨٩) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٨٩).

(وَلا تَعْتَدُوا) (البقرة: ١٩٠) صالح، (الْمُعْتَدِينَ) (البقرة: ١٩٠) تام. (حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) (البقرة: ١٩١) كافٍ، (مِنَ الْقَتْلِ) (البقرة: ١٩١) حسن، (حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ) (البقرة: ١٩١) كافٍ، (فَاقْتُلُوهُمْ) (البقرة: ١٩١) صالح، (الْكَافِرِين) (البقرة: ١٩١) كافٍ.

(رَحِيمٌ)(البقرة:١٩٢) حسن، (الدِّينُ للهِ)(البقرة:١٩٣) صالح، (الظَّالِمِينَ)(البقرة: ١٩٣) تام.

(قِصَاصٌ)(البقرة:١٩٤) كافٍ، وكذا (بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)(البقرة:١٩٤)، (الْمُتَّقِينَ)(البقرة:١٩٥) تامّ. (وَأَحْسِنُوا)(البقرة:١٩٥) صالح، (الْمُحْسِنِينَ)(البقرة:١٩٥) حسن.

(وَالْعُمْرَةَ اللهِ)(البقرة: ١٩٦) كافٍ، ومن قرأ (وَالْعُمْرَةَ)(البقرة: ١٩٦) بالرفع فله الوقف على: (وَأَتِمُوا الْحَجَّ)(البقرة: ١٩٦). (مِنَ الْهَدْيِ)(البقرة: ١٩٦) حسن، (الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)(البقرة: ١٩٦) كافٍ، (أَوْ نُسُكِ)(البقرة: ١٩٦) صالح، (مِنَ الْهَدْيِ)(البقرة: ١٩٦) كافٍ، (كَامِلَةٌ)(البقرة: ١٩٦) حسن، وكذا (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(البقرة: ١٩٦)، (الْعِقَابِ)(البقرة: ١٩٦) تام.

(مَعْلُومَاتٌ)(البقرة:١٩٧) كافٍ، (فِي الْحَجِّ)(البقرة:١٩٧) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ. (١ وقف على شيء مما قبله في الآية؛ سواء رفع أم نصب، فإن رفع الرفث والفسوق، ونصب الجدال، وقف على الفسوق، وهو وقف كافٍ.

(يَعْلَمْـهُ اللهُ)(البقـرة:١٩٧) تـامّ. (الـتَّقْوَى)(البقـرة:١٩٧) كـافٍ، (يَـا أُولِـي الْأَلْبَابِ)(البقرة:١٩٧) تامّ.

(مِنْ رَبِّكُمْ) (البقرة: ١٩٨١) كافٍ، وكذا (الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) (البقرة: ١٩٨١)، (كَمَا هَذَاكُمْ) (البقرة: ١٩٨١) حسن، و(الضَّالِينَ) (البقرة: ١٩٨١)، (مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) (البقرة: ١٩٨) هَذَاكُمْ) (البقرة: ١٩٨) حسن، و(الضَّالِينَ) (البقرة: ١٩٩) كافٍ، وكذا (رَحِيمٌ) (البقرة: ١٩٩). و(أَوْ أَشَدَّ فِكُراً) (البقرة: ٢٠٠). و(مِنْ خَلاقِي) (البقرة: ٢٠٠)، و(عَذَابَ النَّارِ) (البقرة: ٢٠٠)، و(مِمَّا كَسَبُوا) (البقرة: ٢٠٠)، (الْحِسَابِ) (البقرة: ٢٠٠) [٢٦/ب] حسن. وقال أبو عمرو: تامّ. (٢) كَسَبُوا) (البقرة: ٢٠٠) الأَوَّل، (لِمَن

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩١).

اتَّقَى)(البقرة:٢٠٣) حسن، وقال أبو عمرو: كاف، وقيل: تامّ. (١) (تُحْشَرُونَ)(البقرة:٢٠٣) تامّ.

(عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ)(البقرة: ٢٠٤) ليس بوقف، (أَلَدُّ الْخِصَامِ)(البقرة: ٢٠٤) كافٍ، وكذا (وَالنَّسْلَ)(البقرة: ٢٠٥)، ومن قرأ (وَيُهْلِكَ)(البقرة: ٢٠٥) بالرفع على الاستئناف فله الوقف على (لِيُفْسِدَ فِيهَا)(البقرة: ٢٠٥)، (٢) (لا يُحِبُّ الْفَسَادَ)(البقرة: ٢٠٥) حسن.

(أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ)(البقرة:٢٠٦) جائز، (فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ)(البقرة:٢٠٦) كافٍ، (وَلَبَشْسَ الْمِهَادُ)(البقرة:٢٠٦) تامّ.

(مَرْضَاتِ اللهِ)(البقرة:٢٠٧) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢) (بِالْعِبَادِ)(البقرة:٢٠٧) تامّ.

(كَافَّةُ)(البقرة:٢٠٨) صالح، وكذا (خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ)(البقرة:٢٠٨)، (عَدُوِّ مُبِينٌ)(البقرة:٢٠٨) كافٍ.) عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(البقرة:٢٠٩) تامّ. (فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ)(البقرة: ٢١٠) معطوف ٢١٠) جائز، وإن قال ابن كثير: إنه كاف؛ لأن قوله: (وَالْمَلائِكَةُ)(البقرة: ٢١٠) معطوف على فاعل (يَأْتِيهُمُ)(البقرة: ٢١٠) قبله، ومن قرأ (وَالْمَلائِكَةُ)(البقرة: ٢١٠) بالجرِّ عطفاً على (الْغَمَامِ)(البقرة: ٢١٠). (وَالْمَلائِكَةُ)(البقرة: على الْغَمَامِ)(البقرة: ٢١٠). (وَالْمَلائِكَةُ)(البقرة: ٢١٠) صالح على القراءتين. (وَقُضِيَ الْأَمْرُ)(البقرة: ٢١٠) حسن، (تُرْجَعُ الْأُمُورُ)(البقرة: ٢١٠) تامّ.

(بَيِّنَةٍ)(البقرة: ٢١١) حسن، (شَدِيدُ الْعِقَابِ)(البقرة: ٢١١) تام. (مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا)(البقرة: ٢١٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أَنُومَ الْقِيَامَةِ)(البقرة: ٢١٢) كافٍ، (بِغَيْرِ حِسَابِ)(البقرة: ٢١٢) تامّ.

(وَمُنْذِرِينَ)(البقرة: ٢١٣) حسن، (فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ)(البقرة: ٢١٣) حسن، وقال أبو

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩١).

<sup>(</sup>٢) قرأ الحسن (وَيُهْلِكَ)(البقرة: ٢٠٥) بفتح الياء وكسر اللام من هلك الثلاثي، والحرث بالرفع فاعل والنسل عطف عليه، والجمهور بضم الياء من أهلك والحرث والنسل بالنصب. ينظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (١/ ٢٨٥)، المحتسب في القراءات الشاذة لابن جني (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩١).

عمرو: كافٍ. (١) والوقف على (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً)(البقرة: ٢١٣) ليس بجيد، وإن قيل: إنه حسن؛ لأن ما بعده متعلق به، (بَغْياً بَيْنَهُمْ)(البقرة: ٢١٣) مفهوم، وقال أبو عمرو: كاف، وقيل: تامّ. (١) (مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ)(البقرة: ٢١٣) كافٍ، وكذا (مُسْتَقِيمٍ)(البقرة: ٢١٣).

(خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ)(البقرة: ٢١٤) [٢٧/أ] صالح، وإن قيل: إنه حسن. (مَتَى نَصْرُ اللهِ)(البقرة: ٢١٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (قَرِيبٌ)(البقرة: ٢١٤) تامّ.

(مَاذَا يُنْفِقُونَ)(البقرة: ٢١٥) هنا وفيما يأتي مفهوم على ما مرَّ، (وَابْنِ السَّبِيلِ)(البقرة: ٢١٥) كافٍ، (بِهِ عَلِيمٌ)(البقرة: ٢١٥) تامّ.

ُ (كُرْهٌ لَكُمْ)(البقرة: ٢١٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: ٢١٦) كافٍ، وكذا (شَرَّ لَكُمْ)(البقرة: ٢١٦)، (لا تَعْلَمُونَ)(البقرة: ٢١٦) تامّ.

(قِتَالٌ فِيهِ كَبِيتٌ) (البقرة: ٢١٧) تام، وقال أبو عمرو: كَافِ. (أُكْبَرُ وَعَلْدُ اللهِ) (البقرة: ٢١٧) مع ما عِنْدَ اللهِ) (البقرة: ٢١٧) حسن، وهو خبر قوله: (وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (البقرة: ٢١٧)، مع ما عطف عليه. (أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) (البقرة: ٢١٧) حسن أيضاً، وقال أبو عمرو وفيهما: كافِ. (١) (إنِ اسْتَطَاعُوا) (البقرة: ٢١٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (وَالْآخِرَةِ) (البقرة: ٢١٧) مفهوم، (أَصْحَابُ النَّالِ) (البقرة: ٢١٧) جائز، (فيهَا خَالِدُونَ) (البقرة: ٢١٧) تام.

(رَحْمَتَ الله)(البقرة: ٢١٨) كافٍ، (رَحِيمٌ)(البقرة: ٢١٨) تامّ. (وَالْمَيْسِر)(البقرة: ٢١٨) مفهوم وتقدَّم بما فيه، (وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)(البقرة: ٢١٩) صالح، (مِنْ نَفْعِهِمَا)(البقرة: ٢١٩) مفهوم وتقدَّم بما فيه. (قُلِ الْعَفْوَ)(البقرة: ٢١٩) ٢١٩ كافٍ، (مَاذَا يُنْفِقُونَ)(البقرة: ٢١٩) مفهوم وتقدَّم بما فيه. (قُلِ الْعَفْوَ)(البقرة: ٢١٩) تامّ، وقال أبو عمرو: كاف، وقيل: تامّ. (٨) (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)(البقرة: ٢١٩) ليس بوقفٍ؛ لأن ما بعده متعلق به أو به: (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ)(البقرة: ٢١٩)، (وَالْآخِرَةِ)(البقرة: ٢٢) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٢).

(عَنِ الْيَتَامَى)(البقرة: ٢٢) مفهوم وتقدَّم، (إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)(البقرة: ٢٢) صالح، (فَإِخْوَانُكُمْ)(البقرة: ٢٢)، (لأعْنَتَكُمْ)(البقرة: ٢٢) ما وكذا (مِنَ الْمُصْلِحِ)(البقرة: ٢٢)، (لأعْنَتَكُمْ)(البقرة: ٢٢) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (حَكِيمٌ)(البقرة: ٢٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١)

(حَتَّى يُوْمِنَّ)(البقرة: ٢٢١) صالح، (وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)(البقرة: ٢٢١) كافٍ، (حَتَّى يُوْمِنُوا)(البقرة: ٢٢١) كافٍ، (وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)(البقرة: ٢٢١) كافٍ، (إِلَى النَّارِ)(البقرة: ٢٢١) حسن، (بِإِذْنِهِ)(البقرة: ٢٢١) كافٍ، (يَتَذَكَّرُونَ)(البقرة: ٢٢١) تامّ. [٧١/ب]

(عَنِ الْمَحِيضِ)(البقرة: ٢٢٢) تقدَّم ذكره، (قُلْ هُوَ أَذَىً)(البقرة: ٢٢٢) مفهوم، (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(البقرة: ٢٢٢) صالح، (أَمَرَكُمُ اللهُ)(البقرة: ٢٢٢) كاف، (التَّوَّابِينَ)(البقرة: ٢٢٢) جائز، (الْمُتَطَهّرينَ)(البقرة: ٢٢٢) تامّ.

(أَنَّى شِعْتُمْ)(البقرة:٢٢٣) كَافٍ، وكَذَا (لِأَنْفُسِكُمْ)(البقرة:٢٢٣)، و وُكُذَا (لِأَنْفُسِكُمْ)(البقرة:٢٢٣)، وقال أبو عمرو: (مُلاقُوهُ)(البقرة:٢٢٣) تامّ. (٣) ولو وقف على (وَاتَّقُوا الله)(البقرة:٢٢٣) جاز، (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)(البقرة:٢٢٣) تامّ.

(بَـيْنَ الـنَّاسِ)(البقـرة: ٢٢٤) كـافٍ، (عَلِـيمٌ)(البقـرة: ٢٢٤) تـامّ. (كَـسَبَتْ قُلُوبُكُمْ)(البقرة: ٢٢٥) كافٍ، (غَفُورٌ حَلِيمٌ)(البقرة: ٢٢٥) تامّ.

(أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)(البقرة:٢٢٦) مفهوم، (رَحِيمٌ)(البقرة:٢٢٦) كافٍ، (سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:٢٢٧) تامّ.

(ثَلاثَةَ قُرُوء) (البقرة:٢٢٨) كافٍ، (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (البقرة:٢٢٨) حسن، وكذا (إَصْلاحاً) (البقرة:٢٢٨)، (بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة:٢٢٨) كافٍ، وكذا (عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة:٢٢٨)، (عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة:٢٢٨) تامّ.

(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)(البقرة: ٢٦٩) صالح، وقيل: حسن. (بِإِحْسَانٍ)(البقرة: ٢٢٩) كافٍ، وكذا (أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ)(البقرة: ٢٢٩)، و(فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(البقرة: ٢٢٩)، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ)(البقرة: ٢٢٩) ليس بوقفٍ، (فَلا تَعْتَدُوهَا)(البقرة: ٢٢٩) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٣).

وقال أبو عمرو: كاف. (الظَّالِمُونَ)(البقرة:٢٢٩) حسن.

(زَوْجاً غَيْرَهُ)(البقرة: ٢٣٠) كافٍ، وكذا (أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ)(البقرة: ٢٣٠)، (يَعْلَمُونَ)(البقرة: ٢٣٠) تام، وقيل: كافٍ.

(أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)(البقرة: ٢٣١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا)(البقرة: ٢٣١) تام. (نَفْسَهُ)(البقرة: ٢٣١) كافٍ، وكذا (هُـزُواً)(البقرة: ٢٣١)، و(يَعِظُكُمْ بِهِ)(البقرة: ٢٣١)، (وَاتَّقُوا الله)(البقرة: ٢٣١) صالح، (عَلِيمٌ)(البقرة: ٢٣١) تام.

(بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة: ٢٣٢) كافٍ، (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)(البقرة: ٢٣٢) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَأَطْهَرُ)(البقرة: ٢٣٢) كافٍ، (لا تَعْلَمُونَ)(البقرة: ٢٣٢) تامّ.

(الرَّضَاعَة) (البقرة: ٢٣٣) حسن، وكذا (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٣٣)، [1٨/أ] و (إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٣٣)، وقال أبو عمرو: في (إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٣٣): كافٍ. (مِ فَلُ ذَلِكَ) (البقرة: ٣٣٣) أصلح منه، وقال أبو كافٍ. (بِوَلَدِهِ) (البقرة: ٣٣٣) أصلح منه، وقال أبو عمرو: إنه كافٍ. وكذا (مَا آتَيْتُمْ عمرو: إنه كافٍ. وكذا (مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٣٣) ، (وَاتَّقُوا اللهَ) (البقرة: ٢٣٣) جائز، (بَصِيرٌ) (البقرة: ٢٣٣) تامّ.

(وَعَشْراً)(البقرة: ٢٣٤) صالح، (بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة: ٢٣٤) كافٍ، (خَبِيرٌ)(البقرة: ٢٣٤) تامّ.

رُفِي أَنْفُ سِكُمْ) (البقرة: ٢٣٥) حسن، (قَوْلاً مَعْرُوفاً) (البقرة: ٢٣٥) تام. (أَجَلَهُ) (البقرة: ٢٣٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أ) (فَاحْذَرُوهُ) (البقرة: ٢٣٥) كافٍ، (غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة: ٢٣٥) تامّ.

(فَرِيضَةً)(البقرة:٢٣٦) كافٍ، (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)(البقرة:٢٣٦) لا يوقف عليه اختياراً لاتصال ما بعده به، (عَلَى الْمُحْسِنِينَ)(البقرة:٢٣٦) كافٍ.

وكذا (عُقْدَةُ النِّكَاحِ)(البقرة:٢٣٧)، (أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)(البقرة:٢٣٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (بَيْنَكُمْ)(البقرة:٢٣٧) كافٍ، (بَصِيلٌ)(البقرة:٢٣٧) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٦).

(الْوُسْطَى)(البقرة:٢٣٨) صالح، وإن كان ما بعده معطوفاً على ما قبله؛ لأنه عطف جملة على جملة، فهو كالمنفصل عنه، (قَانِتِينَ)(البقرة:٢٣٨) كافٍ.

(أَوْ رُكْبَاناً)(البقرة: ٢٣٩) صالح، (تَعْلَمُونَ)(البقرة: ٢٣٩) تامّ.

(غَيْرَ إِخْرَاجٍ)(البقرة: ٢٤٠) كافٍ، وكذا (مِنْ مَعْرُوفٍ)(البقرة: ٢٤٠)، (عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(البقرة: ٢٤٠) تام.

(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة: ٢٤١) جائز، (الْمُتَّقِينَ)(البقرة: ٢٤١) حسن، (تَعْقِلُونَ)(البقرة: ٢٤٢) تامّ.

(أَحْيَاهُمْ)(البقرة: ٢٤٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (لا يَشْكُرُونَ)(البقرة: ٢٤٣) تامّ.

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ)(البقرة: ٢٤٤) جائز، (سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة: ٢٤٤) تامّ.

(أَضْعَافاً كَثِيرَةً)(البقرة: ٢٤٥) حسن، (وَيَبْسُطُ)(البقرة: ٢٤٥) جائز، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. (٢) (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(البقرة: ٢٤٥) تامّ.

(نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ)(البقرة:٢٤٦) [٢٨/ب] صالح، وكذا (أَلَّا تُقَاتِلُوا)(البقرة: ٢٤٦)، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. (أَ أَبْنَائِنَا)(البقرة:٢٤٦) كافٍ، وكذا (إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ)(البقرة:٢٤٦)، (بالظَّالِمِينَ)(البقرة:٢٤٦) تامّ.

(طَالُـوتَ مَلِكاً)(البقرة:٢٤٧) كاف، وكذا (مِـنَ الْمَـالِ)(البقرة:٢٤٧)، (وَالْجِسْمِ)(البقرة:٢٤٧)، و(مَنْ يَشَاءُ)(البقرة:٢٤٧)، (وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:٢٤٧) تام.

(سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ)(البقرة:٤٨) جائز، (تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ)(البقرة:٢٤٨) كافٍ، وكذا (مُؤْمِنِينَ)(البقرة:٢٤٨).

(بِالْجُنُودِ)(البقرة: ٢٤٩) ليس بوقفٍ، وقال أبو عمرو فيه: تامّ. (بِنَهَرِ)(البقرة: ٢٤٩) صالح، (فَلَيْسَ مِنِّي)(البقرة: ٢٤٩) مفهوم، (بِيَدِهِ)(البقرة: ٢٤٩) كافٍ، وكذا (إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ)(البقرة: ٢٤٩)، (وَجُنُودِهِ)(البقرة: ٢٤٩)، و(بِإِذْنِ اللهِ)(البقرة: ٢٤٩)، وقال أبو عمرو في الأخير: كافٍ. (أ) (مَعَ الصَّابِرِينَ)(البقرة: ٢٤٩) حسن.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٧).

(أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً)(البقرة: ٠٥٠) جائز، وكذا (وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا)(البقرة: ٢٥٠)، (عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)(البقرة: ٢٥٠) صالح.

(فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ)(البقرة:٢٥١) كافٍ، (مِمَّا يَشَاءُ)(البقرة:٢٥١) تامّ. وكذا (نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ)(البقرة:٢٥٢)، و(الْمُرْسَلِينَ)(البقرة:٢٥٢)، و(فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ)(البقرة:٣٥٢)، ومَنْ وقف على قوله: (كَلَّمَ اللهُ)(البقرة:٣٥٢) ونوى بما بعده استئنافاً فوقفه كافٍ؛ أو نوى به عطفاً فوقفه صالح. (دَرَجَاتٍ)(البقرة:٣٥٣) حسن، (بِرُوحِ الْقُدُسِ)(البقرة:٣٥٣) كافٍ، (وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا)(البقرة:٣٥٣) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مَنْ كَفَرَ)(البقرة:٣٥٣) كافٍ، (مَا يُرِيدُ)(البقرة:٣٥٣) تامّ.

(وَلا شَفَاعَةٌ)(البقرة: ٢٥٤) كافٍ، (الظَّالِمُونَ)(البقرة: ٢٥٤) تام. (اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(البقرة: ٢٥٥) تام. (اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(البقرة: ٢٥٥) صالح، (الْحَيُّ الْقَيُّومُ)(البقرة: ٢٥٥) كافٍ، (وَلا نَوْمٌ)(البقرة: ٢٥٥) حسن، (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(البقرة: ٢٥٥) تام. (إِلَّا بِإِذْنِهِ)(البقرة: ٢٥٥) حسن، (وَمَا خُلْفَهُمْ)(البقرة: ٢٥٥) كافٍ، وكذا (بِمَا شَاءَ)(البقرة: ٢٥٥)، (وَالْأَرْضَ)(البقرة: ٢٥٥)، (حَفْظُهُمَا)(البقرة: ٢٥٥) تام.

(لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)(البقرة:٢٥٦) صالح، (مِنَ الْغَيِّ)(البقرة:٢٥٦) كافٍ، وكذا (لا انْفِصَامَ لَهَا)(البقرة:٢٥٦)، (سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:٢٥٦) تامّ.

(إِلَى النُّورِ)(البقرة:٧٥٧) كافٍ، (أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ)(البقرة:٧٥٧) مفهوم، (إِلَى الظُّلُمَاتِ)(البقرة:٧٥٧) كافٍ، (خَالِدُونَ)(البقرة:٧٥٧) تام.

(أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ)(البقرة:٥٨١) جائز، وليس بحسن، وإن قيل به، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الظَّالِمِينَ)(البقرة:٥٨١) صالح.

وكذا (ثُمَّ بَعَثَهُ)(البقرة: ٢٥٩)، (قَالَ كَمْ لَبِثْتَ)(البقرة: ٢٥٩) كاف، وكذا (أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ)(البقرة: ٢٥٩)، (لَمْ يَتَسَنَّهُ)(البقرة: ٢٥٩) صالح، (آيَةً لِلنَّاسِ)(البقرة: ٢٥٩) صالح، (لَحْماً)(البقرة: ٢٥٩) كافٍ، (قَدِينٌ)(البقرة: ٢٥٩) تامّ.

(تُحْيِي الْمَوْتَى)(البقرة: ٢٦٠) صالح، (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ)(البقرة: ٢٦٠) كافٍ، (قَالَ بَلَى)(البقرة: ٢٦٠) تقدَّم الكلام على الوقف على بلي. (لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)(البقرة: ٢٦٠)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٧).

حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (يَأْتِينَكَ سَعْياً)(البقرة:٢٦٠) كافٍ، (عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(البقرة: ٢٦٠) تام.

(مِائَـةُ حَـبَّةٍ)(البقـرة:٢٦١) كـافٍ، وكـذا (لِمَـنْ يَـشَاءُ)(البقـرة:٢٦١)، (وَاسِـعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:٢٦١) تامّ.

(لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ)(البقرة: ٢٦٢) كافٍ، وكذا (يَحْزَنُونَ)(البقرة: ٢٦٢).

و(يَسْبَعُهَا أَذَى) (البقرة:٢٦٣)، (وَاللهُ غَنِيٍّ حَلِيمٌ) (البقرة:٢٦٣). (وَالْسَوْمِ الْحَوْرِ) (البقرة:٢٦٤) الْآخِرِ) (البقرة:٢٦٤) تامّ. وكذا (الْكَافِرِينَ) (البقرة:٢٦٤)، و(فَطَلُّ) (البقرة:٢٦٥)، و(بَصِيرٌ) (البقرة:٢٦٥).

(فَاحْتَـرَقَتْ)(البقـرة:٢٦٦) كـاف، (تَتَفَكَّـرُونَ)(البقـرة:٢٦٦) تـام. (مِـنَ الْأَرْضِ)(البقـرة:٢٦٧) حـسن، وكـذا (إِلَّا أَنْ تُغْمِـضُوا فِـيهِ)(البقـرة:٢٦٧)، (غَنِـيِّ حَمِيدٌ)(البقرة:٢٦٧) تامّ.

(بِالْفَحْشَاءِ)(البقرة:٢٦٨) كافٍ، وكذا (وَفَضْلاً)(البقرة:٢٦٨)، و(وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:٢٦٨)، (مَنْ يَشَاءُ)(البقرة:٢٦٩) تامّ. (خَيْراً كَثِيراً)(البقرة:٢٦٩) كافٍ، (أُولُو الْأَلْبَابِ)(البقرة:٢٦٩) تامّ.

(يَعْلَمُهُ)(البقرة: ٢٧٠) كافٍ، (مِنْ أَنْصَارٍ)(البقرة: ٢٧٠) تام. (فَنِعِمًا هِيَ)(البقرة: ٢٧١) [٢٧١) [٢٧١) كافٍ، (فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: ٢٧١) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ (الكن من قرأ: (ونكفر) بالجزم لم يقف على (خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: ٢٧١)؛ لأن (نكفر) معطوف على جـواب الـشرط فـلا يفصل بينهما. (٢) (مِنْ سَيِّنَاتِكُمْ)(البقرة: ٢٧١) كافٍ، (خَبِيرٌ)(البقرة: ٢٧١) تام.

(مِنْ خَيْرٍ)(البقرة: ٢٧٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٣) (فَلاَّ نَفُسِكُمْ)(البقرة: ٢٧٢) كافٍ، وكذا (ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ)(البقرة: ٢٧٢)، (لا يُظْلَمُونَ)(البقرة: ٢٨١) تام؛ إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه؛ أي: للفقراء المذكورين حق واجب في أموالكم، وكافٍ؛ إن علّى خلّى ذلك بمحذوف متقدّم؛ أي: الإنفاق للفقراء المذكورين. (يُوَفَّ إِلَيْكُمْ)(البقرة: ٢٧٢)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (٨٤/١)، والتيسير في القراءات السبع (ص٩٦)، النشر في القراءات العشر (٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٩).

(فِي الْأَرْضِ)(البقرة:٢٧٣) صالح، وكذا (مِنَ التَّعَفُّفِ)(البقرة:٢٧٣)، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. (١) (إِلْحَافاً)(البقرة:٢٧٣) كافٍ، (بِهِ عَلِيمٌ)(البقرة:٢٧٣) تامّ.

(عِنْدَ رَبِّهِمْ)(البقرة:٢٧٧) جائز، وكذا (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ)(البقرة:٢٧٧)، (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(البقرة:٢٧٧) تام.

(مِنَ الْمَسِ)(البقرة: ٢٧٥) حسن، وكذا (مِثْلُ الرِّبا)(البقرة: ٢٧٥)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (<sup>٢١</sup> (وَحَرَّمَ الرِّبا)(البقرة: ٢٧٥) كافٍ، (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ)(البقرة: ٢٧٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أَصْحَابُ النَّارِ)(البقرة: ٢٧٥) صالح، (خَالِدُونَ)(البقرة: ٢٧٥) تام.

(وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)(البقرة:٢٧٦) كافٍ، (كَفَّارٍ أَثِيمٍ)(البقرة:٢٧٦) تام. وكذا (يَحْزَنُونَ)(البقرة:٢٧٧)، (مُؤْمِنِينَ)(البقرة:٢٧٨) حسن.

(وَرَسُولِهِ)(البقرة: ٢٧٩) صالح، وكذا (رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ)(البقرة: ٢٧٩)، (وَلا تُظْلَمُونَ)(البقرة: ٢٧٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (إلَى مَيْسَرَةٍ)(البقرة: ٢٨٠) كافٍ، (تَعْلَمُونَ)(البقرة: ٢٨٠) تامّ. (تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ)(البقرة: ٢٨١) حسن، (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)(البقرة: ٢٨١) تامّ.

(فَاكْتُبُوهُ)(البقرة: ٢٨٢)، و(فَلْيُكْتُبُ)(البقرة: ٢٨٢)، (عَلَيْهِ الْحَقُ)(البقرة: ٢٨٢)، و(كَمَا عَلَمْهُ اللهُ)(البقرة: ٢٨٢)، و(فَلْيُكْتُبُ)(البقرة: ٢٨٢)، (عَلَيْهِ الْحَقُ)(البقرة: ٢٨٢) جائز، وكذا (وَلِيَّهُ (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ)(البقرة: ٢٨٢) كافٍ، وكذا (وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ)(البقرة: ٢٨٢)، و(مِنْ رِجَالِكُمْ)(البقرة: ٢٨٢)، (مِنَ الشُّهَدَاءِ)(البقرة: ٢٨٢) كافٍ؛ بِالْعَدْلِ)(البقرة: ٢٨٢)، و(مِنْ رِجَالِكُمْ)(البقرة: ٢٨٢)، كافٍ، وكذا (إِذَا مَا دُعُوا)(البقرة: ٢٨٢)، (إِلَى أَجَلِهُ)(البقرة: ٢٨٢)، وكنا (إِذَا مَا دُعُوا)(البقرة: ٢٨٢)، (إِلَى أَجَلِهُ)(البقرة: ٢٨٢)، وكنا (إِذَا مَا دُعُوا)(البقرة: ٢٨٢)، ولا شَهِيدٌ)(البقرة: ٢٨٢)، ولا شَهِيدٌ)(البقرة: ٢٨٢)، واللهُ بِكُلِّ شَهِيءً عَلِمُ اللهُ)(البقرة: ٢٨٢) كافٍ، (وَاللهُ بِكُلِّ شَهِءً عَلِمُ اللهُ)(البقرة: ٢٨٢) كافٍ، (وَاللهُ بِكُلِّ شَهِءً عَلِمُ اللهُ)(البقرة: ٢٨٢) كافٍ، (وَاللهُ بِكُلِّ شَهِءً عَلَيْهُ)(البقرة: ٢٨٢) كافٍ، (وَاللهُ بِكُلِّ شَهِءً عَلِمُ اللهُ)(البقرة: ٢٨٢) كافٍ، (وَاللهُ بِكُلِّ شَهِءً عَلِمُ اللهُ)(البقرة: ٢٨٢) تامٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٠١).

(مَقْبُوضَةٌ)(البقرة: ٢٨٣) كافٍ، (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ)(البقرة: ٢٨٣) كافٍ، وكذا (وَلا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ)(البقرة: ٢٨٣)، وكذا (آثِمٌ قَلْبُهُ)(البقرة: ٢٨٣)، (بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(البقرة: ٢٨٣) تامّ.

(وَمَا فِي الْأَرْضِ)(البقرة: ٢٨٤) كافٍ، (يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله)(البقرة: ٢٨٤) صالح؛ إن رفع ما بعده، وليس بوقفٍ إن جزم ذلك لأنه معطوف على (يُحَاسِبْكُمْ)(البقرة: ٢٨٤)، فلا يفصل بينهما. (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ)(البقرة: ٢٨٤) صالح، (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ)(البقرة: ٢٨٤) كافٍ، (قَدِيرٌ)(البقرة: ٢٨٤) تامّ.

(وَالْمُؤْمِـنُونَ)(البقـرة:٢٨٥) حـسن، وقـال أبـو عمـرو: كـافٍ. (١) (وَكُتُـبِهِ وَرُسُـلِهِ)(البقـرة:٢٨٥) حـسن، وقـال أبـو عمـرو: كـاف. (١) وذلـك علـى قـراءة (لا نُفَرِقُ)(البقرة:٢٨٥) بالنون؛ لأنه منقطع عما قبله، ومن قرأه بالياء فلا يقف على ذلك؛ لأن (لا يفرق) راجع إلى قوله: (كُلُّ آمَنَ بِالله)(البقرة:٢٨٥)، فلا يقطع عنه، و(مِنْ رُسُلِه)(البقرة:٢٨٥) كافٍ على القراءتين.

وكذا (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)(البقرة:٥٨٥)، (الْمَصِيرُ)(البقرة:٥٨٥) تامّ.

(إِلَّا وُسْعَهَا)(البقرة:٢٨٦) صالح، (لَهَا مَا كَسَبَتْ)(البقرة:٢٨٦) جائز، (وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ)(البقرة:٢٨٦)، و(مِنْ قَبْلِنَا)(البقرة:٢٨٦)، اكْتَسَبَتْ)(البقرة:٢٨٦)، ورمِنْ قَبْلِنَا)(البقرة:٢٨٦)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)(البقرة:٢٨٦) كافٍ، (وَاعْفُ عَنَّا)(البقرة:٢٨٦) صالح، (وَاعْفِرْ لَنَا)(البقرة:٢٨٦) مفهوم، (وَارْحَمْنَا)(البقرة:٢٨٦) [٣٠/ب] صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ.

لا يحسن الوقف على (أُنْتَ مَوْلانًا)(البقرة:٢٨٦) لمكان الفاء بعده، آخر السورة تام.

## سورة آل عمران

مدنيَّة، (") و(الم)(آل عمران: ١) تقدُّم الكلام عليه في سورة البقرة. (اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠١).

<sup>(</sup>٣) قال الداني: " سورة آل عمران: مدنِيَّةٌ، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ثلاثة آلاف كلمة وأربع

هُوَ)(آل عمران: ٢) حسن؛ إن رفعت ما بعده بأنه خبر لمبتدأ محذوف، وليس يوقف إن رفعت ذلك بأنه صف الله. (الْحَيُّ الْقَيُّومُ)(آل عمران: ٢) تامّ؛ إن جعلته خبراً ولم تقف على ما قبله، وليس بوقف إن جعلته مبتدأ؛ على ما قبله، وليس بوقف إن جعلته مبتدأ؛ الأن خبره (نَرُّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ)(آل عمران: ٣). (مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ)(آل عمران: ٣) كافٍ، وكذا (هُدىً لِلنَّاسِ)(آل عمران: ٤)، (وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ)(آل عمران: ٤) تامّ لتمام القصة. (عَذَابٌ شَدِيدٌ)(آل عمران: ٤) كافٍ، (ذُو انْتِقَامٍ)(آل عمران: ٤) تامّ.

وكذا (فِي السَّمَاءِ)(آل عمران:٥)، و(كَنْفَ يَشَاءُ)(آل عمران:٦)، و(الْعَزِينُ الْحَكِيمُ)(آل عمران:٦)، وقال أبو عمرو (فِي السَّمَاءِ)(آل عمران:٥)،

مئة وثمانون كلمة. وحروفها: أربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة وعشرون حرفاً، وهي مائتا آية في جميع العدد. اختلافها سبعُ آيات:

- ١٠ (الم)(آل عمران:١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.
- ٢٠ و(وَالْإِنْجِيلَ)(آل عمران: ٣) الأول، لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.
  - ٣. و(وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ)(آل عمران: ٤) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.
- ٤٠ (وَالْإِنْجِيلَ)(آل عمران:٤٨) الثاني، عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون. وكلُّهم لم يعد (الْإِنْجِيلَ) في المائدة، والأعراف، والفتح.
  - ٥. و(وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ) (آل عمران: ٤٩) عدها البصري، ولم يعدها الباقون،
    - ٦. وكلهم لم يعد (كَانَ حِلاً لِبَنِي إِسْرائيلَ)(آل عمران: ٩٣).
- ٧. (مِمًا تُحِبُّونَ)(آل عمران: ٩٢) الأول، لم يعدها الكوفي والبصري وأبو جعفر القارئ، وعدها الباقون، وشيبة بن نصاح.
  - وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل، وليس معدوداً بإجماع تسعة مواضع:
    - ١٠ (لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) (آل عمران: ٤).
    - ٢. (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ)(آل عمران: ١٩).
      - ٣. (فِي الْأُمِيِّينَ سَبِيلٌ) (آل عمران: ٧٥).
      - ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ)(آل عمران: ٨٣).
      - ٥. (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (آل عمران: ٩١).
      - (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(آل عمران:٩٧).
    - ٧. (مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ)(آل عمران:١٥٢).
      - ٨. (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ)(آل عمران: ٥٥١).
- ٩. (مَتَاعٌ قَلِيلٌ)(آل عمران:١٩٧). ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٥٦ ١٥٧)،
   حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٥٦).

و(يَشَاءُ)(آل عمران: ٢): كافٍ. (۱ (الْكِتَابَ)(آل عمران: ٧) صالح، (مُحْكَمَاتُ)(آل عمران: ٧) عمران: ٧) جائز، (أُمُّ الْكِتَابِ)(آل عمران: ٧) حسن، (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ)(آل عمران: ٧) كافٍ، (تَأْفِيلِهِ)(آل عمران: ٧) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١ (وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ كَافٍ، اللهُ)(آل عمران: ٧) تام، على قول الأكثر أن الراسخين لم يعلموا تأويل المتشابه، وليس بوقف على قول غيرهم أن الراسخين يعلمون تأويله. (آمَنًا بِهِ)(آل عمران: ٧) صالح على المذهبين، ويجوز أن يوقف على (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(آل عمران: ٧) على معنى: ويقولون على المذهب الثاني، [٣١] ويبتدئ ب: (يَقُولُونَ)(آل عمران: ٧) على معنى: ويقولون آمنا به؛ لكن الأجود خلافه؛ إذ المشهور أن هذه الجملة على هذا المذهب حال. (رَبِّنَا)(آل عمران: ٧) كافٍ؛ لأن ما بعده من الحكاية وإن كان هو ليس منها، وقال أبو عمرو: تام. (٣)

(إِذْ هَدَيْتَنَا)(آل عمران: ٨) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً)(آل عمران: ٨) صالح، (الْوَهَابُ)(آل عمران: ٨) تامّ. وإن كان ما بعده من الحكاية؛ لأنه رأس آية وطال الكلام.

(لا رَيْبَ فِيهِ)(آل عمران: ٩) كافٍ، (الْمِيعَادَ)(آل عمران: ٩) تام.

(مِنَ اللهِ شَيْئاً)(آل عمران: ۱۰) جائز، (وَقُودُ النَّارِ)(آل عمران: ۱۰) جائز؛ إن علق به أو به (كَفَرُوا)(آل عمران: ۱۰)، (كَدَأْبِ)(آل عمران: ۱۱)، وكافِ إن علق به أو به أو به أو بعل (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ)(آل عمران: ۱۱) خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: عادتهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ كعادة آل فرعون في تظاهرهم على موسى عليه السلام.

(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ)(آل عمران:١١) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ وخبراً، وليس بوقف إن عطف ذلك عليه. (بِذُنُوبِهِمْ)(آل عمران:١١) كافٍ، (الْعِقَابِ)(آل عمران:١١) تامّ.

<sup>(</sup>١) قال الداني: " (وَلا فِي السَّمَاءِ)(آل عمران:٥) كاف، وقيل: تام، وهو رأس آية. وكذلك (كَيْفَ يَشَاءُ)(آل عمران:٦) ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٤).

(إِلَى جَهَنَّمَ)(آل عمران: ١٢) مفهوم، (الْمِهَادُ)(آل عمران: ١٢) تام. (الْتَقَتَا)(آل عمران: ١٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (رَأْيَ الْعَيْنِ)(آل عمران: ١٣) كافٍ، (مَنْ يَشَاءُ)(آل عمران: ١٣) تام. (لِأُولِي الْأَبْصَارِ)(آل عمران: ١٣) أتمُ منه.

(وَالْحَرْثِ)(آل عمران: ١٤) كافٍ، (الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(آل عمران: ١٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (حُسْنُ الْمَآبِ)(آل عمران: ١٤) تامّ.

(مِنْ ذَلِكُمْ) (آل عمران: ١٥) كافٍ، [٣١/ب] (جَنَاتٌ) (آل عمران: ١٥) جائز، (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ) (آل عمران: ١٥) كافٍ، (بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) (آل عمران: ١٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أله عمران: ١٥) على ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أو منصوباً بأعني، وإن جعل مجروراً بدلاً من قوله: (لِلَّذِينَ اتَّقُوْ) (آل عمران: ١٥)، أو نعتاً للعباد لا يحسن الوقف على (بالْعِبَادِ) (آل عمران: ١٥)؛ إلا بتجوّز لأنه رأس آية.

(ذُنُوبَنَا)(آل عمران:١٦) كافٍ، وكذا (وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)(آل عمران:١٦)؛ إن جعل ما بعده منصوباً على المدح، وإن جعل بدلاً من (الَّذِينَ يَقُولُونَ)(آل عمران:١٦)؛ لسم يحسن الوقف على (النَّارِ)(آل عمران:١٦)؛ إلا بتجوّز لأنها رأس آية. (بالْأَسْحَارِ)(آل عمران:١٧) تام.

(بِالْقِسْطِ)(آل عمران: ۱۸) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أ) (الْحَكِيمُ)(آل عمران: ۱۸) تامّ على قراءة من كسر همزة (إن)، وليس بوقف على قراءة من فتحها؛ (أ) لأنها مع مدخولها معمولة لـ: (شَهِدَ)(آل عمران: ۱۸)؛ بمعنى: أخبر، ولا يوقف حينئذ على (بِالْقِسْطِ)(آل عمران: ۱۸)، ولا على (الْحَكِيمُ)(آل عمران: ۱۸)؛ لئلا يفصل بين العامل و معمولة.

(الْإِسْلامُ)(آل عمران:١٩) كافٍ، وكذا (بَغْياً بَيْنَهُمْ)(آل عمران:١٩)، و(سَرِيعُ الْحِسَابِ)(آل عمران:١٩). (وَمَنِ اتَّبَعَنِ)(آل عمران:٢٠)، (أَأَسْلَمْتُمْ)(آل عمران:٢٠)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص٩٨).

صالح، وكذا (فَقَدِ اهْتَدَوْا)(آل عمران: ٢٠)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (١) (الْبَلاغُ)(آل عمران: ٢٠) كافٍ، (بِالْعِبَادِ)(آل عمران: ٢٠) تامّ.

وكذا (بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(آل عمران:٢١)، (وَالْآخِرَةِ)(آل عمران:٢٢) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (مِنْ نَاصِرِينَ)(آل عمران:٢٢) [٣٢/أ] تامّ.

(مُعْرِضُونَ)(آل عمران: ٢٣) كافٍ، وكذا (يَفْتَرُونَ)(آل عمران: ٢٤)، (لا رَيْبَ فِيهِ)(آل عمران: ٢٥) مفهوم، (لا يُظْلَمُونَ)(آل عمران: ٢٥) تامّ.

(مَنْ تَشَاءُ)(آل عمران:٢٦) مفهوم في المواضع المذكورة، (بِيَدِكَ الْخَيْرُ)(آل عمران:٢٦) كافٍ، (قَدِيرٌ)(آل عمران:٢٦) تامّ.

(فِي النَّهَارِ)(آل عمران:٢٧) جائز، وكذا (فِي اللَّيْلِ)(آل عمران:٢٧)، و(مِنَ الْمَيِّتِ)(آل عمران:٢٧)، و(مِنَ الْحَيِّ)(آل عمران:٢٧)، (بِغَيْرِ حِسَابٍ)(آل عمران:٢٧) تامّ.

وكذا (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران:٢٨)، (فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ) (آل عمران: ٢٨) كافٍ، وهو بعيد. (٦) (مِنْهُمْ تُقَاةً) (آل عمران: ٢٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٤) (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) (آل عمران: ٢٨) كافٍ، وقيل: تامّ. (الْمَصِيرُ) (آل عمران: ٢٨) تامّ. وكذا (يَعْلَمْهُ اللهُ) (آل عمران: ٢٩)، (وَمَا فِي الْأَرْضِ) (آل عمران: ٢٩) كافٍ، (قَدِيرٌ) (آل عمران: ٢٩) عافٍ، (قَدِيرٌ) (آل عمران: ٢٩) باذكر مقدَّراً، وكافٍ إن نصب عمران: ٢٩) باذكر مقدَّراً، وكافٍ إن نصب ذلك بن (الْمَصِيرُ) (آل عمران: ٢٨)، أو (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) (آل عمران: ٢٨). (مِنْ خَيْرٍ مُعْطُوفاً على (مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ) (آل عمران: ٣٠)؛ بل الوقف على (وَمَا عَمِلَتْ مِنْ مُعْوِيرًا) (آل عمران: ٣٠)؛ بل الوقف على (وَمَا عَمِلَتْ مِنْ مُوعِرًا) (آل عمران: ٣٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٥) مُحْرَان عمران: ٣٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١٥) (أل عمران: ٣٠) تامّ. (١٥) تامّ. (١٥) عمران: ٣٠) تامّ. (١٥) تام. (١٥) تام

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في (ع) ورقة [و/٤٤] فراغ؛ ولكن لم يسقط شيء من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٦).

(ذُنُوبَكُمْ)(آل عمران: ۳۱) كافٍ، (رَحِيمٌ)(آل عمران: ۳۱) تامّ. (وَالرَّسُولَ)(آل عمران: ۳۲) مفهوم، (الْكَافِرِينَ)(آل عمران: ۳۲) تامّ.

(عَلَى الْعَالَمِينَ)(آل عمران:٣٣) جائز، (مِنْ بَعْضٍ)(آل عمران:٣٤) كافٍ، وقيل: تامّ. (سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(آل عمران:٣٤) كافٍ. وكذا (فَتَقَبَّلْ مِنِي)(آل عمران:٣٥)، و(السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(آل عمران:٣٥).

(وَضَعْتُهَا أُنْثَى)(آل عمران: ٣٦) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ؛ (١) هذا على قراءة من سكن التاء من قوله: (وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ)(آل عمران: ٣٦)؛ [٣٦/ب] لأنه إخبار من الله تعالى فهو مستأنف، ومن قرأ بضم التاء لم يقف على (أُنْثَى)(آل عمران: ٣٦). (٢) وَضَعَتْ)(آل عمران: ٣٦) صالح، على قراءة من سكن التاء، وليس بوقف على قراءة ضمها. (كَالْأُنْثَى)(آل عمران: ٣٦) جائز؛ على القراءة الأولى، حسن على الثانية. (وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ)(آل عمران: ٣٦) جائز، (الرَّجِيمِ)(آل عمران: ٣٦) تامّ.

وكذا (نَابَاتاً حَسَناً) (آل عمران: ٣٧)؛ إن قرئ (وَكَفَّلَهَا) (آل عمران: ٣٧) بالتخفيف؛ فإن شدِّد لم يوقف على (حَسَناً) (آل عمران: ٣٧)؛ لأن (وَكَفَّلَهَا) (آل عمران: ٣٧) حينئذ معطوف على أنبتها؛ أي: وكفلها الله زكريا. (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًا) (آل عمران: ٣٧) صالح على القراءتين. (عِنْدَهَا رِزْقاً) (آل عمران: ٣٧) صالح، وكذا (أنَّى لَكِ هَذَا) (آل عمران: ٣٧) عمران: ٣٧)، (مِنْ عِنْدِ اللهِ) (آل عمران: ٣٧) كافٍ؛ إن جعل ما بعده من قول الله تعالى، وصالح إن جعل ذلك من الحكاية عن أمِّ مريم. (بِغَيْرِ حِسَابٍ) (آل عمران: ٣٧) تام.

(رَبَّهُ)(آل عمران:٣٨) حسن، (ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً)(آل عمران:٣٨) صالح، (سَمِيعُ الدُّعَاءِ)(آل عمران:٣٩) حسن؛ على قراءة من كسر الدُّعَاءِ)(آل عمران:٣٩) حسن؛ على قراءة من كسر همزة (إن الله)، وليس بوقف على قراءة من فتها. (مِنَ الصَّالِحِينَ)(آل عمران:٣٩) حسن.

(مَا يَشَاءُ)(آل عمران: ٠٤) تام. (آيَـةً)(آل عمران: ١٤) كافٍ. وكـذا (إِلَّا رَمْـزاً)(آل عمران: ١٤)، أو (وَالْإِبْكَارِ)(آل عمران: ١٤) وقال أبو عمرو في

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للدائي (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص٩٨)، النشر في القراءات العشر (٣٢٤/٢).

(وَالْإِبْكَارِ)(آل عمران: ١٤): تامّ. (١)

(الْعَالَمِينَ)(آل عمران:٤٦) تام. (مَعَ الرَّاكِعِينَ)(آل عمران:٤٣) حسن، (نُوحِيهِ إِلَـــيْكَ)(آل عمـــران:٤٤) كـــافٍ. وكـــذا (يَكُفُـــلُ مَـــرْيَمَ)(آل عمـــران:٤٤)، و(يَخْتَصِمُونَ)(آل عمران:٤٤).

(بِكَلِمَةٍ مِنْهُ)(آل عمران: ٤٥) صالح، وقيل: تامّ. (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)(آل عمران: ٤٥) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تامّ. (٢) [٣٣/أ] (وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)(آل عمران: ٤٥) جائز.

(وَكَهُلاً)(آل عمران: ٤٦) جائز، (وَمِنَ الصَّالِحِينَ)(آل عمران: ٤٦) تامّ. (بَشَرٌ)(آل عمران: ٤٧) كافٍ. وكذا (يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ)(آل عمران: ٤٧)، (كُنْ فَيَكُونُ)(آل عمران: ٤٧) تقدَّم في البقرة، وقال الأصل هنا (فَيَكُونُ)(آل عمران: ٤٧) تامّ لمن قرأ و(نعلمه) بالنون، وكافٍ لمن قرأه بالياء؛ لأنه معطوف على (يُبشِّرُكِ)(آل عمران: ٤٥).

(وَالْإِنْجِيلَ)(آل عمران:٤٨) جائز، (بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(آل عمران:٤٩) صالح؛ إن قرئ (أَنِي أَخْلُقُ)(آل عمران:٤٩) بكسر الهمزة، وليس بوقف إن قرئ بفتحها. (٢) (بِإِذْنِ اللهِ)(آل عمران:٤٩) صالح في الموضعين، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٤٠) وكذا (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(آل عمران:٤٩).

(وَمُصَدِّقاً)(آل عمران: ٥٠) منصوب بجئت مقدَّراً. (بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(آل عمران: ٥٠) كافٍ، (وَأُطِيعُونِ)(آل عمران: ٥٠) تامّ.

(فَاعْسِبُدُوهُ)(آل عمسران: ٥١) حسسن، (مُسسْتَقِيمٌ)(آل عمسران: ٥١) تسامٌ. (إِلَى اللهِ)(آل عمسران: ٥١)، و(آمَنَّا (إِلَى اللهِ)(آل عمسران: ٥٢)، و(آمَنَّا بِاللهِ)(آل عمران: ٥٢)، وكذا (بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)(آل عمران: ٥٢)، و(مَعَ الشَّاهِدِينَ)(آل عمران: ٥٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص٩٩)، النشر في القراءات العشر (٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٧).

(وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ)(آل عمران: ٥٥) كافٍ، وكذا (خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)(آل عمران: ٥٥). (مُتَوَفِّيكَ)(آل عمران: ٥٥) جائز، وكذا (وَرَافِعُكَ إِلَيَّ)(آل عمران: ٥٥)، (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ)(آل عمران: ٥٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١) ومحلهما إذا جعل الخطاب فيما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن جعل الخطاب كله لعيسى عليه السلام فليس ذلك بوقف. (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(آل عمران: ٥٥) مفهوم، (تَخْتَلِفُونَ)(آل عمران: ٥٥) حسن.

(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)(آل عمران:٥٦) كافٍ، (مِنْ نَاصِرِينَ)(آل عمران:٥٦) حسن. (أُجُورَهُمْ)(آل عمران:٥٧).

(الْحَكِيمِ)(آل عمران:٥٨) تامّ. (كَمَثُلِ آدَمَ)(آل عمران:٥٩) حسن، (كُنْ فَيَكُونُ)(آل عمران:٥٩) [٣٣/ب] تقدَّم.

(الْمُمْتَرِينَ)(آل عمران: ٦٠) تام. وكذا (الْكَاذِبِينَ)(آل عمران: ٦١)، (الْقَصَصُ الْحَقُّ)(آل عمران: ٦٢) كافٍ، (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ)(آل عمران: ٦٢) حسن، وكذا (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(آل عمران: ٦٢)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (٢)

(بِالْمُفْسِدِينَ)(آل عمران:٦٣) تامّ. وكذا (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)(آل عمران:٦٤)؛ إن رفع ما بعده على أنه خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جرّ على أنه بدل من كلمة (أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا اللهَ)(آل عمـران:٦٤) كـافٍ، (بِأَنَّـا مُسْلِمُونَ)(آل عمران:٦٤) كـافٍ، (بِأَنَّـا مُسْلِمُونَ)(آل عمران:٦٤) تامّ.

(إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ)(آل عمران:٦٥) صالح، (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(آل عمران:٦٥) تامّ. (لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ)(آل عمران:٦٦) تامّ.

(وَلا نَصْرَانِيّاً)(آل عمران:٦٧) جائز، (حَنِيفاً مُسْلِماً)(آل عمران:٦٧) صالح، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(آل عمران:٦٨)، و(وَلِيُّ الْمُشْرِكِينَ)(آل عمران:٦٨)، و(وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)(آل عمران:٦٨).

(لَوْ يُضِلُّونَكُمْ)(آل عمران: ٢٩) كافٍ، (وَمَا يَشْعُرُونَ)(آل عمران: ٢٩) تامّ. وكذا (وَأَنْــتُمْ تَعْلَمُــونَ)(آل عمــران: ٧)، (وَأَنْــتُمْ تَعْلَمُــونَ)(آل عمــران: ٧)، (لَعَلَّهُــمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٩١).

يَوْجِعُونَ)(آل عمران: ٧٢) صالح. وإن كان رأس آية؛ لأن ما بعده من جملة الحكاية عن اليهود، فإن جعلت الواو في (وَلا تُؤْمِنُوا)(آل عمران: ٧٣) للاستئناف؛ فالوقف على (يَوْجِعُونَ)(آل عمران: ٧٢) كافٍ.

(لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) (آل عمران: ۷۳) تام. وكذا دينكم تام وكذا (قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ) (آل عمران: ۷۳) بالاستفهام، أو هُدَى اللهِ) (آل عمران: ۷۳) بالاستفهام، أو على بنذ (الْهُدَى) (آل عمران: ۷۳) فإن علق بقوله: (وَلا تُوْمِنُوا) (آل عمران: ۷۳)، وجعل (قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ) (آل عمران: ۷۳) اعتراضاً فليس شيء من ذلك بوقف، والتقدير على الاستفهام، [۴٤/أ] أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدِّقونه على وجه التوبيخ لهم بذلك، ليتمسكوا بما هم عليه. (عِنْدَ رَبِّكُمْ) (آل عمران: ۷۳) كافٍ، وكذا (يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) (آل عمران: ۷۳) حسن.

(مَنْ يَشَاءُ)(آل عمران: ٧٤) كافٍ، (الْعَظِيمِ)(آل عمران: ٧٤) تامّ. (يُوَدِّهِ إِلَـيْكَ)(آل عمران: ٧٥) صالح، (قَائِماً)(آل عمران: ٧٥) كافٍ، في (الْأُمِيِّين سَبِيلٌ)(آل عمران: ٧٥) صالح، (وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(آل عمران: ٧٥) تامّ.

(بَلَكِ) (آل عمران: ٧٦) تقدَّم. (الْمُتَّقِينَ) (آل عمران: ٧٦) تام. (فِي الْآخِرَةِ) (آل عمران: ٧٧) صالح، (عَذَابُ الْآخِرَةِ) (آل عمران: ٧٧) صالح، (عَذَابُ أَلِيمٌ) (آل عمران: ٧٧) حسن.

(وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ)(آل عمران:۷۸) كافٍ، وكذا (هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(آل عمران:۷۸)، (وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(آل عمران:۷۸)، (وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(آل عمران:۷۸) تام.

(مِنْ دُونِ اللهِ)(آل عمران: ٧٩) كافٍ، واستبعده الأصل () لتعلق ما بعده به واستدراكاً وعطفاً. (تَدْرُسُونَ)(آل عمران: ٧٩) كافٍ؛ إن قرئ (وَلا يَأْمُرَكُمْ)(آل عمران: ٨٠) بالرفع، وليس بوقف إن قرئ ذلك بالنصب؛ لأنه معطوف على (أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ)(آل عمران: ٧٩) وفاعل (يَأْمُرَكُمْ)(آل عمران: ٨٠) في الرفع (الله)، وفي النصب (بشر). (٢) (أَرْبَاباً)(آل عمران: ٨٠) كافٍ، وكذا (مُسْلِمُونَ)(آل عمران: ٨٠).

<sup>(</sup>١) المقصود بالأصل كتاب العماني في الوقف والابتداء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (٦٥/١)، التيسير في القراءات السبع (ص١٠٠)، النشر في القراءات العشر (٣٢٦/٢).

(وَلَتَنْـصُوْنَّهُ)(آل عمران: ۸۱) كافٍ، (إِصْـرِي)(آل عمران: ۸۱) صالح، (قَالُـوا أَقْرَرْنَا)(آل عمران: ۸۱) كافٍ، وكذا (مِنَ الشَّاهِدِينَ)(آل عمران: ۸۱).

(الْفَاسِقُونَ)(آل عمران: ٨٢) حسن، (يَبْغُونَ)(آل عمران: ٨٣) كافٍ، واستبعده الأصل؛ لأن ما بعده متعلق به. (وَكَرْهاً)(آل عمران: ٨٣) صالح؛ على قراءة (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)(آل عمران: ٨٣) بالياء التحية، وكافٍ على قراءته بالتاء الفوقية. (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)(آل عمران: ٨٣) تامّ.

(مِنْ رَبِّهِمْ)(آل عمران: ۸۵) [۳٤/ب] صالح، (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(آل عمران: ۸۵) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (۱) (مِنَ الْخَاسِرِينَ)(آل عمران: ۸۵) تامّ.

(الْبَيِّنَاتُ)(آل عمران: ۸٦) كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(آل عمران: ۸٦) حسن، (الْبَيِّنَاتُ)(آل عمران: ۸۹) حسن، (أَجْمَعِينَ)(آل عمران: ۸۷) جائز؛ لأنه رأس آية، وليس بحسن؛ لأن ما بعده متعلق باللعنة قبله. (خَالِدِينَ فِيهَا)(آل عمران: ۸۸) حسن، (وَلا هُمْ يُنْظُرُونَ)(آل عمران: ۸۸) جائز عند بعضهم، (غَفُورٌ رَحِيمٌ)(آل عمران: ۸۹) تام.

(وَلَوِ افْتَدَى بِهِ)(آل عمران: ۹۱) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (۲) (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(آل عمران: ۹۱) كافٍ، (مِنْ نَاصِرينَ)(آل عمران: ۹۱) تامّ.

وكذا (مِمَّا تُحِبُّونَ)(آل عمران:٩٢)، و(بِهِ عَلِيمٌ)(آل عمران:٩٢)، وقال أبو عمرو في (مِمَّا تُحِبُّونَ)(آل عمران:٩٢) كافٍ. (٣)

(الـــتَّوْرَاةُ)(آل عمــران:٩٣) كــافٍ، وكــذا (صَــادِقِينَ)(آل عمــران:٩٣)، (الظَّالِمُونَ)(آل عمران:٩٤) تامّ.

(قُلْ صَدَقَ اللهُ)(آل عمران: ٩٥) كافٍ، (حَنِيفاً)(آل عمران: ٩٥) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ، (مَنَ الْمُشْرِكِينَ)(آل عمران: ٩٥) تام. (لِلْعَالَمِينَ)(آل عمران: ٩٥) كافٍ، عمرو: كافٍ، أياتٌ بَيِنَاتٌ)(آل عمران: ٩٧)، (مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ)(آل عمران: ٩٧) كافٍ؛ إن جعل ما بعده استئنافاً، وليس بوقف إن جعل ذلك عطفاً عليه. (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً)(آل عمران: ٩٧) تام. (حِجُّ الْبَيْتِ)(آل عمران: ٩٧) كافٍ؛ إن جعل ما بعده خبر

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١١).

مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل ذلك بدلاً من (النَّاسِ)(آل عمران:٩٧). (سَبِيلاً)(آل عمران:٩٧) كافٍ، وقيل: تام. (عَنِ الْعَالَمِينَ)(آل عمران:٩٧) تام.

(بِآیَاتِ اللهِ)(آل عمران:۹۸) کافٍ، (عَلَی مَا تَعْمَلُونَ)(آل عمران:۹۸) تام. (وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ)(آل عمران:۹۹) تام.

(كَافِرِينَ)(آل عمران: ۱۰۰) كافٍ، (وَفِيكُمْ رَسُولُهُ)(آل عمران: ۱۰۱) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أل عمران: ۱۰۱) تامّ. (حَقَّ تُقَاتِهِ)(آل عمران: ۱۰۲) صالح، (وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(آل عمران: ۱۰۲) كافٍ.

(بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً)(آل عمران:١٠٣) صالح؛ إن جعل الواو بعده للاستئناف [٣٥ /أ] لا للعطف. (وَلا تَفَرَّوُوا)(آل عمران:٣٠١) كيافٍ، (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِنْ عَمْران:١٠٣) كيافٍ، (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَ بِنِعْمَ بِنِعْمَ اللهِ عَمْران:١٠٣) كيافٍ، إنْ الله عمران:١٠٣) كيافٍ، (تَهْتَدُونَ)(آل عمران:١٠٣) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢)

(عَنِ الْمُنْكَرِ)(آل عمران: ١٠٤) كافٍ؛ إن جعلت الواو بعده للاستئناف، وصالح إن جعلت للعطف. (الْمُفْلِحُونَ)(آل عمران: ١٠٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٣)

(الْبَيِّنَاتُ)(آل عمران:١٠٥) صالح، (عَظِيمٌ)(آل عمران:١٠٥) كافٍ؛ لأنه رأس آية، وليس بحسن لأن ما بعده متعلق به.

(وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ)(آل عمران:١٠٦) كافٍ؛ إن لم يقف على (عَظِيمٌ)(آل عمران: ١٠٥)، وصالح إن وقف على (عَظيمٌ)(آل عمران:١٠٦) صالح، (تَكْفُرُونَ)(آل عمران:١٠٦) كافٍ، (فَفِي رَحْمَةِ اللهِ)(آل عمران:١٠٧) صالح، (خَالِدُونَ)(آل عمران:١٠٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أ)

(بِالْحَقِّ)(آل عمران:۱۰۸) كافٍ، (لِلْعَالَمِينَ)(آل عمران:۱۰۸) تامّ. (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(آل عمران:۱۰۹) كافٍ، (الْأُمُورُ)(آل عمران:۱۰۹) تامّ.

(وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ)(آل عمران:١١٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥) (خَيْراً

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافى للدانى (ص١١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١١).

لَهُمْ) (آل عمران: ۱۱۰) كافٍ، (الْفَاسِقُونَ) (آل عمران: ۱۱۰) حسن. (إِلَّا أَذَى) (آل عمران: ۱۱۱) كافٍ، وكذا (الْأَذْبَارَ) (آل عمران: ۱۱۱)، (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) (آل عمران: ۱۱۱) حسن.

(وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ)(آل عمران:۱۱۲) صالح، وكذا (بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ)(آل عمران: ۱۱۲)، (الْمَــسْكَنَةُ)(آل عمــران:۱۱۲) كــافٍ، وكــذا (بِغَيْــرِ حَــقِّ)(آل عمــران:۱۱۲)، و(يَعْتَدُونَ)(آل عمران:۱۱۲).

(لَيْسُوا سَوَاءً)(آل عمران:١١٣) تامّ. (وَهُمْ يَسْجُدُونَ)(آل عمران:١١٩) كافٍ، (فِي الْخَيْرَاتِ)(آل عمران:١١٤) تامّ؛ إن قرئ (فِي الْخَيْرَاتِ)(آل عمران:١١٤) تامّ؛ إن قرئ (وما تفعلوا) بالتاء الفوقية؛ لأنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب؛ فكأنه انتقل من قصة إلى أخرى، وكاف إن قرئ ذلك بالياء التحتية. (١) (فَلَنْ يُكْفَرُوهُ)(آل عمران:١١٥) حسن، (بِالْمُتَّقِينَ)(آل عمران:١١٥) تامّ. [٣٥/ب]

(مِنَ اللهِ شَيْئاً)(آل عمران:١١٦) صالح، وكذا (أَصْحَابُ النَّارِ)(آل عمران:١١٦)، (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)(آل عمران:١١٦) تامّ.

(فَأَهْلَكَتْهُ)(آل عمران:۱۱) حسن، وقال أبو عمرو: كافِ. (٢) (فَطْلِمُونَ)(آل عمران:۱۱) تام. (خَبَالاً)(آل عمران:۱۱) كافِ، (وَدُّوا مَا عَنِتُمْ)(آل عمران:۱۱) كافِ، (مِنْ أَفْوَاهِهِمْ)(آل عمران:۱۱) صالح، (صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)(آل عمران:۱۱) وقال أبو عمرو فيهما: أَكْبَرُ)(آل عمران:۱۱۸)، وقال أبو عمرو فيهما: تام. (٣)

(بِالْكِتَابِ كُلِّهِ)(آل عمران:۱۱۹) صالح، (مِنَ الْغَيْظِ)(آل عمران:۱۱۹) كافٍ، وكذا (بِغَيْظِكُمْ)(آل عمران:۱۱۹)، (بِذَاتِ الصُّدُورِ)(آل عمران:۱۱۹) تام.

ُ (تَسُؤْهُمْ)(آل عمران: ۱۲۰) مفهوم، (يَفْرَحُوا بِهَا)(آل عمران: ۱۲۰) صالح، (كَــيْدُهُمْ شَــيْنًا)(آل عمران: ۱۲۰) كــافٍ، وكــذا (مُحِــيطُ)(آل عمران: ۱۲۰)، و(عَلِيمٌ)(آل عمران: ۱۲۱).

(وَلِيُّهُمَا) (آل عمران: ١٢٢) حسن، وكذا (الْمُؤْمِنُونَ) (آل عمران: ١٢٢). (وَأَنْتُمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص١٠٠)، السبعة في القراءات لابن مجاهد (١٥/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٣).

أَذِلَّةٌ)(آل عمران:١٢٣) صالح، (تَشْكُرُونَ)(آل عمران:١٢٣) كاف.

(مُنْزَلِينَ)(آل عمران:١٢٤) حسن. (بَلَى)(آل عمران:١٢٥) تقدَّم الكلام عليها. (مُسَوِّمِينَ)(آل عمران:١٢٥) حسن.

(قُلُوبُكُمْ بِهِ)(آل عمران:١٢٦) كافٍ، (الْحَكِيمِ)(آل عمران:١٦٦) مفهوم. (خَائِبِينَ)(آل عمران:١٢٨) عطفاً على (خَائِبِينَ)(آل عمران:١٢٨) تامّ؛ إن جعل (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)(آل عمران:١٢٨) عطفاً على (شَيْءٌ)(آل عمران:١٢٨)؛ أي: ليس لك من الأمر شيء أو من أن يتوب عليهم، وكاف إن جعل (أو) بمعنى: إلا أو حتى، وليس بوقف إن عطف ذلك على (لِيَقْطَعَ)(آل عمران:١٢٨) اعتراضاً (لِيَقْطَعَ)(آل عمران:١٢٨) اعتراضاً بين المتعاطفين، فعلى هذا لا يوقف إلا على (ظَالِمُونَ)(آل عمران:١٢٨). (ظَالِمُونَ)(آل عمران:١٢٨) تامّ.

(وَمَا فِي الْأَرْضِ)(آل عمران:١٢٩) كافٍ، (يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ)(آل عمران:١٢٩) صالح، (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ)(آل عمران:١٢٩) كافٍ، (رَحِيمٌ)(آل عمران:١٢٩) تامّ.

(مُضَاعَفَةً)(آل عمران: ١٣٠) كافٍ، (تُفْلِحُونَ)(آل عمران: ١٣٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أُلْكَافِرِينَ)(آل عمران: ١٣١) كافٍ، (تُرْحَمُونَ)(آل عمران: ١٣١) تام، عمرو: كافٍ. (أ (لِلْكَافِرِينَ)(آل عمران: ١٣١) كافٍ، (تُرْحَمُونَ)(آل عمران: ١٣٣) على قراءة (سارعوا) بلا واو، وكاف على قراءته بواو. (أ (لِلْمُتَّقِينَ)(آل عمران: ١٣٣) تام؛ إن جعل [٣٦]أ] ما بعده مبتدأ خبره (أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَعْفِرَةٌ)(آل عمران: ١٣٦)، وصالح إن جعل ذلك نعتاً له، ولولا أنه رأس آية لم يكن وقفاً.

(وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ)(آل عمران: ١٣٤) حسن؛ إن جعل (الَّذِينَ)(آل عمران: ١٣٤) نعتاً (لِلْمُتَّقِينَ)(آل عمران: ١٣٣)، وليس بحسن إن جعل ذلك مبتدأ للفصل بين المبتدأ والخبر؛ لكنه مفهوم لحسن الابتداء بقوله تعالى: (وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ)(آل عمران: ١٣٤)؛ ولأن الكلام الذي بين المبتدأ والخبر طال، فجاز الوقف في أثنائه إذا حسن الابتداء بما بعده. (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(آل عمران: ١٣٤) تام؛ إن جعل (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ)(آل عمران: ١٣٤) نعتاً، (لِلْمُتَّقِينَ)(آل عمران: ١٣٣)، وجعل (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً)(آل عمران: ١٣٥) مبتدأ؛ فإن جعل معطوفاً لم يحسن الوقف (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً)(آل عمران: ١٣٥) مبتدأ؛ فإن جعل معطوفاً لم يحسن الوقف

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص١٠١)، النشر في القراءات العشر (٣٢٧/٢).

على (الْمُحْسِنِينَ)(آل عمران: ١٣٤)؛ سواء جعل (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ)(آل عمران: ١٣٤) نعتاً أم مبتدأ للفصل بين المتعاطفين، أو المبتدأ والخبر، ومع ذلك هو صالح لأنه رأس آية.

(لِذُنُوبِهِمْ)(آل عمران:١٣٥) صالح، (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ)(آل عمران: ١٣٥) أصلح منه، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (() وإنما يصلح الوقف عليهما إن جعل (الذين) الأوَّل نعتاً، والثاني عطفاً عليه؛ وإلا فلا يصلح إلا بتجوّز للفصل بين المبتدأ والخبر، ووجه الجواز طول الكلام بينهما، وقصر النفس [٣٦/ب] عن بلوغ التمام. (وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(آل عمران: ١٣٥) تام؛ إن جعل (الذين) الأوَّل نعتاً، والثاني عطفاً عليه. (خَالِدِينَ فِيهَا)(آل عمران: ١٣٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (() (الْعَامِلِينَ)(آل عمران: ١٣٦) تامّ.

(سُننٌ)(آل عمران:١٣٧) صالح، (الْمُكَذِّبِينَ)(آل عمران:١٣٧) تامّ. (لِلْمُتَّقِينَ)(آل عمران:١٣٩)، وقال أبو (لِلْمُتَّقِينَ)(آل عمران:١٣٩)، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ. (٣)

(قَرْحٌ مِثْلُهُ)(آل عمران: ۱٤٠) كافٍ، (بَيْنَ النَّاسِ)(آل عمران: ۱٤٠) كافٍ عند بعضهم، وهو غلط؛ لأن ما بعده متعلق بما قبله. (شُهَدَاءً)(آل عمران: ۱٤٠) كافٍ، وكذا (الظَّالِمِينَ)(آل عمران: ۱٤٠). و(الْكَافِرِينَ)(آل عمران: ۱٤١)، وقال أبو عمرو (الْكَافِرِينَ)(آل عمران: ۱٤١) تامّ. (4)

(وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)(آل عمران:١٤٢) حسن، (تَلْقَوْهُ)(آل عمران:١٤٣) صالح، (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)(آل عمران:١٤٣) مفهوم، (عَلَى (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)(آل عمران:١٤٤) مفهوم، (عَلَى أَعْقَابِكُمْ)(آل عمران:١٤٤) صالح، وكذا (فَلَنْ يَـضُرُّ اللهَ شَيْتاً)(آل عمران:١٤٤)، (الشَّاكِرِينَ)(آل عمران:١٤٤) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (٥)

(إِلَّا بِاِذْنِ اللهِ)(آل عمران: ١٤٥) مفهوم، (كِتَاباً مُؤَجَّلاً)(آل عمران: ١٤٥) حرين، (نُوْتِهِ مِنْهَا)(آل عمران: ١٤٥) الأوَّل صالح، والثاني كاف،

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٥).

(الشَّاكِرِينَ)(آل عمران: ١٤٥) تامّ.

(وكأين من نبي قتل معه) قرئ بالبناء للمفعول، و(قَاتَلَ)(آل عمران: ١٤٦) بالبناء للفاعل، وعليهما الوقف على (وَمَا اسْتَكَانُوا)(آل عمران: ١٤٦)، وهو كاف، وقيل على الأوَّل الوقف على قتل. (الصَّابِرينَ)(آل عمران: ١٤٦) كافٍ.

(وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا)(آل عمران:١٤٧) جائز، وكذا (أَقْدَامَنَا)(آل عمران:١٤٧)، (الْكَافِرينَ)(آل عمران:١٤٧) كافِ.

وكذا (الْآخِرَةِ)(آل عمران:١٤٨)، (الْمُحْسِنِينَ)(آل عمران:١٤٨) تـامّ. (بَـلِ اللهُ مَوْلاكُمْ )(آل عمران:١٥٠) صالح، (خَيْرُ النَّاصِرينَ)(آل عمران:١٥٠) تامّ.

(وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ)(آل عمران:١٥١) [٧٣/أ] كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(آل عمران:١٥١)، (بِإِذْنِهِ)(آل عمران:١٥٢) حسن، (يُرِيدُ (بِإِذْنِهِ)(آل عمران:١٥٢) حسن، (يُرِيدُ الْآخِرَةَ)(آل عمران:١٥٢) حسن، (يُرِيدُ الْآخِرَةَ)(آل عمران:١٥٢) صالح، (عَفَا عَنْكُمْ)(آل عمران:١٥٢) كافٍ، وكذا (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)(آل عمران:١٥٢) تام. (۱ مُؤْمِنِينَ)(آل عمران:١٥١) تام. (۱ والوقف اختياراً على (وَلا تَلُوونَ عَلَى أَحَدٍ)(آل عمران:١٥٣)، وعلى (فَأَثَابَكُمْ غَمّا بِغَمَّ)(آل عمران:١٥٣) غلط؛ لتعلق ما بعدهما بهما. (وَلا مَا أَصَابَكُمْ)(آل عمران:١٥٣) كافٍ، وكذا (بِمَا تَعْمَلُونَ)(آل عمران:١٥٣).

(طَائِفَةً مِنْكُمْ) (آل عمران: ١٥٤) حسن، (قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) (آل عمران: ١٥٤) صالح؛ إن جعل خبراً لقوله: (وَطَائِفَةٌ) (آل عمران: ١٥٤)، وليس بوقف إن جعل الخبر وما بعده. (ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ) (آل عمران: ١٥٤) صالح على القولين، (مِنْ شَيْءٍ) (آل عمران: ١٥٤) وما بعده. (ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ) (آل عمران: ١٥٤) صالح، وكذا (مَا لا يُبْدُونَ لَكَ) (آل عمران: ١٥٤) كافٍ، وكذا (إلَى مَضَاجِعِهِمْ) (آل عمران: ١٥٤)، و(مَا فِي قُلُوبِكُمْ) (آل عمران: ١٥٤)، وردَّ الأصل الثاني لتعلق ما بعده بما قبله. (عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) (آل عمران: ١٥٤)، وردَّ الأصل الثاني لتعلق ما بعده بما قبله. (عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) (آل عمران: ١٥٤) تامّ.

(مَا كَسَبُوا)(آل عمران: ١٥٥) كاف، وكذا (عَفَا اللهُ عَنْهُمْ)(آل عمران: ١٥٥)، (حَلِيمٌ)(آل عمران: ١٥٥) تامّ. (فِي قُلُوبِهِمْ)(آل عمران: ١٥٦) كافٍ، وكذا (يُحْيِي وَيُمِيتُ)(آل عمران: ١٥٦)، و(بَصِيرٌ)(آل عمران: ١٥٦)، و(يَجْمَعُونَ)(آل عمران: ١٥٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٨).

(تُحْشَرُونَ)(آل عمران:١٥٨) تامّ. (لِنْتَ لَهُمْ)(آل عمران:١٥٩) صالح، (مِنْ حَـوْلِكَ)(آل عمران:١٥٩) صالح، (مِنْ حَـوْلِكَ)(آل عمران:١٥٩) صالح، (غَلَى اللهِ)(آل عمران:١٥٩) كافٍ، (الْمُتَوَكِّلِينَ)(آل عمران:١٥٩) حسن.

(فَلا غَالِبَ لَكُمْ)(آل عمران:١٦٠) صالح، (مِنْ بَعْدِهِ)(آل عمران:١٦٠) كافٍ، (الْمُؤْمِنُونَ)(آل عمران:١٦٠) تامّ.

(أَنْ يَغُلَّ)(آل عمران: ١٦١) حسن، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(آل عمران: ١٦١) صالح، (لا يُظْلَمُ وِنَ)(آل عمران: ١٦١) تام. (وَمَاأُوَاهُ جَهَاتُمُ)(آل عمران: ١٦٢) كافٍ، (الْمَصِيرُ)(آل عمران: ١٦٢) حسن.

(عِنْدَ اللهِ)(آل عمران:١٦٥) كافٍ، (بِمَا يَعْمَلُونَ)(آل عمران:١٦٥) تامّ. (لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(آل عمران:١٦٥) حسن، [٣٧/ب] وقال أبو عمرو: تامّ. (أ (أنّى هَلَا) (آل عمران:١٦٥) صالح، (مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)(آل عمران:١٦٥) كافٍ، وقَدِيرٌ)(آل عمران:١٦٥) تامّ. والوقف اختياراً على فبإذن الله غلط؛ لتعلق ما بعده بما قبله. (أو ادْفَعُوا)(آل عمران:١٦٧) كافٍ، وكذا (لَاتّبَعْنَاكُمُ)(آل عمران:١٦٧) وللإِيمَانِ)(آل عمران:١٦٧) صالح، (فِي قُلُوبِهِمْ)(آل عمران:١٦٧) كافٍ، وكذا (لَاتّبُعْنَاكُمُ) (آل عمران:١٦٧) كافٍ، وكذا (لَاتّبُعْنَاكُمُ) (آل عمران:١٦٨) كافٍ، وكذا (وقَعَ ما بعده خبر المبتدأ محذوف، وليس بوقف (يَكُتُمُونَ)(آل عمران:١٦٧) حسن؛ إن رفع ما بعده خبر المبتدأ محذوف، وليس بوقف ولين بوقف على (وقعَدَدُوا)(آل عمران:١٦٨) خطاً. (مَا قُدِلُوا)(آل عمران:١٦٨) كافٍ، وطوقِينَ)(آل عمران:١٦٨) تامّ.

(أَمْوَاتاً)(آل عمران:١٦٩) كافٍ، (بَلْ أَحْيَاءً)(آل عمران:١٦٩) صالح؛ إن جعل ما بعده ظرفاً لـ: (يُوزَقُونَ)(آل عمران:١٦٩)، وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفاً لـ: (يُوزَقُونَ)(آل عمران:١٦٩)؛ نعم يصلح الوقف حينئذ على الظرف ثم يبتدئ بـ: (يُوزَقُونَ)(آل عمران:١٦٩)، فإن وقف على (يُوزَقُونَ)(آل عمران:١٦٩) جاز؛ لكنه ليس بجيد؛ لأن (فَرِحِينَ)(آل عمران:١٧٩) حال من فاعل (يُوزَقُونَ)(آل عمران:١٦٩)، (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(آل عمران:١٧٩) حسن.

(وَفَضْلِ)(آل عمران:١٧١) تام؛ على قراءة من كسر همزة (وإن الله)، وليس

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٩).

بوقف على قراءة من فتحها. (أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران: ١٧١) تام؛ إن رفع ما بعده بالابتداء، أو نصب على المدح بتقدير: أعني، وليس بوقف إن جرّ ذلك بأنه نعت للمؤمنين.

(بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ)(آل عمران:۱۷۲) حسن؛ [۳۸/أ] إن جرّ (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا)(آل عمران:۱۷۲) نعتاً للمؤمنين، أو نصب على المدح، وليس بوقف إن جعل المئتجابُوا)(آل عمران:۱۷۲) نعتاً للمؤمنين، أن عمران:۱۷۲) خبره. (أَجْرٌ عَظِيمٌ)(آل عمران: ۱۷۲) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف، وليس بتامٍ إن جعل ذلك بدلاً من (الذين) قبله؛ لكن الوقف عليه صالح لطول الكلام. (وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)(آل عمران: ۱۷۲) ما لحه وأنه رأس آية، (وَفَضْلٍ)(آل عمران: ۱۷۲) ليس بوقف؛ لأن ما بعده حال مما قبله.

(رِضْوَانَ اللهِ)(آل عمران: ۱۷٤) كافٍ، (عَظِيمٍ)(آل عمران: ۱۷٤) تـامّ. (يُخَوِّفُ أَوْلِــيَاءَهُ)(آل عمــران: ۱۷٥) كــافٍ، وكـــذا (فَـــلا تَخَافُــوهُمْ)(آل عمــران: ۱۷۵)، (مُؤْمِنِينَ)(آل عمران: ۱۷۵) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (۱)

(فِي الْكُفْرِ)(آل عمران:١٧٦) حسن، (شَيْئاً)(آل عمران:١٧٦) في الموضعين صالح، وكذا (فِي الْآخِرَةِ)(آل عمران:١٧٦)، (عَظِيمٌ)(آل عمران:١٧٦) تـامّ. وكـذا (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(آل عمران:١٧٧).

(لِأَنْفُسِهِمْ)(آل عمران:١٧٨) كافٍ، (لِيَزْدَادُوا إِثْماً)(آل عمران:١٧٨) مفهوم، (مُهِينٌ)(آل عمران:١٧٨) تامّ.

(مِنَ الطَّيِّبِ)(آل عمران:۱۷۹) كافٍ، (مَنْ يَشَاءُ)(آل عمران:۱۷۹) صالح، (مُنْ يَشَاءُ)(آل عمران:۱۷۹) صالح، (رُسُلِهِ)(آل عمران:۱۷۹) تام. (هُو خَيْراً لَهُمْ)(آل عمران:۱۸۰) تام. (هُو خَيْراً لَهُمْ)(آل عمران:۱۸۰) أكفى منه. (يَوْمَ الْقِسْيَامَةِ)(آل عمران:۱۸۰) صالح، الْقِسيَامَةِ)(آل عمران:۱۸۰) صالح، (خَبِيرٌ)(آل عمران:۱۸۰) تام.

(فَقِيرٌ)(آل عمران:١٨١) وقف كفر إن عرف المعنى واعتقده؛ لا إن قصد حكاية عمن قاله. (وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ)(آل عمران:١٨١) حسن، (عَذَابَ الْحَرِيقِ)(آل عمران:١٨١)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١١٩).

كافٍ.

(لِلْعَبِيدِ)(آل عمران: ۱۸۲) تام؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وليس بحسن إن جعل ذلك بدلاً من (الذين) الأوَّل؛ لكنه جائز؛ لأنه رأس آية ولأن الكلام قد طال. [۳۸/ب] (تَأْكُلُهُ النَّالُ)(آل عمران: ۱۸۳) كافٍ. وكذا (وَبِالَّذِي قُلْتُمْ)(آل عمران: ۱۸۳)، و (صَادِقِينَ)(آل عمران: ۱۸۳) و (الْمُنِيرِ)(آل عمران: ۱۸۵)، و (ذَائِقَةَ الْمَانِ الْمَوْنِ بِ)(آل عمران: ۱۸۵)، و (دَائِقَة الْمَوْنِ بِ)(آل عمران: ۱۸۵)، وقال أبو عمرو (الْمُنِيرِ)(آل عمران: ۱۸۵) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (۱ الْمُنِيرِ)(آل عمران: ۱۸۵) تام. (۱) وقال أبو عمرو: كافٍ. (۱) (الْمُنِيرِ)(آل عمران: ۱۸۵) تام.

(وَأَنْفُسِكُمْ)(آل عمران:١٨٦) مفهوم، (أَذَى كَثِيراً)(آل عمران:١٨٦) كـافٍ، (الْأُمُورِ)(آل عمران:١٨٦) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٣)

(وَلا تَكْتُمُونَهُ)(آل عمران:١٨٧) مفهوم، (ثَمَناً قَلِيلاً)(آل عمران:١٨٧) صالح، (يَشْتَرُونَ)(آل عمران:١٨٧) تام.

(بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا)(آل عمران:١٨٨) صالح، (بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ)(آل عمران:١٨٨) كافٍ، كافٍ، (عَـذَابٌ أَلِـيمٌ)(آل عمران:١٨٩) كافٍ، (قَالْأَرْضِ)(آل عمران:١٨٩) كافٍ، (قَدِيرٌ)(آل عمران:١٨٩) تامّ.

(لِأُولِي الْأَلْبَابِ)(آل عمران: ١٩) تامّ؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره (ربنا)؛ أي: يقولون ربنا، وكافٍ إن جعل ذلك نعتاً له، أو بدلاً منه. (جُنُوبِهِمْ)(آل عمران: ١٩١) صالح؛ إن جعل (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ)(آل عمران: ١٩١) نعتاً أو بدلاً، أو خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ، وكذا الكلام في (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)(آل عمران: ١٩١)، (فَقِنَا عَذَابَ النَّالِ)(آل عمران: ١٩١) كافٍ، وكنذا (فَقَدُ لُ أَخُدَزَيْتَهُ)(آل عمران: ١٩١)، و(مِدنَ أَنْدَصَارٍ)(آل عمران: ١٩١)، و(فَآمَنًا)(آل عمران: ١٩١)، و(مَعَ الْأَبْرَالِ)(آل عمران: ١٩٤)، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(آل عمران: ١٩٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٠).

وكذا (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى)(آل عمران: ١٩٥)، (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)(آل عمران: ١٩٥) تام؛ لأنه كلام مستقل؛ كقوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً)(الحجرات: ١٠)، (مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)(آل عمران: ١٩٥) كافٍ (حُـسْنُ الْأَنْهَارُ)(آل عمران: ١٩٥) كافٍ (حُـسْنُ الثَّوَابِ)(آل عمران: ١٩٥) تام.

(فِي الْبِلادِ)(آل عمران:١٩٦) كافٍ، وكذا و(مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ)(آل عمران:١٩٧)، وقوله (وَبِئْسَ الْمِهَادُ)(آل عمران:١٩٧)، و(نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ)(آل عمران:١٩٨)، (خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ)(آل عمران:١٩٨) تامّ.[٣٩/أ]

(خَاشِعِينَ اللهِ)(آل عمران:١٩٩١) صالح، (ثَمَناً قَلِيلاً)(آل عمران:١٩٩) حسن، (عَـنْدَ رَبِّهِـمْ)(آل عمـران:١٩٩) تـامّ. (وَرَابِطُوا)(آل عمران:٢٠٠) مفهوم، آخر السورة تامّ.

## سورة النساء

مدنيَّة، (١) (وَنِسَاءً) (النساء: ١) تام. (وَالْأَرْحَامَ) (النساء: ١) كافٍ على قراءتي نصبه

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة النساء: مدنِيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمس وأربعون كلمة. وحروفها: ستة عشر ألف حرفٍ وثلاثون حرفاً، وهي مائة وسبعون وخمس آيات في المدنيئين والمكي والبصري، وستٌ في الكوفي، وسبعٌ في الشامي. اختلافها آيتان:

١٠ (أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ)(النساء: ٤٤) عدها الكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون.

٢. (فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) (النساء:١٧٣) عدها الشَّامي، ولمَّ يعدها الباقون.

حدَّثنا أبو الفتح شيخنا، قال: أنا أحمد بن محمد، قال: أنا أحمد بن شبيب، قال: أنا الفضل، قال: أنا خلاد، عن عيسى، عن حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنَّه عَدَّ في النساء: (أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيل)(النساء: ٤٤)، رأس أربع وأربعين آية.

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل، وليس معدوداً بإجماع ستةُ مواضع:

١٠ (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)(النساء: ٣٤).

 <sup>﴿</sup> لَوْلا أَخُّرْتَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ (النساء: ٧٧).

٣. و(لِلنَّاسِ رَسُولاً)(النسَاء: ٩٧).

٤. (وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ)(النساء: ٨١).

٥٠ (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً)(النساء: ١٢٥).

٦. (وَلاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ)(النساء:١٧٢). ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٦٢ -

وجرِّه، ووجه نصبه: واتقوا الأرحام، ووجه جرّه عطفه على الضمير على مذهب الكوفيين، وقيل: الوقف على إما (بِهِ)(النساء: ١) على النصب فبالإغراء وإما على الجرِّ؛ فبالقسم؛ أي: وربُّ الأرحام. (١) (رَقِيباً)(النساء: ١) حسن.

(بِالطَّيِّبِ)(النساء: ٢) كافٍ، وكذا (إِلَى أَمْوَالِكُمْ)(النساء: ٢)، (حُوباً كَبِيراً)(النساء: ) حسن.

(وَرُبَاعَ)(النساء: ٣) صالح، (أَيْمَانُكُمْ)(النساء: ٣) حسن، (أَلَّا تَعْدِلُوا)(النساء: ٣) كافٍ، (نِحْلَةً)(النساء: ٤) صالح، (هَنِيئاً مَرِيئاً)(النساء: ٤) كافٍ.

(قِيَاماً)(النساء:٥) صالح، (قَوْلاً مَعْرُوفاً)(النساء:٥) حسن، (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)(النساء:٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) أَمْوَالَهُمْ)(النساء:٦) صالح، (أَنْ يَكْبَرُوا)(النساء:٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمُ)(النساء:٦) (فَلْيَسْتَعْفِفْ)(النساء:٦) تامّ. جائز، (حَسِيباً)(النساء:٦) تامّ.

وكذا (نَصِيباً مَفْرُوضاً)(النساء:٧)، (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)(النساء:٨) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (") (قَوْلاً مَعْرُوفاً)(النساء:٨) تامّ.

(خَافُوا عَلَيْهِمْ)(النساء:٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أ) (سَدِيداً)(النساء:٩) تامّ. (نَاراً)(النساء:١٠) كافٍ، (سَعِيراً)(النساء:١٠) تامّ. (فِي أَوْلادِكُمْ)(النساء:١١) صالح، (مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(النساء:١١) كافٍ، وكذا (ثُلُثَا مَا تَرَكَ)(النساء:١١)، (فَلَهَا

\_

١٦٣)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٥٩).

<sup>(</sup>۱) قال الداني: " (تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) (النساء: ۱) كاف، وآخر الآية أكفى منه. ومن خفض (وَالْأَرْحَامَ) (النساء: ۱) بالعطف على الهاء التي في (بِهِ) على مذهب الكوفيين كما يقال: أسألك بالله والرحم، لم يقف على (بِهِ)، ومن خفض ذلك على القسم بمعنى: وربُّ الأرحام، كما قال الله - عز وجل -: (وَالطُّورِ) (الطور: ۱)، (وَالتِّينِ) (التين: ۱)، (وَالْفَجْرِ) (الفجر: ۱)، (وَالشَّمْسِ) (الشمس: ۱)، وشبه ذلك مما يُقسم به من المخلوقات؛ ابتدأ بقوله: (وَالْأَرْحَامَ) (النساء: ۱)، ووقف على (بِهِ)؛ لأن القسم موضع الاستئناف. وأما من نصب (وَالْأَرْحَامَ) (النساء: ۱) فلا يقف على (بِهِ)؛ لأنها معطوفة على ما قبلها بتأويل: واتقوا الأرحام أن تقطعوها ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

النِّصْفُ) (النساء: ١١) حسن، (إِنْ كَانَ لَـهُ وَلَـدٌ) (النساء: ١١) كافٍ، وكـذا (فَلاَُمِّـهِ الثُّلُثُ) (النساء: ١١)، و(فَلاُُمِّهِ الشُّدُش) (النساء: ١١). [٣٩/ب]

وقوله: (أَوْ دَيْنٍ)(النساء:١١)، و(أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً)(النساء:١١)، وقال أبو عمرو في (أَوْ دَيْنِ)(النساء:١١) في الموضعين تام. (١)

(فَرِيـضَةً مِـنَ اللهِ)(النـساء:١١) مفهـوم، وقـال أبـو عمـرو: كـافٍ. (٢) (عَلِـيماً حَكِيماً)(النساء:١١) تامّ.

(إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)(النساء: ١٢) صالح، (أَوْ دَيْنٍ)(النساء: ١٢) حسن، (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)(النساء: ١٢) صالح، (أَوْ دَيْنٍ)(النساء: ١٢) كافٍ، وقياس نظيره السابق أن يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)(النساء: ١٢) صالح، (أَوْ دَيْنٍ)(النساء: ١٢) كافٍ، وقياس نظيره السابق أن يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)

(فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(النساء: ١٢) صالح، (أَوْ دَيْنٍ)(النساء: ١٢) وهو الأخير ليس بوقف؛ لأن ما بعده حال مما قبله. (غَيْرَ مُضَارٍ)(النساء: ١٢) صالح، وكذا (وَصِيَّةٌ مِنَ اللهِ)(النساء: ١٢)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (أُ (وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(النساء: ١٢) (أُ حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أُ)

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)(النساء:١٣) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (﴿ رَخَالِدِينَ فِيهَا)(النساء:١٣) صالح، (الْعَظِيمُ)(النساء:١٣) حسن.

(خَالِـداً فِيهَا)(النساء:١٤) جائـز، (عَـذَابٌ مُهِـينٌ)(النساء:١٤) تـامّ. (أَرْبَعَـةً مِنْكُمْ)(النساء:١٥) كافٍ، (سَبِيلاً)(النساء:١٥).

(فَآذُوهُمَا)(النساء:١٦) صالح، (فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا)(النساء:١٦) كافٍ، (رَحِيماً)(النساء:١٦) تامّ. (يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ)(النساء:١٧) كافٍ، (عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:١٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافى للداني (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ع): " والله عليم حكيم "، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٣).

(وَهُمْ كُفَّارٌ)(النساء:١٨) تامّ. وكذا (عَذَاباً أَلِيماً)(النساء:١٨)، (كَرُهاً)(النساء:١٩) كافٍ؛ إن جعل ما بعده مجزوماً بالنهي، وليس بوقف إن جعل ذلك منصوباً عطفاً على (أَنْ تَرِثُوا)(النساء:١٩)؛ أي: ولا أن تعضلوهنَّ. (بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)(النساء:١٩) صالح، وكذا (بالْمَعْرُوفِ)(النساء:١٩)، (خَيْراً كَثِيراً)(النساء:١٩) كافٍ.

وكذا (مِنْهُ شَيْئاً)(النساء: ٢٠)، و(مُبِيناً)(النساء: ٢٠). (غَلِيظاً)(النساء: ٢١) حسن، (إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)(النساء: ٢٢) تامّ.

(وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)(النساء: ٢٣) صالح، وكذا (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) (النساء: ٢٣)، (فِي حُجُورِكُمْ)(النساء: ٢٣) مفهوم، (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)(النساء: ٢٣) صالح، (فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)(النساء: ٢٣)، (إلَّا مَا قَدْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)(النساء: ٢٣)، (إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)(النساء: ٢٣) صالح، (رَحِيماً)(النساء: ٢٣) تامّ.

(إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (النساء: ٢٤) كافي؛ إن قرئ (وَأُحِلَّ) (النساء: ٢٤) ببنائه الفاعل، وإلا فصالح، ومثله فيهما: (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) (النساء: ٢٤). (غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (النساء: ٢٤) صالح، (فَرِيضَةً) (النساء: ٢٤) كاف، وكذا (مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (النساء: ٢٤) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (١) الْفَرِيضَةِ) (النساء: ٢٤)، (عَلِيماً حَكِيماً) (النساء: ٢٤) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (١)

(مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)(النساء:٥٦) كافٍ، (بِإِيمَانِكُمْ)(النساء:٥٦) جائز، (بِإِيمَانِكُمْ)(النساء:٥٦) جائز، (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ)(النساء:٥٦) صالح، وكذا (بِاإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)(النساء:٥٦)، (أَخْدَانٍ)(النساء:٥٦) تامّ. (مِنَ الْعَذَابِ)(النساء:٥٦) جائز، (الْعَنَتَ مِنْكُمْ)(النساء:٥٦)، وكذا (خَيْرٌ لَكُمْ)(النساء:٥٦)، (رَحِيمٌ)(النساء:٥٦) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ. (٢)

(وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (النساء: ٢٦) كافٍ، (عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (النساء: ٢٦) حسن، وكذا (عَظِيماً) (النساء: ٢٧)، (أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) (النساء: ٢٨) كافٍ على قراءة (وَخُلِقَ) (النساء: ٢٨) بضم الخاء، وصالح على قراءة بفتحها. (ضَعِيفاً) (النساء: ٢٨) تامّ.

(عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)(النساء: ٢٩) حسن، (أَنْفُسَكُمْ)(النساء: ٢٩) كافٍ، (رَحِيماً)(النساء: ٢٩) حسن.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

(نُصْلِيهِ نَاراً)(النساء: ٣٠) صالح، (يَسِيراً)(النساء: ٣٠) تامّ. وكذا (كَرِيماً)(النساء: ٣٠)، (عَلَى بَعْضٍ)(النساء: ٣٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (مِمَّا اكْتَسَبُوا)(النساء: ٣٢) كافٍ، وكذا (مِمَّا اكْتَسَبُنَ)(النساء: ٣٢)، و(مِنْ فَضْلِهِ)(النساء: ٣٢)، (عَلِيماً)(النساء: ٣٢) حسن.

وكذا (وَالْأَقْرَبُونَ)(النساء:٣٣)، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (نَصِيبَهُمُ)(النساء:٣٣) كافٍ، (شَهِيداً)(النساء:٣٣) تام. (مِنْ أَمْوَالِهِمْ)(النساء:٣٤) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. [٠٤/ب] (٢) (بِمَا حَفِظَ اللهُ)(النساء:٣٤) كافٍ، وكذا (وَاضْرِبُوهُنَّ)(النساء:٣٤)، و(سَبِيلاً)(النساء:٣٤)، (كَبِيراً)(النساء:٣٤) حسن.

(يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا) (النساء: ٣٥) كافٍ، (خَبِيراً) (النساء: ٣٥) تام. (شَيْئاً) (النساء: ٣٦) كافٍ، وكذا (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (النساء: ٣٦)، (فَخُوراً) (النساء: ٣٦) ليس بوقف إن جعل (الَّذِينَ) (النساء: ٣٧) منصوباً بدلاً مِنْ مَنْ، وإن جعل مرفوعاً مبتدأ خبره (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ) (النساء: ٤٠) كان وقفاً تامًّا. (مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النساء: ٣٧) صالح، وكذا (مُهِيناً) (النساء: ٣٧)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (١)

(وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)(النساء:٣٨) تام. وكذا (فَسَاءَ قَرِيناً)(النساء:٣٨)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (°)

(رَزَقَهُمُ الله)(النساء: ٣٩) كافٍ، (عَلِيماً)(النساء: ٣٩) تام. ومحل هذه الوقوفات الأربعة إذا جعل (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ)(النساء: ٣٧) منصوباً، فإن جعل مرفوعاً بالابتداء وخبره: (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ)(النساء: ٤٠) لم يكن في هذه الوقوفات كافٍ ولا تام للفصل بين المبتدأ والخبر؛ بل كلها صالحة لبُعد ما بينهما. (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ)(النساء: ٤٠) كافٍ، (عَظِيماً)(النساء: ٤٠) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (٢)

(عَلَى هَوُلاءِ شَهِيداً)(النساء: ١٤) كافٍ، (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ)(النساء: ٤٢)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

صالح؛ إن جعل ما بعده داخلاً في التمني؛ وإلا فالوقف عليه حسن. (حَدِيثاً) (النساء: ٤٢) تام.

(تَغْتَسِلُوا)(النساء:٣٤) كافٍ، وكذا (وَأَيْدِيكُمْ)(النساء:٣٤)، (غَفُوراً)(النساء:٣٤) تامّ. (السَّبِيلَ)(النساء:٤٤) كافٍ.

وكذا (بِأَعْدَاثِكُمْ)(النساء:٥٤)، (بِاللهِ وَلِيّاً)(النساء:٥٤) جائز، (نَصِيراً)(النساء:٥٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١)

ومحلهما إذا علق ما بعده بمبتدأ محذوف؛ أي: من الذين هادوا أناس؛ فإن علق بما [1 ٤/أ] قبله كأن يقدَّر وكفى بالله ناصراً لكم من الذين هادوا، لم يحسن الوقف على (نَصِيراً)(النساء: ٥٤) إلا يتجوّز؛ لأنه رأس آية.

(فِي الدِّينِ)(النساء:٦٤) صالح، وكذا (وَأُقْوَمَ)(النساء:٦٤)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (٢) (إلَّا قَلِيلاً)(النساء:٦٤) تام.

(أَصْحَابَ السَّبْتِ)(النساء:٤٧) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (مَفْعُولاً)(النساء:٤٧) تامّ.

(لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء:٤٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (3) (عَظِيماً)(النساء:٤٨) تامّ. (أَنْفُسَهُمْ)(النساء:٩٩) كافٍ، (مَنْ يَشَاءُ)(النساء:٩٩) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥) (فَتِيلاً)(النساء:٩٩) حسن.

(عَلَى اللهِ الْكَذِبَ)(النساء: • ٥) صالح، (مُبِيناً)(النساء: • ٥) تام. (سَبِيلاً)(النساء: • ٥) حسن، وكذا (لَعَنَهُمُ اللهُ)(النساء: ٢٥)، (نَصِيراً)(النساء: ٢٥) صالح.

وكذا (نَقِيراً) (النساء:٥٥)، (مِنْ فَضْلِهِ) (النساء:٥٥) مفهوم، (عَظِيماً) (النساء:٥٥) كافٍ. وكذا (مَنْ صَدَّ عَنْهُ) (النساء:٥٥)، (سَعِيراً) (النساء:٥٥) تامّ. وقال أبو

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٢٦).

<sup>(</sup>٥) قال الداني: " (يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ) (النساء: ٤٩) كاف. (مَنْ يَشَاءُ) (النساء: ٤٩) أكفى منه ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٦).

عمرو: كافٍ. (١) (نَاراً)(النساء:٥٦) صالح، (لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ)(النساء:٥٦) كافٍ، (حَكِيماً)(النساء:٥٦) تامّ.

(أَبَداً)(النساء:٥٧) صالح، (مُطَهَّرَةٌ)(النساء:٥٧) جائز، (ظَلِيلاً)(النساء:٥٧) تامّ. (أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(النساء:٥٨) كافٍ، وكذا (يَعِظُكُمْ بِهِ)(النساء:٥٨)، (بَصِيراً)(النساء:٥٨) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(النساء:٥٩) كافٍ، وكذا (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)(النساء:٥٩)، (تَأْوِيلاً)(النساء:٥٩) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ.

(إِلَى الطَّاغُـوتِ)(النـساء: ٦٠) صالح، وكـذا (أَنْ يَكْفُـرُوا بِـهِ)(النـساء: ٦٠)، (بَعِيداً)(النساء: ٦٠) حسن.

(صُدُوداً)(النساء: ٦٦) كافٍ؛ وإن تعلق ما بعده بما قبله لطول الكلام. (وَعَوْفِيقاً)(النساء: ٦٣) حسن، (فِي قُلُوبِهِمْ)(النساء: ٦٣) صالح، (وَعِظْهُمْ)(النساء: ٦٣) جائز، (بَلِيغاً)(النساء: ٦٣) تامّ.

(بِإِذْنِ اللهِ)(النساء: ٦٤) كافٍ، (رَحِيماً)(النساء: ٦٤) حسن، (فَلا)(النساء: ٦٥) جائز؛ بناء على أنه ردِّ لما قبله، والذي ابتدأ به، هو الأحسن [٤١/ب] بنى على أنه توطئة للنفي بعده، فهو آكد. (وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(النساء: ٦٥) حسن، (إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)(النساء: ٦٦) كافٍ، (تَثْبِيتاً)(النساء: ٦٦) صالح.

(مُسْتَقِيماً)(النساء:٦٨) تام. (وَالصَّالِحِينَ)(النساء:٦٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (رَفِيقاً)(النساء:٦٩) حسن.

(مِنَ الله)(النساء: ٧٠) كافٍ، (عَلِيماً)(النساء: ٧٠) تامّ. (جَمِيعاً)(النساء: ٢١) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (أُ لَيُبَطِّئَنَ)(النساء: ٢٧) مفهوم، (شَهِيداً)(النساء: ٢٧) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥) (مَوَدَّةٌ)(النساء: ٣٣) جائز، (فَوْزاً عَظِيماً)(النساء: ٣٧) حسن.

وكذا (بِالْآخِرَةِ)(النساء: ٧٤)، و(أُجْراً عَظِيماً)(النساء: ٧٤)، (الظَّالِمِ أَهْلُهَا)(النساء:

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٧).

٥٧) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (نَصِيراً)(النساء: ٥٧) تامّ.

(فِي سَبِيلِ اللهِ)(النساء:٧٦) مفهوم، (الطَّاغُوتِ)(النساء:٧٦) صالح، (أُوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ)(النساء:٧٦) كافٍ، (ضَعِيفاً)(النساء:٧٦) تامّ.

(وَ آتُـوا الـزَّكَاةَ)(النـساء:۷۷) جائـز، (خَـشْيَةٌ)(النـساء:۷۷) صـالح، وكـذا (قَـرِيبٍ)(النـساء:۷۷)، و(قَلِـيلٌ)(النـساء:۷۷)، (لِمَـنِ اتَّقَـى)(النـساء:۷۷) مفهـوم، (فَتِيلاً)(النساء:۷۷) حسن.

(مُـشَيَّدَةٍ)(النـساء:٧٨) كـافٍ، وكـذا (مِـنْ عِـنْدِ اللهِ)(النـساء:٧٨) كـافٍ، وكـذا (مِـنْ عِـنْدِ اللهِ)(النساء:٧٨) تامّ. (فَمِنْ نَفْسِكَ)(النساء:٧٩) كافٍ.

وكذا (رَسُولاً)(النساء: ٧٩)، (شَهِيداً)(النساء: ٧٩) تامّ. (فَقَدْ أَطَاعَ الله)(النساء: ٨٠) صالح، وكذا (حَفِيظاً)(النساء: ٨٠)، (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ)(النساء: ٨١) ليس بوقف؛ لأن الوقف عليه يوهم أن المنافقين موحدون وليس كذلك. (غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ)(النساء: ٨١) صالح، وكذا (مَا يُبَيِّتُونَ)(النساء: ٨١)، (وَتَوكَلُ عَلَى الله)(النساء: ٨١) كافٍ، (وَكِيلاً)(النساء: ٨١) تامّ.

(الْقُوْآنَ)(النساء: ٨٢) صالح، وكذا (اخْتِلافاً كَثِيراً)(النساء: ٨٢)، و(أَذَاعُوا بِهِ)(النساء: ٨٣)، (يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(النساء: ٨٣) كافٍ، [٢٤/أ] وكذا (إِلَّا قَلِيلاً) (النساء: ٨٣).

(فِي سَبِيلِ الله)(النساء: ١٤) صالح، وكذا (وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ)(النساء: ١٤)، (الَّذِينَ كَفَرُوا)(النساء: ١٤) كافٍ، (تَنْكِيلاً)(النساء: ١٤) تامّ.

(نَصِيبٌ مِنْهَا)(النساء: ٨٥) مفهوم، (كِفْلٌ مِنْهَا)(النساء: ٨٥) كافٍ، (مُقِيتاً)(النساء: ٨٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢)

(أَوْ رُدُّوهَا)(النساء: ٨٦) كافٍ، (حَسِيباً)(النساء: ٨٦) تامّ. (اللهُ لا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ)(النساء: ٨٧) جائز، (لا رَيْبَ فِيهِ)(النساء: ٨٧) كافٍ، وكذا (حَدِيثاً)(النساء: ٨٧)، وقال أبو عمرو فيه: تامّ. (٣)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٨).

(بِمَا كَسَبُوا)(النساء:٨٨) كافٍ، (مَنْ أَضَلَّ اللهُ)(النساء:٨٨) حسن، وكذا (لَـهُ سَبِيلاً)(النساء:٨٨)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (١)

(فَتَكُونُونَ سَوَاءً)(النساء: ٨٩) صالح، وكذا (فِي سَبِيلِ اللهِ)(النساء: ٩٩)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ، (٤٠ (يُقَاتِلُوا عمرو في الأوَّل: كافٍ، وكذا (يُقَاتِلُوا عَمْرُو هُمْ)(النساء: ٩٩) كافٍ، وكذا (يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ)(النساء: ٩٠)، (سَبِيلاً)(النساء: ٩٠) حسن.

(قَـوْمَهُمْ)(النـساء: ٩١) جائـز، وكـذا (أُرْكِـسُوا فِـيهَا)(النـساء: ٩١)، (حَـيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)(النساء: ٩١) صالح، (مُبِيناً)(النساء: ٩١) تام.

(إِلَّا خَطَاً)(النساء: ٩٢) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (") (إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا)(النساء: ٩٢) في الموضعين، وكذا (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(النساء: ٩٢) في الموضعين، ورَمِنَ اللهِ)(النساء: ٩٢)، (حَكِيماً)(النساء: ٩٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (أ) (عَظِيماً)(النساء: ٩٣) تامّ.

(فَتَبَيَّـنُوا)(النساء: ٩٤) صالح، (الْحَـيَاةِ الدُّنْـيَا)(النساء: ٩٤) مفهـوم، وكـذا (كَثِيرَةٌ)(النساء: ٩٤)، (فَتَبَيَّنُوا)(النساء: ٩٤) تام.

(وَأَنْفُسِهِمْ)(النساء: ٩٥) حسن، (عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً)(النساء: ٩٥) كافٍ، (الْحُسْنَى)(النساء: ٩٥) صالح، (أَجْراً عَظِيماً)(النساء: ٩٥) ليس بوقف؛ وإن كان رأس آية؛ لأن ما بعده بدل منه، أو تأكيد له.

(وَرَحْمَةً)(النساء: ٩٦) صالح، (رَحِيماً)(النساء: ٩٦) تامّ. (فِيمَ كُنْتُمْ)(النساء: ٩٧) صالح، وكذا (فِي الْأَرْضِ)(النساء: ٩٧)، و(مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ)(النساء: ٩٧)، (مَصِيراً)(النساء: ٩٧) ليس بوقف؛ وإن كان رأس آية [٤٦/ب] لتعلق ما بعده به، وقال أبو عمرو: كافِ. (٥٠) (سَبِيلاً)(النساء: ٩٨) صالح.

وكذا (عَنْهُمْ) (النساء: ٩٩)، (غَفُوراً) (النساء: ٩٩) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

(وَسَعَةً)(النساء:١٠٠) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (عَلَى الله)(النساء:١٠٠) كافٍ، (رَحِيماً)(النساء:١٠٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢)

(الَّذِينَ كَفَرُوا)(النساء: ۱۰۱) كافٍ، (مُبِيناً)(النساء: ۱۰۱) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (۳) (أَسْلِحَتَهُمْ)(النساء: ۱۰۲)، (حِذْرَهُمْ وَاللَّمِنُ وَرَائِكُمْ)(النساء: ۱۰۲)، (حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)(النساء: ۱۰۲) حسن، وكذا (مَيْلَةً وَاحِدَةً)(النساء: ۱۰۲)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ، وكذا (مُهِيناً)(النساء: ۱۰۲). الأوَّل: كافٍ، وكذا (مُهِيناً)(النساء: ۱۰۲).

(وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) (النساء: ١٠٣) و (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) (النساء: ١٠٣)، (مَوْقُوتاً) (النساء: ١٠٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٥) (فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ) (النساء: ١٠٤) كافٍ، (مَا لا يَرْجُونَ) (النساء: ١٠٤) صالح، (حَكِيماً) (النساء: ١٠٤) تامّ.

(بِمَا أَرَاكَ اللهُ)(النساء: ١٠٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (خَصِيماً)(النساء: ١٠٥) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (٧)

(وَاسْتَغْفِرِ اللهَ)(النساء:١٠١) صالح، (رَحِيماً)(النساء:١٠١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، (أَنْفُسَهُمْ)(النساء:١٠٧) كافٍ، (أَثِيماً)(النساء:١٠٧) حسن. (مِنَ الْقَوْلِ)(النساء:١٠٨) صالح، (مُحِيطاً)(النساء:١٠٨) حسن، (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(النساء:١٠٩) حسن، وكذا (وَكِيلاً)(النساء:١٠٩)، و(رَحِيماً)(النساء:١١٥)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (٩)

(عَلَى نَفْسِهِ)(النساء: ١١١) صالح، (حَكِيماً)(النساء: ١١١) تام. (مُبِيناً)(النساء: ١٠١) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (١٠)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

(أَنْ يُضِلُّوكَ)(النساء:١١٣) حسن، (مِنْ شَيْءٍ)(النساء:١١٣) كافٍ، (مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ)(النساء:١١٣) صالح، (عَظِيماً)(النساء:١١٣) تام.

(بَيْنَ النَّاسِ)(النساء: ١١٤) حسن، وكذا (أُجْراً عَظِيماً)(النساء: ١١٤)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ، [٤٠/أ] وفي الثاني: تامّ. (١)

(وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ)(النساء: ١١٥) كافٍ، (مَصِيراً)(النساء: ١١٥) تام. (لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء: ١١٥) حسن، وكذا (بَعِيداً)(النساء: ١١٥)، و(لَعَنَهُ اللهُ)(النساء: ١١٨)، و (خَلْقَ اللهِ)(النساء: ١١٩)، وقال أبو عمرو في الثاني منهما: تام. وفي البقية: كافٍ. (٢) (مُبِيناً)(النساء: ١١٩) كافٍ.

(وَيُمَنِّيهِمُ)(النساء: ١٢٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (") (إِلَّا غُرُوراً)(النساء: ١٢٠) كافٍ. (مَحِيصاً)(النساء: ١٢١) تام. (حَقاً)(النساء: ١٢١) حسن، وكذا (قِيلاً)(النساء: ١٢١)، و(أَهْلِ الْكِتَابِ)(النساء: ١٢٣)، وقال أبو عمرو في الأخير: كافٍ عند ابن الأنباري، وهو عندي تام؛ لأنه تمام القصة. (أ) (نَصِيراً)(النساء: ١٢٣).

وكذا (نَقِيراً)(النساء: ١٢٤)، (حَنِيفاً)(النساء: ١٢٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٥) (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(النساء: ١٢٦) صالح، (مُحِيطاً)(النساء: ١٢٦) حسن.

(فِي النِّسَاء)(النساء:١٢٧) مفهوم، (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ)(النساء:١٢٧) جائز عند بعضهم، (بِالْقِسْطِ)(النساء:١٢٧) حسن، (بِهِ عَلِيماً)(النساء:١٢٧) تام.

(صُلْحاً)(النساء:١٢٨) مفهوم، (وَالسَّلْحُ خَيْرٌ)(النساء:١٢٨) حسن، (الشُّحُ)(النساء:١٢٨) كافٍ، (خَبِيراً)(النساء:١٢٨) حسن.

(وَلَـوْ حَرَصْتُمْ)(النـساء:١٢٩) كـافٍ، وكـذا (كَالْمُعَلَّقَـةِ)(النـساء:١٢٩)، (رَحِيماً)(النساء: ١٣٠) حسن. (مِنْ سَعَتِهِ)(النساء: ١٣٠) كافٍ، (حَكِيماً)(النساء: ١٣٠) تام. (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(النساء: ١٣١) كافٍ، (وَكِيلاً)(النساء: ١٣١) حسن، وقال أبو

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٠).

عمرو: تام. (١) (وَيَا أُتِ بِآخَرِينَ)(النساء:١٣٣) كافٍ، (قَدِيراً)(النساء:١٣٣) تام. (وَالْآخِرَةِ)(النساء:١٣٤) كافٍ، (بَصِيراً)(النساء:١٣٤) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ، (٢)

(وَالْأَقْرَبِينَ)(النساء:١٣٥) كافٍ، (أَوْلَى بِهِمَا)(النساء:١٣٥) صالح، (أَنْ تَعْدِلُوا)(النساء:١٣٥) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (٣) (خَبِيراً)(النساء:١٣٥) تام.

وكذا (الله في أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ)(النساء:١٣٦)، و(بَعِيداً)(النساء:١٣٦)، (سَبِيلاً)(النساء:١٣٨) حسن؛ (صَبِيلاً)(النساء:١٣٨) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (أن (عَذَاباً أَلِيماً)(النساء:١٣٨) حسن؛ إن جعل ما بعده مبتدأ [٤٣/ب] خبره: (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ)(النساء:١٣٩)، وجائز؛ إن جعل ذلك نعتاً للمنافقين، ووجه الجواز أنه رأس آية.

(مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)(النساء:١٣٩) كافٍ على القول الثاني، وليس بوقف على القول الأوَّل للفصل بين المبتدأ والخبر. (الله جَمِيعاً)(النساء:١٣٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥)

(إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ)(النساء: ١٤٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١) (جَمِيعاً)(النساء: ١٤٠) كافٍ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره: (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ)(النساء: ١٤١)، وليس بوقف إن جعل ذلك نعتاً للمنافقين.

(وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(النساء: ١٤١) حسن على القول الثاني. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(النساء: ١٤١) تام. (وَهُوَ خَادِعُهُمْ)(النساء: ١٤١) الْقِيَامَةِ)(النساء: ١٤١) صالح، (وَلا إِلَى هَوُلاءِ)(النساء: ١٤٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً)(النساء: ١٤٣) تام.

(مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)(النساء: ١٤٤) كافٍ، (مُبِيناً)(النساء: ١٤٤) تام. (مِنَ النَّارِ)(النساء: ١٤٥) ليس بوقف؛ إذ لا يبتدأ بخرف النساء: ١٤٥) ليس بوقف؛ إذ لا يبتدأ بخرف الاستثناء.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٢).

(مَعَ الْمُؤْمِنِينَ)(النساء:٦٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (عَظِيماً)(النساء: ١٤٦) تامّ. (وَآمَنْتُمْ)(النساء:١٤٧) صالح، (شَاكِراً عَلِيماً)(النساء:١٤٧) تامّ؛ إن قرئ (إِلَّا مَـنْ ظُلِـمَ)(النساء:١٤٨) بالبناء للمفعول؛ وإلا فلا لتعلقه بقوله: (مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ)(النساء:١٤٧). (٢)

(إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)(النساء:١٤٨) كافٍ، (سَمِيعاً عَلِيماً)(النساء:١٤٨) تامّ. وكذا (قَدِيراً)(النساء:١٤٩)، (حَقًاً)(النساء:١٥١) كافٍ، (مُهِيناً)(النساء:١٥١) تامّ. (أُجُورَهُمْ)(النساء:١٥٢) كافٍ، (رَحِيماً)(النساء:١٥٢) تامّ.

(مِنَ السَّمَاءِ)(النساء:١٥٣) صالح، (بِظُلْمِهِمْ)(النساء:١٥٣) جائز عند بعضهم، (فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ)(النساء:١٥٤)، (مُبِيناً)(النساء:١٥٤) صالح، (غَلِيظاً)(النساء:١٥٤) كافٍ.[٤٤/أ]

(غُلْفٌ)(النساء:١٥٥) جائز، (فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً)(النساء:١٥٥) صالح، وكذا (بُهْتَاناً عَظِيماً)(النساء:١٥٦)، و(رَسُولَ اللهِ)(النساء:١٥٧)، و(شُبِّه لَهُمْ)(النساء:١٥٧)، وقال أبو عمرو في الأخيرين: كافٍ. (٢)

(لَفِي شَكِّ مِنْهُ)(النساء:١٥٧) جائز، (إِلَّا اتِبَاعَ الظَّنِ)(النساء:١٥٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٤٠) (وَمَا قَتَلُوهُ)(النساء:١٥٧) تامّ؛ إن جعل (يَقِيناً)(النساء:١٥٧) متعلِّقاً بما بعده؛ أي: يقينا لم يقتلوه؛ بل رفعه الله إليه؛ وإلا فليس (يَقِيناً)(النساء:١٥٧) كافٍ؛ إن جعل متعلقاً بما قبله وإلا فليس بوقف.

(بَـلْ رَفَعَـهُ اللهُ إِلَـيْهِ)(النـساء:١٥٨) صالح، (حَكِـيماً)(النـساء:١٥٨) حـسن، (شَـهِيداً)(النساء: ١٥٨) صالح، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كافٍ. (٥) (بِالْبَاطِلِ)(النساء: ١٦١) كافٍ، (أَلِيماً)(النساء: ١٦١) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٥ - ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٦) قال الداني: "(يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً)(النساء:٩٥١) كاف، ومثله: (أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)(النساء:١٦١)، ورأس الآية أكفى". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٦).

(وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)(النساء:١٦٢) حسن؛ إن جعل ما بعده منصوباً على المدح؛ وإن جعل معطوفاً على (ما أنزل)، أو على الضمير في (مِنْهُمْ)(النساء:١٦٢)، فلا يحسن الوقف عليه.

(وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)(النساء:١٦٢) حسن؛ إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبراً، وليس بوقف إن جعل ذلك خبراً لقوله: (الرَّاسِخُونَ)(النساء:١٦٢)، (أَجْراً عَظِيماً)(النساء:١٦٢) تامّ. (مِنْ بَعْدِهِ)(النساء:١٦٣).

وكذا (وَسُلَيْمَانَ)(النساء:١٦٤)، (زَبُوراً)(النساء:١٦٣) صالح، وكذا (لَمْ فَضُصْهُمْ عَلَيْكَ)(النساء:١٦٤)، (تَكْلِيماً)(النساء:١٦٤) حسن؛ إن نصب (رُسُلاً)(النساء: ١٦٥) على المدح، وصالح؛ إن نصب ذلك على الحال من مفعول (أَوْحَيْنَا)(النساء: ١٦٥)؛ لأنه رأس آية. (بَعْدَ الرُّسُلِ)(النساء:١٦٥) صالح، وقال أبو عمرو: كافِ. (١) (حَكِيماً)(النساء:١٦٥)، وقال أبو عمرو في (حَكِيماً)(النساء:١٦٥)، وقال أبو عمرو في (حَكِيماً)(النساء:١٦٥)، كافٍ. (٢) (شَهِيداً)(النساء:١٦٦) تام.

وكذا (بَعِيداً)(النساء:١٦٧)، وكذا (أبَداً)(النساء:١٦٩)، (يَسِيراً)(النساء:١٦٩) تام.[٤٤/ب]

(خَيْراً لَكُمْ)(النساء: ١٧٠) حسن، (وَالْأَرْضِ)(النساء: ١٧٠) كافِ، (حَكِيماً)(النساء: ١٧٠) تامّ. (إِلَّا الْحَقَّ)(النساء: ١٧١) كافِ، (رَسُولُ الله)(النساء: ١٧١) صالح، (وَرُوحٌ مِنْهُ)(النساء: ١٧١) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ؛ لأنه آخر القصة، وقيل: كافِ. (")

(وَرُسُلِهِ)(النساء:١٧١) جائز، (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ)(النساء:١٧١) مفهوم، (خَيْراً لَكُمْ)(النساء:١٧١) صالح، وكذا (إِلَة وَاحِدٌ)(النساء:١٧١)، (أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ)(النساء: ١٧١) تامّ. (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(النساء:١٧١) كافٍ، (وَكِيلاً)(النساء:١٧١) تامّ.

(الْمُقَرَّبُونَ)(النساء: ١٧٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أ) (جَمِيعاً)(النساء: ١٧٢) كافٍ، وكذا (مِنْ فَضْلِهِ)(النساء: ١٧٤)، (وَلا نَصِيراً)(النساء: ١٧٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٧).

كافٍ، (مُسْتَقِيماً)(النساء: ١٧٥) تام.

(فِي الْكَلاَلَةِ)(النساء:١٧٦) كافٍ، وكذا (صْفُ مَا تَرَكَ)(النساء:١٧٦)، (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)(النساء:١٧٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(النساء:١٧٦)، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (أَنْ تَضِلُّوا)(النساء:١٧٦) كافٍ، آخر السورة تامّ.

## سورة المائدة

مدنية، (٢) (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: ١) تام. (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (المائدة: ١) كافٍ، (مَا يُريدُ) (المائدة: ١) تام.

(١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٧).

(٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٧).

(٣) قال الداني: " سورة المائدة: مدنيّةً، إلا آية منها نزلت بعرفة، وهي قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وينكُمْ)(المائدة: ٣)، إلى قوله تعالى: (وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً)(المائدة: ٣).

حدَّثنا عبد الرحمن بن خالد، قال: أنا أحمد بن جعفر، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: أنا أبي، قال: أنا جعفر بن عون، قال: أنا أبو عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال عمر: " نزلت هذه الآية: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)(المائدة: ٣)، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية عرفة في يوم جمعة ".

ونظيرتها في المدني الأوَّل والشامي هود، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: ألفان وثمان مئة وأربع كلمات. وحروفها: أحد عشر ألفاً، وسبعُ مائة وثلاثةٌ وثلاثون حرفاً. وهي: مائة وعشرون آية في الكوفي، وعشرون وثلاث في المدنِيَّيْنِ والمكي والشامي، وعشرون وثلاث في البصري. اختلافها ثلاث آيات:

- ١٠ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: ١)
- (وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِ)(المائدة: ١٥) لم يعدهما الكوفي، وعدهما الباقون.
  - ٣. (فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ)(المائدة:٢٣) عدها البصري، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يُشْبهُ الفواصل، وليس معدوداً بإجماع خمسة مواضع:

- ١٠ (اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً)(المائدة: ١٢).
  - ٢. (قَوْماً جَبّارينَ)(المائدة: ٢٢).
- ٣. (سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ)(المائدة: ١٤).
- (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ)(المائدة: ٥٠).
- ٥. (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ)(المائدة: ١٠٧) على قراءة من قرأ بالجمع ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٦٧ ١٦٨)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٦١).

(وَرِضْوَاناً)(المائدة: ٢) مفهوم، (فَاصْطَادُوا)(المائدة: ٢) حسن، وكذا (أَنْ تَعْتَدُوا)(المائدة: ٢)، وقال أبو عمرو في الأربعة: كافٍ. (١) (وَالْعُدُوَانِ)(المائدة: ٢) كافٍ، وكذا (وَاتَّقُوا الله)(المائدة: ٢)، (الْعِقَابِ)(المائدة: ٢) تامّ.

(بِالْأَزْلامِ)(المائدة: ٣) صالح، (ذَلِكُمْ فِسْقٌ)(المائدة: ٣) حسن، وكذا (وَاخْشَوْنِ)(المائدة: ٣)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ، وفي الثاني: كافٍ. (٢) (دِيناً)(المائدة: ٣) كافٍ، (رَحِيمٌ)(المائدة: ٣) تامّ.

(مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ)(المائدة:٤) صالح، وكذا (مُكَلِّبِينَ)(المائدة:٤)، و(مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ)(المائدة:٤)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (٦) (اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)(المائدة:٤) كافٍ، وكذا (وَاتَّقُوا اللهَ)(المائدة:٤)، [٥٤/أ] (الْحِسَابِ)(المائدة:٤) تامّ. (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ)(المائدة:٥) كافٍ، وكذا (وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ)(المائدة:٥) هذا إن جعل قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ)(المائدة:٥) مستأنفاً؛ فإن جعل معطوفاً على (الطَّيِبَاتُ)(المائدة:٥) لم يوقف عليهما إلا بتجوّز. (أَخْدَانِ)(المائدة:٥) كافٍ، (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)(المائدة:٥) جائز، (مِنَ الْخَاسِرينَ)(المائدة:٥) تامّ.

(وَامْسَخُوا بِرُوُوسِكُمْ) (المائدة: ٦) صالح؛ لمن قرأ (وَأَرْجُلَكُمْ) (المائدة: ٦) بالنصب؛ ليعلم أنه عطف على الوجوه والأيدي، لا على الرؤوس. (إلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: ٦) مفهوم، (فَاطَّهَرُوا) (المائدة: ٦) كافٍ، (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: ٦) حسن، وكذا (تَشْكُرُونَ) (المائدة: ٦)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (أ)

(وَأَطَعْنَا)(المائدة: ٧) كافٍ، وكذا (وَاتَّقُوا اللهَ)(المائدة: ٧)، (الصُّدُورِ)(المائدة: ٧) تامّ. (بِالْقِسْطِ)(المائدة: ٨) صالح، (أَلَّا تَعْدِلُوا)(المائدة: ٨) كافٍ، وكذا (لِلتَّقْوَى)(المائدة: ٨)، (وَاتَّقُوا اللهَ)(المائدة: ٨)، (وَاتَّقُوا اللهَ)(المائدة: ٨)، (وَاتَّقُوا اللهَ)(المائدة: ٨)،

وكذا (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (المائدة: ٩)، (وَأَجُرَّ عَظِيمٌ) (المائدة: ٩)، ورَأَجُرَّ عَظِيمٌ) (المائدة: ٩)، و(الْجَحِيمِ) (المائدة: ١١) كافٍ، وكذا (وَاتَّقُوا الله) (المائدة: ١١)، (الْمُؤْمِنُونَ) (المائدة: ١١) حسن.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٨ - ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٩).

(نَقِيباً)(المائدة: ١٢) صالح، وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ، وفي الثاني: كافٍ. <sup>(١)</sup> (إِنِّي مَعَكُمْ)(المائدة: ١٢) تامّ. (مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)(المائدة: ١٢) كافٍ، وكذا (سَوَاءَ السَّبِيل)(المائدة: ١٢)، وقال أبو عمرو في الثاني: تامّ. (٢)

(قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً)(المائدة:١٣) صالح، وكذا (مَوَاضِعِهِ)(المائدة:١٣)، (ذُكِّرُوا بِهِ)(المائدة:١٣)، (ذُكِّرُوا بِهِ)(المائدة:١٣)، وكذا (وَاصْفَحْ)(المائدة:١٣)، و(إلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(المائدة:١٤)، (بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)(المائدة:١٤)، (بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)(المائدة:١٤)، (بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)(المائدة:١٤) تامّ.

(وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)(المائدة: ١٥) صالح، وقال أبو عمرو: تامّ، وقيل: كافٍ. (١٥) وهو رأس آية عند البصريين. (١٠) (وَكِتَابٌ مُبِينٌ)(المائدة: ١٥) كافٍ.

وكذا (سُبُلَ السَّلامِ)(المائدة:١٦)، و(بِإِذْنِهِ)(المائدة:١١)، [٥٤/ب] (مُسْتَقِيمٍ)(المائدة:١١) تامّ. (ابْنُ مَرْيَمَ)(المائدة:١٧) كافٍ، (جَمِيعاً)(المائدة:١٧) تامّ. (يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ)(المائدة:١٧)، كاف (قَدِيرٌ)(المائدة:١٧) تامّ.

(وَأَحِبَّاؤُهُ)(المائدة: ۱۸) حسن، (بِذُنُوبِكُمْ)(المائدة: ۱۸) كافٍ، وكذا (بَشَرّ مِمَّنْ خَلَقَ)(المائدة: ۱۸) تام. (وَمَا بَيْنَهُمَا)(المائدة: ۱۸) كافٍ، (وَمَا بَيْنَهُمَا)(المائدة: ۱۸) كافٍ، (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)(المائدة: ۱۸) تام.

(وَلا نَذِيبٍ)(المائدة: ١٩) صالح، (بَسْيرٍ وَلا نَذِيبٍ)(المائدة: ١٩) كافٍ، (قَدِيبٌ)(المائدة: ١٩) كافٍ، (قَدِيبٌ)(المائدة: ١٩) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (٥) (وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً)(المائدة: ٢٠) صالح، وقال أبو عمرو: تام. (١) (مِنَ الْعَالَمِينَ)(المائدة: ٢٠) حسن.

(كَتَبَ الله لَكُمْ) (المائدة: ٢١) كافٍ، وكذا (خَاسِرِينَ) (المائدة: ٢١)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال الداني: " (وَيَعْفُو عَنْ كَثِير)(المائدة: ١٥) تام، وقيل: كاف ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافى للداني (ص١٤٠).

<sup>(</sup>٤) قال الداني: " (وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)(المائدة:١٥) لم يعدهما الكوفي، وعدهما الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٦٨). من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠١٠).

(جَـبَّارِينَ)(المائـدة:٢٢) صـالح، وكـذا (حَتَّـى يَخْـرُجُوا مِـنْهَا)(المائـدة:٢٢)، (دَاخِلُونَ)(المائدة:٢٢) حسن، وقال أبو عمرو في هذين: كافٍ. (١)

(عَلَيْهِمُ الْبَابَ)(المائدة:٢٣) كافٍ، وكذا (غَالِبُونَ)(المائدة:٢٣)، وهو رأس آية عند البصريين. (٢) (مُؤْمِنِينَ)(المائدة:٢٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٣)

(مَا دَامُوا فِيهَا)(المائدة: ٢٤) صالح، (قَاعِدُونَ)(المائدة: ٢٤) حسن، (لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي)(المائدة: ٢٥) تامّ عند بعضهم إن قُدِّر (وَأَخِي)(المائدة: ٢٥) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: وأخي كذلك؛ أي: لا يملك إلا نفسه، والأكثر الوقف على (وَأَخِي)(المائدة: ٢٥) وهو كافٍ، وهو على هذا عطف على (نَفْسِي)(المائدة: ٢٥)، أو على الضمير في أملك؛ أي: أنا وأخي إلا أنفسنا، أو على اسم إن؛ أي: أني وأخي. (الْفَاسِقِينَ)(المائدة: ٢٥) حسن.

وفي قوله: (فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً)(المائدة:٢٦) وجهان:

أحدهما: أن (أَرْبَعِينَ)(المائدة:٢٦) منصوب بـ: (مُحَرَّمَةٌ)(المائدة:٢٦)، فالوقف على (سَنَةً)(المائدة:٢٦)؛ أي: هم يتيهون في الْأَرْضِ)(المائدة:٢٦)؛ أي: هم يتيهون في الأرض.

والثاني: أنه منصوب ب: (يَتِيهُونَ)(المائدة:٢٦)، فالوقف على (مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ)(المائدة:٢٦). والوقف على كل من عَلَيْهِمْ)(المائدة:٢٦). والوقف على كل من القولين كافٍ.

(يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ)(المائدة: ٢٦) كافٍ، (الْفَاسِقِينَ)(المائدة: ٢٦) تامّ.

(مِنَ الْآخَرِ)(المائدة:٢٧) صالح، (لَأَقْتُلَنَّكَ)(المائدة:٢٧) كافٍ، [٦٦/أ] وقال أبو عمرو: تامّ. (أ) (مِنَ الْمُتَّقِينَ)(المائدة:٢٧) حسن، (رَبَّ الْعَالَمِينَ)(المائدة:٢٨) كافٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤١).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: " (فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ)(المائدة: ٢٣) عدها البصري، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٦٨). من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤١).

<sup>(</sup>٤) قال الداني في قوله تعالى: " (قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ)(المائدة:٢٧) كافٍ ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٤).

وكذا (مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)(المائدة: ٢٩)، و(الظَّالِمِينَ)(المائدة: ٢٩)، و(مِنَ الْخَاسِرِينَ)(المائدة: ٣١)، وقال أبو عمرو في الكل: تامّ. (1) الْخَاسِرِينَ)(المائدة: ٣١)، وقال أبو عمرو في الكل: تامّ. (1) (سَوْءَةَ أُخِي)(المائدة: ٣١) تامّ، بناء على المشهور مَنْ جعل (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ)(المائدة: ٣١) متعلِّقاً بـ: (كَتَبْنَا)(المائدة: ٣٣)؛ فإن علِّق بما قبله، فالوقف عليه؛ أي: فأصبح نادماً من أجل قتله أخاه. (قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)(المائدة: ٣٢) وقال أبو كافِ، (أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)(المائدة: ٣٢) عمرو فيهما: تامّ. (1)

(فِي الْأَرْضِ)(المائدة:٣٣) كافٍ، وكذا (فِي الدُّنْيَا)(المائدة:٣٣)، و(عَذَابٌ عَظِيمٌ)(المائدة:٣٣)؛ لأن الابتداء بحرف عَظِيمٌ)(المائدة:٣٣)؛ لأن الابتداء بحرف الاستثناء لا يحسن إلا عند الضرورة. (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ)(المائدة: ٣٤) جائز، وقال أبو عمرو: كافٍ. (رَحِيمٌ)(المائدة: ٣٤) تامً.

(الْوَسِيلَةَ)(المائــدة:٣٥) مفهــوم، (تُفْلِحُــونَ)(المائــدة:٣٥) تــامّ. (مَــا تُقُــبِّلَ مِنْهُمْ)(المائدة:٣٦) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. <sup>(1)</sup> (أَلِيمٌ)(المائدة:٣٦) حسن.

(مِنْهَا)(المائدة:٣٧) كافٍ، (مُقِيمٌ)(المائدة:٣٧) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٥) (نَكَالاً مِنَ اللهِ)(المائدة:٣٨) كافٍ، وكذا (حَكِيمٌ)(المائدة:٣٨)، و(يَتُوبُ عَلَيْهِ)(المائدة: ٣٨)، (رَحِيمٌ)(المائدة: ٣٩)، (رَحِيمٌ)(المائدة: ٣٩)

(لِمَنْ يَشَاءُ)(المائدة: • ٤) كافٍ، (قَدِيرٌ)(المائدة: • ٤) تام. (قُلُوبُهُمْ)(المائدة: ١٤) حسن، وقال أبو عمرو: كاف؛ (٢) هذا إن جعل (سَمَّاعُونَ)(المائدة: ١٤) مبتدأ، وما قبله خبره؛ أي: ومن الذين هادوا قوم سماعون، فإن جعل خبر المبتدأ محذوف لم يوقف على (قُلُوبُهُمْ)(المائدة: ١٤) [٤٦/ب] عطفاً

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٥١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤١).

على ومن الذين قالوا، والوقف عليه حينئذ تامّ. (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ)(المائدة: ١٤) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. ('' ويبتدئ بما بعده؛ أي: هم سماعون. (لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ)(المائدة: ١٤) تامّ. (مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ)(المائدة: ١٤) مفهوم، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. ('' (فَاحْذَرُوا)(المائدة: ١٤) كافٍ، وكذا (مِنَ اللهِ شَيْئاً)(المائدة: ١٤)، و(أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ)(المائدة: ١٤)، (خِزْيٌ)(المائدة: ١٤) صالح، (عَظِيمٌ)(المائدة: ١٤) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (''

(أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)(المائدة: ٤٢) كافٍ، وكذا (أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(المائدة: ٤٢)، (فَلَـنْ يَـضُرُّوكَ شَـيْئاً)(المائـدة: ٤٢) صالح، (بِالْقِـسْطِ)(المائـدة: ٤٢) كافٍ، (الْمُقْسِطِينَ)(المائدة: ٤٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٤)

(مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)(المائدة:٤٣) كافٍ، (بِالْمُؤْمِنِينَ)(المائدة:٤٣) تام. (هُدىً وَنُورٌ)(المائدة:٤٤) مفهوم، (عَلَيْهِ شُهَدَاءَ)(المائدة:٤٤) كافٍ.

(وَاخْـشَوْنِ)(المائـدة: ٤٤) (٥) جائـز، وقـال أبـو عمـرو: كـافٍ. (١) (ثَمَناً قَلِيلاً)(المائدة: ٤٤) كـافٍ، (الْكَافِرُونَ)(المائدة: ٤٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٧) (بِالنَّفْسِ)(المائدة: ٥٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٨) وهذا على قراءة من رفع مـا بعـده (بِالسِّنِّ)(المائدة: ٥٤) حسن، على قراءة مـن رفع (وَالْجُـرُوحَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٣) قال الداني في قوله تعالى: " (أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ)(المائدة: ١٤) كاف، (لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُّ)(المائدة: ١٤) أكفى منهما، ثم تبتدئ (سَمَّاعُونَ)(المائدة: ٤١) أي: هم سماعون ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٤) قـال الدانـي فـي قـوله تعالـى: " (أَكَّالُـونَ لِلـٰشُحْتِ)(المائـدة:٤١) كـاف. ومـثله: (أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(المائدة:٤١)، ومثله: (بِالْقِسْطِ)(المائدة:٤١)، (الْمُقْسِطِينَ)(المائدة:٤١) أكفى من ذلك ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للدانى (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٥) في (ع): " واخشوني ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٦٤١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٧).

قِصَاصَ)(المائدة: ٥٤) كافٍ مطلقاً، (() (فَهُ وَ كَفَّارَةٌ لَـهُ)(المائدة: ٥٤) حسن، وكذا (الظَّالِمُونَ)(المائدة: ٥٤)، وقال أبو عمرو فيه: تامّ. (٢)

(مِنَ التَّوْرَاقِ)(المائدة:٤٦) كافٍ، (لِلْمُتَّقِينَ)(المائدة:٤٦) حسن، (بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ)(المائدة:٤٧) كافٍ، (الْفَاسِقُونَ)(المائدة:٤٧) تامّ.

(وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ)(المائدة:٤٨) صالح، (مِنَ الْحَقِّ)(المائدة:٤٨) كافٍ، وكذا (وَمِنْهَاجاً)(المائدة:٤٨)، و(فِي مَا آتَاكُمْ)(المائدة:٤٨)، (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)(المائدة:٤٨) حسن، [٧٤/أ] وقال أبو عمرو: كافٍ. (٣) (فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)(المائدة:٤٨) مفهوم.

(مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ)(المائدة: ٤٩) كافٍ، وكذا (بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ)(المائدة: ٤٩)، (لُفَاسِقُونَ)(المائدة: ٤٩) حسن. وكذا (يَبْغُونَ)(المائدة: ٥٠)، (يُوقِنُونَ)(المائدة: ٥٠) تامّ. وكذا (وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءً)(المائدة: ٥١)، و(بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)(المائدة: ٥١)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (نُ (فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)(المائدة: ٥١) كافٍ، وكذا (الظَّالِمِينَ)(المائدة: ٥١)، و(دَائِرَةً)(المائدة: ٥٢)، (نَادِمِينَ)(المائدة: ٥١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ هذا إن قرئ ورَيَقُولُ)(المائدة: ٥٣)، بالرفع مع الواو وبدونها؛ فإن قرئ بالنصب عطفاً على يأتي لم يحسن الوقف على (نَادِمِينَ)(المائدة: ٥١)؛ لكنه صالح؛ لأنه رأس آية؛ ولأن الكلام طال. (٥)

(إِنَّهُ مَعَكُ مُ) (المائدة: ٥٣) صالح، (خَاسِرِينَ) (المائدة: ٥٣) تام. الْكَافِرِينَ) (المائدة: ٥٤)، وقال أبو عمرو فيهما: الْكَافِرِينَ) (المائدة: ٥٤)، وقال أبو عمرو فيهما: كافِ. (١) (مَنْ يَشَاءُ) (المائدة: ٥٤) كافٍ، (عَلِيمٌ) (المائدة: ٥٤) تام.

<sup>(</sup>١) ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص١٠٨)، النشر في القراءات العشر (٣٣٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال الداني في قوله تعالى: " (فيما آتاكم) كافٍ. (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)(المائدة: ٤٨) أكفى منه ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٤) قال الداني في قوله تعالى: " (وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ)(المائدة: ٥١) كاف. (أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)(المائدة: ٥١) أكفى منه ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٨).

<sup>(°)</sup> ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٨)، التيسير في القراءات السبع (ص١٠٨)، النشر في القراءات العشر (٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٨).

(رَاكِعُونَ)(المائدة:٥٥) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (١) (هُمُ الْغَالِبُونَ)(المائدة:٥٦) تام. (وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ)(المائدة:٥٧) كافٍ، (مُؤْمِنِينَ)(المائدة:٥٧) حسن.

(وَلَعِباً)(المَائدة:٥٩) صالح، (لا يَغْقِلُونَ)(المائدة:٥٩) تامّ. وكذا (فَاسِقُونَ)(المائدة:٥٩)، (مَثُوبَةً عِنْدَ الله)(المائدة:٢٠) كافٍ، إن جعل ما بعده مرفوعاً خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل ذلك مجروراً تبعاً بتقدير: بشر من ذلك من لعنه الله. (وَالْخَنَازِيرَ)(المائدة:٢٠) كافٍ؛ إن قرئ (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ)(المائدة:٢٠) فعلاً على (لَعَنَهُ الله)(المائدة:٢٠)، وليس بوقف إن قرئ (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ)(المائدة:٢٠) بإضافة [٧٤/ب] (عبد) إلى (الطاغوت)؛ لأنه معطوف على (الخنازير) فلا يفصل بينهما. (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ)(المائدة:٢٠) حسن، (سَوَاءِ السَّبِيل)(المائدة:٢٠) كافٍ.

وكـذا (خَـرَجُوا بِـهِ)(المائـدة: ٢٦)، و(يَكْـتُمُونَ)(المائـدة: ٢٦)، (وَأَكْلِهِـمُ السُّحْتَ)(المائدة: ٢٦) حسن، (السُّحْتَ)(المائدة: ٣٦) حسن، (السُّحْتَ)(المائدة: ٣٦) صالح، (يَطْنَعُونَ)(المائدة: ٣٤) تـامّ. (مَعْلُـولَةٌ)(المائـدة: ٣٤) مفهـوم، وكـذا (غُلَّـتْ أَيْدِيهِمْ)(المائدة: ٣٤)، (بِمَا قَالُوا)(المائدة: ٣٤) صالح، (كَيْفَ يَشَاءُ)(المائدة: ٣٤) كافٍ، وكـذا (طُعْـيَاناً وَكُفْـراً)(المائدة: ٣٤) صالح، (يَـوْمِ الْقِـيَامَةِ)(المائدة: ٣٤) كـافٍ، وكـذا (فَسَاداً)(المائدة: ٣٤)، (الْمُفْسِدِينَ)(المائدة: ٣٤) حسن.

(النَّعِيمِ)(المائدة: ٦٥) كافٍ، (أَرْجُلِهِمْ)(المائدة: ٦٦) حسن، (مُقْتَصِدَةٌ)(المائدة: ٦٦) مسالح، (يَعْمَلُونَ)(المائدة: ٦٦) تسام. (مِنْ رَبِّكَ)(المائدة: ٦٧) صالح، (رِسَالَتَهُ)(المائدة: ٦٧) كافٍ، وكذا (مِنَ النَّاسِ)(المائدة: ٦٧)، (الْكَافِرِينَ)(المائدة: ٦٧) تامّ.

(مِنْ رَبِّكُمْ)(المائدة: ٢٨) كافٍ، (وَكُفْراً)(المائدة: ٢٨) صالح، (الْكَافِرِينَ)(المائدة: ٢٨) تامّ. (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(المائدة: ٢٩) حسن. (رُسُلاً)(المائدة: ٧٠) كافٍ، (بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ)(المائدة: ٧٠) ليس بوقف؛ لأن ما بعده جواب كلما؛ أي: جاءهم رسول كذبوه أو قتلوه؛ أي: كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً. (يَقْتُلُونَ)(المائدة: ٧٠) حسن.

(كَثِيرٌ مِنْهُمْ)(المائدة: ١٧) كافٍ، (بِمَا يَعْمَلُونَ)(المائدة: ١٧) تامّ. (الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ)(المائدة: ٧٧) صالح، (وَرَبَّكُمْ)(المائدة: ٧٧) كافٍ، وكذا (النَّالُ)(المائدة: ٧٧)، (مِنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٨).

أَنْصَار)(المائدة: ٧٢) تام.

ُ (ثَالِثُ ثَلاثَةِ)(المائدة: ٧٣) صالح، (إِلَة وَاحِدٌ)(المائدة: ٧٣) كافٍ، (أَلِيمٌ)(المائدة: ٧٣) حسن.

(وَيَسْتَغْفِرُ ونَهُ) (المائدة: ٤٧) كافٍ، (رَحِيمٌ) (المائدة: ٧٤) تامّ. (الطَّعَامُ) (المائدة: ٥٧) حسن، وقال أبو عمرو: ٥٧) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢) (وَلا نَفْعاً) (المائدة: ٧٧) تامّ. (٢) (وَلا نَفْعاً) (المائدة: ٧٦) كافٍ، (الْعَلِيمُ) (المائدة: ٧٧) تامّ.

(غَيْرَ الْحَقِّ)(المائدة:۷۷) كافٍ، (سَوَاءِ السَّبِيلِ)(المائدة:۷۷) تامّ. (وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)(المائدة:۷۸) [٤٨/أ] كافٍ، (يَعْتَدُونَ)(المائدة:۷۸) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (۱) (فَعَلُوهُ)(المائدة:۷۹) كافٍ، (يَفْعَلُونَ)(المائدة:۷۹) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١)

(الَّــنِينَ كَفَــرُوا)(المائــدة: ٨٠) صــالح، (خَالِــدُونَ)(المائــدة: ٨٠) كــافٍ، (فَاسِقُونَ)(المائدة: ٨١) تام. (وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا)(المائدة: ٨٢) صالح، (نَصَارَى)(المائدة: ٨٢) كافٍ، (لا يَسْتَكْبرُونَ)(المائدة: ٨٢) حسن.

وكذا (مَعَ الشَّاهِدِينَ)(المائدة: ٨٣)، وقال أبو عمرو فيهما: تام. (٥) فإن وقف على (مِنَ الْحَقِّ)(المائدة: ٨٤) كافٍ، (خَالِدِينَ على (مِنَ الْحَقِّ)(المائدة: ٨٥) كافٍ، (خَالِدِينَ فِيهَا)(المائدة: ٨٥) صالح، (الْمُحْسِنِينَ)(المائدة: ٨٥) حسن، (الْجَحِيمِ)(المائدة: ٨٥) تام. (وَلا تَعْتَدُوا)(المائدة: ٨٥) كافٍ، (الْمُعْتَدِينَ)(المائدة: ٨٥) حسن.

(طَيِّباً)(المائدة: ۸۸) كافٍ، (مُؤْمِنُونَ)(المائدة: ۸۸) تامّ. (الْأَيْمَانَ)(المائدة: ۹۸) صالح، وكذا (تَحْرِيـرُ رَقَبَةٍ)(المائدة: ۹۸)، (ثَلاثَـةِ أَيَّـامٍ)(المائدة: ۹۸) كافٍ، (تَشْكُرُونَ)(المائدة: ۵۸) تامّ.

(الـشَّيْطَانِ)(المائدة: • ٩) مفهـوم، (تُفْلِحُـونَ)(المائدة: • ٩) حـسن، (وَعَـنِ الصَّلاقِ)(المائدة: ١ ٩) مفهوم، (مُنْتَهُونَ)(المائدة: ١ ٩) حسن.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٤٩).

(وَاحْذَرُوا)(المائدة: ٩٢) كافٍ، (الْمُبِينُ)(المائدة: ٩٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١)

(وَأَحْسَنُوا)(المائدة: ٩٣) كافٍ، (الْمُحْسِنِينَ)(المائدة: ٩٣) تامّ. (بِالْغَيْبِ)(المائدة: ٩٤) كافٍ، (أَلْمُحْسِنِينَ)(المائدة: ٩٥) كافٍ، (وَبَالَ أَمْسِوِهِ) ٩٤) كافٍ، (أَلِيمٌ)(المائدة: ٩٥) كافٍ، (وَبَالَ أَمْسِوِهِ) (المائدة: ٩٥) حسن، (فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)(المائدة: ٩٥) كافٍ، (ذُو انْتِقَامٍ)(المائدة: ٩٥) تامّ.

(وَطَعَامُهُ)(المائدة: ٩٦) كاف، (وَلِلسَّيَّارَةِ)(المائدة: ٩٦) حسن، (حُرُماً)(المائدة: ٩٦) كاف، (تُحْشَرُونَ)(المائدة: ٩٦) تامّ.

(وَالْقَلائِدَ)(المائدة: ٩٧) كَافٍ، (بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(المائدة: ٩٧) (٢) تامّ. وكذا (غَفُورٌ رَحِيمٌ)(المائدة: ٩٩)، (الْبَلاغُ)(المائدة: ٩٩)، (تَكْتُمُونَ)(المائدة: ٩٩) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٣) (كَثْرُةُ الْخَبِيثِ)(المائدة: ١٠٠) كافٍ، (تُفْلِحُونَ)(المائدة: ١٠٠) تامّ.

(تَسُؤْكُمْ)(المائدة: ١٠١) مفهوم، [٤٨/ب] (لا يَعْقِلُونَ)(المائدة: ١٠٣) حسن، (نا وقال أبو عمرو: تامّ. (١٠٤) تامّ. وقال أبو عمرو: تامّ. (١٠٤) تامّ.

(عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(المائدة: ١٠٥) صالح، (إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)(المائدة: ١٠٥) حسن، (تَعْمَلُونَ)(المائدة: ١٠٥) تام. (مُصِيبَةُ الْمَوْتِ)(المائدة: ١٠٥) صالح، (شَهَادَةَ الله)(المائدة: ١٠١) زعموا أنه وقف، ولا أحبه؛ إذ لا يحسن الابتداء بما بعده. (الْآثِمِينَ)(المائدة: ١٠٦) صالح.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥١).

<sup>(</sup>٢) في (ع): " بكمال شيء عليم ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) ذكر محقق دار الحلبي أن نسخ المقصد التي بين يديه سقط منها بعض الأوقاف التي لم ينبه عليها شيخ الإسلام، ورأيت أن أستدرك ذلك من كتاب الاهتداء في الوقف والابتداء للخليجي حيث قال: " (كَثْرَةُ الْخَبِيثِ)(المائدة: ١٠١) كافٍ، (تُفْلِحُونَ)(المائدة: ١٠١) تامّ. (تَسُؤْكُمْ)(المائدة: ١٠١) كافٍ، و(حَلِيمٌ)(المائدة: ١٠١)، (كَافِرِينَ)(المائدة: ٢٠١) تامّ. كافٍ، ومثله (عَفًا الله عَنْهَا)(المائدة: ١٠١)، (آبَاءَنَا)(المائدة: ١٠١) كافٍ، (وَلا يَهْتَدُونَ)(المائدة: ١٠١) تامّ. (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(المائدة: ١٠٥) كافٍ، ومثله (إذَا اهْتَدَيْتُمْ)(المائدة: ١٠٥)، (تَعْمَلُونَ)(المائدة: ١٠٥) تامّ. رعَنْيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(المائدة: ١٠٥) كافٍ، ومثله (إذَا اهْتَدَيْتُمْ)(المائدة: ١٠٥)، (تَعْمَلُونَ)(المائدة: ١٠٥) تامّ. ينظر: الاهْتِدَاءُ إلَى بَيَانِ الوقف والابتداء للخليجي (١٠٩٠)، من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥١).

(الْأَوْلَيَانِ)(المائدة:١٠٧) كافٍ، وكذا (فَيُقْسِمَانِ)(المائدة:١٠٧) ويبتدئ بما بعده بتقدير: يقولان بالله لشهادتنا، والأجود تعلق (بِاللهِ)(المائدة:١٠٧)، بـ: (فَيُقْسِمَانِ)(المائدة: ١٠٧). (الظَّالِمِينَ)(المائدة: ١٠٧) حسن.

(بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ)(المائدة: ۱۰۸) كافٍ، وكذا (وَاسْمَعُوا)(المائدة: ۱۰۸)، و (الْفَاسِقِينَ)(المائدة: ۱۰۸)، وقال أبو عمرو: تامّ. (۱) (يَوْمَ)(المائدة: ۱۰۹) منصوب ب: (وَاتَّقُوا)(المائدة: ۱۰۸)، (لا عِلْمَ لَنَا)(المائدة: ۱۰۹)، وقال أبو عمرو: كافٍ. (۲) (عَلَّمُ الْغُيُوبِ)(المائدة: ۱۰۹) تامّ.

(وَكَهُللً)(المائدة: ١١٠) صالح، وكهذا (وَالْإِنْجِيلَ)(المائدة: ١١٠)، (بِإِذْنِي)(المائدة: ١١٠)، (بِإِذْنِي)(المائدة: ١١٠) في الموضع الثلاثة مفهوم، وكذا (بِالْبَيِّنَاتِ)(المائدة: ١١٠)، (مُبِنُ)(المائدة: ١١٠) صالح.

وكذا (بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ)(المائدة: ١١١)، وقال أبو عمرو فيهما: تام. (٣) (مِنَ السَّمَاءِ)(المائدة: ١١١) (مِنَ السَّمَاءِ)(المائدة: ١١١) (مِنَ السَّمَاءِ)(المائدة: ١١١) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٤) (وَآيَةً مِنْكَ)(المائدة: ١١٤) صالح، وكلام أبي عمرو يقتضي أنه كافٍ. (٥) (الرَّازِقِينَ)(المائدة: ١١٤) حسن.

وكذا (مِنَ الْعَالَمِينَ)(المائدة:١٥١)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (١ (مِنْ دُونِ اللهِ)(المائدة:١١٦) كافٍ، وكذا (بِحَقِّ)(المائدة:١١٦)، (فَقَدْ عَلِمْتَهُ)(المائدة:١١٦) حسن، (مَا فِي نَفْسِكَ)(المائدة:١١٦) صالح، [٤٩/أ] (الْغُيُوبِ)(المائدة:١١٦) تامّ.

(وَرَبَّكُمْ)(المائدة:١١٧) صالح، (فِيهِمْ)(المائدة:١١٧) كافٍ، وكذا (عَلَيْهِمْ)(المائدة:١١٨) (أَسَهِيدٌ)(المائدة:١١٨) تامّ. (عِبَادُكُ)(المائدة:١١٨) صالح، (الْحَكِيمُ)(المائدة:١١٨) تامّ.

(صِدْقُهُمْ) (المائدة: ١١٩) كافٍ، (أَبَداً) (المائدة: ١١٩) صالح، (وَرَضُوا

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٠٥١).

عَنْهُ)(المائدة: ١١٩) مفهوم، (الْعَظِيمُ)(المائدة: ١١٩) تامّ.

سورة الأنعام

مكيَّة، (١) (يَعْدِلُونَ) (الأنعام: ١) تامّ. (قَضَى أَجَلاً) (الأنعام: ٢) حسن، وقال أبو

(۱) قال الداني: "سورة الأنعام: مكيَّة، إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة من قوله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا)(الأنعام: ١٥٣)، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء بن يسار والكلبي.

وأخبرنا أحمد بن فارس المكي، قال: أنا محمد بن إبراهيم، قال: أنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: أنا سفيان، عن الكلبي، قال: نزلت سورة الأنعام بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من اليهود، وهو الذي قال: (مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدى لِلنَّاسِ)(الأنعام: ٩١)، قال الذي قاله فنحاص اليهوديُّ أو مالك بن الصيف.

ولا نظير لها في عددها.

أخبرنا خلف بن إبراهيم المقرئ، قال: أنا أحمد بن محمد المكي، قال: أنا علي ابن عبد العزيز، قال: أنا أبو عبيد، قال: أنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام ليلاً بمكة جملة، ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح.

وكلمها: ثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة. وحروفها: اثنا عشر ألفاً وأربع مائة واثنان وعشرون حرفاً. وهي: مائة وخمس وستون آية في الكوفي، وست في البصري والشامي، وسبع في المدنيًيْن والمكي. اختلافها أربع آيات:

- (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)(الأنعام: ١) عدها المدنيّان والمكي، ولم يعدها الباقون.
  - ٢. (قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ)(الأنعام: ٦٦) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.
    - ٣. (كُنْ فَيَكُونُ)(الأنعام:٧٣).
- ٤. (إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(الأنعام: ١٦١) الثاني، بعده: (دِيناً قِيَماً)(الأنعام: ١٦١) لم يعدهما الكوفي، وعدها الباقون. وكلُّهم عَدَّ (إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(الأنعام: ٨٧) الأوَّل.

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل، وليس معدوداً بإجماع خمسة مواضع:

- ١٠ (مِنْ طِينِ)(الأنعام: ٢).
- ﴿إِنَّمَا يَسْتَّجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴿(الأَنعام: ٣٦).
  - ٣. (إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ)(الأنعام:٤٨).
- ٤. (وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً) (الأنعام: ١٢٦).
- ٥. (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(الأنعام: ١٣٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٧٠ ١٧٣)،
   حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٦٣).

عمرو: كافٍ. (١) وهذا الأجل أجل الحياة، والأجل في قوله: (وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ)(الأنعام: ٢)؛ أجل ما بين الموت والبعث. (١) (تَمْتَرُونَ)(الأنعام: ٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١)

(وَفِي الْأَرْضِ)(الأنعام: ٣) حسن، (أَ وَجَهْرَكُمْ)(الأنعام: ٣) جائين (وَجَهْرَكُمْ)(الأنعام: ٣) جائين (تَكُيسِبُونَ)(الأنعام: ٣)، وقال أبو عمرو: تام (أَ مُغرِضِينَ)(الأنعام: ٤) كافٍ، (يَسْتَهْزِئُونَ)(الأنعام: ٥) تام (بِذُنُوبِهِمْ)(الأنعام: ٦) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (آخَرِينَ)(الأنعام: ٦) حسن، وكذا (سِحْرٌ مُبِينٌ)(الأنعام: ٧)، وقال أبو عمرو فيهما: تام (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير ابن كثير (٥/١)، تفسير الطبري (١/١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) نصُّ ابن كثير (ت٤٧٧هـ) المفسر، صاحب كتاب (تفسير القرآن العظيم) أن الوقف على قوله: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ) وقفاً تاماً؛ لأن فيه إثبات لصفة العلو لله تعالى، كما جاء ذلك في حديث الجارية المشهور، ونقل ابن كثير المفسر جواز هذا الوقف عن ابن جرير، وأقر الداني هذا الوقف، وعن هذه القضية يقول ابن كثير في تفسيره: "(وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال، بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأوَّل: القائلين - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - بأنه في كل مكان، حيث حملوا الآية على ذلك. فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض. أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ) أي: هو إله من في السماء، وإله من في الأرض، وعلى هذا فيكون قوله: (يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) خبراً أو حالاً. (القول الثاني): أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله: (يعلم) متعلقاً بقوله: (في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ) تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض، ويعلم ما تكسبون. (والقول الثالث): أَن قوله: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ ) وقف تامٍ، ثم استأنف الخبر فقال: (وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ) وهذا اختيار ابن جرير... " ينظر: تفسير القرآن لعظيم (١١٧/٢). ومحل الشاهد من كلام ابن كثير - رحمه الله - قوله: "... (وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ) وقف تامٍ، ثم استأنف الخبر فقال: (وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) وهذا اختيار ابن جرير... "، هدانا الله تعالى لاتباع نهج السلف في القراءة والعبادات والاعتقاد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥٣).

(عَلَيْهِ مَلَكٌ) (الأنعام: ٨) صالح، (لا يُنْظَرُونَ) (الأنعام: ٨) تام. وكذا (يَلْبِسُونَ) (الأنعام: ٩)، و(يَسْتَهْزِئُونَ) (الأنعام: ١٠)، و(الْمُكَذِّبِينَ) (الأنعام: ١١)، (قُلْ الله) (الأنعام: ١١) (الكَوْمَةَ) (الأنعام: ١٢)، (لا رَيْبَ فِيهِ) (الأنعام: ١٢) تام. (لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام: ١٢) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (٢)

(وَالنَّهَارِ)(الأنعام: ١٣) كافٍ، (الْعَلِيمُ)(الأنعام: ١٣)، (وَلا يُطْعَمُ)(الأنعام: ١٤) كافٍ، (الْعَلِيمُ)(الأنعام: ١٤) كافٍ، (مَـنُ أَسْلَمَ)(الأنعام: ١٤) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مَـنَ الْمُشْرِكِينَ)(الأنعام: ١٤) حسن، وكذا (عَظِيمٍ)(الأنعام: ١٥)، وقال أبو عمرو فيهما وفي بقية رؤوس الآي الآتية: تامّ. (1)

(فَقَدْ رَحِمَهُ)(الأنعام: ١٦) كاف، وكذا (الْمُبِينُ)(الأنعام: ١٦)، (إِلَّا هُوَ)(الأنعام: ١٧) صالح، (قَدِيرٌ)(الأنعام: ١٧) حسن.

(فَوْقَ عِبَادِهِ)(الأنعام: ١٨) صالح، (الْخَبِيلُ)(الأنعام: ١٨) حسن، (أَكْبَلُ شَهَادَةً)(الأنعام: ١٩) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ، (بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ)(الأنعام: ١٩) كافٍ، (وَمَنْ بَلَغَ)(الأنعام: ١٩) حسن، وكذا (قُلْ لا أَشْهَدُ)(الأنعام: ١٩)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ، (مِمَّا تُشْرِكُونَ)(الأنعام: ١٩) تام.

(أَبْنَاءَهُمُ)(الأنعام: ٢٠) حسن، وقال أبو عمرو: [٩٤/ب] كافٍ. (١ ولا يُؤْمِنُونَ)(الأنعام: ٢٠) تام. (بِآيَاتِهِ)(الأنعام: ٢١) كافٍ، (الظَّالِمُونَ)(الأنعام: ٢١) حسن.

(تَرْعُمُونَ)(الأنعام: ٢٢) كافٍ، (مُشْرِكِينَ)(الأنعام: ٢٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٧) (يَفْتَرُونَ)(الأنعام: ٢٤) تامّ.

(مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ)(الأنعام: ٢٥) صالح، (وَقْراً)(الأنعام: ٢٥) (٨) كافٍ، وكذا (لا

<sup>(</sup>١) في (ع): " قل الله ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥١).

<sup>(</sup>٦) قال الداني عند قوله تعالى: " (كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ)(الأنعام: ٢٠) كاف، وقيل: تام ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٥١).

<sup>(</sup>٨) في (ع): " وقرأ ".

يُؤْمِنُوا بِهَا)(الأنعام: ٢٥)، (١) و(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(الأنعام: ٢٥)، (وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ)(الأنعام: ٢٦) حسن، وكذا (يَشْعُرُونَ)(الأنعام: ٢٦).

(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ)(الأنعام:٢٧) هنا، و(عَلَى رَبِّهِمْ)(الأنعام:٣٠) فيما يأتي كافٍ، وجواب (لو) محذوف؛ أي: لرأيت أمراً فظيعاً.

(يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ)(الأنعام: ٢٧) جائز؛ على قراءة رفع الفعلين بعده استثنافاً؛ أي: ونحن لا نكذب ونحن من المؤمنين رددنا أم لا، وليس بوقف على قراءة نصبهما جواباً للتمني، ولا على قراءة رفعهما عطفاً على (نُرَدُّ)(الأنعام: ٢٧)، فيدخلان في التمني، ولا على قراءة رفع الأوَّل ونصب الثاني؛ إذ لا يجوز الفصل بين التمني وجوابه. (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(الأنعام: ٢٧) كافِ.

وكذا (مِنْ قَبْلُ)(الأنعام: ٢٨)، (لَكَاذِبُونَ)(الأنعام: ٢٨) حسن. وكذا (بِمَبْعُوثِينَ)(الأنعام: ٢٩)، (بِالْحَقِّ)(الأنعام: ٣٠) كافٍ، وكذا (بَلَى وَرَبِّنَا)(الأنعام: ٣٠)، (تَكْفُرُونَ)(الأنعام: ٣٠) تامّ.

(بِلِقَاءِ اللهِ)(الأنعام: ٣١) مفهوم عند بعضهم، وكذا (فَرَّطْنَا فِيهَا)(الأنعام: ٣١)، (عَلَى ظُهُورِهِمْ)(الأنعام: ٣١) حسن، وكذا (مَا يَزِرُونَ)(الأنعام: ٣١)، (وَلَهْقِ)(الأنعام: ٣٢)، (لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ)(الأنعام: ٣٢) كافٍ، (أَفَلا يَعْقِلُونَ)(يّس: ٦٨) تامّ.

(الَّــذِي يَقُولُــونَ)(الأنعــام:٣٣) صــالح، (يَجْحَــدُونَ)(الأنعــام:٣٣) تــامّ. (نَصْرُنَا)(الأنعام:٣٤) صالح، وكذا (لِكَلِمَاتِ اللهِ)(الأنعام:٣٤)، (الْمُرْسَلِينَ)(الأنعام:٣٤) كافٍ. (بِآيَةٍ)(الأنعام:٣٥)، وقال أبو عمرو في الْجَاهِلِينَ)(الأنعام:٣٥)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (٢)

(يَكْ مَهُمُ اللهُ)(الأنعام:٣٦) تام. (يَبُعَ ثُهُمُ اللهُ)(الأنعام:٣٦) صالح، (يُرْجَعُونَ)(الأنعام:٣٦) تام. (آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ)(الأنعام:٣٧) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(الأنعام:٣٧) تام. [٥٥/أ]

(أَمْــثَالُكُمْ)(الأنعــام:٣٨) حــسن، (مِــنْ شَــيْءِ)(الأنعــام:٣٨) مفهــوم، (يُحْشَرُونَ)(الأنعام:٣٨) تام. (فِي الظُّلُمَاتِ)(الأنعام:٣٩) كافٍ، (يُضْلِلْهُ)(الأنعام:٣٩)

<sup>(</sup>١) في (ع): " لا يؤمنون بها ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٦).

صالح، (مُسْتَقِيمٍ)(الأنعام: ٣٩) تام.

(صَادِقِينَ)(الأنعام: ٤٠) تام. (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ)(الأنعام: ٤١) جائـز، (مَا تُشْرِكُونَ)(الأنعام: ٤١) تام. (يَتَضَرَّعُونَ)(الأنعام: ٤١) كافٍ.

ُ (قُلُوبُهُمْ)(الأنعام: ٤٣) جائز، (يَعْمَلُونَ)(الأنعام: ٤٣) كافٍ، (أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ)(الأنعام: ٤٤) كافٍ. (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الأنعام: ٤٥) تامّ. (يَأْتِيكُمْ بِهِ)(الأنعام: ٤٤) حسن، (يَصْدِفُونَ)(الأنعام: ٤٦) تامّ.

(الظَّالِمُـونَ)(الأنعـام:٤٧) تـامّ. (وَمُـنْذِرِينَ)(الأنعـام:٤٨) كــافٍ. (عَلَــيْهِمُ) (الأنعام:٤٨) جائز، (يَحْزَنُونَ)(الأنعام:٤٨) حسن.

ُ (يَفْسُقُونَ)(الأنعام: ٤٩) تام. (خَزَائِنُ الله)(الأنعام: ٥٠) جائز، وكذا (وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ)(الأنعام: ٥٠)، (إِنِّي مَلَكٌ)(الأنعام: ٥٠) مفهوم، (مَا يُوحَى إِلَيَّ)(الأنعام: ٥٠) كافٍ، وكذا (وَالْبَصِيلُ)(الأنعام: ٥٠)، (١) (تَتَفَكَّرُونَ)(الأنعام: ٥٠) تامّ.

(لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(الأنعام: ١٥) حسن، (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)(الأنعام: ٢٥) كافٍ، وكذا (مِنَ الظَّالِمِينَ)(الأنعام: ٣٥)، (مِنْ بَيْنِنَا)(الأنعام: ٣٥)، حسن، وكذا (بِالشَّاكِرِينَ)(الأنعام: ٣٥)، (سَلامٌ عَلَيْكُمْ)(الأنعام: ٤٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (الرَّحْمَةَ) (الأنعام: ٤٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ وهذا على قراءة (إنه) بكسر الهمزة استئنافاً، وأما على قراءته بالفتح بجعله مع ما بعده بياناً للرحمة؛ فليس بوقف، فإن جعل ذلك على هذه القراءة حبر مبتدأ محذوف كان الوقف على الرحمة كافياً. (٣) (غَفُورٌ رَحِيمٌ)(الأنعام: ٤٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (١)

ُ (نُفَصِّلُ الْآياتِ)(الأنعام:٥٥) جائز، (سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ)(الأنعام:٥٥) حسن، (مِنْ دُونِ اللهِ)(الأنعام:٥٦) كافٍ، (مِنَ الْمُهْتَدِينَ)(الأنعام:٥٦) تامّ.

(وَكَذَّبْتُمْ بِهِ)(الأنعام:٥٧) حسن، وكذا (مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ)(الأنعام:٥٧)، (يَقُصُّ الْحَقَّ)(الأنعام:٥٧) جائز، (الْفَاصِلِينَ)(الأنعام:٥٧) تامّ.

(بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ)(الأنعام:٥٨) كافٍ، (بِالظَّالِمِينَ)(الأنعام:٥٨) حسن، وكذا (إِلَّا

<sup>(</sup>١) في (ع): " البصير ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٦).

هُوَ)(الأنعام:٥٩)، و(مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)(الأنعام:٥٩)، و(فِي كِتَابٍ مُبِينِ)(الأنعام:٥٩).

(أَجَلٌ مُسَمّى)(الأنعام: ٦٠) صالح، (تَعْمَلُونَ)(الأنعام: ٦٠) تامّ. [٥٠/ب] (فَوْقَ عِبَادِهِ)(الأنعام: ٦١) مفهوم، وكذا (حَفَظَةً)(الأنعام: ٦١)، (لا يُفَرِّطُونَ)(الأنعام: ٦١) صالح.

(مَوْلاهُمُ الْحَقِ)(الأنعام: ٦٢) حسن، (الْحَاسِبِينَ)(الأنعام: ٦٢) تامّ. (مِنَ السَّاكِرِينَ)(الأنعام: ٦٣) وربَأْسَ بَعْضِ) السَّاكِرِينَ)(الأنعام: ٦٥)، و(بَأْسَ بَعْضِ) (الأنعام: ٦٥)، (يَفْقَهُونَ)(الأنعام: ٦٥) كافٍ، كذا (وَهُوَ الْحَقُّ)(الأنعام: ٦٦)، (عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ)(الأنعام: ٦٦) حسن.

(مُسْتَقَرِّ)(الأنعام: ٦٧) كافٍ، (تَعْلَمُونَ)(الأنعام: ٦٧) حسن. (فِي حَـدِيثٍ غَيْرِهِ)(الأنعام: ٦٨) كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(الأنعام: ٦٨) حسن.

(يَـــَّقُونَ)(الأنعـــام: ٦٩) كـــافٍ، (الْحَــيَاةُ الدُّنْــيَا)(الأنعــام: ٧٠) صـــالح، (وَلا شَفِيعٌ)(الأنعام: ٧٠) كافٍ، (لا يُؤخَذْ مِنْهَا)(الأنعام: ٧٠) حسن، (بِمَا كَسَبُوا)(الأنعام: ٧٠) كافٍ، (يَكْفُرُونَ)(الأنعام: ٧٠) تامّ.

(حَيْرَانَ)(الأنعام: ٧١) حسن، وكذا (اثْتِنَا)(الأنعام: ٧١)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (١) (هُوَ الْهُدَى)(الأنعام: ٧١) كافٍ، (لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)(الأنعام: ٧١) جائز، وليس بحسن، وإن كان رأس آية لتعلق ما بعده بما قبله.

(وَاتَّقُوهُ)(الأنعام: ٢٧) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (" (تُحْشَرُونَ)(الأنعام: ٢٧) كافٍ، (بِالْحَقِّ)(الأنعام: ٣٧) كافٍ؛ إن نصب قوله: (وَيَوْمَ يَقُولُ)(الأنعام: ٣٧) باذكر مقدَّراً، وليس بوقف إن عطف ذلك على هاء (وَاتَّقُوهُ)(الأنعام: ٢٧)، أو على (السَّمَاوَاتِ)(الأنعام: ٣٧) للفصل بين المتعاطفين. (كُنْ)(الأنعام: ٣٧) صالح، وتقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة، (فَيَكُونُ)(الأنعام: ٣٧) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (" (قَوْلُهُ الْحَقُّ)(الأنعام: ٣٧) حسن، كافٍ؛ إن رفع ما بعده الْحَقُّ)(الأنعام: ٣٧) حسن، (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ)(الأنعام: ٣٧) كافٍ؛ إن رفع ما بعده خبر المبتدأ محذوف، وليس بوقف إن رفع ذلك نعتاً للذي خلق. (وَالشَّهَادَةِ)(الأنعام: خبر المبتدأ محذوف، وليس بوقف إن رفع ذلك نعتاً للذي خلق. (وَالشَّهَادَةِ)(الأنعام:

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥٨).

٧٣) كافٍ، وكذا (الْخَبِيرُ)(الأنعام:٧٣)، وقال أبو عمرو: تام. (١)

(لِأَبِيهِ آزَرَ)(الأنعام: ٧٤) صالح؛ فإن قرئ (آزَرَ)(الأنعام: ٧٤) بالضم على النداء جاز الوقف على قوله: (لِأَبِيهِ)(الأنعام: ٧٤) [١٥/أ] للفرق بين القراءتين. (أَصْنَاماً آلِهَةً)(الأنعام: ٧٤) صالح، (مُبِينٍ)(الأنعام: ٧٤) حسن. (وَالْأَرْضِ)(الأنعام: ٧٥) كافٍ، وكذا (وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)(الأنعام: ٧٥)، واللام متعلقة بمحذوف؛ أي: ونريه الملكوت، ومنهم من جعل الواو زائدة فلا يوقف على (وَالْأَرْضِ)(الأنعام: ٥٥)؛ بل على (الْمُوقِنِينَ)(الأنعام: ٥٥)؛ بل

(هَذَا رَبِّي)(الأَنعام:٧٦) صالح، (الآفِلينَ)(الأَنعام:٧٦) كافٍ، (هَذَا رَبِّي)(الأَنعام: ٧٧) صالح، (الـضَّالِّينَ)(الأَنعام: ٧٧) كافٍ، (هَـذَا أَكْبُـرُ)(الأَنعام: ٧٨) صالح، (تُشْرِكُونَ)(الأَنعام: ٧٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢)

(حَنِيفاً)(الأنعام: ٩٧) كافٍ، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(الأنعام: ٩٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(الأنعام: ٩٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٣) (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ)(الأنعام: ٩٠) صالح، وكذا (وَقَدْ هَدَانِ)(الأنعام: ٩٠) كافٍ، (أَفَلا شَيئاً)(الأنعام: ٩٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (عِلْماً)(الأنعام: ٩٠) كافٍ، (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ)(الأنعام: ٩٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٥)

(سُلْطَاناً)(الأنعام: ١٨) صالح، (تَعْلَمُونَ)(الأنعام: ١٨) تامّ. (الْأَمْنُ)(الأنعام: ٢٨) جائز، (وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(الأنعام: ٢٨) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (مَنْ نَشَاءُ)(الأنعام: ٢٨) كافٍ، وقال أبو عمرو: المّ. (مَنْ نَشَاءُ)(الأنعام: ٣٨) كافٍ، وكافٍ، وقوله: (وَيَعْقُوبَ)(الأنعام: ٤٨)، و(مِنْ قَبْلُ) (الأنعام: ٤٨)، (كُلّاً هَدَيْنَا)(الأنعام: ٤٨) جائز، (وَهَارُونَ)(الأنعام: ٤٨) كافٍ، وكذا (الْمُحْسِنِينَ)(الأنعام: ٤٨).

وقوله: (وَإِلْمَاسَ)(الأنعام: ٥٥)، و(مِنَ الصَّالِحِينَ)(الأنعام: ٥٥)، وقوله: (وَلُوطاً)(الأنعام: ٨٥)، و(الْعَالَمِينَ)(الأنعام: ٨٥) صالح، (مُسْتَقِيمِ)(الأنعام: ٨٧) كافٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٩٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص٥٩).

وكذا (مِنْ عِبَادِهِ)(الأنعام: ٨٨)، (يَعْمَلُونَ)(الأنعام: ٨٨) حسن، (وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ)(الأنعام: ٨٩)، و(فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)(الأنعام: ٩٠). (ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ)(الأنعام: ٩٠)، المُعَالَمِينَ)(الأنعام: ٩٠) تام.

(مِنْ شَيْءٍ)(الأنعام: ٩١) حسن، (وَهُدىً لِلنَّاسِ)(الأنعام: ٩١) كافٍ؛ سواء قرئ ما بعده ما بعده بالغيبة أم بالحضور، وقيل: إن قرئ ذلك بالغيبة فالوقف كافٍ؛ لأن ما بعده استئناف، أو بالحضور فليس بوقف؛ لأن ما بعده [١٥/ب] خطاب متصل بالخطاب الذي تقدَّمه قي قوله: (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ)(الأنعام: ٩١)، (قُلِ الله)(الأنعام: ٩١) حسن، فإن وقف على قوله: (وَلا آبَاؤُكُمُ)(الأنعام: ٩١) لم يقف على (قُلِ الله)(الأنعام: ٩١)، وأطلق أبو عمرو أن الوقف على (قُلِ الله)(الأنعام: ٩١) كافٍ. (١) (يَلْعَبُونَ)(الأنعام: ٩١) تام. وقال في الأصل حسن.

(وَمَنْ حَوْلَهَا)(الأنعام: ٩٢) حسن، (يُؤْمِنُونَ بِهِ)(الأنعام: ٩٢) صالح، (يُخَافِظُونَ)(الأنعام: ٩٢) تامّ.) مَا أَنْزَلَ اللهُ)(الأنعام: ٩١) حسن، (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ)(الأنعام: ٩٣) كافٍ، وجواب (لو) محذوف. (أَنْفُسَكُمُ)(الأنعام: ٩٣) حسن، (غَيْرَ الْحَقِّ)(الأنعام: ٩٣) كافٍ؛ إن جعل ما بعده استئنافاً لا معطوفاً على (كُنْتُمْ)(الأنعام: ٩٣). (تَسْتَكْبِرُونَ)(الأنعام: ٩٣) حسن.

(وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ)(الأنعام: ٩٤) كافٍ، (شُرِكَاءُ)(الأنعام: ٩٤) حسن، (بُنْنَكُمْ)(الأنعام: ٩٤) كافٍ، (تَزْعُمُونَ)(الأنعام: ٩٤) تامّ.

(وَالنَّوَى)(الأنعام: ٩٥) حسن، (مِنَ الْحَيِّ)(الأنعام: ٩٥) كافٍ، (تُؤْفَكُونَ)(الأنعام: ٩٥) حسن. (فَالِقُ الْإِصْبَاحِ)(الأنعام: ٩٦) حسن؛ على قراءة (وَجَعَلَ اللَّيْلَ)(الأنعام: ٩٦)، وهو على وأما على قراءة (وجاعل الليل)، فالوقف على (حُسْبَاناً)(الأنعام: ٩٦)، وهو على القراءتين كافٍ. (الْعَلِيمِ)(الأنعام: ٩٦) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (٢)

(وَالْبَحْرِ)(الأنعام: ٩٧) كافٍ، (يَعْلَمُونَ)(الأنعام: ٩٧) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (تَ) (وَمُسْتَوْدَعُ)(الأنعام: ٩٨) كافٍ، (يَفْقَهُونَ)(الأنعام: ٩٨) حسن. (نَبَاتَ كُلِّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٠).

شَيْءٍ)(الأنعام: ٩٩) مفهوم، وكذا (خَضِراً)(الأنعام: ٩٩)، (مُتَرَاكِباً)(الأنعام: ٩٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أ (دَانِيَةٌ)(الأنعام: ٩٩) كافٍ، (مِنْ أَعْنَابٍ)(الأنعام: ٩٩) صالح، (وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ)(الأنعام: ٩٩)، و(لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(الأنعام: ٩٩).

(شُرَكَاءَ الْجِنَّ)(الأنعام:١٠٠) كافٍ، وكذا (وَخَلَقَهُمْ)(الأنعام:١٠٠)، (بِغَيْـرِ عِلْمِ)(الأنعام:١٠٠) حسن، (يَصِفُونَ)(الأنعام:١٠٠) تامّ.

(وَالْأَرْضِ)(الأنعام: ۱۰۱) صالح، ) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ)(الأنعام: ۱۰۱) كافٍ، وكذا (كُلَّ شَيْءٍ)(الأنعام: ۱۰۱)، (عَلِيمٌ)(الأنعام: ۱۰۱) حسن. وكذا (لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(الأنعام: ۱۰۲)، [۲۰/أ] (فَاعْبُدُوهُ)(الأنعام: ۱۰۲) كافٍ، (وَكِيلٌ)(الأنعام: ۱۰۲) حسن. (الْخَبِيرُ)(الأنعام: ۱۰۲) تامّ. (مِنْ رَبِّكُمْ)(الأنعام: ۱۰۲) صالح، (فَعَلَيْهَا)(الأنعام: ۱۰۲) كافٍ، وكذا (بِحَفِيظٍ)(الأنعام: ۱۰٤)، (يَعْلَمُونَ)(الأنعام: ۱۰۵) تامّ.

(مِـنْ رَبِّـكَ)(الأنعـام:١٠٦) كـافٍ، (إِلَّا هُــوَ)(الأنعـام:١٠٦) صـالح، (اللهُـشْرِكِينَ)(الأنعـام:١٠٦) حـسن. (مَـا أَشْـرَكُوا)(الأنعـام:١٠٧) صـالح، وكـذا (حَفِيظاً)(الأنعام:١٠٧)، (بِوَكِيلٍ)(الأنعام:١٠٧) حسن. (بِغَيْرِ عِلْمٍ)(الأنعام:١٠٨) كافٍ، (عَمَلَهُمْ)(الأنعام:١٠٨) صالح، (يَعْمَلُونَ)(الأنعام:١٠٨) حسن.

وكذا (لَيُوْمِنُنَّ بِهَا) (الأنعام: ١٠٩)، (عِنْدَ اللهِ) (الأنعام: ١٠٩) تام. (وَمَا يُشْعِرُكُمْ) (الأنعام: ١٠٩) تامّ على قراءة (إنها) بكسر الهمزة استئنافاً، وليس بوقف على قراءتها بالفتح والمعنى على الأولى، وما يشعركم إيمانهم. (لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام: ١٠٩) كافٍ، (أَوَّلَ مَرَّةٍ) (الأنعام: ١٩٤) صالح، (يَعْمَهُونَ) (الأنعام: ١١١) تام. (إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ) (الأنعام: ١١١) مفهوم عند بعضهم، (يَجْهَلُونَ) (الأنعام: ١١١) حسن، وكذا (غُرُوراً) (الأنعام: ١١١)، (يَفْتَرُونَ) (الأنعام: ١١١) حسن. (مُفَصَّلاً) (الأنعام: ١١٤) صالح، (مِنَ الْمُمْتَرِينَ) (الأنعام: ١١٤) حسن.

(وَعَدُلاً)(الأنعام: ١١٥) كافٍ، (لِكَلِمَاتِهِ)(الأنعام: ١١٥) صالح، (الْعَلِيمُ)(الأنعام: ١١٥) تام. (عَنْ سَبِيلِ اللهِ)(الأنعام: ١١٦) حسن، (إِلَّا يَخْرُصُونَ)(الأنعام: ١٦١) تام. (عَنْ سَبِيلِهِ)(الأنعام: ١٥٣) كافٍ، وكذا (بِالْمُهْتَدِينَ)(الأنعام: ١١٧)، و(مُؤْمِنِينَ)(الأنعام: ١١٨)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦١).

(مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَـيْهِ)(الأنعام: ١١٩) حـسن، وكـذا (بِغَيْـرِ عِلْـمِ)(الأنعام: ١١٩)، و(بِالْمُعْتَدِينَ)(الأنعام: ١١٩).

(وَبَاطِنَهُ)(الأنعام: ١٢٠) تام. وكذا (يَقْتَرِفُونَ)(الأنعام: ١٢٠)، و(لَفِسْقُ)(الأنعام: ١٢١)، (لِيُجَادِلُوكُمْ)(الأنعام: ١٢١) كافٍ، (لَمُشْرِكُونَ)(الأنعام: ١٢١) تام.

(بِخَارِجٍ مِنْهَا)(الأنعام:١٢٢) كافٍ، (يَعْمَلُونَ)(الأنعام:١٢٢) حسن، وكذا (لِيَمْكُرُوا فِيهَا)(الأنعام:١٢٣)، (وَمَا يَشْعُرُونَ)(الأنعام:١٢٣) كافٍ.

(رُسُلُ الله)(الأنعام: ١٢٤) تام. (رسالاته) حسن، وقال أبو عمرو: كافي. (۱ (يَمْكُرُونَ)(الأنعام: ١٢٥) حسن، (لِلإِسْلامِ)(الأنعام: ١٢٥) كافي، وكذا (فِي السَّمَاءِ)(الأنعام: ١٢٥)، و(لا يُؤْمِنُونَ)(الأنعام: ١٢٥)، (مُسْتَقِيماً)(الأنعام: ١٢٦) حسن، (يَذَّكُرُونَ)(الأنعام: ١٢٦) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. (١)

(عِنْدَ رَبِّهِمُ) (الأنعام: ١٢٧) مفهوم، (يَعْمَلُونَ) (الأنعام: ١٢٧) حسن، [٥٠/ب] وقال أبو عمرو: إنما يوقف عليه إن قرئ (ويوم نحشرهم) بالنون؛ لأنه استئناف وإخبار من الله تعالى بلفظ الجمع للتعظيم، فهو منقطع عما قبله، وأما على قراءة من قرأه بالياء فلا يوقف عليه؛ لأن ذلك إخبار عن الله المتقدِّم في قوله: (وَهُوَ وَلِيُهُمُ) (الأنعام: ١٢٧)، فهو متعلق به فلا يقطع عنه. (مِنَ الْإِنْسِ) (الأنعام: ١٢٨) كافٍ، وكذا (أَجَّلْتَ لَنَا) (الأنعام: ١٨٨)، و(مَا شَاءَ اللهُ) (الأنعام: ١٢٨)، (حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (الأنعام: ١٢٨) حسن، (يَوْمِكُمْ هَذَا) (الأنعام: ١٣٠) كافٍ، (عَلَى أَنْفُسِنَا) (الأنعام: ١٢٨) مسن، (كَافِرِينَ) (الأنعام: ١٣٠) تام. وكذا (غَافِلُونَ) (الأنعام: ١٣١)، (مِمَّا عَمِلُوا) (الأنعام: ١٣٠) كافٍ، وقال أبو عمرو: إنما يوقف عليه على قراءة (عما تعملون) بالتاء الفوقية؛ لأنه استئناف، وأما على قارئته بالتحتية فلا يوقف عليه؛ لأن ما بعده متعلق بما قبله، وهو: (وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا) (الأنعام: ١٣٢). (عَمًا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: ١٣٢) تامٌ. وكذا (أَلَّتِ) (الأنعام: ١٣٤) صالح، متعلق بما قبله، وهو: (وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا) (الأنعام: ١٣٤). (عَمًا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: ١٣٤) تامٌ.

<sup>(</sup>۱) قال الداني عند قوله تعالى: " (وَبَاطِنَهُ)(الأنعام: ۱۲۰) كاف. ومثله: (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)(الأنعام: ۱۲۱). ومثله: (رُسُلُ اللهِ)(الأنعام: ۱۲۱). (يَجْعَلُ ومثله: (رُسُلُ اللهِ)(الأنعام: ۱۲۲). (يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)(الأنعام: ۱۲۶) أَكْفَى منه ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٣).

(إِنِّي عَامِلٌ)(الأنعام: ١٣٥) صالح، (عَاقِبَةُ الدَّارِ)(الأنعام: ١٣٥) جائز، (لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)(الأنعام: ١٣٥) حسن.

(نَصِيباً)(الأنعام:١٣٦) جائز، وكذا (بِزَعْمِهِمْ)(الأنعام:١٣٦) و(لِشُرَكَائِنَا)(الأنعام: ١٣٦)، (إِلَى شُرَكَائِهِمْ)(الأنعام:١٣٦) حسن، وكذا (مَا يَحْكُمُونَ)(الأنعام:١٣٦).

(دِينَهُمْ)(الأنعام: ١٣٧) كافٍ، (مَا فَعَلُوهُ)(الأنعام: ١٣٧) صالح، (وَمَا فَعَلُوهُ)(الأنعام: ١٣٧) حسن. (حِجْرٌ)(الأنعام: ١٣٨) كافٍ، وكذا (افْتِرَاءً عَلَيْهِ)(الأنعام: ١٣٨)، (افْتِرَاءً عَلَيْهِ)(الأنعام: ١٣٨)، (افْتِرَاءً عَلَيْهِ)(الأنعام: ١٣٨)، (يَفْتُرُونَ)(الأنعام: ١٣٨) حسن.

(شُــرَكَاءُ)(الأنعــام: ١٣٩) كــافٍ، وكــذا (وَصْــفَهُمْ)(الأنعــام: ١٣٩)، (حَكِــيمّ عَلِيمٌ)(الأنعام: ١٣٩) تامّ. (عَلَى اللهِ)(الأنعام: ١٤٠) حسن، (مُهْتَدِينَ)(الأنعام: ١٤٠) تامّ.

(مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ)(الأنعام: ١٤١) مفهوم، (مُتَشَابِهِ)(الأنعام: ١٤١) كافٍ، وكذا (يَوْمَ حَصَادِهِ)(الأنعام: ١٤١)، وكذا (وَلا تُسْرِفُوا)(الأنعام: ١٤١)، (الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام: ١٤١) حسن.

(حَمُولَةً وَفَرْشاً)(الأنعام: ١٤٢) [٥٣/أ] صالح، (خُطُواتِ الشَّيْطَانِ)(الأنعام: ١٤٢) كافٍ، (مُبِينٌ)(الأنعام: ١٤٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ وهذا إن نصب (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ)(الأنعام: ١٤٣) بالعطف على معمول (أَنْشَأَ)(الأنعام: ١٤١)، أو بإضمار (كُلُوا)، فإن نصب بدلاً من (حَمُولَةً)(الأنعام: ١٤٢)، أو (مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ)(الأنعام: ١٤٢) فليس ذلك وقفاً لتعلق ما بعده بما قبله.

(إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَـذَا)(الأنعام:١٤٤) حسن، وقال أبو عمرو: كـافٍ. (١) (بِغَيْـرِ عِلْمِ)(الأنعام:١٤٤) كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(الأنعام:١٤٤) تامّ.

(طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ)(الأنعام: ١٤٥) جائز عند بعضهم، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً)(الأنعام: ١٤٥) حسن عند بعضهم، (فَإِنَّهُ رِجْسٌ)(الأنعام: ١٤٥) حسن، وكذا (لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)(الأنعام: ١٤٥)، و(رَحِيمٌ)(الأنعام: ١٤٥).

(كُـلَّ ذِي ظُفُـرٍ)(الأنعام:١٤٦) صالح، (بِعَظْمٍ)(الأنعام:١٤٦) كافٍ، (المُجْرِمِينَ)(الأنعام: (لَصَادِقُونَ)(الأنعام: ١٤٦) كافٍ، (الْمُجْرِمِينَ)(الأنعام: ١٤٧) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٥).

(مِـنْ شَــيْءِ)(الأنعــام:١٤٨) كــافٍ، وكــذا (بَأْسَــنَا)(الأنعــام:١٤٨)، (فَتُخْـرِجُوهُ لَنَا)(الأنعام:١٤٨) حسن، (إِلَّا تَخْرُصُونَ)(الأنعام:١٤٨) تامّ.

وكذا (أَجْمَعِينَ)(الأنعام: ١٤٩)، (هَـذَا)(الأنعام: ١٥٠) كافٍ، (فَـلا تَـشْهَدْ مَعَهُمْ)(الأنعام: ١٥٠) حسن، (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ)(الأنعام: ١٥٠) تام.

(وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)(الأنعام: ١٥١) حسن، (مِنْ إِمْلاَقِ)(الأنعام: ١٥١) صالح، (وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)(الأنعام: ١٥١)، و(بِالْحَقِّ)(الأنعام: ١٥١)، (وَإِلْحَقِّ)(الأنعام: ١٥١)، (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)(الأنعام: ١٥١) حسن.

(حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)(الأنعام: ١٥٢) صالح، (بِالْقِسْطِ)(الأنعام: ١٥٢) كافٍ، (إِلَّا وُسْعَهَا)(الأنعام: ١٥٢) صالح، (ذَا قُرْبَى)(الأنعام: ١٥٢) مفهوم (وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا)(الأنعام: ١٥٢) كافٍ، (تَذَكَّرُونَ)(الأنعام: ١٥٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ؛ وهذا على قراءة (وإن هذا) بكسر الهمزة، أما على قراءة فتحها فليس ذلك وقفاً.

(فَاتَّـبِعُوهُ)(الأنعـام:١٥٣) حـسن، (عَـنْ سَـبِيلِهِ)(الأنعـام:١٥٣) كـافٍ، وكــذا (تَتَّقُونَ)(الأنعام:١٥٣)، (يُؤْمِنُونَ)(الأنعام:١٥٤) حسن.

(فَاتَّبِعُوهُ)(الأنعام: ١٥٥) كافٍ، (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(الأنعام: ١٥٥) جائز وليس بحسن؛ وإن كان [٥٣/ب] رأس آية لتعلق ما بعده بما قبله. (أَهْدَى مِنْهُمْ)(الأنعام: ١٥٧) صالح، (وَرَحْمَةٌ)(الأنعام: ١٥٧) كافٍ، (وَصَدَفَ عَنْهَا)(الأنعام: ١٥٧) حسن، وكذا (بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ)(الأنعام: ١٥٧)، وقال أبو عمرو فيه: تامّ. (١)

(بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ)(الأنعام: ١٥٨) كافٍ، (فِي إِيمَانِهَا خَيْراً)(الأنعام: ١٥٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢ (مُنْتَظِرُونَ)(الأنعام: ١٥٨) تام. (فِي شَيْءٍ)(الأنعام: ١٥٩) كافٍ، (يَفْعَلُونَ)(الأنعام: ١٥٩) تام. (فَلَـهُ عَـشْرُ أَمْـثَالِهَا)(الأنعام: ١٦٠) كافٍ، (لا يُظْلَمُونَ)(الأنعام: ١٦٠) تام. (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(الأنعام: ١٦١) صالح، (حَنِيفاً)(الأنعام: ١٦١) كافٍ، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(الأنعام: ١٦١) تام.

(اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الأنعام:١٦٢) حسن، (لا شَرِيكَ لَهُ)(الأنعام:١٦٣) كافٍ، وكذا (وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ)(الأنعام:١٦٣)، (أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)(الأنعام:١٦٣) تام.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٦).

(رَبُّ كُلِّ شَيْء)(الأنعام: ١٦٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (() إلَّا عَلَيْهَا)(الأنعام: ١٦٤) كافٍ، (وِزْرَ أُخْرَى)(الأنعام: ١٦٤) صالح، (فِي مَا آتَاكُمُ)(الأنعام: ١٦٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (() ولا وقف على (سَرِيعُ الْعِقَابِ)(الأنعام: ١٦٥)؛ بل على (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)(الأنعام: ١٦٥) (() آخر السورة للمقارنة بينهما، ومثله في قوله في الأعراف: (لَسَرِيعُ الْعِقَابِ)(الأعراف: ١٦٥).

### سورة الأعراف

مكية (أ) إلا قوله: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ)(الأعراف:١٦٣)، أو الخمس آيات للمدني.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) في (ع): "غفور رحيم ".

<sup>(</sup>٤) قال الداني: "سورة الأعراف: مكيّة، قال قتادة إلا قوله تعالى: (وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ)(الأعراف: ١٦٣) الآية؛ فإنها نزلت بالمدينة. ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ثلاثة آلاف وثلاث مائة وخمس وعشرون كلمة. وحروفها: أربعة عَشَرَ ألفاً وثلاث مائة وعشرة أحرف. وهي: مائتان وخمس آيات في البصريّ والشاميّ، وست في المدنيّئين والمكيّ والكوفيّ. اختلافها خمس آيات:

١. (المص)(الأعراف: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )(الأعراف: ٢٩) عدها البصري والشامي، ولم يعدها الباقون.

٣. (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ)(الأعراف: ٢٩) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

 <sup>(</sup>ضِعْفاً مِنَ النَّارِ)(الأعراف:٣٨) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون.

٥. (الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرائيل)(الأعراف:١٣٧) الثالث عدها المدنيان والمكي أيضاً، ولم يعدها الباقون. وكلهم عدَّ (بَنِي إِسْرائيل)(الأعراف:١٣٨) الرابع، ولم يعدَّ (بِبَنِي إِسْرائيل)(الأعراف:١٣٨) الرابع، و(مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ)(الأعراف:٣٨).

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع أربعة مواضع:

 <sup>(</sup>فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ)(الأعراف: ٢٢).

٢. (آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ )(الأعراف: ١٣٠).

٣. (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً)(الأعراف:١٤٣).

٤. (عَذَاباً شَدِيداً)(الأعراف:١٦٤)". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٧٧ - ١٧٨)،
 حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٥٥).

(المص)(الأعراف: ١) تقدَّم عليه في سورة البقرة. كتاب (أُنْزِلَ إِلَيْكَ)(الأعراف: ٢) صالح، (حَرَجٌ مِنْهُ)(الأعراف: ٢) كافٍ، (لِتُنْذِرَ بِهِ)(الأعراف: ٢) صالح؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وإن جعل معطوفاً على قوله: (لِتُنْذِرَ)(الأعراف: ٢)، فليس بوقف. (لِلْمُؤْمِنِينَ)(الأعراف: ٢) تامّ.

(مِنْ رَبِّكُمْ)(الأعراف: ٣) جائز، (أَوْلِيَاءَ)(الأعراف: ٣) كافٍ، (تَذَكَّرُونَ)(الأعراف: ٣) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ. (١)

(قَائِلُونَ)(الأعراف: ٤) [٤٥/أ] كافٍ، وكذا (ظَالِمِينَ)(الأعراف: ٥)، و(الْمُرْسَلِينَ)(الأعراف: ٧) حسن. و(الْمُرْسَلِينَ)(الأعراف: ٧) مالح، (غَائِبِينَ)(الأعراف: ٧) حسن. وكذا (الْحَقُ)(الأعراف: ٨)، (الْمُفْلِحُونَ)(الأعراف: ٨) كافٍ، (يَظْلِمُونَ)(الأعراف: ٩) تامّ.

(مَعَايِشَ)(الأعراف: ١٠) كافٍ، (تَشْكُرُونَ)(الأعراف: ١٠) تامّ. (لِآدَمَ)(الأعراف: ١٠) كافٍ، (مِنْ ١٠) كافٍ، (مِنْ ١١) كافٍ، (مِنْ ١١) كافٍ، (مِنْ السَّاجِدِينَ)(الأعراف: ١١) تامّ. (إِذْ أَمَرْتُكَ)(الأعراف: ١٢) كافٍ، (مِنْ السَّاجِدِينَ)(الأعراف: ١٣) كافٍ، وكذا (يُبْعَثُونَ)(الأعراف: ١٤)، و(مِنَ الْمُنْظَرِينَ)(الأعراف: ١٥)، (الْمُسْتَقِيمَ)(الأعراف: ١٦) صالح، (وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ)(الأعراف: ١٧)، (شَاكِرِينَ)(الأعراف: ١٧) حسن.

وكذا (مَدْحُوراً)(الأعراف:١٨)، (أَجْمَعِينَ)(الأعراف:١٨) تام. (مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا)(الأعراف:١٩) مفهوم، (مِنَ الظَّالِمِينَ)(الأعراف:١٩) كاف.

(مِنْ سَوْ آتِهِمَا)(الأعراف: ٢٠) صالح، (مِنَ الْخَالِدِينَ)(الأعراف: ٢٠) كافٍ، (لَمِنَ النَّاصِحِينَ)(الأعراف: ٢١) صالح.

(بِغُرُورٍ)(الأعراف: ٢٢) كافٍ، وكذا (مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ)(الأعراف: ٢٢)، (عَدُوٌّ مُبِينٌ)(الأعراف: ٢٢) حسن.

(ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا)(الأعراف: ٢٣) صالح، (مِنَ الْخَاسِرِينَ)(الأعراف: ٢٣) تامّ. (الْمُبِطُوا)(الأعراف: ٢٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (٢) (عَدُقُ)(الأعراف: ٢٤) كافٍ، (إلَى حِينِ)(الأعراف: ٢٤) حسن، (تُخْرَجُونَ)(الأعراف: ٢٥) تامّ. (وَرِيشاً)(الأعراف: ٢٥)

<sup>(</sup>١) قال الداني عند قوله تعالى: " (مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ)(الأعراف:٣) تام. (قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ)(الأعراف:٣) أتم منه ". ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٦٨).

حسن؛ على قراءة (وَلِبَاسُ التَّقْوَى)(الأعراف: ٢٦) بالرفع مبتدأ، وليس بوقف على ذلك بالنصب عطفاً على (لِبَاساً)(الأعراف: ٢٦). (ذَلِكَ خَيْلٌ)(الأعراف: ٢٦) حسن. (يَذَّكُّرُونَ)(الأعراف: ٢٦) تامّ.

(سَــوْ آتُهُمَا)(الأعـراف: ٢٢) كـافٍ، (لا تَــرَوْنَهُمْ)(الأعـراف: ٢٧) تــامّ. (لا يُوْمِنُونَ)(الأعراف: ٢٧) كافٍ.

(أَمَرَنَا بِهَا)(الأعراف: ٢٨) حسن، (بِالْفَحْشَاءِ)(الأعراف: ٢٨) كافٍ، (مَا لا تَعْلَمُونَ)(الأعراف: ٢٨) تامّ.

(بِالْقِــسْطِ)(الأعــراف:٢٩) كــافٍ، (كُــلِّ مَــسْجِدٍ)(الأعــراف:٢٩) صــالح، (تَعُودُونَ)(الأعراف:٢٩) حسن. وكذا (الضَّلالَةُ)(الأعراف:٣٠)، (مِنْ دُونِ اللهِ)(الأعراف: ٣٠) جائز، (مُهْتَدُونَ)(الأعراف:٣٠) تامّ.

(وَاشْرَبُوا)(الأعراف: ٣١) كافٍ، وكذا (وَلا تُسْرِفُوا)(الأعراف: ٣١)، [٥٥/ب] (الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: ٣١) تام. (مِنَ الرِّزْقِ)(الأعراف: ٣٢) كافٍ، (فِي الْحَيَاةِ اللَّنْيَا)(الأعراف: ٣٢) كافٍ عند بعضهم، على قراءة رفع (خَالِصَةً)(الأعراف: ٣٢)، وليس بوقف على قراءة نصبها. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(الأعراف: ٣٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١) (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)(الأعراف: ٣٣) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (مَا لا تَعْلَمُونَ)(الأعراف: ٣٣) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (مَا لا تَعْلَمُونَ)(الأعراف: ٣٣)

راً جَــل)(الأعــراف: ٣٤) صالح، (وَلا يَــسْتَقْدِمُونَ)(الأعــراف: ٣٤) تــامّ. (عَلَيْهِمْ)(الأعراف: ٣٥) جائز، (يَحْزَنُونَ)(الأعراف: ٣٥) تامّ.

(أَصْحَابُ النَّارِ)(الأعراف:٣٦) مفهوم، (خَالِـدُونَ)(الأعراف:٣٦) حسن، (بِآياتِهِ)(الأعراف:٣٧) كافٍ، وكذا (مِنَ الْكِتَابِ)(الأعراف:٣٧)، (مِنْ دُونِ اللهِ)(الأعراف:٣٧) صالح، (كَافِرِينَ)(الأعراف:٣٧) تامّ.

(فِي النَّارِ)(الأعراف:٣٨) كافٍ، (لَعَنَتْ أُخْتَهَا)(الأعراف:٣٨) صالح، (مِنَ النَّارِ)(الأعراف:٣٨) كافٍ، (لا تَعْلَمُونَ)(الأعراف:٣٨) حسن.

(مِنْ فَضْلِ)(الأعراف: ٣٩) كافٍ، (تَكْسِبُونَ)(الأعراف: ٣٩) تامّ. (سَمِّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٧١).

الْخِيَاطِ)(الأعراف: ٤٠) كافٍ، (الْمُجْرِمِينَ)(الأعراف: ٤٠) حسن، (غَوَاشٍ)(الأعراف: ٤١) صالح، (الظَّالِمِينَ)(الأعراف: ٤١) تام. وكذا (خَالِدُونَ)(الأعراف: ٤١)، ويجوز الوقف على (وُسْعَهَا)(الأعراف: ٤٢)؛ إن جعل خبر المبتدأ، وإن الوقف على (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ)(الأعراف: ٤٢) كان مفهوماً. (مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَالُ)(الأعراف: ٤٣) كافٍ، (هَدَانَا لِهَذَا)(الأعراف: ٤٣) كافٍ؛ على قراءة ما بعده بالواو، وحسن على قراءة من قرأه بلا واو. (بِالْحَقِّ)(الأعراف: ٤٣) حسن، (تَعْمَلُونَ)(الأعراف: ٤٣) تام.

(حَقّاً)(الأعراف: ٤٤) كافٍ، (قَالُـوا نَعَـمُ)(الأعـراف: ٤٤) أكفى مـنه، (عَلَى الظَّالِمِينَ)(الأعراف: ٤٤) جائز، وقيل: كافٍ.

(وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ)(الأعراف: ٤٦) تام. وقال أبو عمرو: كافِ. (1) (بِسِيمَاهُمْ)(الأعراف: ٤٦) حسن، وكذا (أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ)(الأعراف: ٤٦)، وريَطْمَعُونَ)(الأعراف: ٤٦)، (مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(الأعراف: ٤٦)، (مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(الأعراف: ٤٧) تامّ.

وكـــذا (تَــشتَكْبِرُونَ)(الأعــراف: ٤٨)، و(بِــرَحْمَةٍ)(الأعــراف: ٤٩)، (تَحْـزَنُونَ)(الأعـراف: ٤٩)، (مَمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ)(الأعـراف: ٥٠) كـافٍ، (عَلَى الْكَافِرِينَ)(الأعـراف: ٥٠) تـامّ؛ [٥٥/أ] إن جعـل مـا بعـده مبـتدأ خبـره (فَالْـيَوْمَ نَنْسَاهُمْ)(الأعراف: ٥١)، وليس بوقف إن جعل ذلك نعتاً للكافرين؛ بل الوقف على (الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)(الأعراف: ٥١) وهو كاف. (يَجْحَدُونَ)(الأعراف: ٥١) تامّ.

(يُؤْمِنُونَ)(الأعراف:٥٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (٢) (إِلّا تَأْوِيلَهُ)(الأعراف: ٥٣) كافٍ، (كُنّا نَعْمَلُ)(الأعراف: ٥٣) كافٍ، (كُنّا نَعْمَلُ)(الأعراف: ٥٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أَنْفُسَهُمُ)(الأعراف: ٥٣) حائز، (يَفْتَرُونَ)(الأعراف: ٥٣) تامّ.

(حَثِيثاً)(الأعراف: ٤٥) حسن؛ على قراءة ما بعده بالرفع على الابتداء والخبر، وليس بوقف على الابتداء والخبر، وليس بوقف على قراءته بالنصب عطفاً على (السَّمَاوَاتِ)(الأعراف: ٤٥)، (بِأَمْرِهِ)(الأعراف: ٤٥) حسن، وكذا (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)(الأعراف: ٤٥) تامّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المكتفى في الوقف التام والكافي للداني (ص١٧٢).

(وَخُفْ يَةً)(الأعراف:٥٥) كافٍ، (الْمُعْ تَدِينَ)(الأعراف:٥٥) تامّ. (وَطَمَعاً)(الأعراف:٥٦) تامّ. (رَحْمَتِهِ)(الأعراف:٥٦) (وَطَمَعاً)(الأعراف:٥٦) كافٍ، (مِنَ الْمُحْسِنِينَ)(الأعراف:٥٦) تامّ. (وَطَمَعاً)(الأعراف:٥٧) حسن، (تَذَكَّرُونَ)(الأعراف:٥٧) تامّ.

(بِإِذْنِ رَبِّهِ)(الأعراف:٥٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (إِلَّا نَكِداً)(الأعراف: ٥٨) كافٍ، (يَـشْكُرُونَ)(الأعـراف:٥٨) تـامّ. (غَيْـرُهُ)(الأعـراف:٥٨) كـافٍ، وكـذا (عَظِيمٍ)(الأعراف:٥٩)، و(مُبِينٍ)(الأعراف:٢٠)، (الْعَالَمِينَ)(الأعراف:٢١) حسن، وكذا (مَا لا تَعْلَمُونَ)(الأعراف:٢٦)، و(تُرْحَمُونَ)(الأعراف:٣٣)، وقال أبو عمرو في الثلاثة: كافٍ.

(فِي الْفُلْكِ)(الأعراف: ٦٤) صالح، (بِآياتِنَا)(الأعراف: ٣٦) كافٍ، (عَمِينَ)(الأعراف: ٣٦) كافٍ، (عَمِينَ)(الأعراف: ٦٥) تامّ. (هُوداً)(الأعراف: ٦٥) مفهوم، (غَيْرُهُ)(الأعراف: ٦٥) كافٍ، (تَتَّقُونَ)(الأعراف: ٦٥) تامّ. (مِنَ الْكَاذِبِينَ)(الأعراف: ٦٦) كافٍ.

وقال أبو (الْعَالَمِينَ)(الأعراف: ٦٧) حسن، وكذا (نَاصِحٌ أَمِينٌ)(الأعراف: ٦٨)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (لِيُنْذِرَكُمْ)(الأعراف: ٦٩) كافٍ، وكذا (بَسْطَةً)(الأعراف: ٦٩)، (تُفْلِحُونَ)(الأعراف: ٦٩) حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ.

(آبَاؤُنَا)(الأعراف: ٧٠) صالح، (مِنَ الصَّادِقِينَ)(الأعراف: ٧٠) حسن، وكذا (وَغَضَبٌ)(الأعراف: ٧١)، (مِنْ سُلْطَانٍ)(الأعراف: ٧١) كافٍ، (الْمُنْتَظِرِينَ)(الأعراف: ٧١) حسن.

(بِرَحْمَةٍ مِنْ) (الأعراف: ٢٧) صالح، (مُؤْمِنِينَ) (الأعراف: ٢٧) تام. (صَالِحاً) (الأعراف: ٣٧) مفهوم، (غَيْرُهُ) (الأعراف: ٣٧) كافٍ، وكذا (مِنْ رَبِّكُمْ) (الأعراف: ٣٧)، و (لَكُمْ آيَةً) (الأعراف: ٣٧) و (فِي أَرْضِ اللهِ) (الأعراف: ٣٧)، (أَلِيمٌ) (الأعراف: ٣٧) حسن، [٥٥/ب] وقال أبو عمرو: كافٍ.

(بُـيُوتاً)(الأعراف: ٤٧) كـافٍ، (آلاءَ الله)(الأعـراف: ٤٧) صـالح، ومُفْسِدِينَ)(الأعراف: ٤٧) تامّ. (مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّه)(الأعراف: ٥٧) كافٍ، (مُؤْمِنُونَ)(الأعراف: ٥٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (كَافِرُونَ)(الأعراف: ٢٧) كافٍ، وكذا (مِنَ الْمُوْسَلِينَ)(الأعراف: ٢٧). (جَاثِمِينَ)(الأعراف: ٢٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (النَّاصِحِينَ)(الأعراف: ٢٠) تامّ. (الْفَاحِشَةَ)(الأعراف: ٢٠) صالح، وكذا (مِنَ الْعَالَمِينَ)(الأعراف: ٢٠)، (مُسْرِفُونَ)(الأعراف: ٢٨) تامّ.

(مِنْ قَرْيَتِكُمْ) (الأعراف: ٨٢) جائز، (يَتَطَهَّرُونَ) (الأعراف: ٨٢) كافٍ، وكذا (مِنَ الْعَابِرِينَ) (الأعراف: ٨٤) جائز، (الْمُجْرِمِينَ) (الأعراف: ٨٤) تامّ. الْغَابِرِينَ) (الأعراف: ٨٥) ، (مَطَراً) (الأعراف: ٨٥) جائز، (الْمُجْرِمِينَ) (الأعراف: ٨٥) تامّ. (شُعَيْباً) (الأعراف: ٨٥) مفهوم، (غَيْرُهُ) (الأعراف: ٨٥) كافٍ، (مِنْ رَبِّكُمْ) (الأعراف: ٨٥) جائز، (بَعْدَ مفهوم، (وَالْمِيزَانَ) (الأعراف: ٨٥) صالح، (أَشْيَاءَهُمْ) (الأعراف: ٨٥) جائز، (بَعْدَ إِصْلاحِهَا) (الأعراف: ٨٥) كافٍ، (مُؤْمِنِينَ) (الأعراف: ٨٥) حسن.

وكذا (عِوَجاً)(الأعراف: ٨٦)، (فَكَثَرَرُكُمْ)(الأعراف: ٨٦) كافٍ، (الْعُولِف: ٨٦) كافٍ، (الْمُفْسِدِينَ)(الأعراف: ٨٧) صالح، (الْحَاكِمِينَ)(الأعراف: ٨٧) تامّ.

(مِلَّتِـنَا)(الأعـراف: ٨٨) كـافٍ، وكـذا (كَارِهِـينَ)(الأعـراف: ٨٨)، و(نَجَّانَـا اللهُ مِنْهَا)(الأعراف: ٨٩)، (رَبُّنَا)(الأعراف: ٨٩) حسن، وكذا (كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً)(الأعراف: ٨٩)، و(تَوكَّلْنَا)(الأعراف: ٨٩)، (الْفَاتِحِينَ)(الأعراف: ٨٩) تام.

(لَخَاسِرُونَ)(الأعراف: ٩٠) كافٍ، (جَاثِمِينَ)(الأعراف: ٩١) حسن، (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا)(الأعراف: ٩٢) حسن؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره (كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ)(الأعراف: ٩٠)، ٩٢)، وصالح؛ إن جعل ذلك بدلاً من (الَّذِينَ كَفَرُوا)(الأعراف: ٩٠)، (الْخَاسِرينَ)(الأعراف: ٩٢) كافٍ.

(قَوْمٍ كَافِرِينَ)(الأعراف: ٩٣) تام. (يَضَّرَّعُونَ)(الأعراف: ٩٤) كافٍ، (حَتَّى عَفَوْم)(الأعراف: ٩٥) كافٍ، (حَتَّى عَفَوْ)(الأعراف: ٩٥) حسن، وكذا وكيفا (الأعراف: ٩٥) مسالح، (لا يَسشْعُرُونَ)(الأعراف: ٩٥) حسن، وكيفا (يَكْسِبُونَ)(الأعراف: ٩٦)، (نَائِمُونَ)(الأعراف: ٩٧) كافٍ، وكذا (يَلْعَبُونَ)(الأعراف: ٩٥)، و(أَفَامِنُوا مَكْرَ الله)(الأعراف: ٩٩)، (الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)(الأعراف: ٩٩) تام.

(بِذُنُوبِهِمْ)(الأعراف: ۱۰۰) صالح، (لا يَسْمَعُونَ)(الأعراف: ۱۰۰) تام. (مِنْ أَنْبَائِهَا)(الأعراف: ۱۰۱) حسن، (مِنْ قَبْلُ)(الأعراف: ۱۰۱) كافٍ، (الْكَافِرِينَ)(الأعراف: ۱۰۱) حسن.

(مِنْ عَهْدٍ)(الأعراف:١٠٢) [٥٦/أ] كافٍ، وكذا (لَفَاسِقِينَ)(الأعراف:١٠٢)، (فَظَلَمُوا بِهَا)(الأعراف:١٠٣) صالح، (الْمُفْسِدِينَ)(الأعراف:١٠٣) تام.

(رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الأعراف:١٠٤) حسن، وكذا (إِلَّا الْحَقَّ)(الأعراف:١٠٥)، (بَنِي إِسْرائيلَ)(الأعراف:١٠٥) كـافٍ، وكـذا (الصَّادِقِينَ)(الأعراف:٢٠٦)، (مُبِينٌ)(الأعراف: ١٠٧) صالح، (لِلنَّاظِرِينَ)(الأعراف:١٠٨) حسن. (مِنْ أَرْضِكُمْ)(الأعراف: ١١٠) كافٍ؛ إن جعل (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ)(الأعراف: ١١٠) من كلام فرعون، وما قبله حكاية عن الملأ، وليس بوقف إن جعل ذلك حكاية عن الملأ. (تَأْمُرُونَ)(الأعراف: ١١٠) كافٍ.

(حَاشِرِينَ)(الأعراف:١١١) رأس آية وليس بوقف؛ لأن ما بعده من تمام الحكاية عن الملأ. (سَاحِرٍ عَلِيمٍ)(الأعراف:١١٢) حسن، (الْغَالِبِينَ)(الأعراف:١١٣) كافٍ، (لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)(الأعراف:١١٤) (١ حسن، (الْمُلْقِينَ)(الأعراف:١١٥) كافٍ.

(بِسِحْرِ عَظِيمٍ)(الأعراف:١١٦) تامّ. (عَصَاكَ)(الأعراف:١١٧) صالح، (يَأْفِكُونَ)(الأعراف:١١٧) كافٍ، وكذا (يَعْمَلُونَ)(الأعراف:١١٨)، و(صَاغِرِينَ)(الأعراف: ١١٨)، (سَاجِدِينَ)(الأعراف: ١٢٠) صالح.

(رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ)(الأعراف: ١٢٢) تامّ. (قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ)(الأعراف: ١٢٣) كافٍ، وكذا كافٍ، (أَهْلَهَا)(الأعراف: ١٢٣) صالح، (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(الأعراف: ١٢٣) كافٍ، وكذا (أَجْمَعِينَ)(الأعراف: ١٢٩)، و(مُنْقلِبُونَ)(الأعراف: ١٢٥)، (جَاءَتْنَا)(الأعراف: ١٢٦) حسن، (صَبْراً)(الأعراف: ١٢٦) كافٍ، (مُسْلِمِينَ)(الأعراف: ١٢٦).

(وَ ٱلِهَ تَكَ)(الأعراف: ١٢٧) حسن، (قَاهِرُونَ)(الأعراف: ١٢٧) تام. (وَ الْمِرُونَ)(الأعراف: ١٢٨) كافٍ، (وَ اصْبِرُوا)(الأعراف: ١٢٨) حسن، (مِنْ عِبَادِهِ)(الأعراف: ١٢٨) كافٍ، (لِلْمُتَّقِينَ)(الأعراف: ١٢٨) حسن.

(مَا جِئْتَسَنَا)(الأعراف: ١٢٩) كافٍ، (كَيْفَ تَعْمَلُونَ)(الأعراف: ١٢٩) تامّ. (يَذَّكَّرُونَ)(الأعراف: ١٣٩) كافٍ، (لَنَا هَذِهِ)(الأعراف: ١٣١) صالح، (وَمَنْ مَعَهُ)(الأعراف: ١٣١) تامّ. وكذا (لا يَعْلَمُونَ)(الأعراف: ١٣١)، (بِمُؤْمِنِينَ)(الأعراف: ١٣٢) كافٍ، وكذا (مُفَصَّلاتٍ)(الأعراف: ١٣٣)، (مُجْرمِينَ)(الأعراف: ١٣٣) حسن.

(بَنِي إِسْرائيل)(الأعراف: ١٣٤) كافٍ، وكذا (يَنْكُتُونَ)(الأعراف: ١٣٥)، (غَافِلِينَ)(الأعراف: ١٣٦) حسن.

(بَارَكْنَا فِيهَا)(الأعراف:١٣٧) كافٍ، وكذا (بِمَا صَبَرُوا)(الأعراف:١٣٧)، و(يَعْرِشُونَ)(الأعراف:١٣٨). و(عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ)(الأعراف:١٣٨)، (آلِهَةٌ)(الأعراف:١٣٨) صالح، (تَجْهَلُونَ)(الأعراف:١٣٨) تامّ.

<sup>(</sup>١) في (ع): " من المقربين ".

(مَا هُمْ فِيهِ)(الأعراف:١٣٩) [٥٦/ب] جائز، (مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(الأعراف:١٣٩) حسن. وكذا (عَلَى الْعَالَمِينَ)(الأعراف:١٤٠)، (سُوءَ الْعَذَابِ)(الأعراف:١٤١) كافٍ.

وكذا (نِسَاءَكُمْ)(الأعراف: ١٤١)، (عَظِيمٌ)(الأعراف: ١٤١) حسن. (أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)(الأعراف: ١٤١) كافٍ، (الْمُفْسِدِينَ)(الأعراف: ١٤٢) تام. (أَنْظُرْ إِلَيْكَ)(الأعراف: ١٤٣) كافٍ، وكذا (فَسَوْفَ تَرَانِي)(الأعراف: ١٤٣)، (إِلَى الْجَبَلِ)(الأعراف: ١٤٣) مفهوم، (صَعِقاً)(الأعراف: ١٤٣) كافٍ، (أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ)(الأعراف: ١٤٣) تامّ.

(وَبِكَلامِي)(الأعراف: ١٤٤) صالح، (مِنَ الشَّاكِرِينَ)(الأعراف: ١٤٤) كافٍ. (لِكُلِّ شَيْءٍ)(الأعراف: ١٤٥) صالح، (بِأَحْسَنِهَا)(الأعراف: ١٤٥) كافٍ، (الْفَاسِقِينَ)(الأعراف: ١٤٥) حسن.

(بِغَيْرِ الْحَقِّ)(الأعراف:١٤٦) كافٍ، (لا يُؤْمِنُوا بِهَا)(الأعراف:١٤٦) صالح، وكذا (لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً)(الأعراف:١٤٦)، (يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً)(الأعراف:١٤٦) كافٍ، (غَافِلِينَ)(الأعراف:١٤٦) تامّ.

(أَعْمَالُهُمْ)(الأعراف: ١٤٧) حسن، وكذا (يَعْمَلُونَ)(الأعراف: ١٤٧)، (لَـهُ خُوَارٌ)(الأعراف: ١٤٨) تام. (سَبِيلاً)(الأعراف: ١٤٨) حسن، وكذا (ظَالِمِينَ)(الأعراف: ١٤٨)، و(مِنَ الْخَاسِرِينَ)(الأعراف: ١٤٩).

(مِنْ بَعْدِي)(الأعراف: ١٥٠) كافٍ، وكذا (أَمْرَ رَبِّكُمْ)(الأعراف: ١٥٠) و(يَجُرُهُ إِلَيْهِ)(الأعراف: ١٥٠)، (يَقْتُلُونَنِي)(الأعراف: ١٥٠) صالح، (الظَّالِمِينَ)(الأعراف: ١٥٠) تامّ.

(فِي رَحْمَتِكَ)(الأعراف:١٥١) صالح، (الرَّاحِمِينَ)(الأعراف:١٥١) تامّ. (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(الأعراف:١٥٢) كافٍ، (الْمُفْتَرِينَ)(الأعراف:١٥٢) تامّ.

وكذا (رَحِيمٌ)(الأعراف: ١٥٢)، (الْأَلْوَاحَ)(الأعراف: ١٥٤) كافٍ، (يَرْهَبُونَ)(الأعراف: ١٥٤) حسن، (لِمِيقَاتِنَا)(الأعراف: ١٥٥) صالح، (وَإِيَّايَ)(الأعراف: ١٥٥) حسن، وكذا (السُّفَهَاءُ مِنَّا)(الأعراف: ١٥٥)، (تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ)(الأعراف: ١٥٥) صالح، (وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ)(الأعراف: ١٥٥) حسن، (الْغَافِرِينَ)(الأعراف: ١٥٥) كافٍ.

(إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ)(الأعراف:١٥٦) حسن، وكذا (مَنْ أَشَاءُ)(الأعراف:١٥٦)، (كُلَّ شَيْءٍ)(الأعراف:١٥٦) كافٍ، (يُؤْمِنُونَ)(الأعراف:١٥٦) حسن؛ إن نصب الذي بعده أو رفع على المدح، وصالح إن رفع بدلاً من الذين قبله، وإن كان فيه فصل بين البدل

والمبدل منه لطول الكلام. (وَالْإِنْجِيلِ)(الأعراف:١٥٧) كافٍ، (كَانَتْ عَلَيْهِمْ)(الأعراف: ١٥٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(الأعراف:١٥٧) تام.

وكذا (وَالْأَرْضِ)(الأعراف:١٥٨)، (يُحْيِي وَيُمِيتُ)(الأعراف:١٥٨) كافٍ، (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)(الأعراف:١٥٨) حسن. (يَعْدِلُونَ)(الأعراف:١٥٩) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ.

(أَسْبَاطاً أُمَماً)(الأعراف: ١٦٠) [٥٧/أ] حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْحَجَرَ)(الأعراف: ١٦٠) كيافٍ، وكذا (عَشْرَةَ عَيْنَاً)(الأعراف: ١٦٠)، و(مَشْرَبَهُمْ)(الأعراف: ١٦٠)، (وَالسَّلُوَى)(الأعراف: ١٦٠)، و(مَا رَزَقْنَاكُمُ)(الأعراف: ١٦٠)، و(يَظْلِمُونَ)(الأعراف: ١٦٠).

(خَطِيعُاتِكُمْ)(الأعراف: ١٦١) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ، (المُحْسِنِينَ)(الأعراف: ١٦١) حسن، (يَظْلِمُونَ)(الأعراف: ١٦١) كافٍ، (لا تأثيهِمُ)(الأعراف: ١٦٣) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ، وزعم بعضهم أن الوقف على (كَذَلِكَ)(الأعراف: ١٦٣) تامّ. (يَفْسُقُونَ)(الأعراف: ١٦٣) حسن، (عَذَاباً شَدِيداً)(الأعراف: ١٦٤) كافٍ، (يَتَّقُونَ)(الأعراف: ١٦٤) حسن.

(يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوءِ)(الأعراف: ١٦٥) صالح، (يَفْسُقُونَ)(الأعراف: ١٦٥) كافٍ، وكذا (خَاسِئِينَ)(الأعراف: ١٦٥)، (سُوءَ الْعَذَابِ)(الأعراف: ١٦٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (لَسَرِيعُ الْعِقَابِ)(الأعراف: ١٦٧) جائز، (رَحِيمٌ)(الأعراف: ١٦٧) حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ.

(أُمَماً)(الأعراف: ١٦٨) كافٍ، وكذا (دُونَ ذَلِكَ)(الأعراف: ١٦٨)، و(يَرْجِعُونَ)(الأعراف: ١٦٨)، (سَيُغْفَرُ لَنَا)(الأعراف: ١٦٩) صالح، (يَأْخُذُوهُ)(الأعراف: ١٦٩) حسن، (إِلَّا الْحَقَّ)(الأعراف: ١٦٩) كافٍ، (وَدَرَسُوا مَا فِيهِ)(الأعراف: ١٦٩) حسن، (يَتَّقُونَ)(الأعراف: ١٦٩) كافٍ، (تَعْقِلُونَ)(الأعراف: ١٦٩) تامّ.

(الْمُصْلِحِينَ)(الأعراف: ١٧١) كافٍ، (وَاقِعٌ بِهِمْ)(الأعراف: ١٧١) صالح، (تَتَّقُونَ)(الأعراف: ١٧١) تامّ. (قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا)(الأعراف: ١٧١)، منهم من قال الوقف على (بَلَى)(الأعراف: ١٧١) فشهدنا من كلام الملائكة لما قال الله تعالى لذرية آدم حين مسح ظهره وأخرجهم منه: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)(الأعراف: ١٧١)، (قَالُوا بَلَى)(الأعراف: ١٧٢) فأقرُوا له بالعبودية فقال الله تعالى للملائكة: اشهدوا، فقالوا شهدنا. وقيل: من كلام الله

تعالى والملائكة، ومنهم من قال: الوقف على (شَهِدْنَا)(الأعراف: ١٧٢)، (فشهدنا) من كلام بني آدم، والوقف على التقديرين كافي. وقال ابن الأنباري: ليس (شَهِدْنَا)(الأعراف: ١٧٢) بوقف؛ لتعلق (أن) ب: (وَأَشْهَدَهُمْ)(الأعراف: ١٧٢) بتقدير كراهة أن تقولوا. (غَافِلِينَ)(الأعراف: ١٧٢) لا يوقف عليه؛ لأن ما بعده معطوف على كراهة أن تقولوا. (مِنْ بَعْدِهِمْ)(الأعراف: ١٧٣) حسن، وكذا (الْمُبْطِلُونَ)(الأعراف: ١٧٣)، (يَرْجِعُونَ)(الأعراف: ١٧٤) تامّ.

(الْغَاوِينَ)(الأعراف: ١٧٥) كافٍ، (وَاتَّبَعَ هَوَاهُ)(الأعراف: ١٧٦) صالح، (أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَ فَ)(الأعراف: ١٧٦) صالح، (أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَ فُ)(الأعراف: ١٧٦) كافٍ، وكذا (كَذَّبُ وا بِآياتِ نَا)(الأعراف: ١٧٦)، (يَتَفَكَّ رُونَ)(الأعراف: ١٧٦) تامّ. وكذا (يَظْلِمُ ونَ)(الأعراف: ١٧٧)، و(الْخَاسِرُونَ)(الأعراف: ١٧٨)؛ فأن وقف على (الْمُهْتَدِي)(الأعراف: ١٧٨) (١) فصالح.

(مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ)(الأعسراف:١٧٩) كافٍ، وكذا [٥٨]] (لا يَسْمَعُونَ بِهَا)(الأعراف:١٧٩)، و(بَلْ هُمْ أَضَلُ)(الأعراف:١٧٩)، (هُمُ الْغَافِلُونَ)(الأعراف:١٧٩) تام.

(فَادْعُـوهُ بِهَا)(الأعراف: ١٨٠) حسن، وكذا (فِي أَسْمَائِهِ)(الأعراف: ١٨٠)، و(يَعْمَلُونَ)(الأعراف: ١٨٠)، (وَبِهِ يَعْدِلُونَ)(الأعراف: ١٨١) تامّ. (لا يَعْلَمُونَ)(الأعراف: ١٨٢) حسن، وكذا (وَأَمْلِي لَهُمْ)(الأعراف: ١٨٣)، (إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ)(الأعراف: ١٨٣) تامّ.

وكذا (أَوَلَمْ يَتَفَكُّرُوا)(الأعراف:١٨٤)، (مِنْ جِنَّةٍ)(الأعراف:١٨٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، (مُبِينٌ)(الأعراف:١٨٥) تامّ. (قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ)(الأعراف:١٨٥) كافٍ، (يُوْمِنُونَ)(الأعراف:١٨٥) تامّ. (فَلا هَادِيَ لَهُ)(الأعراف:١٨٦) حسن؛ على قراءة (يُوْمِنُونَ)(الأعراف:١٨٦) بالرفع، وليس بوقف على قراءة ذلك بالجزم عطفاً على محله. (يَعْمَهُونَ)(الأعراف:١٨٦) تامّ. (مُرْسَاهَا)(الأعراف:١٨٧) صالح، (إلَّا مُوْمَافُونَ)(الأعراف:١٨٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَالْأَرْضِ)(الأعراف:١٨٧) كافٍ، (إلَّا بَعْسَتَةً)(الأعراف:١٨٧) تام. (حَفِيَّ عَنْهَا)(الأعراف:١٨٧) صالح، (لا يعْلَمُونَ)(الأعراف:١٨٧) تام. (مَا شَاءَ اللهُ)(الأعراف:١٨٨) حسن، وكذا (وَمَا مَسَنِيَ يَعْلَمُونَ)(الأعراف:١٨٥) وقيل: تامّ. وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (يُؤْمِنُونَ)(الأعراف:

<sup>(</sup>١) في (ع): " المهتدين ".

۱۸۸) تامّ.

(لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)(الأعراف:١٨٩) كافٍ، وكذا (فَمَرَّتْ بِهِ)(الأعراف:١٨٩)، (مِنَ السَّاكِرِينَ)(الأعراف:١٩٩) حسن، (فَلَمَّا آتَاهُمَا)(الأعراف:١٩٠) كافٍ، السَّاكِرِينَ)(الأعراف:١٩٠) حسن. وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ، وفي الثاني: كافٍ، (يُشْرِكُونَ)(الأعراف:١٩٠) حسن، وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ، وفي الثاني: كافٍ، (صَامِتُونَ)(الأعراف:١٩٥) تامّ. (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)(الأعراف:١٩٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (يَسْمَعُونَ بِهَا)(الأعراف:١٩٥) كافٍ، (فَلا تُنْظِرُونِ)(الأعراف:١٩٥) تامّ.

(الْكِتَابَ)(الأعراف:١٩٦) كافي، (الصَّالِحِينَ)(الأعراف:١٩٦) تام. (يَنْصُرُونَ)(الأعراف:١٩٨) صالح، وقال أبو عمرو (يَنْصُرُونَ)(الأعراف:١٩٨) صالح، وقال أبو عمرو في الأوَّل: تام، وفي الثاني: كافٍ. (لا يُبْصِرُونَ)(الأعراف:١٩٨) تام.

(الْجَاهِلِينَ)(الأعراف: ١٩٩) حسن، (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ)(الأعراف: ٢٠٠) كافٍ، (عَلِيمٌ)(الأعراف: ٢٠٠) تامّ. (لا (عَلِيمٌ)(الأعراف: ٢٠٠) تامّ. (مُبْصِرُونَ)(الأعراف: ٢٠١) صالح، وقال أبو عمرو: تامّ. (لا يُقْصِرُونَ)(الأعراف: ٢٠٢) كافٍ.

وكذا (لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا)(الأعراف: ٢٠٣)، (مِنْ رَبِّي)(الأعراف: ٢٠٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (يُؤْمِنُونَ)(الأعراف: ٢٠٣) تام. (تُرْحَمُونَ)(الأعراف: ٢٠٤) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (الْغَافِلِينَ)(الأعراف: ٢٠٥) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. آخر السورة تام.

### سورة الأنفال

مدنية، (١) وقيل: إلا قوله: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) (الأنفال: ٣٠) الآيات

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الأنفال: مدنيّة، ونظيرتها في المدنيين الحج، وفي الكوفيّ الزمر، وفي الشاميّ الفرقان، ولا نظير لها في المكيّ والبصريّ. وكلمها: ألفٌ ومائتان وإحدى وثلاثون كلمة. وحروفها: خمسةُ آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاً. وهي: سبعون وخمس آيات في الكوفي، وست في المدنيين والمكي والبصري، وسبع في الشامي. اختلافها ثلاث آيات:

١٠ (ثُمَّ يُغْلَبُونَ)(الأنفال:٣٦) عدها البصري والشامي، ولم يعدها الباقون.

٢٠ (لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً)(الأنفال:٤٢) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

٣. (بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ)(الأنفال:٦٢) لم يعدها البصري، وعدها الباقون.
 وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع ثمانية مواضع:

 <sup>(</sup>أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ)(الأنفال: ٤).

٢. (رِجْزَ الشَّيْطَانِ)(الأنفال:١١).

السبع فمكي.

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ)(الأنفال:١) صالح، أو مفهوم وتقدَّم ذكره مع نظائره في سورة البقرة. (للهِ وَالرَّسُولِ)(الأنفال:١) كافٍ، وكذا (ذَاتَ بَيْنِكُمْ)(الأنفال:١)، (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(الأنفال:١) تامّ.

وكذا (يَتَوَكَّلُونَ)(الأنفال: ٢)؛ إن جعل ما بعده مبتداً، فإن جعل بدلاً من (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ)(الأنفال: ٢) كان الوقف على ذلك جائزاً، ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه؛ لأن ذلك آخر آية، وعلى الوجه الأوَّل لا يوقف على (يُنْفِقُونَ)(الأنفال: ٣) للفصل بين المبتدأ والخبر. (حَقّاً)(الأنفال: ٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)(الأنفال: ٤) كافٍ؛ إن علق كما بقوله: [٨٥/ب] (قُلِ الْأَنْفَالُ اللهِ)(الأنفال: ١)؛ وإلا فتام، ولا يضر في الأوَّل الفصل بين المتعلق والمتعلق به؛ لأن ذلك رأس آية؛ ولأن الكلام قد طال. (بِالْحَقِّ)(الأنفال: ٥) كافٍ، وكذا (لَكَارِهُونَ)(الأنفال: ٥)؛ وإنما يصلح الوقف عليهما إذا لم يتعلق كما به: (يُجَادِلُونَكَ)(الأنفال: ٢)، (يَنْظُرُونَ)(الأنفال: ٢) كافٍ، المحدد (تَكُونُ لَكُمُ)(الأنفال: ٢) ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده المُحَقِّ ويُبْطِلَ الْبَاطِلَ)(الأنفال: ٨) تام؛ إن علق (إذ) باذكر مقدَّراً، وكاف إن علق بقوله: (لِيُحِقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ)(الأنفال: ٨)، (رَبَّكُمْ)(الأنفال: ٩) حسن، (مُرْدِفِينَ)(الأنفال: ٩) كافٍ، الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ)(الأنفال: ٨)، (رَبَّكُمْ)(الأنفال: ٩) حسن، (مُرْدِفِينَ)(الأنفال: ٩) كافٍ،

وكذا (قُلُوبُكُمْ)(الأنفال: ١٠)، و(مِنْ عِنْدِ اللهِ)(الأنفال: ١٠)، و(حَكِيمٌ)(الأنفال: ١٠). (أَمَنَةً مِنْهُ)(الأنفال: ١١) جائز، (بِهِ الْأَقْدَامَ)(الأنفال: ١١) صالح.

(فَكَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا)(الأنفال: ٢١) كافٍ، (الرُّعْبَ)(الأنفال: ٢١) صالح، وكذا (كُلَّ بَانٍ)(الأنفال: ٢١). (وَرَسُولَهُ)(الأنفال: ١٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْعِقَاب)(الأنفال: ١٣) كافٍ.

٣. (فَوْقَ الْأَعْنَاقِ)(الأنفال:١٢).

٤. (عَن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(الأنفال: ٣٤).

٥. (إلَّا الْمُتَّقُونَ)(الأنفال: ٣٤).

٦. (يَوْمَ الْفُرْقَانِ)(الأنفال: ١٤).

٧. (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ)(الأنفال: ١٤).

٨. (أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً)(الأنفال:٤٤) الثاني، بعده: (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)(الأنفال:٤٤) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٨٣ - ١٨٤)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٦٨).

وكذا (فَذُوقُوهُ)(الأنفال: ١٤)، ثم يبتدئ (وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ)(الأنفال: ١٤)، بتقدير: واعلموا أن للكافرين. (عَذَابَ النَّارِ)(الأنفال: ١٤) تامّ.

(الْأَدْبَـارَ)(الأنفـال:١٥) حـسن، (مِـنَ اللهِ)(الأنفـال:١٦) كـافٍ، وكـذا (وَمَـأْوَاهُ جَهَنَّمُ)(الأنفال:٦٦)، (الْمَصِيرُ)(الأنفال:٦٦) حسن.

(قَتَلَهُمْ)(الأنفال: ١٧) صالح، (رَمَى)(الأنفال: ١٧) ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده به؛ إذ معناه: ليبصرهم ويخترهم. (بَلاءً حَسَناً)(الأنفال: ١٧) كافٍ، (عَلِيمٌ)(الأنفال: ١٧) حسن. (الْكَافِرِينَ)(الأنفال: ١٨) تامّ. (خَيْرٌ لَكُمْ)(الأنفال: ١٩) كافٍ، (وَلَوْ كَثُرَتْ)(الأنفال: ١٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ هذا إن قرئ (وإن الله) بكسر الهمزة، فإن قرئ بفتحها فليس الوقف على ذلك بحسن [٩٥/أ] ولا كاف؛ لتعلق ما بعده بما قبله، إذ التقدير: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله مع المؤمنين. (مَعَ الْمُؤْمِنِينَ)(الأنفال: ١٩) تامّ.

(وَرَسُولَهُ)(الأنفال: ٢٠) مفهوم، (تَسْمَعُونَ)(الأنفال: ٢٠) كافٍ، (لا يَعْقِلُونَ)(الأنفال: ٢٠) كافٍ، (لا يَعْقِلُونَ)(الأنفال: ٢١) كافٍ، وكذا (لَأَسْمَعَهُمُ)(الأنفال: ٣٢)، (مُعْرِضُونَ)(الأنفال: ٣٣) تام. (لِمَا يُحْيِيكُمُ)(الأنفال: ٣٤) حسن، وكذا (تُحْشَرُونَ)(الأنفال: ٣٤)، (خَاصَّةً)(الأنفال: ٣٥) كافٍ، (الْعِقَابِ)(الأنفال: ٣٤) حسن.

(تَـشْكُرُونَ)(الأنفال:٢٦) تـامّ. (تَعْلَمُـونَ)(الأنفال:٢٧) حـسن. (أَجْـرٌ عَظِيمٌ)(الأنفال:٢٨) تامّ. (وَيَغْفِرْ لَكُمْ)(الأنفال:٢٩) كافٍ، (الْعَظِيمِ)(الأنفال:٢٩) حسن.

(أَوْ يُخْرِجُوكَ)(الأنفال: ٣٠) كافٍ، وكذا (وَيَمْكُرُونَ)(الأنفال: ٣٠)، ولا يجمع بينهما. (وَيَمْكُرُ اللهُ)(الأنفال: ٣٠).

و(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(الأنفال:٣١)، و(بِعَذَابِ أَلِيمٍ)(الأنفال:٣٢)، وقال أبو عمرو في الأخيرين: كافٍ. وفي (خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)(الأنفال:٣٠) تامّ.

(وَأَنْتَ فِيهِمْ)(الأنفال:٣٣) كافٍ؛ على قول من جعل الضمير في (مُعَذِّبَهُمْ)(الأنفال:٣٣) للكافرين ليفرق (مُعَذِّبَهُمْ)(الأنفال:٣٣) للكافرين ليفرق بينهما، وليس بوقف على قول من جعله فيهما للكافرين. (وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)(الأنفال:٣٣) تامّ. (أَوْلِيَاءَهُ)(الأنفال:٣٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ.

(لا يَعْلَمُونَ)(الأنفال: ٣٤) تام. (وَتَصْدِيَةً)(الأنفال: ٣٥) كافٍ. (تَكُفُرُونَ)(الأنفال: ٣٥) تام. (عَنْ سَبِيلِ اللهِ)(الأنفال: ٣٦) كافٍ. وكذا (يُعْلَبُونَ)(الأنفال: ٣٦)، و(فِي

جَهَنَّمَ)(الأنفال:٣٧)، (الْخَاسِرُونَ)(الأنفال:٣٧) تامّ.

(مَا قَدْ سَلَفَ)(الأنفال:٣٨) صالح، (سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ)(الأنفال:٣٨) كافٍ، (كُلُّهُ (مَوْلاكُمْ)(الأنفال:٣٩) صالح، (بَصِيرٌ)(الأنفال:٣٩) كافٍ. (مَوْلاكُمْ)(الأنفال:٤٠) حسن، [٩٥ /ب] وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَنِعْمَ النَّصِيرُ)(الأنفال:٤٠) تامّ.

(الْتَقَى الْجَمْعَانِ)(الأنفال: ١٤) كافٍ. (قَدِيرٌ)(الأنفال: ١٤) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ)(الأنفال: ٤٢) كافٍ، وكذا (مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)(الأنفال: ٤٢)، و(عَلِيمٌ)(الأنفال: ٤٢).

(قَلِيلاً)(الأنفال:٣٤) صالح، (سَلَّمَ)(الأنفال:٣٤) كافٍ، (الصُّدُورِ)(الأنفال:٣٤) صالح، (كَانَ مَفْعُولاً)(الأنفال:٤٤) كافٍ، (تُوجَعُ الْأُمُورُ)(الأنفال:٤٤) تام. (تُفْلِحُونَ)(الأنفال:٥٤) حسن. (وَرَسُولَهُ)(الأنفال:٤٦) كافٍ، (رِيحُكُمُ)(الأنفال:٤٦) صالح، وكذا (وَاصِبِرُوا)(الأنفال:٤٦)، (الصَّابِرِينَ)(الأنفال:٤٦) حسن، (عَنْ سَبِيلِ اللهِ)(الأنفال:٤٧) كافٍ، وكذا (مُحِيطٌ)(الأنفال:٤٧).

(جَارٌ لَكُمْ) (الأنفال: ٤٨) صالح، كذا (مَا لا تَروْنَ) (الأنفال: ٤٨)، وكذا (شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: ٤٨). (دِينُهُمُ) (الأنفال: ٤٩) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (حَكِيمٌ) (الأنفال: ٤٩) تامّ. (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ حَسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (حَكِيمٌ) (الأنفال: ٤٩) تامّ. (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا) (الأنفال: ٥٠) زعم بعضهم أنه وقف، وبعضهم أن الوقف على: (الْمَلاثِكَةُ) (الأنفال: ٥٠) ويبتدئ به: (يَضْرِبُونَ) (الأنفال: ٥٠)؛ أي: هم يضربون. والوقف على الموضعين عند القائل به وقف بيان، وأراد الأوَّل أن يبين به أن الملائكة هي الضاربة لوجوه الكفار وأدبارهم. وأن الله هو الذي يتوفاهم، وأراد الثاني أن يبين به أن الملائكة ضاربة لا الملائكة هي التي تتوفاهم بقرينة (توفته رسلنا)؛ لئلا يشكل بأن الملائكة ضاربة لا متوفية. والاختيار أن لا يوقف على الموضعين؛ بل على (وَأَذْبَارَهُمُ) (الأنفال: ٥٠)، وجواب (لو) محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً. (الْحَريق) (الأنفال: ٥٠) كافٍ.

(لِلْعَبِيدِ)(الأنفال:٥١) صالح، [7٠/أ] والأحسن وصلة بـ: (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)(الأنفال:٥٢)، فيوقف عليه. (بِذُنُوبِهِمْ)(الأنفال:٥٢) كافٍ، وكذا (الْعِقَاب)(الأنفال:٥٢).

(مَا بِأَنْفُسِهِمْ)(الأنفال:٥٣) صالح، وكذا (عَلِيمٌ)(الأنفال:٥٣)، وكذا (آلِ فِرْعَوْنَ)(الأنفال:٥٥)، (ظَالِمِينَ)(الأنفال:٥٥) تامّ. وكذا (لا يُؤْمِنُونَ)(الأنفال:٥٥)؛ إن

جعل (الَّذِينَ)(الأنفال: ٥٦) بعده مبتدأ، وإن جعل بدلاً من الذين قبله، وهو الأحسن لم يكن الوقف تامًّا؛ بل كافٍ. (لا يَتَّقُونَ)(الأنفال: ٥٦) (١) كافٍ.

وكذا (يَذَّكُرُونَ)(الأنفال:٥٧)، و(عَلَى سَوَاءٍ)(الأنفال:٥٨)، (الْخَائِنِينَ)(الأنفال: ٥٨) تامّ. (سَبَقُوا)(الأنفال:٥٩) حسن؛ لمن قرأ (إنهم) بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأه بفتحها. (لا يُعْجِزُونَ)(الأنفال:٥٩) صالح.

(وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)(الأنفال:٦٠) كافٍ، (لا تَعْلَمُونَهُمُ)(الأنفال:٦٠) صالح، (اللهُ يَعْلَمُهُمْ)(الأنفال:٦٠) تامّ. (يُوَفَّ إِلَيْكُمْ)(الأنفال:٦٠) مفهوم، (لا تُظْلَمُونَ)(الأنفال:٦٠) حسن.

(عَلَى الله)(الأنفال: ٦١) كافٍ، (الْعَلِيمُ)(الأنفال: ٦١) حسن. وكذا (حَسْبَكَ اللهُ)(الأنفال: ٦٢)، (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ)(الأنفال: ٦٣) تام. (أَلَّفَ بَيْنَهُمْ)(الأنفال: ٦٣) كافٍ، (حَكِيمٌ)(الأنفال: ٦٣) كافٍ، (حَكِيمٌ)(الأنفال: ٦٣)

(حَسْبُكَ اللهُ)(الأنفال: ٦٤) كافٍ؛ إن جعل: ومن اتبعك في محل رفع بالابتداء بتقدير: ومن اتبعك من المؤمنين كذلك، أو في محل نصب بتقدير: يكفيك الله، ويكفي من اتبعك من المؤمنين، وليس بوقف إن جعل ذلك محل رفع عطفاً على اسم الله، أو في محل جرِّ عطفاً على الكاف. (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(الأنفال: ٦٤) تامّ.

(عَلَى الْقِـتَالِ)(الأنفـال:٦٥) حـسن، وكـذا (لا يَفْقَهُـونَ)(الأنفـال:٦٥). (ضَعْفاً)(الأنفال:٦٦) كافٍ، وكذا (بِإِذْنِ اللهِ)(الأنفال:٦٦)، (مَعَ الصَّابِرِينَ)(الأنفال:٦٦) تامّ.

(فِي الْأَرْضِ)(الأنفال: ٦٧) صالح، (عَرَضَ الدُّنْيَا)(الأنفال: ٦٧) مفهوم، (الْآخِرَةَ)(الأنفال: ٦٧) صالح، (عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(الأنفال: ٦٧) حسن.

وكذا (عَــذَابٌ عَظِـيمٌ)(الأنفــال:٦٨)، (طَيِّــباً)(الأنفــال:٦٩) جائـــز، (وَاتَّقُوا اللهَ)(الأنفال:٦٩) كافٍ، (رَحِيمٌ)(الأنفال:٧٠) تامّ.

(وَيَغْفِرْ لَكُمْ)(الأنفال: ٧٠) كَافٍ، [٦٠/ب] (رَحِيمٌ)(الأنفال: ٧٠) حسن. (فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ)(الأنفال: ٧١) كافٍ، (حَكِيمٌ)(الأنفال: ٧١) تامّ. (أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)(الأنفال: ٧٧) حسن، (حَتَّى يُهَاجِرُوا)(الأنفال: ٧٧) كافٍ، (وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)(الأنفال: ٧٣) تامّ.

<sup>(</sup>١) في (ع): " يثبتون ".

(حَقّاً)(الأنفال: ٧٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (كَرِيمٌ)(الأنفال: ٧٤) تامّ. (فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ)(الأنفال: ٧٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فِي كِتَابِ اللهِ)(الأنفال: ٧٥) كافٍ، آخر السورة تامّ.

#### سورة التوبة

مدنيَّة، (١) وقيل إلا الآيتين آخرها فمكيتان، (عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(التوبة: ١)

(۱) قال الداني: "سورة التوبة: مدنِيَّة، ولا نظير لها في عددها. أخبرنا خلف بن إبراهيم، قال: أنا أحمد بن محمد، قال: أنا علي بن عبد العزيز، قال: أنا القاسم بن سلام، قال: أنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة، فقال: تلك الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم، ومنهم، حتى خشينا أن لا تدع أحداً.

أخبرنا فارس بن أحمد، قال: أنا أحمد بن محمد، قال: أنا أحمد بن عثمان، قال: أنا الفضل بن شاذان، أنا نوح بن أنس، أنا جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سلمة، عن حذيفة، قال: إنكم تسمون هذه السورة سورة التوبة؛ وإنها سورة العذاب، والله ما تركت أحداً؛ إلا نالت منه، أهل المدينة يسمونها التوبة، وأهل مكة الفاضحة.

وكلمها: ألفان وأربع مائة وسبع وتسعون كلمة. وحروفها: عشرة آلاف وثماني مائة وسبعة وثمانون حرفاً. وهي: مائة وتسع وعشرون آية في الكوفي وثلاثون في عدد الباقين. اختلافها ثلاث آيات:

- ١٠ (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(التوبة: ٣) عدها البصري، ولم يعدها الباقون.
- ٢٠ (إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أليماً)(التوبة:٣٩) وهو الأوَّل عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.
  - ٣. (وَعَادٍ وَثَمُودَ)(التوبة: ٧٠) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون.
    - وفيها مما يُشْبهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع ستة عشرَ موضعاً:
- 1. (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(التوبة:٤)، بعده: (ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ)(التوبة:٤) على أنَّ أهل البصرة قد جاء عنهم خلاف فيه، وفي قوله تعالى: (بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(التوبة:٣)، والصحيح عنهم ما قدَّمناه، وهي رواية المعلى، عن الجحدري وروى شهاب عنه أنه عدَّ الثاني، ولم يعدَّ الأوَّل، وفي روايتنا عن ابن شاذان، عن الحلواني، عن عقبة، عن هيصم عنه أنه عدَّ الأوَّل، ولم يعدًّ الثاني كرواية المعلى عنه، والذي في أوَّل السورة مجمع على عدِّه.
  - (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ)(التوبة:٣٦).
  - ٣. (بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ)(التوبة: ٢١).
    - ٤٠ (وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورُ)(التوبة:٤٨).
      - ٥. (وَفِي الرِّقَابِ)(التوبة:٦٠).
    - ٦٠. (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)(التوبة: ٦١).

كافٍ. وكذا (مُخْزِي الْكَافِرِينَ)(التوبة: ٢)، وكذا (وَرَسُولُهُ)(التوبة: ٣)، (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(التوبة: ٣) الثاني كافٍ، بعذاب (أَلِيمٍ)(التوبة: ٣) لَكُمْ)(التوبة: ٣) بعذاب (أَلِيمٍ)(التوبة: ٣) ليس بوقف للاستثناء بعده. (إِلَى مُدَّتِهِمْ)(التوبة: ٤) كافٍ، وكذا (الْمُتَّقِينَ)(التوبة: ٤)، و(كُلَّ مَرْصَدٍ)(التوبة: ٥)، وقال أبو عمرو في (الْمُتَّقِينَ)(التوبة: ٤): تامّ.

(رَحِيمٌ)(التوبة:٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (مَأْمَنَهُ)(التوبة:٦) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(التوبة:٦) تامّ. (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(التوبة:٧) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ)(التوبة:٧) كافٍ، (الْمُتَّقِينَ)(التوبة:٧) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(إِلَّا وَلا ذِمَّةً)(التوبة: ٨) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فَاسِقُونَ)(التوبة: ٨) حسن، (عَنْ سَبِيلِهِ)(التوبة: ٩) كافٍ، (يَعْمَلُونَ)(التوبة: ٩) حسن.

(الْمُعْتَدُونَ)(التوبة: ١٠) كافٍ، وكذا (فِي الدِّينِ)(التوبة: ١١)، (لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ)(التوبة: ١١) حسن، وكذا (أَئِمَّةَ الْكُفْرِ)(التوبة: ١٢)، (يَنْتَهُونَ)(التوبة: ١٢) حسن، (أَوَّلَ مَرَّةٍ)(التوبة: ١٣) كافٍ، (مُؤْمِنِينَ)(التوبة: ١٤) تامّ.

وكذا (غَيْظَ قُلُ وبِهِمْ) (التوبة: ١٥)، (عَلَى مَنْ يَشَاءُ) (التوبة: ١٥) حسن، (حَكِيمٌ) (التوبة: ١٥) تام. (وَلِيجَةً) (التوبة: ١٦) كافٍ، (بِمَا تَعْمَلُونَ) (التوبة: ١٦) تام. (بِالْكُفْرِ) (التوبة: ١٧) حسن، (حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) (التوبة: ١٧) جائز، (خَالِدُونَ) (التوبة: ١٧)

٧. (مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ)(التوبة:٥٨).

٨. (يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا)(التوبة: ٤٧) وهو الثاني.

٩٠ (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل)(التوبة: ٩١).

١٠. (وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ مَّا يُنْفِقُونَ)(التوبة: ٩١).

١١. (مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ)(التوبة: ١٠٠).

١٢. (وَتَفْريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ) (التوبة: ١٠٧).

١٣. (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ)(التوبة: ١١١).

١٤. (أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ)(التوبة:١١١).

٥١٠ (مَا يَتَّقُونَ) (التوبة: ١١٥).

١٦. (أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ)(التوبة:١٢٦) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٨٥ - ١٨٨)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٧٠).

[۲۱] حسن.

(مِنَ الْمُهْتَدِينَ)(التوبة:١٨) تام. (فِي سَبِيلِ اللهِ)(التوبة:١٩) صالح، (لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ)(التوبة:١٩) كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(التوبة:١٩) تامّ.

(عِنْدَ اللهِ)(التوبة: ٢٠) جائز، (الْفَائِزُونَ)(التوبة: ٢٠) حسن، (وَجَنَّاتٍ)(التوبة: ٢١) مفهوم، (أَبَداً)(التوبة: ٢٢) كافٍ، (عَظِيمٌ)(التوبة: ٢٢) تامّ.

(عَلَى الْإِيمَانِ)(التوبة: ٢٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الظَّالِمُونَ)(التوبة: ٢٣) تام. (يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ)(التوبة: ٢٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْفَاسِقِينَ)(التوبة: ٢٤) تام.

(مَــوَاطِنَ كَثِيــرَةِ)(الــتوبة: ٢٥) مفهــوم، (مُدْبِــرِينَ)(الــتوبة: ٢٥) صــالح، وكــذا (الْكَافِرِينَ)(التوبة: ٢٦)، (عَلَى مَنْ يَشَاءُ)(التوبة: ٢٧) كافٍ، (رَحِيمٌ)(التوبة: ٢٧) تام.

(عَامِهِمْ هَذَا)(التوبة: ٢٨) حسن، (إِنْ شَاءَ)(التوبة: ٢٨) كافٍ، (حَكِيمٌ)(التوبة: ٢٨) تام. وكذا (صَاغِرُونَ)(التوبة: ٢٩)، (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله)(التوبة: ٣٠) جائز. (وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله)(التوبة: ٣٠) كافٍ، وكذا (مِنْ قَبْلُ)(التوبة: ٣٠)، (أَنَّى يُؤْفَكُونَ)(التوبة: ٣٠) حسن.

(وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ)(التوبة: ١٣) تامّ. (لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(التوبة: ٣١) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (يُشْرِكُونَ)(التوبة: ٣١) (أبو عمرو فيهما: كافٍ. (يُشْرِكُونَ)(التوبة: ٣١) (أبو عمرو ألله المُشْرِكُونَ)(التوبة: ٣٣).

(عَنْ سَبِيلِ الله)(التوبة: ٣٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ؛ هذا إن جعل (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ)(التوبة: ٣٤) في محل رفع بالابتداء، وخبره (فَبَشِّرْهُمْ)(التوبة: ٣٤)؛ فإن جعل في محل نصب عطفاً على (كَثِيراً)(التوبة: ٣٤)، وكأنه قال: إن كثيراً منهم ليأكلون، والذين يكنزون يأكلون أيضاً؛ لم يكن الوقف حسناً ولا تامًا. (بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(التوبة: ٣٤) كافٍ.

وكنذا (وَظُهُورُهُمْ)(التوبة:٣٥)، (تَكْنِزُونَ)(التوبة:٣٥) كافٍ، (ذَلِكَ اللِّينُ الْقَيِّمُ)(التوبة:٣٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)(التوبة:٣٦) كافٍ، وكذا (كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)(التوبة:٣٦)، (مَعَ الْمُتَّقِينَ)(التوبة:٣٦) تام. [٦١/ب]

(فِي الْكُفْرِ)(التوبة: ٣٧) حسن؛ لمن قرأ (يُضَلُّ)(التوبة: ٣٧) بضمِّ الياء مع فتح

<sup>(</sup>١) في (ع): " مشركون ".

الضاد أو كسرها، وليس بحسن لمن قرأ بفتح الياء وكسر الضاد؛ لأنه يجعل الزيادة والضلالة من فعلهم؛ كأنه قال: زادوا في الكفر فضلوا، بخلافه على القراءتين الأوليين فإنه منقطع عن الأول فحسن الوقف على ذلك.

(فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ)(التوبة:٣٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، (سُوءُ أَعْمَالِهِمْ)(التوبة:٣٨) كافٍ، (الْكَافِرِينَ)(التوبة:٣٧) تامّ. (إِلَى الْأَرْضِ)(التوبة:٣٨) كافٍ، وكذا (مِنَ الْآخِرَةِ)(الستوبة:٣٨)، و(إِلَّا قَلِيلٌ)(الستوبة:٣٨)، و(شَيئاً)(الستوبة:٣٩)، و(قَدِيرٌ)(التوبة:٣٩)، تامّ. و(قَدِيرٌ)(التوبة:٣٩)، وقال أبو عمرو في (إِلَّا قَلِيلٌ)(التوبة:٣٨)، و(قَدِيرٌ)(التوبة:٣٩): تامّ. (إِنَّ اللهُ مَعَنَا)(التوبة:٤٠) كافٍ، (فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتهُ عَلَيْهِ)(التوبة:٤٠) كافٍ؛ إن جعل السخمير في (عَلَيْهِ)(السوبة:٤٠) للسحديق - رضي الله - وهو المختار. (السُّفْلَى)(التوبة:٤٠) بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه (وكَلِمَةُ اللهِ)(التوبة:٤٠) بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب عطفاً على (الَّذِينَ كَفَرُوا)(التوبة:٤٠)، (الْعُلْيَا)(التوبة:٤٠) كافٍ، على القراءتين. (حَكِيمٌ)(التوبة:٤٠) تامّ.

(فِي سَسِبِيلِ اللهِ)(التوبة: ١٤) كافٍ، (تَعْلَمُونَ)(التوبة: ١٤) حسن، وكذا (الشُّقَّةُ)(التوبة: ٤١)، (مَعَكُمُ)(التوبة: ٤٤)، (مَعَكُمُ)(التوبة: ٤٤)، (لَكَاذِبُونَ)(التوبة: ٤٤) تامّ.

وزعم بعضهم أن الوقف على (عَفَا اللهُ عَنْكَ) (التوبة:٤٣) كافٍ؛ وليس كذلك لتعلق ما بعده به. (وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) (التوبة:٤٣) تام. (وَأَنْفُسِهِمْ) (التوبة:٤٤) كافٍ، وكذا (بِالْمُتَّقِينَ) (التوبة:٤٤)، و(يَتَرَدَّدُونَ) (التوبة:٤٥)، وزعم بعضهم أنه يوقف على (لَهُ عُدَّةً) (التوبة:٤١) ولا أراه جيداً. (مَعَ الْقَاعِدِينَ) (التوبة:٤١) حسن.

(سَمَّاعُونَ لَهُمْ)(التوبة:٤٧) كافٍ، (بِالظَّالِمِينَ)(التوبة:٤٧) حسن. [77/أ] وكذا (كَارِهُونَ)(التوبة:٤٩)، وقوله: (وَلا تَفْتِتِي)(التوبة:٤٩)، (سَقَطُوا)(التوبة:٤٩) كافٍ، (بِالْكَافِرِينَ)(التوبة:٤٩) تامّ.

(تَسُوُّهُمْ)(التوبة: ٥٠) صالح، (فَرِحُونَ)(التوبة: ٥٠) تام. (كَتَبَ اللهُ لَنَا)(التوبة: ٥٠) جائز، (هُوَ مَوْلانَا)(التوبة: ٥١) حسن، وكذا (الْمُوْمِئُونَ)(التوبة: ٥١)، (إِلَّا إِحْدَى الْخُسْنَيْنِ)(التوبة: ٥١) صالح ولا أحبه؛ لأن فائدة الكلام فيما بعده. (أَوْ بِأَيْدِينَا)(التوبة: ٥٠) كافٍ، (مُتَرَبِّصُونَ)(التوبة: ٥٠) حسن. (لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ)(التوبة: ٥٣) مفهوم، (فَاسِقِينَ)(التوبة: ٥٣) تامّ.

(كَارِهُونَ)(التوبة: ٤٥) كافٍ، (وَلا أَوْلادُهُمْ)(التوبة: ٥٥)، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ هذا إن أريد بالعذاب إنفاق الذهب والفضة في الدنيا؛ لأنهم كانوا ينفقونها كرهاً، فإن أريد به عذاب الآخرة بتقدير: فلا تعجبك أموالهم(١) ولا أولادهم في الحياة الدنيا؛ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، ولم يكن ذلك وقفاً، وهذا الشرط معتبر في قوله تعالى: (وَأَوْلادُهُمْ)(التوبة: ٥٥) الآتي. (وَهُمْ كَافِرُونَ)(التوبة: ٥٥) كافٍ.

(قَـوْمٌ يَفْرَقُونَ)(الـتوبة:٥٦) حـسن، وكـذا (يَجْمَحُـونَ)(الـتوبة:٥٧)، (فِـي الصَّدَقَاتِ)(الـتوبة:٥٨) مفهوم، (يَسْخَطُونَ)(الـتوبة:٥٩) كافٍ، (حَسْبُنَا الله)(الـتوبة:٥٩) صالح، (وَرَسُولُهُ)(التوبة:٥٩) كافٍ، (رَاغِبُونَ)(التوبة:٥٩) تامّ.

(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ)(التوبة: ٦٠) كافٍ، (حَكِيمٌ)(التوبة: ٦٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (هُوَ أُذُنُ)(التوبة: ٦١) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ)(التوبة: ٦١) تامّ. (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(التوبة: ٦١) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(لِيُرْضُوكُمْ)(التوبة: ٦٢) كافٍ، (مُؤْمِنِينَ)(التوبة: ٦٢) تامّ. (خَالِداً فِيهَا)(التوبة: ٦٣) كافٍ، (الْعَظِيمُ)(التوبة: ٦٤) كافٍ، (مَا قِيهِمُ)(التوبة: ٦٤) كافٍ، (مَا تَحْذَرُونَ)(التوبة: ٦٤) كافٍ، (مَا تَحْذَرُونَ)(التوبة: ٦٤) [٦٢/ب] حسن.

(نَخُوضُ وَنَلْعَبُ)(التوبة: ٢٥) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (تَسْتَهْزِئُونَ)(التوبة: ٢٥) حسن، (لا تَعْتَذِرُوا)(التوبة: ٢٦) تامّ. وكذا (بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)(التوبة: ٢٦)، و(كَانُوا مُجْرِمِينَ)(التوبة: ٢٦)، (فَنَسِيَهُمْ)(التوبة: ٢٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. مُجْرِمِينَ)(التوبة: ٢٦)، (فَنَسِيَهُمُ)(التوبة: ٢٨) حسالح، وكذا (هِيَ (الْفَاسِتُةُونَ)(التوبة: ٢٨) صالح، وكذا (هِي حَسْبُهُمُ)(التوبة: ٢٨)، (وَلَعَنَهُمُ اللهُ)(التوبة: ٢٨)، وأصلحها(١) لعنهم الله. (عَذَابٌ مُقِيمٌ)(التوبة: ٢٨)، ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده به.

(كَالَّـذِي خَاضُـوا)(الـتوبة: ٦٩) تامّ. (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)(الـتوبة: ٦٩) جائـز، (الْخَاسِرُونَ)(التوبة: ٦٩) تامّ.

(وَالْمُــؤُ تَفِكَاتِ)(الـــتوبة: ٠٧) كــافٍ، (بِالْبَيِّــنَاتِ)(الـــتوبة: ٠٧) صــالح، (وَالْمُونَ)(التوبة: ٠٧) تامّ. (أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)(التوبة: ١٧) صالح، (وَرَسُولَهُ)(التوبة: ١٧) كافٍ،

<sup>(</sup>١) في (ع): " أمولالهم ".

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل المخطوط.

وكذا (سَيَوْحَمُهُمُ اللهُ)(التوبة: ٧١)، (عَزِينٌ حَكِيمٌ)(التوبة: ٧١) تام. (فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ)(التوبة: ٧١)، (الْعَظِيمُ)(التوبة: ٧٧)، (الْعَظِيمُ)(التوبة: ٧٧)، تامّ.

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ)(التوبة:٧٣) صالح، (وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ)(التوبة:٧٣) كافٍ، (الْمَصِيرُ)(التوبة:٧٣) حسن.

(مَا قَالُوا)(التوبة: ٤٧) كافٍ، (بِمَا لَمْ يَنَالُوا)(التوبة: ٤٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مِنْ فَضْلِهِ)(التوبة: ٤٧) كافٍ، وكذا (وَالْآخِرَةِ )(التوبة: ٤٧)، (وَلا نَصِيرِ)(التوبة: ٤٧) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (مِنَ الصَّالِحِينَ)(التوبة: ٥٧)، وكذا (مُعْرِضُونَ)(التوبة: ٢٧)، (يَكَذِبُونَ)(التوبة: ٢٧) تامّ. (عَلَّامُ الْعُيُوبِ)(التوبة: ٢٨) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (سَخِرَ اللهُ مِنْهُمُ)(التوبة: ٢٧) صالح، (أَلِيمٌ)(التوبة: ٢٩)، (أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ)(التوبة: ٢٨) صالح، (أَلِيمٌ)(التوبة: ٢٨) كافٍ، وكذا (وَرَسُولِهِ)(التوبة: ٢٨)، (الْفَاسِقِينَ)(التوبة: ٢٨)، تامّ.

(فِي الْحَرِّ)(التوبة: ٨١) كافٍ، (يَفْقَهُونَ)(التوبة: ٨١)، (بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)(التوبة: ٨٢) حسن، وكذا (مَعِيَ عَدُوّاً)(التوبة: ٨٣)، [٣٣/أ] و(مَعَ الْخَالِفِينَ)(التوبة: ٨٣)، و(عَلَى قَبْرِهِ)(التوبة: ٨٤)، و(فَاسِقُونَ)(التوبة: ٨٤).

وكذا (وَأُوْلادُهُمْ)(التوبة:٥٥)، و(كَافِرُونَ)(التوبة:٥٥)، و(مَعَ الْقَاعِدِينَ)(التوبة:٨٦)، و(مَعَ الْخَوَالِفِ)(التوبة:٨٨)، و(لا يَفْقَهُونَ)(التوبة:٨٨)، (الْمُفْلِحُونَ)(التوبة:٨٨) تامّ.

(خَالِدِينَ فِيهَا)(التوبة: ٩٩) كافٍ، (الْعَظِيمُ)(التوبة: ٨٩) تام. (وَرَسُولَهُ)(التوبة: ٩٠)، (أَلِيمٌ)(التوبة: ٩٠)، (أَلِيمٌ)(التوبة: ٩٠)، (أَلِيمٌ)(التوبة: ٩٠)، (أَلِيمٌ)(التوبة: ٩٠)، وكذا (رَحِيمٌ)(التوبة: ٩١)، وجاز الوقف عليه وإن عطف ما بعده؛ لأنه رأس آية ولطول الكلام بينهما. (مَا يُنْفِقُونَ)(التوبة: ٩٢) حسن.

وكذا (مَعَ الْخَوَالِفِ)(التوبة: ٩٣)، (لا يَعْلَمُونَ)(التوبة: ٩٣) تامّ. (رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ)(التوبة: ٩٤)، (لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ)(التوبة: ٩٤) إلَيْهِمْ)(التوبة: ٩٤)، (لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ)(التوبة: ٩٤) كافٍ، (مِنْ أَخْبَارِكُمْ)(التوبة: ٩٤) صالح، وكذا (عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ)(التوبة: ٩٤)، (تَعْمَلُونَ)(التوبة: ٩٤) تامّ.

(لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ)(التوبة: ٩٥) مفهوم، وكذا (فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ)(التوبة: ٩٥)، و(إِنَّهُمْ

رِجْسٌ)(التوبة: ٩٥) حسن، (الْفَاسِقِينَ)(التوبة: ٩٦) تامّ. (عَلَى رَسُولِهِ)(التوبة: ٩٧) كافٍ، (حَكِيمٌ)(التوبة: ٩٨) تامّ. (بِكُمُ الدَّوَائِرَ)(التوبة: ٩٨) كافٍ، وكذا (دَائِرَةُ السَّوْءِ)(التوبة: ٩٨)، (عَلِيمٌ)(التوبة: ٩٨) تامّ.

(الرَّسُولِ)(التوبة: ٩٩) كافٍ، (قُرْبَةٌ لَهُمْ)(التوبة: ٩٩) صالح، (فِي رَحْمَتِهِ)(التوبة: ٩٩) كافٍ، (رَحِيمٌ)(التوبة: ٩٩) تامّ. ) وَرَضُوا عَنْهُ)(التوبة: ١٠٠) صالح، وأصلح منه (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً)(التوبة: ١٠٠)، (الْعَظِيمُ)(التوبة: ١٠٠) حسن.

(وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)(التوبة: ١٠١) صالح؛ لكن الأجود وصله بما بعده لتعلقه به. (لا تَعْلَمُهُمْ)(التوبة: ١٠١)، (عَظِيمٍ)(التوبة: ١٠١) كافٍ؛ وأجود منه (نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ)(التوبة: ١٠١)، (عَظِيمٍ)(التوبة: ١٠١) كافٍ، (وَ آخَرَ سَيِّئاً)(التوبة: ١٠٢) صالح، (أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)(التوبة: ١٠٢) كافٍ، (رَحِيمٌ)(التوبة: ١٠٢) تامّ.

(سَكَنَّ لَهُمْ)(التوبة: ١٠٠) كافٍ، (عَلِيمٌ)(التوبة: ١٠٠) تامّ. (الرَّحِيمُ)(التوبة: ١٠٠) حسن، (وَالْمُؤْمِنُونَ)(التوبة: ١٠٠) صالح، [٦٣/ب] (تَعْمَلُونَ)(التوبة: ١٠٠) كافٍ، وكذا (يَتُوبُ عَلَيْهِمْ)(التوبة: ١٠٠)، (حَكِيمٌ)(التوبة: ١٠٠)، ولو على قراءة من قرأ (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا)(التوبة: ١٠٠) بالواو عطفاً على ما قبله؛ لأنه عطف جملة على جملة، فكأنه استئناف كلام آخر. (إلّا الْحُسْنَى)(التوبة: ١٠٠) كافٍ، (لَكَاذِبُونَ)(التوبة: ١٠٠) تامّ؛ إن لم يجعل (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً)(التوبة: ١٠٠) خبراً عن (الذين اتخذوا)؛ وإلا فلا يتم الوقف؛ بل يجعل (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً)(التوبة: ١٠٠) حسن، وكذا (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ)(التوبة: ١٠٠) وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (أَنْ يَتَطَهَّرُوا)(التوبة: ١٠٠) كافٍ، (الْمُطَّقِرِينَ)(التوبة: ١٠٠) تامّ. (فِي نَارِ جَهَنَّمَ)(التوبة: ١٠٠) كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(التوبة: ١٠٠) تامّ. (وَالْقُرْ آنِ)(التوبة: ١٠٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافِ، (حَكِيمٌ)(التوبة: ١٠٠) تامّ. (وَالْقُرْ آنِ)(التوبة: ١٠٠) حسن، وقال أبو عمرو:

(بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ)(التوبة: ١١١) صالح، (بَايَعْتُمْ بِهِ)(التوبة: ١١١) كافِ، (الْعَظِيمُ)(التوبة: ١١١) تام؛ إن رفع ما بعده أو نصب على المدح، وكافِ إن جعل ذلك بدلاً من المؤمنين؛ وإنما جاز مع كونه بدلاً من ذلك لطول الكلام بينهما. (لِحُدُودِ اللهِ)(التوبة: ١١١) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ. ورفع الأسماء المذكورة قبله، إما بالمدح أو بالابتداء، وحذف الخبر تقديره: التائبون... النح لهم الجنة، أو بكونها بدلاً من الضمير في يقاتلون. (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)(التوبة: ١١١) تام.

(أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)(التوبة:١١٣) كافٍ، (وَعَدَهَا إِيَّاهُ)(التوبة:١١٤) صالح، (تَبَرَّأُ مِنْهُ)(التوبة:١١٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ)(التوبة:١١٤) تام.

وكذا (مَا يَتَّقُونَ)(التوبة:١١٥)، [٦٤/ب] و(عَلِيمٌ)(التوبة:١١٥)، وقال أبو عمرو في (مَا يَتَّقُونَ)(التوبة:١١٥): كافٍ.

(يُحْيِي وَيُمِيتُ)(التوبة:١١٦) كافِ، (وَلا نَصِيرٍ)(التوبة:١١٦) تام. (قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ)(التوبة:١١٧) مفهوم عند بعضهم، ولا أحبه. (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ)(التوبة:١١٧) كافٍ، وكذا (رَحِيمٌ)(التوبة:١١٧)؛ وإن تعلق به ما بعده؛ لأنه رأس آية. (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا)(التوبة:١١٨) كافٍ، (الرَّحِيمُ)(التوبة:١١٨) تامّ.

وكذا (مَعَ الصَّادِقِينَ)(التوبة: ١٩١)، (عَنْ نَفْسِهِ)(التوبة: ١٢٠) كافٍ، وكذا (عَمَلٌ صَالِحٌ)(التوبة: ١٢٠)، و(الْمُحْسِنِينَ)(التوبة: ١٢٠)، (إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ)(التوبة: ١٢١) كافٍ، وليس بتامٍ؛ لأن لام (لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ)(التوبة: ١٢١) لام كي؛ فهي متعلقة بما قبلها. وقال أبو حاتم: تامّ؛ لأن اللام لام قسم، والأصل (ليجزينهم الله)، فحذفت النون وكسرت اللام فأشبهت لام كي، فنصبوا بها. (يَعْمَلُونَ)(التوبة: ١٢١) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(كَافَّةُ)(التوبة: ١٢٢) مفهوم، (يَحْذَرُونَ)(التوبة: ١٢٢) تامّ. (فِيكُمْ غِلْظَةً)(التوبة: ١٢٣) كافٍ، وكذا (مَعَ الْمُتَّقِينَ)(التوبة: ١٢٣)، (إِيمَاناً)(التوبة: ١٢٤) صالح، وكذا (يَسْتَبْشِرُونَ)(التوبة: ١٢٥)، (كَافِرُونَ)(التوبة: ١٢٥) تامّ. (مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)(التوبة: ١٢٦) كافٍ، ولا أُحبه. (يَذَّكُرُونَ)(التوبة: ١٢٦) كافٍ.

(ثُمَّ انْصَرَفُوا)(التوبة: ١٢٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (لا يَفْقَهُونَ)(التوبة: ١٢٧) تامّ. (مِنْ أَنْفُسِكُمْ)(التوبة:١٢٨) كافٍ، (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ)(التوبة: ١٢٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (رَحِيمٌ)(التوبة: ١٢٨) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (إِلَّا هُوَ)(التوبة: ١٢٩) حسن، آخر السورة تامّ.

#### سورة يونس

مكيَّة، (١) إلا قوله: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ)(يونس: ٩٤) الآيتين، أو الثلاث، أو قوله:

<sup>(</sup>١) قال الداني عن سورة يونس: " مكيّة، ونظيرتها في الشامي خاصة سبحان، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: ألفٌ وثماني مائة واثنتان وثلاثون كلمة. وحروفها: سبعة آلاف وخمس مائة وسبعة

(وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ)(يونس: ٤٠) الآية فمدني.

(الر)(يونس: ١) تقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة. (الْحَكِيمِ)(يونس: ١) كافٍ، [الر)(يونس: ١) تقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة. (الْحَكِيمِ)(يونس: ٢/ب] وقال أبو عمرو: تامّ. (عِنْدَ رَبِّهِمْ)(يونس: ٢) تامّ. وكذا (لُسِحْرٌ مُبِينٌ)(يونس: ٣) وهي أتم. (عَلَى الْعُرْشِ)(يونس: ٣) حسن، وكذا (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ)(يونس: ٣)، وقال أبو عمرو في الأخير: كافٍ. (فَاعْبُدُوهُ)(يونس: ٣) كافٍ، (تَذَكَّرُونَ)(يونس: ٣) حسن.

(مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً)(يونس: ٤) كافٍ، (حَقّاً)(يونس: ٤) حسن؛ لمن قرأ (إِنَّهُ يَبْدأُ)(يونس: ٤) بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأه بفتحها. (ثُمَّ يُعِيدُهُ)(يونس: ٤) كافٍ، وليس بتامٍ؛ لأن لام (لِيَجْزِيَ)(يونس: ٤) لام كي، ويأتي فيه ما مرَّ في براءة. (بِالْقِسْطِ)(يونس: ٤) تامّ.

وكنذا (يَكْفُـرُونَ)(يـونس:٤)، (وَالْحِـسَابَ)(يـونس:٥)، (إِلَّا بِالْحَـقِّ)(يـونس:٥) حسن، **وقال أبو عمرو في الجميع**: كافٍ. (يَعْلَمُونَ)(يونس:٥) تامّ.

وكذا (يَتَّقُونَ)(يونس: ٦)، و(يَكْسِبُونَ)(يونس: ٨)، (بِإِيمَانِهِمُ)(يونس: ٩) كافٍ، (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)(يونس: ٩) صالح، وكذا (سُبْحَانَكَ اللهُمَّ)(يونس: ١٠)، (سَلامٌ)(يونس: ١٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(يونس: ١٠) تامّ. (لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمُ)(يونس: ١١) كافٍ، (يَعْمَهُونَ)(يونس: ١١) تامّ.

(أَوْ قَائِماً)(يونس: ١٢) كافٍ، وكذا (ضُرِّ مَسَّهُ)(يونس: ١٢)، (يَعْمَلُونَ)(يونس: ١٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

وستون حرفاً؛ كحروف هود. وهي: مائة وعشر آيات في الشامي، وتسع في عدد الباقين. اختلافها ثلاث آيات:

١٠ (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(يونس:٢٢) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

٢٠ (لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ)(يونس: ٢٢) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.

٣. (وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ)(يونس: ٥٧) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضع واحد:

١. وهو قوله تعالى: (وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْراتَيلَ)(يونس:٩٣)، وكلهم لم يعد (الر)(يونس:١)،
 و(المر)(الرعد:١) في الستِّ السور ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٩٠ - ١٩١)،
 حسن المدد في فنّ العدد (ص٧٧).

(وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا)(يونس: ١٣) كافٍ، وكذا (الْمُجْرِمِينَ)(يونس: ١٣)، و(تَعْمَلُونَ)(يونس: ١٤)، (أَوْ بَدِّلْهُ)(يونس: ١٥) حسن، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ، وفي: (تَعْمَلُونَ)(يونس: ١٥) تامّ. (يُوحَى إِلَيَّ)(يونس: ١٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (عَظِيمٍ)(يونس: ١٥) تامّ.

(وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ)(يـونس:١٦) صالح، (مِـنْ قَبْلِهِ)(يـونس:١٦) كـافٍ، (أَفَـلا تَعْقِلُونَ)(يونس:١٦) تام. (بِآياتِهِ)(يونس:١٧) كافٍ، (الْمُجْرِمُونَ)(يونس:١٧) حسن.

(عِنْدَ اللهِ)(يونس:۱۸) تامّ، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَلا فِي الْأَرْضِ)(يونس:۱۸) كافٍ، (يُشْرِكُونَ)(يونس:۱۸) تامّ. /

(فَاخْتَلَفُوا)(يونس: ١٩) حسن، وكذا (يَخْتَلِفُونَ)(يونس: ١٩). وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (مِنْ رَبِّهِ)(يونس: ٢٠) صالح، (الْغَيْبُ اللهِ)(يونس: ٢٠) مفهوم، وقال أبو عمرو: كافٍ. [٦٥/أ] (مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ)(يونس: ٢٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(فِي آيَاتِنَا)(يونس: ٢١) حسن، وكذا (أَسْرَعُ مَكْراً)(يونس: ٢١)، وقال أبو عمرو في الثاني: كافٍ. (تَمْكُرُونَ)(يونس: ٢١) تامّ. (فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)(يونس: ٢٢) صالح، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (مِنَ الشَّاكِرِينَ)(يونس: ٢٢) حسن.

(بِغَيْرِ الْحَقِّ)(يونس: ٢٣) تامّ. (إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ)(يونس: ٢٣) تامّ؛ لمن قرأ (مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(يونس: ٢٣) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو بالنصب بمحذوف تقديره: تبتغون متاع الحياة الدنيا، وليس بوقف لمن قرأه بالرفع على أنه خبر (بَغْيُكُمْ)(يونس: ٢٣). (تَعْمَلُونَ)(يونس: ٢٣) تامّ.

ُ (وَالْأَنْعَامُ)(يونس: ٢٤) صالح، (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ)(يونس: ٢٤) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (يَتَفَكَّرُونَ)(يونس: ٢٤) تامّ. وكذا (مُسْتَقِيمٍ)(يونس: ٢٥)، (وَزِيَادَةٌ)(يونس: ٢٦) كافٍ، وكذا (وَلا ذِلَّةٌ)(يونس: ٢٦)، (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ)(يونس: ٢٦) صالح، أو مفهوم. (خَالِدُونَ)(يونس: ٢٦) تامّ.

(وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ)(يونس: ٢٧) مفهوم، وكذا (مِنْ عَاصِمٍ)(يونس: ٢٧) عند بعضهم. (مُظْلِماً)(يونس: ٢٧) كافٍ، (خَالِدُونَ)(يونس: ٢٧) تامّ.

(فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ)(يونس: ٢٨) كافٍ، وكذا (تَعْبُدُونَ)(يونس: ٢٨)، (لَغَافِلِينَ)(يونس: ٢٩) حسن. (مَوْلاهُمُ الْحَقِّ)(يونس: ٣٠) جائز، (يَفْتَرُونَ)(يونس: ٣٠) تام، (وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ)(يونس: ٣١) حائز، (أَفَلا تَتَّقُونَ)(يونس: ٣١)

حسن، (رَبُّكُمُ الْحَقُّ)(يونس: ٣٢) صالح، (تُصْرَفُونَ)(يونس: ٣٢) حسن.

(لا يُؤْمِنُونَ)(يونس:٣٣) تامّ. (ثُمَّ يُعِيدُهُ)(يونس:٣٤) صالح، (تُؤْفَكُونَ)(يونس: ٣٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (إِلَى الْحَقِّ)(يونس: ٣٥) كافٍ، وكذا (لِلْحَقِّ)(يونس: ٣٥)، (إِلَّا أَنْ يُهْدَى)(يونس: ٣٥) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فَمَا لَكُمْ)(يونس: ٣٥) [70]ب] حسن، بمعنى التوبيخ. (كَيْفَ تَحْكُمُونَ)(يونس: ٣٥) تامّ.

(إِلَّا ظَنَّاً)(يونس:٣٦) كافٍ، وكذا (شَيْئاً)(يونس:٣٦)، (بِمَا يَفْعَلُونَ)(يونس:٣٦) تامّ. (مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(يونس:٣٧) كافٍ، (افْتَرَاهُ)(يونس:٣٨) زعموا أنه صالح. (صَادِقِينَ)(يونس:٣٨) كافٍ. وكذا (تَأْوِيلُهُ)(يونس:٣٩)، (الظَّالِمِينَ)(يونس:٣٩) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ.

(مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ)(يونس: ٤٠) حسن، وكذا (بِالْمُفْسِدِينَ)(يونس: ٤٠)، (وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ)(يونس: ٤١)، (مَمَّا تَعْمَلُونَ)(يونس: ٤١) تامّ، (يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(يونس: ٤١) كافٍ، (لا يَعْقِلُونَ)(يونس: ٤٣) حسن، (يَنْظُرُ إِلَيْكَ)(يونس: ٤٣) كافٍ، (لا يُبْصِرُونَ)(يونس: ٤٣) تامّ. (النَّاسَ شَيْئاً)(يونس: ٤٤)، قيل: إنه وقف ولا أحبه. (يَظْلِمُونَ)(يونس: ٤٤) تامّ.

(يَــتَعَارَفُونَ بَيْــنَهُمْ)(يــونس:٤٥) حــسن، وكــذا (مُهُــتَدِينَ)(يــونس:٤٥)، و(مَــا يَفْعَلُونَ)(يونس:٤٦)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ.

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ)(يونس:٤٧) صالح، (لا يُظْلَمُونَ)(يونس:٤٧) كافٍ، (صَادِقِينَ)(يونس:٤٨) حسن، وكذا (مَا شَاءَ اللهُ)(يونس:٤٩)، وقال أبو عمرو في الثاني: كافٍ، (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ)(يونس:٤٩) كافٍ، (وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)(يونس:٤٩) تام. وكذا (الْمُجْرِمُونَ)(يونس:٥٩)، (آمَنْتُمْ بِهِ)(يونس:٥١) صالح، (وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ)(يونس:٥١) كافٍ، (تَكْسِبُونَ)(يونس:٥١) تام.

(وَيَسْتَنْبِتُونَكَ)(يونس:٥٣) الآية؛ الوقف فيها على (لَحَقُّ)(يونس:٥٣) بجعل السؤال والجواب والقسم كلاماً واحداً، وقيل على (إِي وَرَبِي)(يونس:٥٣) كما تقول: بلى، وقيل على: (إِي)، قيل على: (أَحَقُّ)(يونس:٥٣) هو كنظيره في (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ)(البقرة:١٨٩)، والوقف على (لَحَقُّ)(يونس:٥٣) تامّ؛ إن جعل (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(يونس:٥٣) مستأنفاً؛ فإن جعل معطوفاً فلا وقف. (بِمُعْجِزِينَ)(يونس:٥٣) تامّ.

وكذا (الفنَّدَتْ بِهِ)(يونس:٥٤)، (الْعَذَابَ)(يونس:٥٤) صالح، (بالْقِسْطِ)(يونس:

٤٥) كافٍ. [٢٦/أ] وكذا (لا يُظْلَمُونَ)(يونس: ٥٥)، (وَالْأَرْضِ)(يونس: ٥٥) حسن، (لا يُعْلَمُونَ)(يونس: ٥٥) تام. وكذا (تُرْجَعُونَ)(يونس: ٥٥)، و(لِلْمُؤْمِنِينَ)(يونس: ٥٥)، (مِمَّا يَعْلَمُونَ)(يونس: ٥٨) حسن، وكذا (وَحَلالاً)(يونس: ٥٩)، و(تَفْتَرُونَ)(يونس: ٥٩)، و(يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(يونس: ٦٠)، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. (لا يَشْكُرُونَ)(يونس: ٦٠) تام. (تُفِيضُونَ فِيهِ)(يونس: ٦٠)، (وَلا فِي السَّمَاءِ)(يونس: ٦١) كافٍ؛ إن قرئ ما بعده بالرفع بالابتداء؛ وإلا فليس بوقف. (كِتَابٍ مُبِينِ)(يونس: ٦١) تام.

(وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(يونس:٦٢)؛ إن جعل (الَّذِينَ آمَنُوا)(يونس:٦٣) مبتدأ، فإن جعل وصفاً لأولياء الله لم يكن ذلك وقفاً، وعليه فالوقف التام عند (يَتَّقُونَ)(يونس:٦٣).

(وَفِي الْآخِرَةِ)(يـونس:٦٤) تـام، (لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـاتِ اللهِ)(يـونس:٦٤) صـالح، (الْعَظِيمُ)(يونس:٦٤)، و(الْعَلِيمُ)(يونس:٦٥)، و(الْعَلِيمُ)(يونس:٦٥).

(وَمَــنْ فِــي الْأَرْضِ)(يــونس:٦٦) حــسن، (شُــرَكَاءَ)(يــونس:٦٦) كــافِ، (يَخْرُصُونَ)(يونس:٦٦) تامّ. (يَخْرُصُونَ)(يونس:٦٦) تامّ.

(شُبْحَانَهُ)(يونس:٦٨) حسن، والأحسن الوقف على (هُوَ الْغَنِيُّ)(يونس:٦٨)، (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(يونس:٦٨) كافٍ، (مِنْ شُلْطَانٍ بِهَـذَا)(يـونس:٦٨) حسن، (مَـا لا تَعْلَمُونَ)(يونس:٦٨) تامّ.

(لا يُفْلِحُونَ)(يونس: ٦٩) (١) كافٍ، (يَكُفُرُونَ)(يونس: ٧٠) تامّ. (نَبَأَ نُوحِ)(يونس: ٧١) حسن عند بعضهم، وهو عندي مفهوم. (تَوَكَّلْتُ)(يونس: ٧١) صالح، (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ)(يونس: ٧١) مفهوم، سواء نصب (شركاءكم) أم رفع. (وَلا تُنْظِرُونِ)(يونس: ٧١) صالح. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(يونس: ٧٢) كافٍ، (خَلائِفَ)(يونس: ٧٣) صالح، وكذا (الْمُنْذَرِينَ)(يونس: ٧٣)، (مِنْ قَبْلُ)(يونس: ٧٤) حسن، قاله ابن عباد. (٢) (الْمُعْتَدِينَ)(يونس: ٧٤) كافِ.

وكذا و(لَسِحْرٌ مُبِينٌ)(يونس:٧٦)، (لَمَّا جَاءَكُمْ)(يونس:٧٧) حسن، (أُسِحْرٌ مُنِينٌ)(يونس:٧٧) تامٌ؛ إن جعلت [٦٦/ب] الجملة بعده استئنافية لا حالية، (وَلا يُفْلِحُ

<sup>(</sup>١) في (ع): " يفلخون ".

<sup>(</sup>٢) ابن عباد النحوي: ابن عبد المكي: محمد بن محمد بن عباد المكي المقري المعروف بابن عباد النحوي، صاحب كتاب (الوقف والابتداء)، توفي سنة (٣٣٤هـ). ينظر: هدية العارفين (٢٦٣/١)، كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/٠٧١).

السَّاحِرُونَ)(يونس:٧٧) حسن.

(بِمُؤْمِنِينَ)(يونس: ۷۸) تام، (عَلِيمٍ)(يونس: ۷۹) كافٍ، وكذا (أَنْتُمْ مُلْقُونَ)(يونس: ۸۰)، (مَا جِئْتُمْ بِهِ)(يونس: ۸۱) حسن، لمن قرأ (آلسحر) بالمدِّ؛ أي: أيُّ شيء جئتم به، وليس بوقف لمن قرأه بهمزة وصل؛ لأن (ما) بمعنى: الذي وهو مبتدأ خبره (السِّحْرُ)(يونس: ۸۱).

(السِّحْرُ)(يـونس: ٨١) تـامّ؛ والتقديـر على قـراءة المـدِّ: آلـسحر هـو. (إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ)(يونس: ٨١) حسن، (الْمُفْسِدِينَ)(يونس: ٨١) كافٍ، (كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ)(يونس: ٨٢) تامّ. (أَنْ يَفْتِنَهُمُ)(يونس: ٨٣) حسن، (لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ)(يونس: ٨٣) تامّ.

(مُسْلِمِينَ)(يونس: ٨٤) كافٍ، (تَوَكَّلْنَا)(يونس: ٨٥) حسن، (الظَّالِمِينَ)(يونس: ٨٥) جائـز، (الْكَافِـرِينَ)(يـونس: ٨٨) تــامّ. (وَبَـشِّرِ الْمُؤْمِنِـينَ)(يــونس: ٨٧) حــسن، (عَــنْ سَبِيلِكَ)(يونس: ٨٨) كافٍ، (الْأَلِيمَ)(يونس: ٨٨) حسن.

(فَاسْتَقِيمَا)(يونس: ٨٩) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(يونس: ٨٩) تام. (بَغْياً وَعَدُواً)(يونس: ٩٠) صالح، (قَالَ آمَنْتُ)(يونس: ٩٠) حسن؛ لمن قرأ (أنه) بكسر الهمزة؛ وإلا فليس بوقفٍ. (بَنُو إِسْرائيلَ)(يونس: ٩٠) صالح عند بعضهم، وليس بجيد. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(يونس: ٩٠) حسن.

(مِنَ الْمُفْسِدِينَ)(يونس: ٩١) كافٍ، وكذا (آيَةً)(يونس: ٩٢)، (لَغَافِلُونَ)(يونس: ٩٢) تام. (مِنَ الطَّيِّبَاتِ)(يونس: ٩٣) كافٍ، وكذلك (جَاءَهُمُ الْعِلْمُ)(يونس: ٩٣)، (يَخْتَلِفُونَ)(يونس: ٩٣) حسن.

وكذا (مِنْ قَبْلِكَ)(يونس: ٩٤)، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ. (مِنَ الْمُمْتَرِينَ)(يونس: ٩٥) تامّ. (١) (الْأَلِيمَ)(يونس: ٩٧) كافٍ. (مِنَ الْخَاسِرِينَ)(يونس: ٩٥) تامّ. (جَمِيعاً)(يونس: ٩٩) صالح، كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (إِلَى حِينٍ)(يونس: ٩٨) تامّ. (جَمِيعاً)(يونس: ٩٩) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مُؤْمِنِينَ)(يونس: ٩٩) تامّ. [٧٦/أ]

(بِإِذْنِ اللهِ)(يونس: ١٠٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ لمن قرأ (ونجعل الرجس) بالنون، وحسن لمن قرأه بالياء؛ لتعلقه بما قبله. (لا يَعْقِلُونَ)(يونس: ١٠٠) تام.

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف موقفه من الآية (٩٦)، وهي قوله تعالى: (لا يُؤْمِنُونَ)(يونس:٩٦)، هل هي وقف تام أم كاف، ولم ينص الداني أو الخليجي عليها. وما دامت هي رأس آية فهي وقف تام.

(وَالْأَرْضِ)(يونس: ١٠١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (لا يُؤْمِنُونَ)(يونس: ١٠١) كافٍ، وكذا (مِنْ قَبْلِهِمْ)(يونس: ١٠١)، و(مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ)(يونس: ١٠٢)، (وَالَّذِينَ آمَنُوا)(يونس: ١٠٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ)(يونس: ١٠٣) تامّ. (يَتَوَفَّاكُمُ)(يونس: ١٠٨) صالح، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(يونس: ١٠٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَلا يَضُرُّكَ)(يونس: ١٠٦).

وكذا (إِلَّا هُوَ)(يونس:١٠٧)، و(فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ)(يونس:١٠٧)، (الرَّحِيمُ)(يونس: ١٠٧) تامّ. (مِنْ رَبِّكُمْ)(يونس:١٠٨) صالح، (بِوَكِيلٍ)(يونس:١٠٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. آخر السورة تامّ.

## سورة هود عليه السلام

مكيَّة، (١) إلا قوله: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ) (هود: ١١٤) الآبة، وقيل: إلا (فَلَعَلَّكَ

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة هود: وهي: مائة وإحدى وعشرون آيةً في المدني الأخير والمكي والبصري، واثنتان في المدنى الأوَّل والشامي، وثلاث في الكوفي. اختلافها سبعُ آيات:

أَيِّي بَرِيءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ)(هود: ٥٤) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (يُجَّادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ)(هود: ١٤) وهو الثاني، لم يعدها البصري، وعدها الباقون. وكلهم عدَّ (إلَى قَوْمِ لُوطٍ)(هود: ٧٠)، وهو الأوَّل.

٣. (مِنْ سِجِّيلِ)(هود: ٨٢) عدها المدني الأخير والمكي، ولم يعدها الباقون.

٤. (مَنْضُودٍ)(هُود: ٨٢) لم يعدها المدني الأخير والمكي، وعدها الباقون.

٥. (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )(هود:٨٦) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون.

رولا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)(هود:١١٨) لم يعدها المدنيان والمكي، وعدها الباقون.

٧. (إِنَّا عَامِلُونَ)(هود: ١٢١) لم يعدها المدني الأخير والمكي، وعدها الباقون.

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع ستة مواضع:

 <sup>(</sup>يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ)(هود:٥).

٢. (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(هود: ٣٩) الأوَّل.

٣. (وَفَارَ التَّنُّورُ)(هود:٤٠).

٤. (فِينَا ضَعِيفاً)(هود: ٩١).

٥. (سَوْفَ تَعْلَمُونَ)(هود:٩٣) الثاني.

٦. (ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَـهُ النَّاسُ )(هـود:١٠٣) ". ينظر: البيان في عـد آي القرآن للداني
 (ص٣٦ - ١٩٣)، حسن المدد في فنّ العدد (ص٧٤).

تَارِكٌ) (هود: ١٢) الآية، و(أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) (هود: ١٧) الآية فمدني.

(الر)(هود:١) تقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة. (إِلَّا الله)(هود:٢) صالح، وكذا (فَضْلَهُ)(هود:٣)؛ بل هو أصلح منه. (يَوْمٍ كَبِيرِ)(هود:٣) كافٍ، (قَدِيرٌ)(هود:٤) حسن.

وكذا (لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ)(هود:٥)، وقال أبو عمرو في الأوَّلَيْنِ: تام. وفي الثالث: كافٍ. (وَمَا يُعْلِنُونَ)(هود:٥) كافٍ، (بِذَاتِ الصُّدُورِ)(هود:٥) تام.

(وَمُسْتَوْدَعَهَا)(هود:٦) حسن، وكذا (مُبِينٍ)(هود:٦)، وقال أبو عمرو فيه: تامّ. (أَحْسَنُ عَمَلاً)(هود:٧) كافٍ، وكذا (سِحْرٌ مُبِينٌ)(هود:٧)، [٧٦/ب] (مَا يَحْبِسُهُ)(هود:٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (يَسْتَهْزَئُونَ)(هود:٨) كافٍ.

وكذا (كَفُورٌ)(هود:٩)، و(السَّتِئَاتُ عَنِّي)(هود:١٠) فخور كافٍ عند بعضهم؛ قال: لأن ما بعده في تقدير المبتدأ. (الصَّالِحَاتِ)(هود:١١) حسن، (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)(هود: ١١) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ.

(مَعَهُ مَلَكٌ)(هود: ١٢) صالح، (إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ)(هود: ١٢) كافٍ. (وَكِيلٌ)(هود: ١٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)(هود: ١٣) كافٍ، (إِلَّا هُوَ)(هود: ١٤) صالح، (مُسْلِمُونَ)(هود: ١٤) تامّ.

وكــذا (لا يُبْخَــسُونَ)(هــود:١٥)، (إِلَّا الــنَّارُ)(هــود:١٦) صــالح، (مَــا صَــنَعُوا فِيهَا)(هود:١٦) حسن، (مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(هود:١٦) تامّ.

(وَرَحْمَةً)(هود:١٧) حسن، (يُؤْمِنُونَ بِهِ)(هود:١٧) تامّ. (مَوْعِدُهُ)(هود:١٧) كافٍ، وكذا (مِنْهُ)(هود:١٧)، (لا يُؤْمِنُونَ)(هود:١٧) تامّ.

(كَذِباً)(هود: ۱۸) كافٍ، وكذا على (رَبِّهِمْ)(هود: ۱۸) المراد به الثاني، و(هُمْ كَافِرُونَ)(هـود: ۱۸) مَـنْ أَوْلِيَاءَ)(هـود: ۲۰) صالح، وكـذا (الْعَـذَابُ)(هـود: ۲۰)، (يُبْصِرُونَ)(هود: ۲۰) كافٍ.

(أَنْفُسَهُمْ)(هود: ٢١) مفهوم، (يَفْتَرُونَ)(هود: ٢١) كافٍ، (الْأَخْسَرُونَ)(هود: ٢٢) تامّ. (الْجَنَّةِ)(هود: ٢٣) صالح، (خَالِدُونَ)(هود: ٣٣) تامّ.

(وَالسَّمِيعِ)(هود: ٢٤) كافٍ، وكذا (مَثَلاً)(هود: ٢٤)، (تَذَكَّرُونَ)(هود: ٢٤) تامّ. (نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ)(هود: ٢٥) لمن قرأ (إِنِّي لَكُمْ)(هود: ٢٥) بالكسر بإضمار القول، وليس بوقف لمن قرأه بالفتح. (يَوْمٍ أَلِيمٍ)(هود: ٢٦) كافٍ.

(بَادِيَ الرَّأْي)(هـود:٢٧) صالح، (كَاذِبِينَ)(هـود:٢٧) حـسن. وكـذا

(كَارِهُـونَ)(هـود:٢٨)، (عَلَـى اللهِ)(هـود:٢٩) صـالح، (تَجْهَلُـونَ)(هـود:٢٩) حـسن. (إِنْ طَرَدْتُهُمْ)(هود:٣٠) كافٍ، (أَفَلا تَذَكَّرُونَ)(هود:٣٠) حسن.

(إِنِّي مَلَكَ)(هود: ٣١)، (لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً)(هود: ٣١) جائز؛ لطول الكلام وليس بالجيد؛ لأن [٦٨/أ] قوله: (وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ)(هود: ٣١)... الخ، جوابه: (إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ)(هود: ٣١). وقوله: (أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ)(هود: ٣١) اعتراض بينهما. (الظَّالِمِينَ)(هود: ٣١) تامّ.

(مِنَ الصَّادِقِينَ)(هـود:٣٢) حـسن، (إِنْ شَاءَ)(هـود:٣٣) كـافٍ، وكـذا (بِمُعْجِزِينَ)(هود:٣٣)، و(أَنْ يُغْوِيَكُمْ)(هود:٣٤)، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(هود:٣٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(مِمَّا تُجْرِمُونَ)(هود:٥٥) تامّ. (يَفْعَلُونَ)(هود:٣٦) حسن، (وَوَحْيِنَا)(هود:٣٧) صالح، (مُغْدَرَقُونَ)(هـود:٣٨) كافٍ. (سَـخِرُوا مِـنْهُ)(هـود:٣٨) صالح، وكـذا (تَسْخَرُونَ)(هود:٣٩) ليس بوقف ولا آية؛ (الله لله لله الله الله عله بعده به. (مُقِيمٌ)(هود:٣٩) كافٍ.

(وَمَنْ آمَنَ)(هود: ٤٠) تامّ. وكذا (إِلَّا قَلِيلٌ)(هود: ٤٠)، (وَمُرْسَاهَا)(هود: ٤١) كافٍ، (رَحِيمٌ)(هود: ٤١) حسن.

وكذا (كَالْجِبَالِ)(هود:٤٢)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ. (مَعَ الْكَافِرِينَ)(هود: ٤٢) كافٍ، (مِنَ الْمَاءِ)(هود:٤٣) صالح، ) إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(هود:٤٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مِنَ الْمُغْرَقِينَ)(هود:٤٣) حسن.

(أَقْلِعِي)(هود: ٤٤) كافٍ، وكذا (عَلَى الْجُودِيِّ)(هود: ٤٤)، (الظَّالِمِينَ)(هود: ٤٤) تامّ. (الْحَاكِمِينَ)(هود: ٤٤)، كافٍ. وكذا (مِنْ أَهْلِكَ)(هود: ٤٤)، و(غَيْرُ صَالِحٍ)(هود: ٤٤)، ورَغَيْرُ صَالِحٍ)(هود: ٤٤)، ورَمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(هود: ٤٦)، (مِنَ الْجَاهِلِينَ)(هود: ٤٦) حسن. (لِي بِهِ عِلْمٌ)(هود: ٤٧) مفهوم، (مِنَ الْخَاسِرِينَ)(هود: ٤٧) حسن.

وكذا (مِمَّنْ مَعَكَ)(هود:٤٨)، (نُوحِيهَا إِلَيْكَ)(هود:٤٩)، (مِنْ قَبْلِ)(هود:٤٩) صالح، (لِلْمُتَّقِينَ)(هود:٤٩) تام.

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٣٤)، تحقيق البيان في عدِّ آي القرآن للمتولي (ص ١٢٢)، كلاهما من تحقيقنا.

(أَخَاهُمْ هُوداً)(هود: ٥٠) مفهوم، (مُفْتَرُونَ)(هود: ٥٠) حسن، (أَجْراً)(هود: ٥٠) صالح، وكذا (فَطَرَنِي)(هود: ٥١)، (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(هود: ٥١) كافٍ.

وكـذا (مُجْـرِمِينَ)(هـود:٥٢)، (بِبَيِّـنَةٍ)(هـود:٥٣) صـالح، (بِمُؤْمِنِـينَ)(هـود:٥٣) حسن، (بِسُوءٍ)(هود:٥٤) كافٍ، (ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ)(هود:٥٥) تامّ. [٦٨/ب]

وكــذا (رَبِّــي وَرَبِّكُــمْ)(هــود:٥٦)، (آخِــذٌ بِنَاصِــيَتِهَا)(هــود:٥٦) كــافٍ، وكــذا (مُسْتَقِيمٍ)(هود:٥٦)، و(شَيْئاً)(هود:٥٧)، (حَفِيظٌ)(هود:٥٧) حسن.

وكـذا (غَلِيطٍ)(هـود:٥٨)، (عَنِيدٍ)(هـود:٥٩) جائـز، (وَيَـوْمَ الْقِـيَامَةِ)(هـود:٦٠) حسن. (كَفَرُوا رَبَّهُمْ)(هود:٦٠) كافٍ، (قَوْمِ هُودٍ)(هود:٦٠) تامّ.

(أَخَاهُمْ صَالِحاً)(هـود:٦١) مفهـوم، (مِنْ إِلَـهٍ غَيْـرُهُ)(هـود:٦١) حـسن، (تُوبُـوا إِلَيْهِ)(هود:٦١) كافٍ، (مُجِيبٌ)(هود:٦١) حسن.

(مُرِيبِ)(هود: ٦٢) كافٍ، (إِنْ عَصَيْتُهُ)(هود: ٦٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. وجـوابه محـذُوف. (غَيْـرَ تَخْـسِيرِ)(هـود: ٦٣) كـافٍ. (لَكُـمُ آيَـةً)(هـود: ٦٤) جائـز، (أَرْضِ اللهِ)(هـود: ٦٤) كافٍ، وكذا (عَذَابٌ قَرِيبٌ)(هـود: ٦٤)، (ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)(هـود: ٦٥) صالح، (مَكْذُوبٍ)(هود: ٦٥) كافٍ، وكذا (يَوْمِئِذٍ)(هود: ٦٦)، و(الْعَزِيزُ)(هود: ٦٦)، (كَأَنْ لَمْ عَنْوًا فِيهَا)(هود: ٦٨) حسن، (بُعْداً لِثَمُودَ)(هود: ٦٨) تامّ.

(قَالُوا سَلاماً)(هود: ٢٩) كافٍ، وكذا (حَنِيذٍ)(هود: ٢٩)، (قَالُوا لا تَخَفْ)(هود: ٧) صالح، وكذا (إِلَى قَوْمِ لُوطٍ)(هود: ٧)، و(فَضَحِكَتْ)(هود: ٢١)، وقال أبو عمرو في الثاني: تامّ. (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ)(هود: ٢١) كاف؛ لمن قرأ (يَعْقُوبَ)(هود: ٢١) بالرفع بالابتداء، والتقدير: ويعقوب من وراء إسحاق، وجائز لمن قرأه بالنصب حملاً على المعنى، والتقدير: فبشرناها بإسحق ووهبنا لها يعقوب من ورائه؛ لأن البشارة في معنى الهبة. (وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ)(هود: ٢١) كاف، وكذا (بَعْلِي شَيْخاً)(هود: ٢٧)، و(عَجِيبٌ)(هود: ٢٧). (مَجِيدٌ)(هود: ٢٧) حسن. (فِي قَوْمِ لُوطٍ)(هود: ٢٧) كافِ. ومُنِيبٌ)(هود: ٢٥) تامّ.

وكـذا (غَيْـرُ مَـرْدُودٍ)(هـود:٧٦)، (يَـوْمٌ عَـصِيبٌ)(هـود:٧٧) [٦٩/أ] حـسن، (السَّيِئَاتِ)(هود:٧٨) صالح، (فِي ضَيْفِي)(هود:٧٨) كافٍ، وكذا (رَشِيدٌ)(هود:٧٨). (مَا نُرِيدُ)(هود:٧٩) حسن، (شَدِيدٍ)(هود:٠٨) كافٍ.

(لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ)(هود: ٨١) مفهوم، (إِلَّا امْرَأَتَكَ)(هود: ٨١) كافٍ، وكذا (مَا

أَصَابَهُمْ)(هود: ٨١)، و(مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ)(هود: ٨١)، (بِقَرِيبِ)(هود: ٨١) حسن.

(عِنْدَ رَبِّكَ)(هود: ٨٣) تامّ. وكذا (بِبَعِيدٍ)(هود: ٨٣)، (أَخَاهُمْ شُعَيْباً)(هود: ٨٤) مفهوم، (مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)(هود: ٨٤) جائز، (وَالْمِيزَانَ)(هود: ٨٤) كافٍ، (يَوْمٍ مُحِيطٍ)(هود: ٨٤) حسن.

(مُفْسِدِينَ)(هود: ٨٥) تامّ. (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(هود: ٨٦) كافٍ، (بِحَفِيظٍ)(هود: ٨٦) حسن، (مَا نَشَاءُ)(هود: ٨٨) كافٍ، (الرَّشِيدُ)(هود: ٨٨) حسن، (رِزْقاً حَسَناً)(هود: ٨٨) تامّ. (أَنْهَاكُمْ عَنْهُ)(هود: ٨٨) كافٍ، (مَا اسْتَطَعْتُ)(هود: ٨٨) حسن، (إِلَّا بِاللهِ)(هود: ٨٨) كافٍ، (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)(هود: ٨٨) حسن.

(أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ)(هود: ٩٩) تام. (بِبَعِيدٍ)(هود: ٩٩) كافٍ، (وَدُودٌ)(هود: ٩٩) حسن، (ضَعِيفاً)(هود: ٩١) جَائز. وكذا (لَرَجَمْنَاكَ)(هود: ٩١)، (بِعَزِينٍ)(هود: ٩١) حسن، (ظِهْرِيّاً)(هود: ٩٣) كافٍ، (مُحِيطٌ)(هود: ٩٣) حسن، (إِنِّي عَامِلٌ)(هود: ٩٣) جائز. وكذا (كَاذِبٌ)(هود: ٩٣)، (سَوْفَ تَعْلَمُونَ)(هود: ٩٣) ليس بوقف ولا آية لما مرَّ في نظيره. (رَقِيبٌ)(هود: ٩٣) حسن.

(بِرَحْمَةٍ مِنَّا)(هود: ٩٤) كافٍ، (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا)(هود: ٩٥) حسن، (بَعِدَتْ وَمُودُ)(هود: ٩٥) تامّ. (أَمْرَ فِرْعَوْنَ)(هود: ٩٧) حسن، وكذا (بِرَشِيدٍ)(هود: ٩٧) وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ)(هود: ٩٨) كافٍ، (الْمَوْرُودُ)(هود: ٩٨) حسن، (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ)(هود: ٩٩) حسن، وكذا (وَحَصِيدٌ)(هود: ٩٠)، الْقِيامَةِ)(هود: ٩٩) كافٍ. (الْمَرْفُودُ)(هود: ٩٩) حسن، وكذا (وَحَصِيدٌ)(هود: ١٠١) كافٍ. (أَنْفُسَهُمْ)(هود: ١٠١) صالح، وكذا (أَمْرُ رَبِّكَ)(هود: ١٠١)، (تَثْبِيبٍ)(هود: ١٠١) كافٍ. (لَهُ النَّاسُ)(هود: ١٠١) صالح، (مَشْهُودٌ)(هود: ١٠١) حسن، (الْآخِرَةِ)(هود: ١٠١) كافٍ. (لَهُ النَّاسُ)(هود: ١٠١) صالح، (مَشْهُودٌ)(هود: ١٠١) حسن،

(مَعْدُودِ)(هود: ۱۰۶) صالح، (إِلَّا بِإِذْنِهِ)(هود: ۱۰۵) كافٍ، وكذا (وَسَعِيدٌ)(هود: ۱۰۵)، (مَا شَاءَ رَبُّكَ)(هود: ۱۰۷) [۲۹/ب] في الموضعين حسن. وكذا (لِمَا يُرِيدُ)(هود: ۱۰۷)، و(غَيْرَ مَجْدُوذٍ)(هود: ۱۰۸)، (هَـوُلاءِ)(هود: ۱۰۹) تامّ. (مِنْ قَبْلُ)(هود: ۱۰۹) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ، والثاني: أكفى منه. (غَيْرَ مَنْقُوصٍ)(هود: ۱۰۹) تامّ. (فَاخْتُلِفَ فِيهِ)(هود: ۱۱۹)، وقال أبو

<sup>(</sup>١) في (ع): " فاختلفوا فيه ".

عمرو فيهما: كافٍ. (مُرِيبٍ)(هود:١١٠) تام. (رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ)(هود:١١١) كافٍ. (بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(هود:١١١) حسن، (وَمَنْ تَابَ مَعَكَ)(هود:١١٢) كافٍ، وكذا (وَلا تَطْغَوْا)(هود:١١٢)، (بَصِيرٌ)(هود:١١٢) تامّ.

(فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ)(هود:۱۱۳) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مِنْ أَوْلِيَاءَ)(هود: ۱۱۳) كافٍ، (ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)(هود:۱۱۳) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (مِنَ اللَّيْلِ)(هود: ۱۱۳) كافٍ، وكذا (السَّيِتَاتِ)(هود:۱۱٤)، (لِلذَّاكِرِينَ)(هود:۱۱۶) حسن.

وكذا (الْمُحْسِنِينَ) (هـود: ١١٥)، و (مِمَّـنْ أَنْجَيْـنَا مِـنْهُمْ) (هـود: ١١٥)، و (مِمَّـنْ أَنْجَيْـنَا مِـنْهُمْ) (هـود: ١١٥)، (مُجْرِمِينَ) (هـود: ١١٥)، (أُمَّةُ وَاحِدَةً) (هـود: ١١٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (خَلَقَهُمْ) (هود: ١١٩) تامّ. وكذا (أَجْمَعِينَ) (هود: ١١٩)، (فُوَادَكَ) (هـود: ١٢٠)، (لِلْمُؤْمِنِينَ) (هـود: ١٢٠) حسن، (عَامِلُونَ) (هـود: ١٢١) جائز، (فُوَادَكَ) (هـود: ١٢١) تامّ. (وَالْأَرْضِ) (هـود: ١٢١) جائز، (وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) (هـود: ١٢١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. آخر السورة تامّ.

# سورة يوسف عليه السلام

مكيَّة، (١ (الر) (يوسف: ١) تقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة. (الْمُبِينِ) (يوسف: ١) حسن، وقال عمرو: تام. (تَعْقِلُونَ) (يوسف: ٢) تام. (الْغَافِلِينَ) (يوسف: ٣) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (سَاجِدِينَ) (يوسف: ٤) حسن.

(لَكَ كَيْداً)(يوسف: ٥) كافٍ، وكذا (عَدُوٌّ مُبِينٌ)(يوسف: ٥)، و(إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة يوسف عليه السَّلام: مكيَّة، ونظيرتها في المدنِيَيْنِ والمكي والشامي الأنبياء، وفي الكوفي سبحان، وفي البصري الكهف والأنبياء. وكلمها: ألف وست وسبعون كلمة. وحروفها: سبعة آلاف وثلاثة وأربعون. وهي: مائة وإحدى عشرة آية. ليس فيها اختلاف.

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع أربعة مواضع:

١. (مِنْهُنَّ سِكِيناً)(يوسف: ٣١).

 <sup>(</sup>مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ)(يوسف:٣٦).

٣. (يَأْتِ بَصِيراً)(يوسف:٩٣).

٤. (عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ)(يوسف: ١١١) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٩٧)،
 حسن المدد في فنِّ العدد (ص٧٦).

وَإِسْحَاقَ)(يوسف:٣٨)، (حَكِيمٌ)(يوسف:٦) تامّ.

(لِلسَّائِلِينَ)(يوسف: ٧) كافٍ، ولا يوقف على قوله: (عُصْبَةٌ)(يوسف: ٨)، ولا على قوله: (عُصْبَةٌ)(يوسف: ٨)، ولا على قوله: (ضَلالٍ مُبِينٍ)(يوسف: ٨)؛ لبشاعة الابتداء بما بعدهما. (قَوْماً صَالِحِينَ)(يوسف: ٩) تامّ. [٧٠/أ]

وكــذا (فَاعِلِــينَ)(يوسـف: ١٠)، (١) (لَنَاصِــحُونَ)(يوسـف: ١١) حــسن (يَــرْتَعْ وَيَلْعَبْ)(يوسف: ١٢) مفهوم، (لَحَافِظُونَ)(يوسف: ١٢) كافٍ، وكذا (غَافِلُونَ)(يوسف: ١٣)، (لَخَاسِرُونَ)(يوسف: ١٤) حسن.

وكذا (لا يَشْعُرُونَ)(يوسف: ١٥)، وقدا أبو عمرو في الثاني: تامّ. (يَبْكُونَ)(يوسف: ١٦)، (وقدا (فَأَكَلَهُ الذِّنْبُ)(يوسف: ١٧)، (صَادِقِينَ)(يوسف: ١٧) حسن، (بِدَمٍ كَذِبِ)(يوسف: ١٨) صالح، (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً)(يوسف: ١٨) حسن، (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)(يوسف: ١٨) تامّ؛ أي: فصبر جميل أولى، أو فصبري صبر جميل. (عَلَى مَا تَصِفُونَ)(يوسف: ١٨) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ.

(فَأَذْلَى ذَلْوَهُ)(يوسف: ١٩) مفهوم، (هَذَا غُلامٌ)(يوسف: ١٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (بِضَاعَةً)(يوسف: ١٩) كافٍ، (بِمَا يَعْمَلُونَ)(يوسف: ١٩) حسن، (مَعْدُودَةٍ)(يوسف: ٢٠) مفهوم، (مِنَ الزَّاهِدِينَ)(يوسف: ٢٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً)(يوسف: ٢١) كافٍ، (مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ)(يوسف: ٢١) حسن، وكذا (لا يَعْلَمُونَ)(يوسف: ٢١). وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ.

(وَعِلْماً)(يوسف: ٢٢) صالح، (الْمُحْسِنِينَ)(يوسف: ٢٢) كاف، وكذا (هَيْتَ لَكَ)(يوسف: ٢٣)، (مَثْوَايَ)(يوسف: ٣٣) جائز، (الظَّالِمُونَ)(يوسف: ٢٣) حسن.

(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ)(يوسف: ٢٤) كافٍ. وكذا (بُرْهَانَ رَبِّهِ)(يوسف: ٢٤)، و(لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ)(يوسف: ٢٤) (٣) وهو أكفى منهما. (الْمُخْلَصِينَ)(يوسف: ٢٤) حسن. (لَدَى الْبَابِ)(يوسف: ٢٥) كافٍ، (أَلِيمٌ)(يوسف: ٢٥) حسن.

وكذا (عَنْ نَفْسِي)(يوسف:٢٦)، (مِنَ الْكَاذِبِينَ)(يوسف:٢٦) صالح،

<sup>(</sup>١) في (ع): " غافلين ".

<sup>(</sup>٢) في (ع): " يكون ".

<sup>(</sup>٣) في (ع): " ولنصرف ".

(فَكَذَبَتْ)(يوسف:٢٧) جائز، (مِنَ الصَّادِقِينَ)(يوسف:٢٧) كافٍ، (مِنْ كَيْدِكُنَّ)(يوسف: ٢٨) جائز، (عَظِيمٌ)(يوسف: ٢٨) تامّ.

وكذا (أُعْرِضْ عَنْ هَذَا)(يوسف: ٢٩)، و(مِنَ الْخَاطِئِينَ)(يوسف: ٢٩)، (ضَلالٍ مُبِينٍ)(يوسف: ٣٠) حسن، (عَلَيْهِنَّ)(يوسف: ٣١) كافٍ عند بعضهم، (كَرِيمٌ)(يوسف: ٣١) حسن.

(لُمْتُنَّنِي فِيهِ)(يوسف: ٣٢)، (فَاسْتَعْصَمَ)(يوسف: ٣٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تام. (مِنَ الصَّاغِرِينَ)(يوسف: ٣٣) تام. (مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)(يوسف: ٣٣) كاف. [٠٧/ب] صالح، (مِنَ الْجَاهِلِينَ)(يوسف: ٣٣) كاف.

وكذا (كَيْدَهُنَّ)(يوسف: ٣٤)، (الْعَلِيمُ)(يوسف: ٣٤) حسن، (حَتَّى حِينٍ)(يوسف: ٣٥) تام. (فَتَيَانِ)(يوسف: ٣٦) صالح، (الطَّيْ وَسِنْهُ)(يوسف: ٣٦) كافٍ، (مِنَ الْمُحْسِنِينَ)(يوسف: ٣٦) حسن، (قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا)(يوسف: ٣٧) أحسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (كَافِرُونَ)(يوسف: ٣٧) كافٍ. (مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي)(يوسف: ٣٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (كَافِرُونَ)(يوسف: ٣٧) صالح.

(وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)(يوسف:٣٨) حسن، وكذا (مِنْ شَيْءٍ)(يوسف:٣٨)، (وَعَلَى النَّاسِ)(يوسف:٣٨)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (لا يَشْكُرُونَ)(يوسف:٣٨) تامّ.

(الْقَهَّارُ)(يوسف: ٣٩) حسن، (مِنْ سُلْطَانِ)(يوسف: ٤٠) تام. (إِلَّا إِيَّاهُ)(يوسف: ٤٠) حسن، (لا يَعْلَمُونَ)(يوسف: ٤٠) تام. (فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً)(يوسف: ٤١) صالح، (مِنْ رَأْسِهِ)(يوسف: ٤١) حسن، (تَسْتَفْتِيَانِ)(يوسف: ٤١) تامّ.

(عِنْدَ رَبِّكَ)(يوسف:٤٦) صالح، (بِضْعَ سِنِينَ)(يوسف:٤٦) تامّ. (وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ)(يوسف:٤٦) حسنٍ. يَابِسَاتٍ)(يوسف:٤٦) حسنٍ.

(فَأَرْسِلُونِ)(يوسَف:٥٤) تامّ. (يَعْلَمُونَ)(يوسف:٢٤) كافٍ. (دَأَباً)(يوسف:٤٧) صالح، وكذا (مِمَّا تُأْكُلُونَ)(يوسف:٤٧)، و(مِمَّا تُحْصِنُونَ)(يوسف:٤٨)، (يُغَاثُ النَّاسُ)(يوسف:٤٩) صالح؛ لمن قرأ (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)(يوسف:٤٩) بالتاء لرجوعه من الغيبة إلى الخطاب، وليس بوقف لمن قرأه بالياء. (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)(يوسف:٤٩) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(ائْتُونِي بِهِ)(يوسف: ٥٠) صالح، (أَيْدِيَهُنَّ)(يوسف: ٥٠) جائز، (عَلِيمٌ)(يوسف: ٥٠) تامّ.

(عَنْ نَفْسِهِ)(يوسف: ٥١) صالح، وكذا (لَمِنَ الصَّادِقِينَ)(يوسف: ٥١)، (كَيْدَ الْخَائِنِينَ)(يوسف: ٥٦) تامّ. (رَحِمَ رَبِّي)(يوسف: ٥٣) تامّ.

(أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي)(يوسف: ٥٥) صالح، (أَمِينٌ)(يوسف: ٥٥) حسن، وكذا (عَلِيمٌ)(يوسف: ٥٥)، و(حَيْثُ يَشَاءُ)(يوسف: ٥٥). وقال أبو عمرو في الأخير: كافِ؛ لمن قرأه [٧١/أ] بالياء، وصالح لمن قرأه بالنون. (مَنْ نَشَاءُ)(يوسف: ٥٦) صالح، (الْمُحْسِنِينَ)(يوسف: ٥٦) حسن.

(يَـــتَّقُونَ)(يوســف:٥٧) تـــام. (مُنْكِــرُونَ)(يوســف:٥٨) حــسن، (خَيْــرُ الْمُنْزلِينَ)(يوسف:٩٥) صالح، (وَلا تَقْرَبُونِ)(يوسف:٦٠) كافٍ.

وكذا (لَفَاعِلُونَ)(يوسف: ٦١)، و(يَرْجِعُونَ)(يوسف: ٦٢)، (لَحَافِظُونَ)(يوسف: ٦٣) حسن، (مِنْ قَبْلُ)(يوسف: ٦٤) صالح، (الرَّاحِمِينَ)(يوسف: ٦٤) حسن.

وكذا (مَا نَبْغِي)(يوسف:٦٥)، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. (رُدَّتْ إِلَيْهِمْ)(يوسف: ٦٥) مفهوم، (كَيْلٌ يَسِيرٌ)(يوسف:٦٥) حسن.

وكُذَا (إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ)(يوسف:٦٦)، و(وَكِيلٌ)(يوسف:٦٦)، وقال أبو عمرو في (أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ)(يوسف:٦٦): كافٍ. (مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ)(يوسف:٦٧) كافٍ. وكذا (مِنْ شَيْءٍ)(يوسف:٦٧)، (إِلَّا للهِ)(يوسف:٦٧) جائز، (الْمُتَوَكِّلُونَ)(يوسف:٦٧) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ.

(قَضَاهَا)(يوسف: ٦٨) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(يوسف: ٦٨) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (رَحْلِ أَخِيهِ)(يوسف: ٧٠) مفهوم عند بعضهم، وليس بجيد. (لَسَارِقُونَ)(يوسف: ٧٠) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ.

(مَاذَا تَفْقِدُونَ)(يوسف: ٧١) كافٍ، (صُوَاعَ الْمَلِكِ)(يوسف: ٧٢) صالح، (بِهِ زَعِيمٌ)(يوسف: ٧٢) كافٍ.

وكذا (سَارِقِينَ)(يوسف: ٧٧)، و(كَاذِبِينَ)(يوسف: ٤٧)، و(جَزَاؤُهُ)(يوسف: ٥٧)، (الظَّالِمِينَ)(يوسف: ٥٥)، و(وِعَاءِ أَخِيهِ)(يوسف: ٢٦)، (كِدْنَا لِيُوسُفَ)(يوسف: ٢٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (يَشَاءَ اللهُ)(يوسف: ٢٧)؛ لمن قرأ نرفع بالنون، وكذا بالياء لكن الأوَّل أكفى؛ لأن من قرأ بالنون انتقل من الغيبة إلى التكلم، ومن قرأ بالياء جعله كلاماً واحداً. (مَنْ نَشَاءُ)(يوسف: ٢٧) كافٍ، (عَلِيمٌ)(يوسف: ٢٧) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ.

(مِنْ قَبْلُ)(يوسف: ۷۷) صالح، (وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ)(يوسف: ۷۷) مفهوم، (شَرُّ مَكَاناً)(يوسف: ۷۷) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (بِمَا تَصِفُونَ)(يوسف: ۷۷) حسن، وكذا (مِنَ الْمُحْسِنِينَ)(يوسف: ۷۷)، و(لَظَالِمُونَ)(يوسف: ۹۷)، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ.

(نَجِيّاً)(يوسف: ١٠) صالح، (مَوْثِقاً مِنَ اللهِ)(يوسف: ١٠) صالح، [٧١/ب] وقال أبو عمرو: كافٍ؛ هذا إن جعلت (ما) فيما بعده صلة أو مصدرية على أن محلها رفع بالابتداء، فإن جعلت مصدرية على أن محلها نصب بد: (تَعْلَمُوا)(يوسف: ١٠)، بتقدير: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله وأنتم تعلمون تفريطكم، فلا وقف على ذلك. (فِي يُوسُفَ)(يوسف: ١٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (خَيْتُ الْحَاكِمِينَ)(يوسف: ١٠) تامّ.

(إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ)(يوسف: ٨١) صالح، (حَافِظِينَ)(يوسف: ٨١) كافٍ، (وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)(يوسف: ٨٢) كافِ، (وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)(يوسف: ٨٢) أكفى منه.

(أَنْفُسُكُمْ أَمْراً)(يوسف: ٨٣) حسن، وكذا (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)(يوسف: ٨٣). وقال أبو عمرو فيه: كافٍ، (بِهِمْ جَمِيعاً)(يوسف: ٨٣) صالح، (الْحَكِيمُ)(يوسف: ٨٥) كافٍ، (كَظِيمٌ)(يوسف: ٨٥) كافٍ،

وكذا (إِلَى اللهِ)(يوسف:٨٦)، (مَا لا تَعْلَمُونَ)(يوسف:٨٦) أكفى منهما، (مِنْ رَوْحِ اللهِ)(يوسف:٨٧) صالح، (الْكَافِرُونَ)(يوسف:٨٧) كافٍ.

وكذا (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا)(يوسف: ۸۸)، (الْمُتَصَدِّقِينَ)(يوسف: ۸۸) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (جَاهِلُونَ)(يوسف: ۹۰) كافٍ. (لَأَنْتَ يُوسُفُ)(يوسف: ۹۰) صالح، (وَهَذَا أَخِي)(يوسف: ۹۰) أصلح منه، (مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا)(يوسف: ۹۰) كافٍ، (الْمُحْسِنِينَ)(يوسف: ۹۰) حسن.

وكذا (الْخَاطِئِينَ)(يوسف: ٢٩)، (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ)(يوسف: ٩٢) وقف بيان، وقال أبو عمرو: كافٍ. (يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْمُ)(يوسف: ٩٢) وقف بيان أيضاً. (الرَّاحِمِينَ)(يوسف: ٩٢) تامّ.

(أُجْمَعِــينَ)(يوسـف:٩٣) حــسن، (أَنْ تُفَــنِّدُونِ)(يوسـف:٩٤) كــافٍ، (الْقَدِيمِ)(يوسف:٩٥) حسن.

وكذا (مَا لا تَعْلَمُونَ) (يوسف: ٩٦)، (خَاطِئِينَ) (يوسف: ٩٧)، (أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ

رَبِّي) (يوسف: ۹۸) صالح، (الرَّحِيمُ) (يوسف: ۹۸) حسن.

(آمِنِسِنَ)(يوسف: ۹۹) كافٍ، (رَبِّسِي حَقَّاً)(يوسف: ۱۰۰) حسن، وكذا (إِخْوَتِي)(يوسف: ۱۰۰)، (لِمَا يَشَاءُ)(يوسف: ۱۰۰) كافٍ، (الْحَكِيمُ)(يوسف: ۱۰۰) تام. وكذا (تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ)(يوسف: ۱۰۱)، (بِالصَّالِحِينَ)(يوسف: ۱۰۱) حسن، وكذا [۲۷/أ] (نُوحِيهِ إِلَيْكَ)(يوسف: ۲۰۱)، (يَمْكُرُونَ)(يوسف: ۱۰۲) تام.

(بِمُؤْمِنِ بِنَ)(يوسف: ١٠٤) كيافٍ، (لِلْعَالَمِ بِنَ)(يوسف: ١٠٤) تامّ. (وَالْأَرْضِ)(يوسف: ١٠٥) كافٍ، (مُعْرِضُونَ)(يوسف: ١٠٥) تامّ.

وكــذا (مُــشْرِكُونَ)(يوسَــف: ۱۰۱)، و(لا يَــشْعُرُونَ)(يوســف: ۱۰۷)، (لا يَــشْعُرُونَ)(يوســف: ۱۰۷)، (إلَـى الله)(يوسـف: ۱۰۸) حـسن؛ إن جعـل (أنّا)(يوسـف: ۱۰۸) مبـتدأ، و(عَلَـى بَصِيرَةِ)(يوسف: ۱۰۸) خبره، وليس بوقف إن جعل ذلك متعلقاً بـ: (أَدْعُو)(يوسف: ۱۰۸). (وَمَنِ اتَّبَعَنِي)(يوسف: ۱۰۸) حسن، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(يوسف: ۱۰۸) تام.

وكذًا (مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)(يوسف: ١٠٩)، و(مِنْ قَبْلِهِمْ)(يوسف: ١٠٩)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (اتَّقَوْا)(يوسف: ١٠٩) صالح، (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(يوسف: ١٠٩) كافٍ، (مَـنْ نَـشَاءُ)(يوسف: ١١٠) حـسن، (الْمُجْرِمِينَ)(يوسف: ١١٠) تـامّ. (لِأُولِي الْأَلْبَابِ)(يوسف: ١١١) حسن، آخر السورة تامّ.

### سورة الرعد

مكيَّة، (١) إلا قوله: (وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (الرعد: ٣١) الآية، (وَيَقُولُ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الرعد: مكيَّةٌ، هذا قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء، وقال قتادة: هي مدنية؛ إلا هذه الآية، وهي قوله تعالى: (وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً)(الرعد: ٣١).

ونظيرتها في المدنيين والمكي سأل سائل، وفي البصري فاطر وقاف والنازعات، ولا نظير لها في الكوفي والشامي. وكلمها: ثماني مائة وخمس وخمسون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس مائة وستة أحرف. وهي: أربعون وثلاث آيات في الكوفي، وأربع في المدنيين والمكي، وخمس بصري، وسبع شامى. اختلافها خمس آيات:

 <sup>(</sup>لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ)(الرعد:٥) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

٧. (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ)(الرعد:١٦) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

٣. (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّولُ (الرعد:١٦) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً)(الرعد:٤٣) الآية. وقيل: مدنيَّة إلا قوله: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً)(الرعد:٣١) الآيتين.

(المر)(الرعد: ١) تقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة. (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ)(الرعد: ١) تام. (الْحَقُ)(الرعد: ١) كافٍ، وهو خبر. (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ)(الرعد: ١)، (لا يُؤْمِنُونَ)(الرعد: ١) تام.

(تَوَوْنَهَا)(الرعد: ٢) حسن، (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَوْشِ)(الرعد: ٢) صالح، (وَالْقَمَرَ)(الرعد: ٢) حسن، (لِأَجَلِ مُسَمِّى)(الرعد: ٢) تامّ. وكذا (تُوقِنُونَ)(الرعد: ٢).

(وَأَنْهَاراً)(الرعد:٣) كاف عند بعضهم، (اثْنَيْنِ )(الرعد:٣) كافٍ، وكذا (النَّهَارَ)(الرعد:٣)، (يَتَفَكَّرُونَ)(الرعد:٣) تامّ.

(وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ)(الرعد: ٤) كافٍ؛ لمن قرأ ما بعده بالرفع بالابتداء. (وَغَيْرُ صِنْوَانِ)(الرعد: ٤) حسن إن قرئ (تسقى) بالتاء. وَنَفَضِّلُ)(الرعد: ٤) حسن إن قرئ (تسقى) بالتاء. (وَنُفَضِّلُ)(الرعد: ٤) بالياء. (وَنُفَضِّلُ)(الرعد: ٤) بالنون، أو قرئ (يُسْقَى)(الرعد: ٤) بالياء. (وَنُفَضِّلُ)(الرعد: ٤) بالنون، وإن قرآ معاً بالياء فكاف. (فِي الْأَكُلِ)(الرعد: ٤) كافٍ، (يَعْقِلُونَ)(الرعد: ٤) تام.

(جَدِيدٍ)(الرعد: ٥) كافٍ، [٧٧/ب] (خَالِدُونَ)(الرعد: ٥) تام. (الْمَثُلاثُ)(الرعد: ٦) حسن، (عَلَى ظُلْمِهِمُ)(الرعد: ٦) صالح، (الْعِقَابِ)(الرعد: ٦) تام.

رَمِنْ رَبِّهِ)(الرَعد: ٧) حسن، (إِنَّمَا أَنْتُ مُنْذِّنٌ)(الرَعد: ٧) كَافٍ، (قَوْمٍ هَادٍ)(الرعد: ٧) تام. (تَزْدَادُ)(الرعد: ٨) حسن. وكذا (بِمِقْدَانٍ)(الرعد: ٨)، و(الْمُتَعَالِ)(الرعد: ٩)، قيل: (وَمَنْ جَهَرَ بِهِ)(الرعد: ١) وليس بشيء. (بِاللَّيْلِ)(الرعد: ١٠) كافٍ، (مِنْ أَمْرِ اللهِ)(الرعد: ١١) تام. (بِأَنْفُسِهِمْ)(الرعد: ١١) كافٍ. وكذا (فَلا مَرَدَّ لَهُ)(الرعد: ١١)، (مِنْ وَالٍ)(الرعد: ١١) حسن.

٤. (أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ)(الرعد:١٨) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

٥. (مِنْ كُلِّ بَابِ)(الرعد: ٢٣) لم يعدها المدنيان والمكي، وعدها الباقون.

وفيها مما يُشْبهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضع واحد:

وهو قوله تعالى: (وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ)(الرعد:٣٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٠٠ - ٢٠١)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٧٨).

(مِنْ خِيفَتِهِ)(الرعد: ١٣) صالح، (شَدِيدُ الْمِحَالِ)(الرعد: ١٣) حسن، (لَهُ دَعْوَةُ الْحَـقِّ)(السرعد: ١٤)، و(فِي ضَلالٍ)(السرعد: ١٤)، و(فِي ضَلالٍ)(السرعد: ١٤)، (وَالْآصَالِ)(الرعد: ١٥) حسن.

وكذا (قُلِ الله)(الرعد:١٦)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ، وفي الثاني: كافٍ. (وَلا ضَرِّاً)(الرعد:١٦) كافٍ، (وَالنُّورُ)(الرعد:١٦) صالح، (الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ)(الرعد:١٦) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (الْقَهَّارُ)(الرعد:١٦) حسن.

(زَبَداً رَابِياً)(الرعد:١٧) كافٍ، وكذا (زَبَدٌ مِثْلُهُ)(الرعد:١٧)، (وَالْبَاطِلَ)(الرعد: ١٧)، (فِي الْأَرْضِ)(الرعد: ١٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْأَمْثَالَ)(الرعد: ١٧) تام. وكذا (الْحُسْنَى)(الرعد: ١٨)، (لَافْتَدَوْا بِهِ)(الرعد: ١٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (جَهَنَّمُ)(الرعد: ١٨) كافٍ، (الْمِهَادُ)(الرعد: ١٨) تامّ.

(كَمَـٰنْ هُــوَ أَعْمَــى)(الــرعد:١٩) حــسن، وقـال أبــو عمــرو: كــافِ. (أُولُــو الْأَلْبَابِ)(الرعد: ١٩) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ وخبره (أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ)(الرعد: ٢٢)، وليس بوقف إن جعل ذلك نعتاً لما قبله. (وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ)(الرعد: ٢٠) كافٍ.

وكذا (سُوءَ الْحِسَابِ)(الرعد: ٢١)، وجاز الوقف عليهما؛ وإن كان ما بعدهما معطوفاً على ما قبلهما لطول الكلام. (عُقْبَى الدَّارِ)(الرعد: ٢٢) حسن، وكذا (وَذُرِّيَّاتِهِمْ)(الرعد: ٣٣)، و(مِنْ كُلِّ بَابٍ)(الرعد: ٣٣)، وقال أبو عمرو في الأخير: كافٍ. (فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّالِ)(الرعد: ٢٤) تامّ.

(لَهُمُ اللَّعْنَةُ) (الرعد: ٢٥) جائز، [٣٧/أ] (سُوءُ الدَّارِ) (الرعد: ٢٥) تام. (وَيَقْدِرُ) (الرعد: ٢٦) كافٍ، وقيل: تام. (بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (الرعد: ٢٦) كافٍ، (إِلَّا مَتَاعٌ) (الرعد: ٢٦) تام.

(آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ)(الرعد: ٢٧) كافٍ، وكذا (مَنْ أَنَابَ)(الرعد: ٢٧) عند بعضهم وليس بجيد؛ لأن ما بعده نعت له. (بِذِكْرِ اللهِ)(الرعد: ٢٨) كافٍ، (تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)(الرعد: ٢٨) تام. (وَحُـسْن مَا بِعده مَا إِلَّا هُوَ)(الرعد: ٣٠) حـسن، وكـذا (أَوْحَيْنَا إِلَـيْكَ)(الـرعد: ٣٠)، (بِالرَّحْمَنِ)(الرعد: ٣٠) صالح، (إِلَّا هُوَ)(الرعد: ٣٠) حسن، وقال أبو عمرو في الأربعة: كافٍ. (وَإِلَيْهِ مَتَابِ)(الرعد: ٣٠).

(الْمَوْتَى)(الرعد: ٣١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْأَمْرُ جَمِيعاً)(الرعد: ٣١). تامّ. (النَّاسَ جَمِيعاً)(الرعد: ٣١) حسن، (وَعْدُ اللهِ)(الرعد: ٣١) كافٍ، (الْمِيعَادَ)(الرعد: ٣١).

(أَخَذْتُهُمْ)(الرعد: ٣٢) صالح، (عِقَابِ)(الرعد: ٣٣)، (بِمَا كَسَبَتْ)(الرعد: ٣٣) كَافٍ، وكذا (قُلْ سَمُّوهُمْ)(الرعد: ٣٣)، و(مِنَ الْقَوْلِ)(الرعد: ٣٣)، (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ)(الرعد: ٣٣) ببنائه للفاعل، وليس بوقف مَكْرُهُمْ)(الرعد: ٣٣) حسن؛ لمن قرأ (وَصُدُّوا)(الرعد: ٣٣) ببنائه للفاعل، وليس بوقف لمن قرأه ببنائه للمفعول له: (زُيِّنَ)(الرعد: ٣٣). (وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ)(الرعد: ٣٣) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(الرعد: ٣٤) كافٍ، (أَشَقُّ)(الرعد: ٣٤) تامّ.

(مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)(الرعد: ٣٥) حسن؛ إن جعل مبتدأ لخبر محذوف أو عكسه تقديره: مثل الجنة فيما نقص عليك، أو فيما نقص عليك مثل الجنة؛ أي: صفتها، وليس بوقف إن جعل مبتدأ خبره: (تَجْرِي)(الرعد: ٣٥)... الخ. (الْأَنْهَارُ)(الرعد: ٣٥) جائز، (وَظِلُّهَا)(الرعد: ٣٥) تامّ. وكذا (تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا)(الرعد: ٣٥)، (وَعُقْبَى الْذِينَ النَّارُ)(الرعد: ٣٥).

(بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ)(الرعد:٣٦) صالح، [٧٧/ب] (بَعْضَهُ)(الرعد:٣٦) حسن، وكذا (مَآبِ)(الرعد:٣٦)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (عَرَبِيًا)(الرعد:٣٧) صالح، (وَلا وَاقِ)(الرعد:٣٧) تامّ.

(وَذُرِّيَّةً)(الرعد:٣٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ)(الرعد:٣٨) تامّ. وكذا (كِتَابٌ)(الرعد:٣٨).

(وَيُشْبِتُ)(الرعد:٣٩) حسن، وكذا (أُمُّ الْكِتَابِ)(الرعد:٣٩)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ. (وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ)(الرعد:٤٠) تامّ.

وكلذا (مِنْ أَطْرَافِهَا)(الرعد: ٤١)، (لِحُكْمِهِ)(الرعد: ٤١) جائز، (سَرِيعُ الْحِسَابِ)(الرعد: ٤١)، وكذا (الْمَكْوُ جَمِيعاً)(الرعد: ٤٢)، و(كُلُّ نَفْسٍ)(الرعد: ٤٢)، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ. (عُقْبَى الدَّالِ)(الرعد: ٤٢) تامّ.

(لَسْتَ مُوْسَلاً)(الرعد:٤٣) كافٍ. آخر السورة تامّ، ومن قرأ (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)(الرعد:٤٣)، ثم الْكِتَابِ)(الرعد:٤٣) بكسر ميم (من) وقف على: (شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ)(الرعد:٤٣)، ثم على آخر السورة.

## سورة إبراهيم عليه السلام

مكيَّة، (١) إلا قوله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا) (إبراهيم: ٢٨) الآيتين فمدني. (الر) (إبراهيم: ١) تقدَّم الكلام عليه. (الْغزِيزِ الْحَمِيدِ) (إبراهيم: ١) تامّ؛ لمن قرأ (الله) (إبراهيم: ٢) بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه بالجرِّ؛ لأنه بدل مما قبله. (وَمَا فِي الْأَرْضِ) (إبراهيم: ٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (شَدِيدٍ) (إبراهيم: ٢) تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ، وجائز إن جعل ذلك نعتاً للكافرين؛ وإنما جاز على هذا؛ لأنه رأس آية، وعليه يوقف عند قوله: (وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً) (إبراهيم: ٣) بخلافه على الأوَّل؛ لأن قوله: (أُولَـئِكَ فِي ضَلالٍ) (إبراهيم: ٣) خبر المبتدأ، فلا يفصل بينهما. (فِي ضَلالٍ وَلَي ضَلالٍ وَلَي ضَلالٍ وَلَي ضَلالٍ

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة إبراهيم عليه السَّلام: مكيَّةً؛ إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة في قتلى قريش يوم بدر، كذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة، وهما قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً)(إبراهيم: ۲۸)، إلى قوله: (وَبِئْسَ الْقَرَارُ)(إبراهيم: ۲۹).

ونظيرتها في الكوفي ن والقلم والحاقة، وفي المدنيين والمكي سبأ فقط، وفي الشامي سبأ والقمر والمدثر، وفي البصري الحاقة فقط. وكلمها: ثماني مائة وإحدى وثلاثون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وأربع مائة وأربعة وثلاثون حرفاً. وهي: خمسون وآية في البصري، وآيتان في الكوفي، وأربع في المدنيين والمكي، وخمس في الشامي. اختلافها سبع آيات:

١. (لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (إبراهيم: ١).

٢٠ و(أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)(إبراهيم: ٥) لم يعدهما الكوفي والبصري،
 وعدهما الباقون.

٣. (وَعَادٍ وَثَمُودَ)(إبراهيم: ٩) لم يعدها الكوفي والشامي، وعدها الباقون.

٤٠ (بخُلْق جَدِيدٍ)(إبراهيم: ١٩) عدها المدنى الأوَّل والكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون.

٥. (وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)(إبراهيم: ٢٤) لم يعدها المدني الأوَّل، وعدها الباقون.

٦. (وَسَخَّرَ لَكُمُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (إبراهيم: ٣٣) لم يعدها البصري، وعدها الباقون.

٧. (عَمًّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)(إبراهيم: ٤٢) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يُشْبِهُ الفواصل وليس معدوداً بإجماع أربعة مواضع:

١٠ (الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ)(إبراهيم:٣٣).

٢٠ (إِلَى أَجَل قَرِيب)(إبراهيم: ٤٤).

٣. (غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ)(إبراهيم: ٤٨).

 <sup>(</sup>سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ)(إبراهيم: ٥٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (٢٠٢ - ٢٠٣)،
 حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٩٧).

بَعِيدٍ)(إبراهيم: ٣) تام.

(لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)(إبراهيم: ٤) كافٍ، وكذا (مَنْ يَشَاءُ)(إبراهيم: ٤)، (الْحَكِيمُ)(إبراهيم: ٤) تام.

(بِأَيَّامِ اللهِ)(إبراهيم:٥) كافٍ، [٤٧/أ] (شَكُورِ)(إبراهيم:٥) حسن، (نِسَاءَكُمْ)(إبراهيم:٦) كافٍ، وكذا (عَظِيمٌ)(إبراهيم:٦)، (لَأَزِيدُنَّكُمْ)(إبراهيم:٧) مفهوم، (لَشَدِيدٌ)(إبراهيم:٧) حسن.

(حَمِيدٌ)(إبراهيم: ٨) تام. وكذا (وَعَادٍ وَثَمُودَ)(إبراهيم: ٩)؛ إن جعل ما بعده مبتدأ، فإن جعل معطوفاً فليس ذلك وقفاً؛ بل الوقف على (مِنْ بَعْدِهِمْ)(إبراهيم: ٩) وهو وقف كافٍ. (إِلَّا اللهُ)(إبراهيم: ٩) كافٍ، (إِلَيْهِ مُرِيبٍ)(إبراهيم: ٩) حسن. (مِثْلُنَا)(إبراهيم: ١) مفهوم، (مِنْ عِبَادِهِ)(إبراهيم: ١) كافٍ.

وكذا (بِإِذْنِ اللهِ)(إبراهيم: ١١)، (الْمُؤْمِنُونَ)(إبراهيم: ١١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا)(إبراهيم: ١٢) كافٍ، (الْمُتَوَكِّلُونَ)(إبراهيم: ١٢) تامّ.

(فِي مِلَّتِنَا)(إبراهيم:١٣) صالح، (مِنْ بَعْدِهِمْ)(إبراهيم:١٤) كافٍ، وكذا (وَخَافَ وَعِيدِ)(إبراهيم:١٤)، وقال أبو عمرو: تامّ.

(وَاسْتَفْتُحُوا)(إبراهيم: ١٥) حسن؛ إن لم يبتدئ به؛ وإلا فليس بحسن لما فيه من الابتداء بكلمة والوقف عليها. (جَبَّارٍ عَنِيدٍ)(إبراهيم: ١٥) كافٍ، وكذا (غَلِيظٌ)(إبراهيم: ١٧) تام. (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ)(إبراهيم: ١٨) حسن؛ إن جعل خبره محذوفاً؛ أي: فيما نقص عليك مثل الذين كفروا بربهم، أو ومثل الذين كفروا بربهم شر مثل، وليس بوقف إن جعل خبره: (أَعْمَالُهُمْ)(إبراهيم: ١٨)... الخ. (عَلَى شَيْءٍ)(إبراهيم: ١٨) كافٍ، (الْبَعِيدُ)(إبراهيم: ١٨) تامّ.

(بِالْحَقِّ)(إبراهيم: ١٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (جَدِيدٍ)(إبراهيم: ١٩) حسن. وكذا (بِعَزِيدٍ)(إبراهيم: ٢٠)، (مِنْ شَيْءٍ)(إبراهيم: ٢١) صالح، (مِنْ مَحِيصٍ)(إبراهيم: ٢١) تامّ.

(فَأَخْلَفْتُكُمْ)(إبراهيم: ٢٢) مفهوم، وكذا (وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ)(إبراهيم: ٢٢)، (مِنْ قَبْلُ)(إبراهيم: ٢٢) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (أَلِيمٌ)(إبراهيم: ٢٢) تام.

(بِإِذْنِ رَبِّهِمْ)(إبراهيم: ٢٣) كافٍ، (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ)(إبراهيم: ٢٣) تامّ. (يَتَذَكَّرُونَ)(إبراهيم: ٢٥)، و(مِنْ قَرَارِ)(إبراهيم: ٢٦)، (وَفِي الْآخِرَةِ)(إبراهيم: ٢٧) حسن،

وقال أبو عمرو: كافٍ. (الظَّالِمِينَ)(إبراهيم:٢٧) صالح، (مَا يَشَاءُ)(إبراهيم:٢٧) تامّ.

(جَهَنَّمَ يَـصْلَوْنَهَا)(إبـراهيم:٢٩) كـافٍ؛ إن جعـل [٧٤/ب] بـدلاً مـن (دَارَ الْبَوَارِ)(إبراهيم:٢٨)؛ فإن جعل مستأنفاً فالوقف على (دَارَ الْبَوَارِ)(إبراهيم:٢٨) كـافٍ أيضاً. (وَبِئْسَ الْقَرَالُ(إبراهيم:٢٩) تامّ.

(عَنْ سَبِيلِهِ )(إبراهيم: ٣٠) كافٍ، (إِلَى النَّارِ)(إبراهيم: ٣٠) تامّ. وكذا (وَلا خِلالٌ)(إبراهيم: ٣٠)، (رِزْقاً لَكُمْ)(إبراهيم: ٣٢) حسن، (بِأَمْرِهِ)(إبراهيم: ٣٢) كافٍ، وكذا (الْأَنْهَارَ)(إبراهيم: ٣٣) و(دَائِبَيْنِ)(إبراهيم: ٣٣)، (وَالنَّهَارَ)(إبراهيم: ٣٣) حسن.

(سَأَلْتُمُوهُ)(إبراهيم: ٣٤) تام. (لا تُحْصُوهَا)(إبراهيم: ٣٤) كافٍ، (كَفَّارٌ)(إبراهيم: ٣٤) تامّ. (أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ)(إبراهيم: ٣٥) حسن، (مِنَ النَّاسِ)(إبراهيم: ٣٦) أحسن منه، (رَحِيمٌ)(إبراهيم: ٣٦) حسن.

وكذا (الْمُحَرَّمِ)(إبراهيم: ٣٧)، و(يَشْكُرُونَ)(إبراهيم: ٣٧)، (وَمَا نُعْلِنُ)(إبراهيم: ٣٨). وكذا (وَلا فِي السَّمَاءِ)(إبراهيم: ٣٨).

(لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ)(إبراهيم: ٣٩) حسن، وكذا (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)(إبراهيم: ٢٤)، و(دُعَاءِ)(إبراهيم: ٢٤)، (الْحِسَابُ)(إبراهيم: ٢٤) تامّ. وقال أبو عمرو: كافِ. (الظَّالِمُونَ)(إبراهيم: ٢٤) حسن، (إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ)(إبراهيم: ٤٣) كافٍ وليس بشيء. (وَأَفْئِذَتُهُمْ هَوَاءً)(إبراهيم: ٣٤) تامّ.

وكذا (وَنَتَّبعِ الرُّسُلَ)(إبراهيم: ٤٤)، (مِنْ زَوَالٍ)(إبراهيم: ٤٤) حسن. وكذا (الْأَمْثَالَ)(إبراهيم: ٥٤)، (الْجِبَالُ)(إبراهيم: ٤٦) كافٍ.

وكذا (رُسُلَهُ)(إبراهيم:٤٧)، (ذُو انْتِقَامِ)(إبراهيم:٤٧) كافٍ؛ إن جعل ما بعده بدلاً من يوم يقوم الحساب، وليس بوقف إن جعل ذلك معمولاً له. (وَالسَّمَاوَاتُ)(إبراهيم:٤٨) حسن، (الْقَهَّارِ)(إبراهيم:٤٨) كافٍ.

(فِي الْأَصْفَادِ)(إبراهيم: ٩٩) صالح، (وُجُوهَهُمُ النَّارُ)(إبراهيم: ٥٠) حسن، وقال أبو عمرو: (كَسَبَتْ)(إبراهيم: ٥١) صالح، (سَرِيعُ الْحِسَابِ)(إبراهيم: ٥١) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. آخر السورة تامّ.

#### سورة الحجر

مكيَّة، (١) (الر) (الحجر: ١) تقدَّم الكلام عليه. (مُبِينٍ) (الحجر: ١) تامّ. وكذا (مُسلِمِينَ) (الحجر: ٢)، و (الْأَمَلُ) (الحجر: ٣)، و (كِتَابٌ مَعْلُومٌ) (الحجر: ٤)، (وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) (الحجر: ٥).

(لَمَجْنُونٌ)(الحجر:٦) جائر. (مِنَ الصَّادِقِينَ)(الحجر:٧) تام. (إِلَّا بِالْحَقِّ)(الحجر:٨) صالح، (مُنْظَرِينَ)(الحجر:٨) تام.

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ)(الحجر:٩) كافِ عند بعضهم. (لَحَافِظُونَ)(الحجر:٩) تامّ. (شِيَع الْأَوَّلِينَ)(الحجر:١٠) [٥٧/أ] حسن، (يَسْتَهْزِتُونَ)(الحجر:١١) كافٍ، وكذا (فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ)(الحجر:١٢) عند بعضهم، و(لا يُؤْمِنُونَ بِهِ)(الحجر:١٣)، و(سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ)(الحجر:١٣)، (مَسْحُورُونَ)(الحجر:١٥) تامّ.

(شِهَابٌ مُبِينٌ)(الحجر:١٨) كافٍ، (بِرَازِقِينَ)(الحجر:٢٠) تامّ. (خَزَائِنُهُ)(الحجر: ٢١) جائز، (بِقَدَرِ مَعْلُومٍ)(الحجر:٢١) كافٍ.

وكــــذا (بِخَازِنِـــينَ)(الحجـــر:٢٢)، و(الْوَارِثُــونَ)(الحجـــر:٣٠)، و(الْمُسْتَأْخِرِينَ)(الحجر:٢٤)، (يَحْشُرُهُمُ)(الحجر:٢٥) جائز، (عَلِيمٌ)(الحجر:٢٥) تامّ.

(مَــسْنُونٍ)(الحجــر:٢٦) مفهــوم، (الــسَّمُومِ)(الحجــر:٢٧) حــسن، (سَـاجِدِينَ)(الحجـر:٣١) في الموضعين، (سَـاجِدِينَ)(الحجـر:٣١) في الموضعين، و(مَسْنُونٍ)(الحجر:٣٦)، و(يَـوْمِ الـدِّينِ)(الحجر:٣٦)، و(يَـوْمِ الْمَعْلُومِ)(الحجر:٣٦)، و(الْمَعْلُومِ)(الحجر:٣٨).

(الْمُخْلَصِينَ)(الحجر: ٤٠) حسن، وكذا (مُسْتَقِيمٌ)(الحجر: ٤١)، (مِنَ الْمُخْلَصِينَ)(الحجر: ٤١)، (مِنَ الْغَاوِينَ)(الحجر: ٣٩) صالح.

(أَبْوَابِ)(الحجر: ٤٤) مفهوم، (مَقْسُومٌ)(الحجر: ٤٤) تام.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الحجر: مكيَّة، ونظيرتها في المدني الأخير والمكي مريم والواقعة، وفي المدني الأوَّل والشامي الواقعة فقط، ولا نظير لها في الكوفي والبصري. وكلمها: ست مائة وأربعة وخمسون كلمة. وحروفها: ألفان وسبع مائة وأحَد وسبعون حرفاً. وهي: تسع وتسعون آية. وليس فيها اختلاف، ولا فيها شيء مما يشبه الفواصل ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٠٤)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٠٠).

[(وَعُيُونٍ)(الحجر:٤٥) تامً] (١) (آمِنِينَ)(الحجر:٤٦) حسن، (مُتَقَابِلِينَ)(الحجر:٤٧) كافٍ، (بمُخْرَجِينَ)(الحجر:٤٨) تامّ.

[(الرَّحِيمُ)(الحجر:٤٩) تامً] (١ (الْأَلِيمُ)(الحجر:٥٠) كافٍ. [(إِبْرَاهِيمَ)(الحجر:٥٠) تامّ.] (١) تامّ.]

وكذا (وَجِلُونَ)(الحجر:٥٢)، و(بِغُلامٍ عَلِيمٍ)(الحجر:٥٣)، و(تُبَشِّرُونَ)(الحجر: ٥٥)، و(مِـنَ الْقَانِطِـينَ)(الحجـر:٥٥)، و(المُوسَلُونَ) (الحجـر:٥٦)، و(المُوسَلُونَ) (الحجر:٦١).

(قَدَّرْنَا)(الحجر: ٦٠) صالح، (لَمِنَ الْغَابِرِينَ)(الحجر: ٦٠) كافٍ.

وكذا (مُنْكَرُونَ)(الحجر: ٦٢)، (يَمْتَرُونَ)(الحجر: ٦٣) جائز، (لَصَادِقُونَ)(الحجر: ٦٤) كافٍ، (تُؤْمَرُونَ)(الحجر: ٦٥) حسن.

وكــذا (مُــضبِحِينَ)(الحجــر:٦٦)، (يَسْتَبْــشِرُونَ)(الحجــر:٦٧) كــافٍ، (فَــلا تَفْضَحُونِ)(الحجر:٦٨) كافٍ.

وكذا (الْعَالَمِينَ)(الحجر: ٧٠)، (فَاعِلِينَ)(الحجر: ٧١)، (يَعْمَهُونَ)(الحجر: ٧٢) كَافِ.

وكذا (مِنْ سِجِيلٍ)(الحجر:٧٤)، (لِلْمُتَوَسِّمِينَ)(الحجر:٧٥) جائر. (مُقِيمٍ)(الحجر:٧٦) كافٍ، (لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ)(الحجر:٧٧) حسن، (مُبِينٍ)(الحجر:٧٩) تامّ.

(الْمُوْسَلِينَ)(الحجر: ٨٠) مفهوم، (مُعْرِضِينَ)(الحجر: ٨١) صالح، (يَكْسِبُونَ)(الحجر: ٨٤) تامّ.

وكذا (إِلَّا بِالْحَقِّ)(الحجر:٥٥)، (الْجَمِيلَ)(الحجر:٥٥) حسن، (الْعَلِيمُ)(الحجر: ٨٦) تاة. [٥٧/ب]

وكذا (الْعَظِيمَ)(الحجر: ٨٧)، (أَزْوَاجاً مِنْهُمْ)(الحجر: ٨٨) صالح، وكذا (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ)(الحجر: ٨٨)، (جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)(الحجر: ٨٨) كافٍ.

(عِضِينَ)(الحجر: ٩١) حرسن، وكذا [(أَجْمَعِينَ)(الحجر: ٩٢)] (ا)

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق، سقطت من أصل (ع)، (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقق، سقطت من أصل (ع).

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحقق، سقطت من أصل (ع).

(يَعْمَلُونَ)(الحجر: ٩٣)، و(عَنِ الْمُشْرِكِينَ)(الحجر: ٩٥)، (الْمُسْتَهْزِئينَ)(الحجر: ٩٥) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)(الحجر: ٩٦)، فإن جعل صفة له فليس وقفاً؛ بل الوقف على (إِلَها آخَرَ)(الحجر: ٩٦)، (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)(الحجر: ٩٦) تامّ. (مِنَ السَّاجِدِينَ)(الحجر: ٩٦) جائز، آخر السورة تامّ.

#### سورة النحل

مكيَّة؛ (۱ أولا قوله: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ) (النحل: ١٢٦)... إلى آخرها فمدني. (١ (فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) (النحل: ١) تام. (عَمَّا يُشْرِكُونَ) (النحل: ١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فَاتَّقُونِ) (النحل: ٢) تام. (بِالْحَقِّ) (النحل: ٣) كافٍ، (يُشْرِكُونَ) (النحل: ٣) حسن،

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة النحل: مكيَّةٌ، إلا ثلاث آيات من آخرها؛ فإنها نزلت بالمدينة حين قتل حمزة بن عبد المطلب ومُثِلَ به، وهُنَّ قوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ)(النحل:٢٦١)، إلى آخر السورة، هذا قول عطاء. وقال ابن عباس مِثْلَه؛ إلا أنه قال: نزلت بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أُحُدٍ، وما نزل بين مكة والمدينة فهو مدنيّ، وكذا ما نزل بعد الهجرة. وقال قتادة: من أوَّل النحل إلى ذكر الهجرة يعني: (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ)(النحل: ١٤) مكيّ، وسائرها مدنيّ، وكذا قال جابر بن زيد.

ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ألف وثماني مائة وإحدى وأربعون كلمة. وحروفها: سبعة آلاف وسبع مائة وسبعة أحرف. وهي: مائة وثمان وعشرون آية، ليس فيها اختلاف.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع تسعة مواضع:

١. (يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ)(النحل: ٢٣) وهو الثاني والأوَّل رأس آية بلا خلاف.

٢. (وَمَا يَشْعُرُونَ)(النحل: ٢١).

٣٠. (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ)(النحل:٣١).

٤. (الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ)(النحل:٣٢).

٥. (مَا يَكْرَهُونَ)(النحل:٦٢).

رأفَبالْبَاطِل يُؤْمِنُونَ)(النحل: ٧٢).

٧. (هَلْ يَسْتَوُونَ)(النحل:٧٥).

٨. (وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ)(النحل:٩٦).

٩. (مَتَاعٌ قَلِيلٌ)(النحل: ١١٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٠٦ - ٢٠٧)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (٣٢٢/١٧)، البيان في عد آي القرآن للداني (ص٧٠٧).

(مُبِينٌ)(النحل: ٤) صالح، أو كافٍ.

(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا)(النحل: ٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. وقيل الوقف على: (لَكُمْ)(النحل: ٥)، فعلى الأوَّل الوقف على: (مُبِينٌ)(النحل: ٤) صالح، وعلى الثاني كافٍ. (دِفْءٌ وَمَنَافِعُ)(النحل: ٥) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (تَأْكُلُونَ)(النحل: ٥) كافٍ.

وكذا (تَسْرَحُونَ)(النحل:٦)، (بِشِقِّ الْأَنْفُسِ)(النحل:٧) أحسن مما قبله. وقال أبو عمرو: تامّ. (رَحِيمٌ)(النحل:٧) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ.

(لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)(النحل: ٨) تامّ. (مَا لا تَعْلَمُونَ)(النحل: ٨) حسن، وكذا (وَمِنْهَا جَائِرٌ)(النحل: ٩)، (أَجْمَعِينَ)(النحل: ٩) تامّ.

(فِيهِ تُسِيمُونَ)(النحل: ١٠) حسن، (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ)(النحل: ١١) كافٍ. وكذا (يَتَفَكَّرُونَ)(النحل: ١١)، (اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)(النحل: ١٦) تامّ؛ لمن رفع ما بعده بالابتداء والخبر، ومن نصبه لم يقف على ذلك، ومن رفع (وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ)(النحل: ١٦) فقط وقف على: (وَالْقَمَرَ)(النحل: ١٢). (بِأَمْرِهِ)(النحل: ١٢) كافٍ، (يَعْقِلُونَ)(النحل: ١٢) حسن؛ إن نصب ما بعده [٧٦] بالإغراء؛ أي: اتقوا ما ذرأ لكم، وكافٍ إن نصب ذلك عطفاً على معمول (سَخَّرَ)(النحل: ١٤)، وجوّز وإن كان فيه المتعاطفين لطول الكلام.

(مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ)(النحل:١٣) صالح، (يَذَّكُّرُونَ)(النحل:١٣) تام.

(تَلْبَــسُونَهَا)(الــنحل: ١٤) صــالح، (مَوَاخِــرَ فِــيهِ)(الــنحل: ١٤) مفهــوم، (تَشْكُرُونَ)(النحل: ١٤) كافٍ.

(وَعَلاَمَاتٍ)(الـنحل:١٦) حـسن، (يَهْـتَدُونَ)(الـنحل:١٦) تــام. (كَمَــنْ لا يَخْلُقُ)(النحل:١٧) جَائِز، (تَذَكَّرُونَ)(النحل:١٧) حسن.

وكذا (لا تُحْصُوهَا)(النحل:١٨)، و(رَحِيمٌ)(النحل:١٨)، (وَمَا تُعْلِنُونَ)(النحل: ١٩) كافٍ؛ لمن قرأه وما بعده بالياء أو بالتاء، وحسن لمن قرأه بالتاء وما بعده بالياء. (وَهُمْ يُخْلَقُونَ)(النحل: ٢) حسن، (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ)(النحل: ٢) تامّ.

ُ وكذا (أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)(النحل: ٢١)، و(إِلَة وَاحِدٌ)(النحل: ٢٢)، (مُسْتَكُبِرُونَ)(النحل: ٢) حسن.

(وَمَا يُعْلِنُونَ)(النحل: ٢٣) كَافٍ، (الْمُسْتَكْبِرِينَ)(النحل: ٢٣) حسن، (أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(النحل: ٢٥) حسن؛ إن جعلت لام (لِيَحْمِلُوا)(النحل: ٢٥) لام الأمر، وجائز إن جعلت لام كي بمعنى: العاقبة. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(النحل: ٢٥) مفهوم، (بِغَيْرِ عِلْمٍ)(النحل: ٢٥)

حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مَا يَزِرُونَ)(النحل: ٢٥) تامّ.

(مِنْ فَوْقِهِمْ) (النحل: ٢٦) جائز، (لا يَشْعُرُونَ) (النحل: ٢٦) صالح؛ وإنما جوّز وإن تعلق به ما بعده؛ لأنه رأس آية. (يُخْزِيهِمْ) (النحل: ٢٧) جائز، (تُشَاقُونَ فِيهِمْ) (النحل: ٢٧) صالح، (الْكَافِرِينَ) (النحل: ٢٧) تام؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وجائز إن جعل ذلك نعتاً له، وإنما جوّز لأنه رأس آية. (ظَالِمِي مُحذوف، وجائز إن جعل ذلك نعتاً له، وإنما جوّز لأنه رأس آية. (ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ) (النحل: ٢٨) صالح، (مِنْ سُوءٍ) (النحل: ٢٨) حسن، وأجاز قوم الوقف على (بَلَى) (النحل: ٢٨) والاختيار الأوّل، واقتصر أبو عمرو على الثاني، وقال: إنه تام. (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل: ٢٨) كافٍ.

(خَالِدِينَ فِيهَا)(النحل: ٢٩) [٧٦/ب] صالح، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ. (الْمُتَكَبِّرِينَ)(النحل: ٣٠) تامّ. (أَنْزَلَ رَبُّكُمْ)(النحل: ٣٠) كافٍ، (قَالُوا خَيْراً)(النحل: ٣٠) تامّ. (حَسَنَةُ)(النحل: ٣٠) كافٍ.

وكذا (خَيْرٌ)(النحل: ٣٠)، و(الْمُتَّقِينَ)(النحل: ٣٠). و(يَدْخُلُونَهَا)(النحل: ٣١)، و(مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)(النحل: ٣١)، و(مَا يَشَاءُونَ)(النحل: ٣١)، (الْمُتَّقِينَ)(النحل: ٣٠) تامّ.؛ إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وجائز إن جعل ذلك نعتاً له؛ لأنه رأس آية. (طَيِبنَ)(النحل: ٣٢) صالح.

وكذا (سَلامٌ عَلَيْكُمُ)(النحل: ٣٢)، (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(النحل: ٣٢) تام. (تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ)(النحل: ٣٣) جائز عند بعضهم ولا أستحسنه؛ لأنه كلام واحد. (أَمْرُ رَبِّكَ)(النحل: ٣٣) كافٍ، وكذا (مِنْ قَبْلِهِمْ)(النحل: ٣٣)، (يَظْلِمُونَ)(النحل: ٣٣) حسن.

(مَا عَمِلُوا)(النحل: ٣٤) كافٍ، (يَسْتَهْزِئُونَ)(النحل: ٣٤) تام. (وَلا آبَاؤُنَا)(النحل: ٣٥) صالح، (مِنْ شَيْءٍ)(النحل: ٣٥) كافٍ.

وكذا (مِنْ قَبْلِهِمْ)(النحل:٣٥)، (الْمُبِينُ)(النحل:٣٥) تامّ. (الطَّاغُوتَ) (النحل:٣٦) كافٍ، وكذا (الضَّلالَةُ)(النحل:٣٦)، (الْمُكَذِّبِينَ)(النحل:٣٦) تامّ.

(مَنْ يُضِلُ)(النحل:٣٧) كافٍ، (مِنْ نَاصِرِينَ)(النحل:٣٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، (مَنْ يَمُوتُ)(النحل:٣٨) كافٍ، ويأتي في (بَلَى)(النحل:٣٨) ما مرَّ. (لا يَعْلَمُونَ)(النحل:٣٨) جائز وليس بحسن؛ لتعلق ما بعده بما قبله؛ وإنما جوّز لأنه رأس آية.

(يَخْتَلِفُونَ فِيهِ)(النحل: ٣٩) جائز، (كَاذِبِينَ)(النحل: ٣٩) تام. (كُنْ فَيَكُونُ)(النحل:

٤٠) تقدُّم الكلام عليه سورة البقرة.

رَفِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)(النحل: ١٤) حسن، (أَكْبَرُ)(النحل: ١٤) جائز، (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)(النحل: ١٤) تام؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وجائز إن جعل ذلك نعتاً (لِلَّذِينَ هَاجَرُوا)(النحل: ١٠). (يَتَوَكَّلُونَ)(النحل: ٢٤) تام، (نُوحِي إِلَيْهِمْ)(النحل: ٤٣) جائز.

وكذا (لا تَعْلَمُونَ)(النحل:٤٣)، (وَالزُّبُرِ)(النحل:٤٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(النحل:٤٤) صالح، (يَتَفَكَّرُونَ)(النحل:٤٤) تام.

(بِهِمُ الْأَرْضَ)(النحل:٥٥) جائز، (لا يَشْعُرُونَ)(النحل:٥٥) صالح، وكذا (بِمُعْجِزِينَ)(النحل:٤٦)، (رَحِيمٌ)(النحل:٤٨) تامّ. [٧٧/أ] (مِنْ شَيْءٍ)(النحل:٤٨) صالح.

وكذا (وَالشَّمَائِلِ)(النحل:٤٨)، (دَاخِرُونَ)(النحل:٤٨) تام. (مِنْ دَابَّةٍ)(النحل:٤٩) مفهوم، وكذا (وَالْمَلائِكَةُ)(النحل:٤٩) وهو أحسن، (لا يَسْتَكْبِرُونَ)(النحل:٩٩) كافٍ.

(مِنْ فَوْقِهِمْ)(النحل: ٥٠) جائز، (مَا يُؤْمَرُونَ)(النحل: ٥٠) تام. (إِلَهَيْنِ) الْنَعْلِ: ٥٠) تام. (إِلَهَ يْنِ الْنَعْنِ)(النحل: ٥١) صالح، (وَاحِدٌ)(النحل: ٥١) مفهوم ولا أحبه لكراهة الابتداء بما بعده. (فَارْهَبُونِ)(النحل: ٥١) حسن.

(وَالْأَرْضِ)(النحل:٥٢) صالح، (وَاصِباً)(النحل:٥١) كافٍ، (تَتَّقُونَ)(النحل:٥١) تام؛ إن جعل ما بعده مستأنفاً وليس بوقف إن جعل ذلك متعلقاً بما قبله. (فَمِنَ الله)(النحل:٥٣) كافٍ، وكذا (تَجْأَرُونَ)(النحل:٥٣)؛ بل أَوْلَى لأنه رأس آية.

(بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ)(النحل:٥٤) جائز. (بِمَا آتَيْنَاهُمْ)(النحل:٥٥) كافٍ، (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(النحل:٥٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ)(النحل:٥٦) كافٍ، (تَفْتَرُونَ)(النحل:٥٦) حسن.

(سُبْحَانَهُ)(النحل:٥٧) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (مَا يَشْتَهُونَ)(النحل:٥٧) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (مَا يَشْتَهُونَ)(النحل:٥٩) كافٍ. وكذا (كَظِيمٌ)(النحل:٥٩)، و(مَا بُشِّرَ بِهِ)(النحل:٥٩)، (فِي التُّرَابِ)(النحل:٥٩) حسن، (مَا يَحْكُمُونَ)(النحل:٥٩) تامّ.

(مَثَلُ السَّوْءِ)(النحل: ٦٠) حسن، (الْأَعْلَى)(النحل: ٦٠) مفهوم، (الْحَكِيمُ)(النحل: ٦٠) تامّ. (مِنْ دَابَّةٍ)(النحل: ٦١) مفهوم، (إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى)(النحل: ٦١) صالح، (وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)(النحل: ٦١) تامّ.

(مَا يَكْرَهُونَ)(النحل: ٢٦)، (أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى)(النحل: ٢٦) حسن، (مُفْرَطُونَ)(النحل: ٢٦) تام. (أَعْمَالَهُمْ)(النحل: ٣٦)، (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النحل: ٣٦)، (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النحل: ٣٦)، (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النحل: ٣٦)،

وكذا (يُؤْمِنُونَ)(النحل:٦٤)، (بَعْدَ مَوْتِهَا)(النحل:٦٥) كافٍ، (يَسْمَعُونَ)(النحل: ٦٥) تامّ.

(لِلشَّارِبِينَ)(النحل:٦٦) كاف؛ إن جعل ما بعده مستأنفاً، وصالح إن جعل معطوفاً على (مِمَّا فِي بُطُونِهِ)(النحل: ٦٦)، وتامّ إن جعل معمولاً له: (تَتَّخِذُونَ)(النحل: ٧٧). (وَرِزْقاً حَسَناً)(النحل: ٧٧) كافٍ، (يَعْقِلُونَ)(النحل: ٧٧) تامّ. [٧٧/ب]

(بُيُوتاً)(النحل: ٦٨) جائز، (وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)(النحل: ٦٨) كاف، (ذُلُلاً)(النحل: ٦٩) حسن، (مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ)(النحل: ٦٩) حسن؛ إن أعيد الضمير في فيه على القرآن، وليس بحسن إن أعيد على العسل المذكور في قوله: (شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ)(النحل: ٦٩)، (فِيهِ بُحسن إن أعيد على العسل المذكور في قوله: (شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ)(النحل: ٦٩)، (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)(النحل: ٦٩) كافٍ، (يَتَفَكَّرُونَ)(النحل: ٦٩) تامّ. (ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمُ)(النحل: ٧٠) كافٍ.

وكذا (شَيْتاً)(النحل: ٧٠)، (قَدِيرٌ)(النحل: ٧٠) تامّ. (فِي الرِّزْقِ)(النحل: ٧١) صالح، (فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ)(النحل: ٧١) حسن، (يَجْحَدُونَ)(النحل: ٧١) تامّ.

(وَحَفَدَةً)(النحل: ٧٢) جائز، ( مِنَ الطَّيِبَاتِ)(النحل: ٧٢) حسن، (يُؤْمِنُونَ)(النحل: ٧٧) جائز، (يَكُفُرُونَ)(النحل: ٧٧) كافِ.

وكـذا (وَلا يَـسْتَطِيعُونَ)(الـنحل:٧٣)، و(اللهِ الْأَمْـثَالَ)(الـنحل:٧٤)، (وَأَنْـتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل:٧٤) تام.

(يَسْتَوُونَ)(النحل:٥٧) حسن، (لا يَعْلَمُونَ)(النحل:٥٧) تام. (رَجُلَيْنِ)(النحل:٧٦) صالح، (مَـوْلاهُ)(الـنحل:٧٦) جائـز، وكـذا (لا يَـأْتِ بِخَيْـرٍ)(الـنحل:٧٦)، (مُـسْتَقِيمٍ) (النحل:٧٦) تام.

(وَالْأَرْضِ)(النحل: ٧٧) حسن، (أَوْ هُوَ أَقْرَبُ)(النحل: ٧٧) كافٍ، (قَدِيرٌ)(النحل: ٧٧) تامّ.

(لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً)(النحل:٧٨) جائز، (تَشْكُرُونَ)(النحل:٧٨) تام. (إِلَّا الله)(النحل:

<sup>(</sup>١) في (ع): " مختلفا ألوانه ".

٧٧) كافٍ، (يُوْمِنُونَ)(النحل: ٧٩) تامّ. (سَكَناً)(النحل: ٨٠) جائز، وكذا (إِقَامَتِكُمْ)(النحل: ٨٠)، (إِلَى حِينِ)(النحل: ٨٠) تامّ.

َ ﴿ لِللَّا لَا النحل: ٨١) جائز، وكذا (أَكْنَاناً) (النحل: ٨١)، (بَأْسَكُمْ) (النحل: ٨١) حسن، (تُسْلِمُونَ) (النحل: ٨١) حسن.

وكذا (الْبَلاغُ الْمُبِينُ)(النحل: ٨٢)، (ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا)(النحل: ٨٣) جائر، (الْكَافِرُونَ)(النحل: ٨٥) حسن، (يُسْتَعْتَبُونَ)(النحل: ٨٥) كافٍ، وكذا (يُنْظَرُونَ) (النحل: ٨٥)، (مِنْ دُونِكَ)(النحل: ٨٥) صالح، (لَكَاذِبُونَ)(النحل: ٨٦) كافٍ.

(السَّلَمَ)(النحل: ٨٧) جائز، (يَفْتَرُونَ)(النحل: ٨٧) تامّ. (يُفْسِدُونَ)(النحل: ٨٨) حسن، وكذا (عَلَى هَؤُلاءِ)(النحل: ٨٩)، (لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل: ٨٩) تامّ.

(الْقُرْبَى)(النحل: ٩٠) كافٍ، (وَالْبَغْيِ)(النحل: ٩٠) تامّ. (تَذَكَّرُونَ)(النحل: ٩٠) حسن. (إِذَا عَاهَدْتُمْ)(النحل: ٩١) صالح، (كَفِيلاً)(النحل: ٩١) كافٍ.

وكذا (تَفْعَلُونَ)(النحل: ٩١). و(أَنْكَاثاً)(النحل: ٩٢)، و(مِنْ أَمَّةٍ)(النحل: ٩٢)، و(يَبْلُوكُمُ الله بِهِ)(النحل: ٩٢)، (تَخْتَلِفُونَ)(النحل: ٩٢) تامّ. [٧٨/أ]

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)(النحل:٩٣) كافٍ، (كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(النحل:٩٣) تامّ. وكذا (عَظِيمٌ)(النحل:٩٤)، (ثَمَناً قَلِيلاً)(النحل:٩٥)، (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(النحل:٩٥) تامّ.

(بَاقِ)(النحل:٩٦) حسن، (يَعْمَلُونَ)(النحل:٩٦) تام. (يَعْمَلُونَ)(النحل:٩٧) حسن، (مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)(النحل:٩٨) كافٍ.

وكذا (يَتَوَكَّلُونَ)(النحل:٩٩)، (بِهِ مُشْرِكُونَ)(النحل:١٠٠) تام. (مُفْتَرِ)(النحل: ١٠٠) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(النحل:١٠١) تام. (لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل:١٠١) أتم منه. (إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرّ)(النحل:١٠٣)، (عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)(النحل:١٠٣)، تام.

(لا يَهْدِيهِمُ الله)(السنحل: ١٠٤) جَائَدِ، (أَلِسيمٌ)(السنحل: ١٠٤) تسامٌ. (لا يَهْدِيهِمُ الله)(السنحل: ١٠٥) جائز، (الْكَاذِبُونَ)(النحل: ١٠٥) تامّ. (غَضَبٌ مِنَ الله)(النحل: ١٠٦) جائز، (عَظِيمٌ)(النحل: ١٠٦) كافٍ، (الْكَافِرِينَ)(النحل: ١٠٧).

وكَذَا (الْغَافِلُونَ)(النحل: ١٠٨)، (الْخَاسِرُونَ)(النحل: ١٠٩) كافٍ، (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)(النحل: ١٠٩) كافٍ، (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)(النحل: ١١١) حسن؛ إن جعل منصوباً به، وليس بوقف إن جعل منصوباً بالإغراء؛ أي: اتقوا يوم تأتي. (مَا عَمِلَتْ)(النحل: ١١١) جائز، (لا يُظْلَمُونَ) (النحل: ١١١) تامّ.

وكذا (يَصْنَعُونَ)(النحل:١١٢)، (ظَالِمُونَ)(النحل:١١٣) حسن، وقال أبو عمرو فيه، وفي رؤوس الآي الآتية: تام.

(طَّتِباً)(النحل:١١٤) جائز، (تَعْبُدُونَ)(النحل:١١٤) تامّ. (لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)(النحل: ١١٥) كافٍ، (رَحِيمٌ)(النحل:١١٥) حسن.

(الْكَذِبَ)(النحل:١١٦) تام. وكذا (لا يُفْلِحُونَ)(النحل:١١٦). و(أَلِيمٌ)(النحل: ١١٧)، (مِنْ قَبْلُ)(النحل:١١٨) حسن.

وكذا (يَظْلِمُونَ)(النحل:١١٨)، (رَحِيمٌ)(النحل:١١٩) تامّ. (حَنِيفاً)(النحل:١٢٠) جائـز، (مِـنَ الْمُـشْرِكِينَ)(الـنحل:١٢٠) كـافٍ، (لَأَنْعُمِـهِ)(الـنحل:١٢١) أكفـي مـنه. (مُسْتَقِيمٍ)(النحل:١٢١) حسن.

ُ (حَسَنَةً)(النحل: ١٢٢) كافٍ، وكذا (الصَّالِحِينَ)(النحل: ١٢٢) (حَنِيفاً)(النحل: ١٢٣) جائز، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(النحل: ١٢٣) تامّ. (اخْتَلَفُوا فِيهِ)(النحل: ١٢٤) حسن، (يَخْتَلِفُونَ)(النحل: ١٢٤) تامّ.

(وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)(النحل:١٢٥) كافٍ، (أَحْسَنُ)(النحل:١٢٥) تام. (عَنْ سَبِيلِهِ)(النحل:١٢٥) صالح، (بِالْمُهْتَدِينَ)(النحل:١٢٥) تام.

(مَـا عُوقِبْـتُمْ بِـهِ)(الـنحل:١٢٦) كـافٍ، (لِلـصَّابِرِينَ)(الـنحل:١٢٦) حـسن، (وَاصْبِرُ)(النحل:١٢٧) مفهوم، (إِلَّا بِاللهِ)(النحل:١٢٧). وكذا (وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ)(النحل:١٢٧)، (مِمَّا يَمْكُرُونَ)(النحل:١٢٧) تامّ. آخر السورة تامّ.

#### سورة الإسراء

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الإسراء: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في الكوفي والشامي، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: ألف وخمس مائة وثلاث وثلاثون كلمة. وحروفها: ستة آلاف وأربع مائة وستون حرفاً. وهي: مائة وإحدى عشرة آية في الكوفي، وعشرٌ في عدد الباقين. اختلافها آية: (لِلْأَذْفَانِ سُجِّداً)(الإسراء: ١٠٧) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

وفيها مِما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع ستة مواضع:

اأولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ)(الإسراء:٥).

٠٢ (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً)(الإسراء:٣٣).

الثمان فمدني. (مِنْ آيَاتِنَا)(الإسراء: ١)، (الْبَصِيلُ(الإسراء: ١) تامّ.

(مِنْ دُونِي وَكِيلاً)(الإسراء: ٢) كافٍ؛ إن نصب ما بعده بأعنى، وليس بوقف إن نصب بـ: (بِتَّخِذُوا)، أو بالبدلية من (وَكِيلاً)(الإسراء: ٢)، أو بالنداء على قراءة (تَتَّخِذُوا)(الإسراء: ٢) بالتاء الفوقية. (شَكُوراً)(الإسراء: ٣) تامّ.

(كَبِيراً)(الإسراء:٤) كاف، (خِللال البِّيَارِ)(الإسراء:٥) جائدز، (مَفْعُولاً) (الإسراء:٥) كاف، (أَكْثَرَ نَفِيراً)(الإسراء:٦) حسن، (فَلَهَا)(الإسراء:٧) حسن، (تَثْبِيراً)(الإسراء:٧) حسن.

وكذا (أَنْ يَرْحَمَكُمْ)(الإسراء: ٨)، وقال أبو عمرو: كافٍ. (عُدْنَا)(الإسراء: ٨) كافٍ، (حَصِيراً)(الإسراء: ٨) تامّ.

(هِيَ أَقْوَمُ)(الإسراء: ٩) جائز، (أَلِيماً)(الإسراء: ١٠) تام. (بِالْخَيْرِ)(الإسراء: ١١) صالح، (عَجُولاً)(الإسراء: ١١) تام.

(آيَتَيْنِ)(الإسراء: ١٢) كافٍ، (وَالْحِسَابَ)(الإسراء: ١٢) تام. (تَفْصِيلاً)(الإسراء: ١٢) كافِ.

وكذا (فِي عُنُقِهِ)(الإسراء:١٣)، (مَنْشُوراً)(الإسراء:١٣) حسن، (حَسِيباً)(الإسراء: ١٥) تامّ. (لِنَفْسِهِ)(الإسراء: ١٥) جائز ولا أحبه. (يَضِلُّ عَلَيْهَا)(الإسراء: ١٥) كافٍ، (وِزْرَ أُخْرَى)(الإسراء: ١٥) حسن، (رَسُولاً)(الإسراء: ١٥) كافٍ.

(تَدْمِيــراً)(الإســراء:١٦) حــسن، وكــذا (مِــنْ بَعْــدِ نُــوحٍ)(الإســراء:١٧)، (بَصِيراً)(الإسراء:١٧) تام. (مَدْحُوراً)(الإسراء:١٨) حسن.

وكذا (مَشْكُوراً)(الإسراء: ١٩)، (كُلَّا نُمِدُ)(الإسراء: ٢٠) صالح، وكذا (هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ)(الإسراء: ٢٠)؛ لكن الأوَّل أصلح. (مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ)(الإسراء: ٢٠) تامّ، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مَحْظُوراً)(الإسراء: ٢٠) تامّ؛ بل أتم مما قبله. (عَلَى بَعْضِ)(الإسراء: ٢٠)

٣. (إلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ)(الإسراء: ٥٩).

٤. (أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً)(الإسراء:٥٨).

٥. (وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)(الإسراء: ٨٢).

٦٠. (وَبُكْماً وَصُمّاً)(الإسراء:٩٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (٢١٠ - ٢١١)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٨٣).

حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ. (تَفْضِيلاً)(الإسراء: ٢١) تام.

وكذا (مَخْذُولاً)(الإسراء:٢٢)، (إِلَّا إِيَّاهُ)(الإسراء:٢٣) كافٍ، (إِحْسَاناً)(الإسراء: ٢٣) حسن، (قَوْلاً كَرِيماً)(الإسراء: ٢٣) جائز.

وكذا (مِنَ الرَّحْمَةِ)(الإسراء: ٢٤)، (صَغِيراً)(الإسراء: ٢٤) حسن، (غَفُوراً)(الإسراء: ٢٥) أحسن منه. (تَبْذِيراً)(الإسراء: ٢٦) كافٍ.

(الشَّيَاطِينِ)(الإسراء:٢٧) جائز، (كَفُوراً)(الإسراء:٢٧) كافٍ، (مَيْسُوراً)(الإسراء: ٢٨) حسن.

وكذا (مَحْسُوراً)(الإسراء: ٢٩)، (وَيَقْدِرُ)(الإسراء: ٣٠) كافٍ، (بَصِيراً)(الإسراء: ٣٠) تام. (خَشْيَةَ إِمْلاقٍ)(الإسراء: ٣١) صالح.

وكذا (وَإِيَّاكُمْ)(الإسراء:٣١)، (كَبِيراً)(الإسراء:٣١) [٧٩/أ] حسن، (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى)(الإسراء:٣٢) جائز، (سَبِيلاً)(الإسراء:٣٢) كافٍ، (إِلَّا بِالْحَقِّ)(الإسراء:٣٣) حسن، (سُلْطَاناً)(الإسراء:٣٣) مفهوم، (مَنْصُوراً)(الإسراء:٣٣) حسن.

وكذا (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)(الإسراء: ٣٤)، (مَسْؤُولاً)(الإسراء: ٣٤)، وكذا (الْمُسْتَقِيمِ)(الإسراء: ٣٥)، (تَأْوِيلاً)(الإسراء: ٣٥) تامّ.

(بِ عِلْمٌ)(الإسراء: ٣٦) صالح، (مَسْؤُولاً)(الإسراء: ٣٦) تام. (مَرَحاً) (الإسراء: ٣٧) صالح، (مَرَحاً) حسن. (مَكْرُوهاً)(الإسراء: ٣٨) صالح، (مِنَ الْإسراء: ٣٧) صالح، (مِنَ الْجِكْمَةِ)(الإسراء: ٣٩) تامّ. (عَظِيماً)(الإسراء: ٤٠) أتم منه. (إِلَّا نُفُوراً)(الإسراء: ٤١) حسن.

وكذا (سَبِيلاً)(الإسراء:٤٦)، و(عُلُوّاً كَبِيراً)(الإسراء:٤٦)، (وَمَنْ فِيهِنَّ)(الإسراء:٤٤)، (تَسْبِيحَهُمْ)(الإسراء:٤٤) كافٍ، (حَلِيماً غَفُوراً)(الإسراء:٤٤) حسن.

(مَــشتُوراً)(الإســراء: ٤٥) كــافٍ، (وَفِــي آذَانِهِــمْ وَقْــراً)(الإســراء: ٤٦) كــافٍ، (نُفُوراً)(الإسراء: ٤٦) تام.

وكذا (مَسْحُوراً)(الإسراء:٤٧)، (سَبِيلاً)(الإسراء:٤٨) كافٍ، (جَدِيداً)(الإسراء: ٤٩) حسن، (فِي صُدُورِكُمْ)(الإسراء:٥١) مفهوم.

وكذا (مَنْ يُعِيدُنَا)(الإسراء: ١٥)، و(أَوَّلَ مَرَّةٍ)(الإسراء: ١٥)، (مَتَى هُوَ)(الإسراء: ٥) صالح، وقال أبو عمرو (قَريباً)(الإسراء: ١٥): كافٍ.

وكذا (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ)(الإسراء:٥٢)، و(يوم) منصوب بمقدَّر تقديره:

(يُعِيدَكُمْ) (الإسراء: ٦٩)، (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ) (الإسراء: ٥١)، (إِلَّا قَلِيلاً) (الإسراء: ٥١) تام.

رُهِيَ أَحْسَنُ)(الإسراء: ٥٥) صالح، (مُبِيناً)(الإسراء: ٥٥) تام. (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ الْعُلَمُ الْإسراء: ٥٤) تام. (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ إِللإسراء: ٥٤) حسن، (وَكِيلاً)(الإسراء: ٥٥) تام. (وَالْأَرْضِ)(الإسراء: ٥٥) حسن، وقال أبو عمرو: كاف. (عَلَى بَعْضِ)(الإسراء: ٥٥) جائز، (زَبُوراً)(الإسراء: ٥٥) حسن.

وكذا (تَحْوِيلاً)(الإسراء:٥٦)، (وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ)(الإسراء:٥٠) كافٍ، (مَحْذُوراً)(الإسراء:٥٨) تام. (مَحْذُوراً)(الإسراء:٥٨) تام.

وكذا (الْأَوَّلُونَ)(الإسراء: ٥٩)، (فَظَلَمُوا بِهَا)(الإسراء: ٥٩) صالح، (تَخْويفاً)(الإسراء: ٥٩) تام. (أَحَاطَ بِالنَّاسِ)(الإسراء: ٦٠) حسن.

وكذا (فِي الْقُرْآنِ)(الإسراء: ٦٠)، (طُغْيَاناً كَبِيراً)(الإسراء: ٦٠) تام. (اسْجُدُوا لِآدَمَ)(الإسراء: ٦١) مفهوم، (طِيناً)(الإسراء: ٦١) صالح، (إِلَّا قَلِيلاً)(الإسراء: ٦٢) كافٍ، (مَوْفُوراً)(الإسراء: ٦٤) حسن، (إِلَّا غُرُوراً)(الإسراء: ٦٤) تام. (عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ)(الإسراء: ٦٥) (أَكُ كَافٍ، (وَكِيلاً)(الإسراء: ٦٥) تام.

رُمِنْ فَضْلِهِ)(الْإسراء:٦٦) كافٍ، (رَحِيماً)(الإسراء:٦٦) حسن، (إلَّا إلَّا الْإسراء:٦٦) حسن، (إلَّا إلَّا الْإسراء:٦٧) كافٍ، وكذا (أَعْرَضْتُمْ)(الإسراء:٦٧)، و(كَفُوراً)(الإسراء:٦٧)، (وَكِيلاً)(الإسراء:٦٨) مفهوم لا حسن؛ لتعلق ما بعده بما قبله. (تَبِيعاً)(الإسراء:٦٩) تام.

(مِنَ الطَّيِبَاتِ)(الإسراء: ٧٠) جائز، (تَفْضِيلاً)(الإسراء: ٧٠) تامّ؛ إن نصب ما بعده بإضمار كاحذار، أو اذكر، وكاف إن نصب بتقدير: يعيدكم الذي فطركم؛ وإنما لم يكن تامًّا لتعلق ما بعده بما قبله، وكان كافياً؛ لبعد ما بين الكلامين.

(بِإِمَامِهِمْ)(الإسراء: ٧١) جائز، (فَتِيلاً)(الإسراء: ٧١) تامّ. وكذا (سَبِيلاً)(الإسراء: ٧٧)، (خَلِيلاً)(الإسراء: ٧٤)، (خَلِيلاً)(الإسراء: ٧٤) صالح.

(نَصِيراً)(الإسراء:٧٥) تام. (مِنْ رُسُلِنَا)(الإسراء:٧٧) حسن، (تَحْوِيلاً)(الإسراء: ٧٧) تام. (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)(الإسراء: ٨٧) كافٍ، ذكره أبو حاتم، والأجود الوقف على (وَقُـرْآنَ الْفَجْـرِ)(الإسراء: ٨٧)؛ لأنه معطوف على (الصَّلاة)(الإسراء: ٨٧). (مَشْهُوداً)(الإسراء: ٧٨) حسن.

<sup>(</sup>١) في (ع): "عليهم سلطانا ".

(نَافِلَةً لَكَ)(الإسراء: ٧٩) كافٍ، (مَحْمُوداً)(الإسراء: ٧٩) حسن، وكذا (نَصِيراً)(الإسراء: ٨٠)، (الْبَاطِلُ)(الإسراء: ٨١) صالح، (زَهُوقاً)(الإسراء: ٨١) تام. (لِلْمُؤْمِنِينَ)(الإسراء: ٨٢) كافٍ، (خَسَاراً)(الإسراء: ٨٢) تام.

(يَوُّوساً)(الإسراء: ٨٥) (١٠ حسن، (سَبِيلاً)(الإسراء: ٤٨) تامّ. (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ)(الإسراء: ٨٥) مفهوم، وتقدَّم نظيره في سورة البقرة. (إِلَّا قَلِيلاً)(الإسراء: ٨٥) كافٍ.

وكذا (إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ)(الإسراء:٨٧). (عَلَيْكَ كَبِيراً)(الإسراء:٨٧) تامّ. وكذا (ظَهِيراً)(الإسراء:٨٨)، (كُفُوراً)(الإسراء:٨٩) كافٍ، (يَنْبُوعاً)(الإسراء:٩٠) جائز.

وكذا (تَفْجِيراً)(الإسراء: ٩١)، و(قَبِيلاً)(الإسراء: ٩٢)؛ لأن كلاً منهما رأس آية ولطول الكلام. (كِتَاباً نَقْرَأُهُ)(الإسراء: ٩٣) تام. وقال أبو عمرو لمن قرأ: (قُلْ سُبْحَانَ رَبِي)(الإسراء: ٩٣) بالأمر، وكاف لمن قرأ (قال سبحان ربي)؛ لأن ما بعده خبر عن الرسول فهو متصل بذلك.

(بَسْسَراً رَسُولاً)(الإسراء:٩٥) [٨٠]] في الموضعين تام. وكذا (مَلَكاً رَسُولاً)(الإسراء:٩٥)، (بَيْني وَبَيْنَكُمْ)(الإسراء:٩٦) كافٍ، (بَصِيراً)(الإسراء:٩٦) تام. (فَهُوَ الْمُهْتَدِ)(الإسراء:٩٧) كافٍ.

وكذا (أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ)(الإسراء:٩٧)، (وَصُـمّاً)(الإسراء:٩٧) صالح، (سَعِيراً)(الإسراء:٩٧) حسن، (خَلْقاً جَدِيداً)(الإسراء:٩٨) تامّ.

(لا رَيْبَ فِيهِ)(الإسراء: ٩٩) مفهوم، (إلَّا كُفُوراً)(الإسراء: ٩٩) تام. (خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ)(الإسراء: ١٠١) كاف، (فَتُوراً)(الإسراء: ١٠١) تام. (بَيِّنَاتٍ)(الإسراء: ١٠١) صالح، (مَسْحُوراً)(الإسراء: ١٠١) حسن، (بَصَائِرَ)(الإسراء: ١٠١) مفهوم عند بعضهم، (مَشْبُوراً)(الإسراء: ١٠٢) كافِ.

(اسْكُنُوا الْأَرْضَ)(الإسراء: ١٠٤) كافٍ. (لَفِيفاً)(الإسراء: ١٠٤) حسن، (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ)(الإسراء: ١٠٥) تام (وَنَذِيراً)(الإسراء: ١٠٥) كافٍ، (عَلَى مُكْثُ)(الإسراء: ١٠٦) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (تَنْزِيلاً)(الإسراء: ١٠٦) تام.

(أَوْ لا تُؤْمِنُوا)(الإسراء:١٠٧) صالح، (لَمَفْعُولاً)(الإسراء:١٠٨) كافٍ،

<sup>(</sup>١) في (ع): " يؤسا ".

(خُـشُوعاً) (الإسـراء: ١٠٩) تـام. (الْحُـسْنَى) (الإسـراء: ١١٠) كـافٍ، (وَلا تُخَافِتْ بِهَا) (الإسراء: ١١٠) صالح، (سَبِيلاً) (الإسراء: ١١٠) حسن، آخر السورة تام.

#### سورة الكهف

مكيَّة (() إلا قوله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) (الكهف: ٢٨)... الآية فمدني. والوقف أَوْلَى على (عِوَجَا) (الكهف: ١)، ويبتدئ به: (قَيِّماً) (الكهف: ٢)؛ أي: أنزله قيماً، وقيل: إنما يوقف على (قَيِّماً) (الكهف: ٢)؛ لأن المعنى أنزل الكتاب قيماً، (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجَا) (الكهف: ١)، ورجح الأوَّل بأنه رأس آية؛ وبأن الوقف على (عِوَجَا) (الكهف: ١) تخلص به من كراهة الابتداء بلام كي، والوقفان عليهما صالحان، وإن كان الأوَّل

- ١. (وَزِدْنَاهُمْ هُدىً)(الكهف:١٣) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.
- ٢. (مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ)(الكهف: ٢٢) عدها المدنى الأخير، ولم يعدها الباقون.
- ٣. (إنِّي فَاعِلِّ ذَلِكَ غَداً)(الكهف:٣٣) لم يعدها المدنى الأخير، وعدها الباقون.
- ٤. (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً)(الكهف: ٣٢) لم يعدها المدني الأوَّل والمكي، وعدها الباقون.
  - ٥. (أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً)(الكهف: ٣٥) لم يعدها المدنى الأخير والشامي، وعدها الباقون.
  - رمِنْ كُل شَيْءٍ سَبَباً)(الكهف: ٨٤) لم يعدها المدنى الأوَّل والمكى، وعدها الباقون.
    - ٧. (فَأَتْبَعَ سَبَباً) (الكهف: ٨٥).
    - ٨. (ثُمَّ أُتُّبَعَ سَبَباً)(الكهف: ٩٢) عدهن الكوفي والبصري، ولم يعدهن الباقون.
    - ٩. (عِنْدَهَا قَوْماً)(الكهف:٨٦) لم يعدها الكوفي والمدنى الأخير، وعدها الباقون.
    - ١٠. (بِالْأُخْسَرِينَ أَعْمَالاً)(الكهف:١٠٣) لم يعدها المدنيان والمكي، وعدها الباقون.
      - وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع خمسة مواضع:
        - ١. (عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً)(الكهف: ٢١).
          - ٢. (بَأْساً شَدِيداً)(الكهف: ٢).
        - ٣. (بِسُلْطَانٍ بَيِّنِ)(الكهف:١٥).
        - ٤. (مِرَاءً ظَاهِراً)(الكهف:٢٢).
- ٥. (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيئاً)(الكهف:٣٣) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢١٣ ٢١٣)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٨٥).

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الكهف: مكيَّة، وقد تقدَّم نظيرتها في البصري، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: ألف وخمس مائة وسبع وسبعون كلمة. وحروفها: ستة آلاف وثلاث مائة وستون حرفاً. وهي: مائة وخمس آيات في المدنيين والمكي، وست في الشامي، وعشر في الكوفي، وإحدى عشرة في البصري. اختلافها إحدى عشرة آية:

أصلح أبداً جائز. (وَلَداً)(الكهف: ٤) تامّ. وكذا (وَلا لِآبَائِهِمْ)(الكهف: ٥)، (مِنْ أَفْوَاهِهِمْ)(الكهف: ٥) صالح، و(إِلَّا كَذِباً)(الكهف: ٥)، (أَسَفاً)(الكهف: ٦) تامّ. (أَحْسَنُ عَمَلاً)(الكهف: ٧) كاف.

وكــذا (جُــرُزاً)(الكهـف: ٨)، (عَجَــباً)(الكهـف: ٩) مفهــوم، (مِــنْ لَــدُنْكَ رَحْمَةً)(الكهف: ١٠) جائز، (رَشَداً)(الكهف: ١٠) كافٍ.

(سِنِينَ عَدَداً)(الكهف: ١١) [٨٠/ب] مفهوم، (أَمَداً)(الكهف: ١٢) تامّ. (بِالْحَقِّ)(الكهف: ١٣) حسن، (وَزِدْنَاهُمْ هُدىً)(الكهف: ١٣) صالح، وكذا (وَالْأَرْضِ)(الكهف: ١٤)، (شَطَطاً)(الكهف: ١٤) حسن.

(آلِهَةً)(الكهف: ١٥) كافٍ، (بِسُلْطَانِ بَيِّنٍ)(الكهف: ١٥) حسن، (كَذِباً)(الكهف: ١٥) كافِ، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ.

(وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ)(الكهف:١٦) لا يحسن الوقف عليه؛ لتعلق ما بعده به. (مِرْفَقاً)(الكهف:١٦) كاف.

وكذا (فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ)(الكهف:١٧)، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ (مِنْ آيَاتِ اللهِ)(الكهف:١٧) تامّ. (الْمُهْتَدِ)(الكهف:١٧) كافٍ. وكذا (مُرْشِداً)(الكهف:١٧)، و(رُقُودٌ)(الكهف:١٨)، (وَذَاتَ الشِّمَالِ)(الكهف:١٨)، و(بِالْوَصِيدِ)(الكهف:١٨). و(رُعْباً)(الكهف:١٨)، (بَيْنَهُمْ)(الكهف:١٩) صالح.

وكذا (لَبِشْتُمْ)(الكهف: ١٩)، و(بَعْضَ يَـوْمِ)(الكهف: ١٩)، (بِكُمْ أَحَـداً) (الكهف: ١٩) حسن.

(فِي مِلَّتِهِمْ)(الكهف: ٢٠) جائز، (إِذاً أَبَداً)(الكهف: ٢٠) كافٍ، (بُنْيَاناً)(الكهف: ٢١) حسن، وقال أبو ٢١) حسن، (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ)(الكهف: ٢١) تامّ. (مَسْجِداً)(الكهف: ٢١) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ)(الكهف: ٢٢) مفهوم، (بِالْغَيْبِ)(الكهف: ٢٢) صالح، (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)(الكهف: ٢٢) حسن، (إِلَّا قَلِيلٌ)(الكهف: ٢٢) كافٍ، (مِرَاءً ظَاهِراً)(الكهف: ٢٢) جائز، (مِنْهُمْ أَحَداً)(الكهف: ٢٢) كافٍ.

(إِلَّا أَنْ يَـشَاءَ اللهُ)(الكهـف: ٢٤) تـام. (إِذَا نَـسِيتَ)(الكهـف: ٢٤) صـالح، (رَشَداً)(الكهف: ٢٤) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (وَازْدَادُوا تِسْعاً)(الكهف: ٢٥) تام.

وكذا (لَبِثُوا)(الكهف:٢٦)، (وَالْأَرْضِ)(الكهف:٢٦) صالح، (وَأَسْمِعْ)(الكهف: ٢٦) كافٍ، (مِنْ دُونِهِ)(الكهف:٢٦) حسن، (فِي حُكْمِهِ أَحَداً)(الكهف:٢٦) تامّ.

(مُلْتَحَداً)(الكهف:٢٧) حسن، (يُرِيدُونَ وَجْهَ)(الروم:٣٨) كافٍ، (زِينَةَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا)(الكهف:٢٨) حسن، (فُرُطاً)(الكهف:٢٨) تام.

(فَلْيَكْفُ نِ)(الْكهِ ف: ٢٩) كاف، وكذا (سُرَادِقُهَا)(الْكه ف: ٢٩)، (يَـشْوِي الْوُجُوهَ)(الْكهف: ٢٩) حسن، (بِئْسَ الشَّرَابُ)(الْكهف: ٢٩) صالح، (مِرْفَقاً)(الْكهف: ١٦) تامّ.

وكذا (مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) (الكهف: ٣٠) إن جعل: (إِنَّا لا نُضِيعُ) (الكهف: ٣٠) ... النخ. خبر (إِنَّ الَّـذِينَ آمَـنُوا) (الكهف: ٣٠)، بخلاف ما إذا جعل خبره: (أُولَـئِكَ لَهُمْ) (الكهف: ٣٠) ... النخ. وجعل: (إِنَّا لا نُضِيعُ) (الكهف: ٣٠) ... إلى آخره [٨١] اعتراضاً بين المبتدأ وخبره. (عَلَى الْأَرَائِكِ) (الكهف: ٣١) تام. (نِعْمَ الشُّوابُ) (الكهف: ٣١)، (مُرْتَفَقاً) (الكهف: ٣١) تام.

(رَجُلَيْنِ)(الكهف:٣٢) صالح، (زَرْعاً)(الكهف:٣٢) كافٍ، وكذا (مِنْهُ شَيْئاً)(الكهف:٣٣)، و(نَهَراً)(الكهف:٣٣)، و(نَفَراً)(الكهف:٣٤)، و(لِنَفْسِهِ)(الكهف:٥٥)، (مُنْقَلَباً)(الكهف:٣٦) حسن، (سَوَّاكَ رَجُلاً)(الكهف:٣٧) كافٍ.

وكذا (بِرَبِّي أَحَداً)(الكهف:٣٨)، و(إِلَّا بِاللهِ)(الكهف:٣٩)، (مَالاً وَوَلَداً)(الكهف: ٣٩) صالح، (طَلَباً)(الكهف:٤١) كافٍ، (بِرَبِّي أَحَداً)(الكهف:٤١) تام.

(مِـــنْ دُونِ الله)(الكهــف:٤٣) كـــافٍ، (مُنْتَــصِراً)(الكهــف:٤٣) تـــامّ. (للهِ الْحَقِّ)(الكهف:٤٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (عُقْباً)(الكهف:٤٤) تامّ.

(الـرِّيَاحُ)(الكهف:٥٤) كـافٍ. (مُقْـتَدِراً)(الكهف:٥٤) تــامّ. (زِيـنَةُ الْحَـيَاةِ الدُّنْيَا)(الكهف:٤٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (أَمَلاً)(الكهف:٤٦) تامّ.

(مِنْهُمْ أَحَداً)(الكهف:٤٧) كافٍ، (صَفّاً)(الكهف:٤٨) صالح، (مَوْعِداً)(الكهف: ٤٨) تامّ. (مِمَّا فِيهِ)(الكهف:٤٩) صالح، (أَحْصَاهَا)(الكهف:٤٩) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (حَاضِراً)(الكهف:٤٩) تامّ.

وكذا (أَحَداً)(الكهف: ٩٤)، (عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)(الكهف: ٥٠) حسن، (لَكُمْ عَدُقٌ)(الكهف: ٥٠) تامّ.

وكذا (بَدَلاً)(الكهف: ٥٠)، و(أَنْفُسِهِمْ)(الكهف: ١٥)، و(عَضُداً)(الكهف: ١٥)، (مَوْبِقاً)(الكهف: ٥٢) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(مَصْرِفاً)(الكهف:٥٣) تامّ. (مِنْ كُلِّ مَثَلٍ)(الكهف:٥٤) كافٍ، (جَدَلاً)(الكهف:

٥٤) تام. وكذا (قُبُلاً)(الكهف:٥٥)، (وَمُنْذِرِينَ)(الكهف:٥٦) كافٍ، (هُزُواً)(الكهف:٥٦) تام.

(يَدَاهُ)(الكهف:٥٧) كافٍ، (وَقُراً)(الكهف:٥٧) تامّ. وكذا (إِذاً أَبَداً) (الكهف:٥٧)، (ذُو الرَّحْمَةِ)(الكهف:٥٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْعَذَابَ)(الكهف:٥٨) تامّ. (مَوْئِلاً)(الكهف:٥٨) حسن، (مَوْعِداً)(الكهف:٥٩) تامّ. (حُقُباً)(الكهف:٦٠) حسن.

وكذا (سَرَباً)(الكهف: ٦٦)، و(نَصَباً)(الكهف: ٦٢)، (الْحُوتَ)(الكهف: ٦٣) صالح، (أَنْ أَذْكُرَهُ)(الكهف: ٦٣) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ. (فِي الْبَحْرِ عَجَباً)(الكهف: ٦٣) كافٍ؛ إن جعل (عَجَباً)(الكهف: ٦٣) من كلام موسى، وليس بوقف إن جعل من تتمة كلام يوشع؛ لأن ذلك كلام واحد (عَجَباً)(الكهف: ٦٣) كافٍ؛ أي: أعجب لذلك عجباً، أو يفعل فعلاً عجباً.

(مَا كُنَّا نَبْغِ)(الكهف: ٦٤) صالح، وقال أبو عمرو: تامّ. (عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً)(الكهف: ٦٤) صالح؛ أي: يقصان الأرض قصًا. قَصَصاً)(الكهف: ٦٤) صالح؛ أي: يقصان الأرض قصًا. [٨/ب] (مِنْ لَدُنَّا عِلْماً)(الكهف: ٦٥) حسن، (رُشْداً)(الكهف: ٦٦) كاف.

(مَعِيَ صَبْراً)(الكهف:٦٧) صالح، (خُبْراً)(الكهف:٦٨) حسن، (لَكَ فَأَمْراً)(الكهف:٦٩) كافِ.

وكذا (ذِكْراً)(الكهف: • ٧)، و(خَرَقَهَا)(الكهف: ١ ٧)، و(شَيْئاً إِمْراً)(الكهف: ١ ٧)، و(مَعِيَ صَبْراً)(الكهف: ٧٧)، و(عُسْراً)(الكهف: ٧٣).

ولو وقف على (نَسِيتُ)(الكهف:٧٣) جاز. (فَقَتَلَهُ)(الكهف:٤٧) صالح، (نُكْراً)(الكهف:٤٧) كاف.

وكذا (مَعِيَ صَبْراً)(الكهف:٥٧)، و(عُذْراً)(الكهف:٢٧)، (فَأَقَامَهُ)(الكهف:٧٧) صالح، (أُجْراً)(الكهف:٧٧) كافٍ، (بَيْنِي وَبَيْنِكَ)(الكهف:٧٨) حسن، (صَبْراً)(الكهف: ٧٨) تام. (غَصْباً)(الكهف:٧٩) كافٍ.

وكذا (رُحْماً)(الكهف: ٨١)، و(كَنْزَهُمَا)(الكهف: ٨٢)، و(رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ)(الكهف: ٨٢)، و(عَنْ أَمْرِي)(الكهف: ٨٢)، (صَبْراً)(الكهف: ٨٢) تامّ.

(مِنْهُ ذِكْراً)(الكهف: ٨٣) حسن، (عِنْدَهَا قَوْماً)(الكهف: ٨٦) كافٍ، وكذا (مِنْهُ ذِكْراً)(الكهف: ٨٦)، و(نُكْراً)(الكهف: ٨٨)، (الْحُسْنَى)(الكهف: ٨٨) صالح،

(يُسْراً)(الكهف: ٨٨) مفهوم.

وكذا (سَبَباً)(الكهف: ٨٩)، (سِتْراً)(الكهف: ٩٠)، وقيل الوقف على: (كَذَلِكَ)(الكهف: ٩١)، (خُبْراً)(الكهف: ٩١) صالح، أو مفهوم. (قَوْلاً)(الكهف: ٩٢) كافٍ.

وكذا (سَدًا)(الكهف: ٩٤)، و(خَيْرٌ)(الكهف: ٩٥)، و(رَدْماً)(الكهف: ٩٥)؛ فإن وصلته به: (آتُونِي)(الكهف: ٩٦) كان الوقف على: (الْحَدِيدِ)(الكهف: ٩٦) حسناً.

(قَــالَ انْفُخُــوا)(الكهـف:٩٦) صــالح، (قِطْــراً)(الكهـف:٩٦) كــافٍ، وكــذا (نَقْباً)(الكهف:٩٧)، (رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي)(الكهف:٩٨) صالح، (حَقّاً)(الكهف:٩٨) تامّ.

(فِي بَعْضٍ)(الكهف: ٩٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (جَمْعاً)(الكهف: ٩٩) كافِ.

(سَمْعاً)(الكهف: ١٠١) تامّ. (أَوْلِيَاءَ)(الكهف: ١٠٢) حسن، (نُزُلاً)(الكهف: ١٠٢) تامّ. (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً)(الكهف: ١٠٣) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ وخبراً، ليس بوقف إن جعل نعتاً للأخسرين.

(صُنْعاً)(الكهف: ١٠٤) تامّ على التقدير الثاني. (وَزْناً)(الكهف: ١٠٥) كافٍ، (هُزُواً)(الكهف: ١٠٦) تامّ.

وكذا (حِوَلاً)(الكهف:١٠٨)، و(مَدَداً)(الكهف:١٠٩)، (إِلَهٌ وَاحِدٌ)(الكهف:١١) كافٍ، (عَمَلاً صَالِحاً)(الكهف:١١٠) جائز، آخر السورة تامّ.

# سورة مريم عليها السلام

مكيَّة، (١) وقيل: إلا سجدتها، وقيل: إلا (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ)(مريم: ٥٩)...

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة مريم: مكيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في المدني الأخير والمكي، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: تسع مائة واثنتان وستون كلمة. وحروفها: ثلاث آلاف وثماني مائة وحرفان. وهي: تسعون وتسع آيات في المدني الأخير والمكي، وثمان في عدد الباقين. اختلافها ثلاث آيات:

 <sup>(</sup>كهيعص)(مريم: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (في الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ)(مريم: ١٤) عدها المدني الأخير والمكي، ولم يعدها الباقون.

٣. (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً) (مريم: ٧٥) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

الآيتين فمدنى.

(كهيعص)(مريم: ١) تقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة. (عَبْدَهُ زَكَرِيَّا)(مريم: ٢) ليس بوقف؛ [٨٨/أ] لتعلق ما بعده به. (نِدَاءً خَفِيّاً)(مريم: ٣).

وكذا (شَقِيّاً)(مريم: ٤)، (مِنْ آلِ يَعْقُوبَ)(مريم: ٦) صلح، (رَضِيّاً)(مريم: ٦) تام. (سَمِيّاً)(مريم: ٧) كافٍ.

وكذا (عِتِيّاً)(مريم: ٨)، (وَلَمْ تَكُ شَيْئاً)(مريم: ٩) تامّ. (آيَةً)(مريم: ١٠) كافٍ، (سَوِيّاً)(مريم: ١٠) تامّ.

وكذا (وَعَشِيّاً)(مريم:١١)، (بِقُوَّةٍ)(مريم:١٢) جائز، (وَزَكَاةً)(مريم:١٣) كافٍ.

وكذا (تَقِيّاً)(مريم: ١٣)، (عَصِيّاً)(مريم: ١٤) حسن، (حَيّاً)(مريم: ١٥) تام. (شَرْقِيّاً)(مريم: ١٦) صالح، (حِجَاباً)(مريم: ١٧) كافٍ، (بَشَراً سَوِيّاً)(مريم: ١٧) تام.

وكــذا (تَقِــيّاً)(مــريم:١٨)، و(زَكِــيّاً)(مــريم:١٩)، و(بَغِــيّاً)(مــريم:٢١)، (عَلَــيَّ هَيِّنٌ)(مريم:٢١) تامّ.

وكذا (وَرَحْمَةُ مِنَّا)(مريم: ٢١)، (مَقْضِيّاً)(مريم: ٢١) كافٍ، وكذا (قَصِيّاً) (مريم: ٢١)، و(رُطَباً جَنِيّاً)(مريم: ٢٥) ولا أراه (مريم: ٢٢)، و(مَنْسِيّاً)(مريم: ٢٥)، و(رُطَباً جَنِيّاً)(مريم: ٢٥) ولا أراه في الأخير جيداً، (وَقَرِي عَيْناً)(مريم: ٢٦) صالح، (إِنْسِيّاً)(مريم: ٢٦) كافٍ، (تَحْمِلُهُ)(مريم: ٢٧) صالح، (فَرِيّاً)(مريم: ٢٧) حسن.

وكذا (فَأَشَارَتْ إَلَيْهِ)(مريم: ٢٩)، و(صَبِيّاً)(مريم: ٢٩)، وقال أبو عمرو في الثاني: كاف، وفي الثالث: تام. (أَيْنَ مَا كُنْتُ)(مريم: ٣١) كافٍ.

وكذا (بِوَالِدَتِي)(مريم: ٣٢)، (شَقِيّاً)(مريم: ٣٢) حسن، وكذا (حَيّاً)(مريم: ٣٣)، (عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ)(مريم: ٣٤)، كافٍ؛ إن نصب (قَوْلَ الْحَقِّ)(مريم: ٣٤)، وليس بوقف إن

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع أربعة مواضع:

١. (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) (مريم: ٤).

٢. (وَقَرِّي عَيْناً) (مريم: ٢٦).

٣. (الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً)(مريم:٧٦).

٤. (بِهِ الْمُتَّقِينَ)(مريم: ٩٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢١٧)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٨٧).

رفع. (يَمْتَرُونَ)(مريم: ٣٤) تامّ.

(سُبْحَانَهُ)(مريم:٣٥) كافٍ؛ ولو وقف على (مِنْ وَلَدٍ)(مريم:٣٥)، وابتدأ بـ: (سُبْحَانَهُ)(مريم:٣٥) كان كافيًا أيضاً.

(كُنْ)(مريم: ٣٥) صالح، أو كاف، (فَيكُونُ)(مريم: ٣٥) تام؛ لمن قرأ: (وَإِنَّ اللهَ)(مريم: ٣٦) بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأه بفتحها عطفاً على: (بِالصَّلاةِ)(مريم: ٣١)، أو بتقدير: وقضى بأن الله ربي ردًّا على قوله: (إِذَا قَضَى أَمْراً)(مريم: ٣٥)؛ وإن علق بقوله: (فَاعْبُدُوهُ)(مريم: ٣٦)، أو بما يفسره؛ أي: فاعبدوه لأنه ربي وربكم، حَسُنَ الوقف على (فَيَكُونُ)(مريم: ٣٥). (فَاعْبُدُوهُ)(مريم: ٣٦) تام. (مُسْتَقِيمٌ)(مريم: ٣٦) حسن.

وكذا (مِنْ بَيْنِهِمْ)(مريم:٣٧)، (عَظِيمٍ)(مريم:٣٧) تامّ. (يَوْمَ يَأْتُونَنَا)(مريم:٣٨) كافٍ، (مُبِينٍ)(مريم:٣٨) تامّ.

وكَلَذا (لا يُؤْمِنُونَ)(مريم:٣٩)، [٨٦/ب] (وَمَلْ عَلَيْهَا)(مريم: ١٠) جائلز، (يُرْجَعُونَ)(مريم: ١٠) تامّ. (فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ)(مريم: ١١) مفهوم.

وكذا (نَبِيّاً)(مريم: ١٤)، (وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً)(مريم: ٤٢) تام.

وكذا (سَوِيّاً)(مريم:٤٣)، (الشَّيْطَانَ)(مريم:٤٤)، (عَصِيّاً)(مريم:٤٤) تامّ.

وكذا (وَلِيّاً)(مريم:٥٤)، و(يَا إِبْرَاهِيمُ)(مريم:٤٦)، و(مَلِيّاً)(مريم:٤٦)، (سَلامٌ عَلَيْكَ)(مريم:٤٧) كافٍ.

وكُذَا (رَبِّي)(مريم:٤٧)، و(حَفِيّاً)(مريم:٤٧)، و(شَقِيّاً)(مريم:٤٨)، و(إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)(مريم:٤٩)، (جَعَلْنَا نَبِيّاً)(مريم:٤٩) حسن، (عَلِيّاً)(مريم:٥٠) تام.

(مُوسَى)(مريم: ٥١) مفهوم، (رَسُولاً نَبِيّاً)(مريم: ٥١) كافٍ، (نَجِيّاً)(مريم: ٥٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (هَارُونَ نَبِيّاً)(مريم: ٥٣) تامّ.

(فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ)(مريم:٥٥) مفهوم. (رَسُولاً نَبِيّاً)(مريم:٥٥) صالح، (وَالزَّكَاةِ)(مريم:٥٥) مفهوم، (مَرْضِيّاً)(مريم:٥٥) تامّ.

(فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ)(مريم:٥٦) مفهوم، (عَلِيّاً)(مريم:٥٧) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَاجْتَبَيْنَا )(مريم:٥٨) كافٍ، (وَبُكِيّاً)(مريم:٥٨) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(الشَّهَوَاتِ)(مريم:٥٩) صالح، (يَلْقَوْنَ غَيّاً)(مريم:٥٩) جائز؛ لأنه رأس آية ولا

أحبه؛ لتعلق ما بعده به، والوقف على (وَعَمِلَ صَالِحاً)(مريم: ٦٠) أصلح منه، فإن وقف على (غَيّاً)(مريم: ٢٠)؛ لأن المعنى عليه لكن على (غَيّاً)(مريم: ٥٠)؛ لأن المعنى عليه لكن من تاب... الخ، ف: (مَنْ)(مريم: ٦٠) مبتدأ خبره: (فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ)(مريم: ٢٠)، ولا يفصل بين المبتدأ أو الخبر. (الْجَنَّةَ)(مريم: ٢٠) صالح، والأحسن أن لا يوقف عليه، ولا على: (شَيْئاً)(مريم: ٢٠)؛ لأن (جَنَّاتِ عَدْنٍ)(مريم: ٢١) بدل من (الْجَنَّة)(مريم: ٢٠).

(بِالْغَيْبِ)(مريم: ٦١) كافٍ، وكذا (مَأْتِيّاً)(مريم: ٦١)، (إِلَّا سَلاماً)(مريم: ٦٢)

وكذا (وَعَشِيّاً)(مريم:٦٢)، (مَنْ كَانَ تَقِيّاً)(مريم:٦٣) تامّ. (بِأَمْرِ رَبِّكَ)(مريم:٦٤) حسن.

وكذا (وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ)(مريم: ٦٤)، (نَسِيّاً)(مريم: ٦٤) تـامّ؛ إن جعـل (رَبُّ السَّمَاوَاتِ)(مريم: ٦٥) خبر مبتدأ محذوف، وجائز إن جعل بدلاً [٨٨/أ] من ربك. وجاز وإن تعلق به ذلك؛ لأنه رأس آية. (وَمَا بَيْنَهُمَا)(مريم: ٦٥) كافٍ، وكذا (لِعِبَادَتِهِ )(مريم: ٦٥)، (سَمِيّاً)(مريم: ٦٥) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (حَيّاً)(مريم: ٦٥) تامّ.

وكذا (شَيْئاً)(مريم: ٦٧)، (جِثِيّاً)(مريم: ٦٨) صالح، وكذا (عِتِيّاً)(مريم: ٦٩)، (صِلِيّاً)(مريم: ٧٠) تام. (وَارِدُهَا)(مريم: ٧١) كافٍ، (مَقْضِيّاً)(مريم: ٧١) تامّ. (جِثِيّاً)(مريم: ٧٧) صالح، (نَدِيّاً)(مريم: ٧٣) حسن.

وكذا (وَرِئْياً)(مريم: ٧٤)، (مَدّاً)(مريم: ٧٥) صالح، (جُنْداً)(مريم: ٧٥) تامّ.

وكذا (هُدئ)(مريم:٧٦)، و(مَردّاً)(مريم:٧٦)، (وَوَلَداً)(مريم:٧١)، (وَوَلَداً)(مريم:٧٧) جائز، )(عَهْداً)(مريم:٧٨) تام، وأتم منه الوقف على: (كَلَّا)(مريم:٧٩)؛ لأنها زجر وردِّ لما قبلها. وقيل: إنها بمعنى: حقًا؛ وإلا لم يحسن الوقف على (عَهْداً)(مريم:٧٨) دون (كَلَّا)(مريم:٧٩) صالح.

(فَرْداً)(مریم: ۸۰) کافٍ، (عِزّاً)(مریم: ۸۱) حسن، ویأتی فی (کَلَّا)(مریم: ۸۱) ما مرّ فیها آنفاً. (ضِدّاً)(مریم: ۸۲) تامّ. (أَزّاً)(مریم: ۸۳) صالح، (تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ)(مریم: ۸۱) مفهوم، (عَـداً)(مریم: ۸۱) کافِ؛ إن نصب ما بعده للإغراء، وجائز إن نصب بن (نَعُدُّ)(مریم: ۸۱)؛ وإنما جاز لأنه رأس آیة. (وِرْداً)(مریم: ۸۱) مفهوم، (عَهْداً)(مریم: ۸۷) صالح، (اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً)(مریم: ۸۸) جائز.

(شَيْئًا إِدًاً)(مريم: ٨٩) كافٍ، (يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ)(مريم: ٩٠) مفهوم، (أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ

وَلَداً)(مريم: ٩١) كافٍ، (أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً)(مريم: ٩٢) حسن، (عَبْداً)(مريم: ٩٣) كافٍ، (عَدَّاً)(مريم: ٩٤) حسن.

(فَرْداً)(مريم:٩٥) تامّ. (وُداً)(مريم:٩٦) كافٍ، (قَوْماً لُدّاً)(مريم:٩٧) حسن، (مِنْ قَرْنٍ)(مريم:٩٨) صالح، آخر السورة تامّ.

### سورة طه عليه السلام

مكيَّة، (المَنْ يَخْشَى) (طه: ١) تقدَّم الكلام عليه في سورة البقرة. (لِمَنْ يَخْشَى) (طه: ٣)

(١) قال الداني: "سورة طه: مكيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ألف وثلاث مائة وإحدى وأربعون كلمة. وحروفها: خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفاً. وهي: مائة وثلاثون وآيتان بصري، وأربع مدنيان ومكى، وخمس كوفى، وأربعون شامى. اختلافها إحدى وعشرون آية:

- ١٠ (طه)(طه: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.
  - ٢. (نُسَبِّحَكَ كَثِيراً)(طه: ٣٣).
- ٣٠. (وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً)(طه: ٣٤) لم يعدهما البصري، وعدهما الباقون.
- ٤. (مَحَبَّةً مِنِّي)(طه: ٣٩) لم يعدها الكوفي والبصري، وعدها الباقون.
- ٥. (كَنْي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ)(طه: ٤٠) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.
  - (وَقَتَنَّاكَ قُتُوناً)(طه: ٤٠) عدها البصري والشامي، ولم يعدها الباقون.
    - ٧. (فِي أَهْل مَدْيَنَ)(طه: ٤٠) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.
- ٨. (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي)(طه: ١٤) عدها الكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون.
  - وفَأْرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرائيل)(طه:٤٧) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.
  - ١ . (وَلَقَدْ أَوْ حَنِنَا إِلَى مُوسَى) (طه: ٧٧) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.
    - ١١. (مَا غَشِيَهُمْ) (طه: ٧٨) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.
- ١٢. (غَضْبَانَ أَسِفاً) (طه: ٨٦) عدها المدنى الأوَّل والمكي، ولم يعدها الباقون.
  - ١٣. (وَعْداً حَسَناً) (طه: ٨٦) عدها المدنى الأخير، ولم يعدها الباقون.
- ١٤. (أَلْقَى السَّامِرِيُّ)(طه: ٨٧) لم يعدها المدني الأخير، وعدها الباقون. وكلَّهم عدَّ (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ)(طه: ٨٥)، و(يَا سَامِرِيُّ)(طه: ٩٥).
  - ١٥. (وَإِلَّهُ مُوسَى)(طه: ٨٨) عدها المدنى الأوَّل والمكي، ولم يعدها الباقون.
    - ١٦. (فَنَسِيَ) (طه: ٨٨) لم يعدها المدني الأوَّل والمكي، وعدها الباقون.
      - ١٧. (إِلَيْهِمْ قَوْلاً)(طِه: ٨٩) عدها المدني الأخير، ولم يعدها الباقون.
        - ١٨ (إِذْ رَأْيْتَهُمْ ضَلُّوا)(طه: ٩٢) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.
  - ١٩. (صَفْصَفاً) (طه:١٠٦) عدها الكوفي والبصري والشامي، ولم يعدها الباقون.
    - ۲۰ (مِنِّی هُدی)(طه:۱۲۳).

كافٍ، وكذا (الْعُلَى)(طه: ٤)، (اسْتَوَى)(طه: ٥) تام.

وكذا (الثَّرَى)(طه:٦)، (وَأَخْفَى)(طه:٧)، (إِلَّا هُوَ)(طه:٨) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (طُوئ)(طه:١٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (فَاعْبُدْنِي)(طه:١٤) جائز، (لِذِكْرِي)(طه:١٤) تامّ.

(بِمَا تَسْعَى)(طه: ١٥) كافٍ، [ ٨٣/ب] وقيل: الوقف على (أَكَادُ أُخْفِيهَا) (طه: ١٥). (فَتَرْدَى)(طه: ١٦) تام، (يَا مُوسَى)(طه: ١٧) كافٍ، (مَآرِبُ أُخْرَى)(طه: ١٨) حسن، (يَا مُوسَى)(طه: من الآية ١٩) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (١)

(تَسْعَى)(طه: ٢٠) كاف وكذا (الْأُولَى)(طه: ٢١)، (١) (الْكُبْرَى)(طه: ٢٣) تام. (طَغَى)(طه: ٢٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (يَفْقَهُوا قَوْلِي)(طه: ٢٨) صالح، (أَخِي)(طه: ٣٠) جائز؛ إن جعلت همزة (اشْدُدْ)(طه: ٣١) همزة وصل؛ وإلا فلا لأن (اشْدُدْ)(طه: ٣١) حينئذ للمتكلم جواباً للأمر. (كَثِيراً)(طه: ٣٣)، (ن) جائز (بَصِيراً) (طه: ٣٥) تام.

(يَا مُوسَى)(طه:٣٦) صالح، وكذا (وَعَدُوٌّ لَهُ)(طه:٣٩)، و(مَنْ يَكُفُلُهُ)(طه: ٤٠)، (وَلا تَحْزَنَ)(طه: ٤٠)، (فُتُوناً)(طه: ٤٠) كافِ.

وكذا (قَدَرٍ يَا مُوسَى)(طه: ٤٠)، وقيل: الوقف على (قَدَرٍ)(طه: ٤٠). (فِي

٢١. و(زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(طه: ١٣١) لم يعدهما الكوفي، وعدهما الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع ستة مواضع:

١٠ (فَاعْبُدْنِي )(طه: ١٤).

۲. (بِآیاتِي)(طه:۲۲).

٣. (وَلا بِرَأْسِي)(طه: ٩١).

٤. (مِنْهَا جَمِيعاً)(طه:١٢٣).

٥. (مَعِيشَةً ضَنْكاً)(طه: ١٢٤).

٦٠. (لَكَانَ لِزَاماً)(طه:١٢٩) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١١٩ - ٢٢٠)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٨٨).

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف الآية رقم (١٩) وهي قوله تعالى: (قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى)(طه:١٩).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المصنف الآية رقم (٢٢) وهي قوله تعالى: (آيَةً أُخْرَى)(طه: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المصنف الآية رقم (٢٩) وهي قوله تعالى: (مِنْ أَهْلِي)(طه: ٢٩).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المصنف الآية رقم (٣٤) وهي قوله تعالى: (وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً)(طه:٣٤).

ذِكْرِي)(طه: ٤٢) صالح.

وكذا (طَغَى)(طه:٤٣)، (أَوْ يَخْشَى)(طه:٤٤) كافٍ، (يَطْغَى)(طه:٥٤) حسن، (أَسْمَعُ وَأَرَى)(طه:٤٦) مفهوم، (مِنْ رَبّكَ)(طه:٤٧) حسن.

وكذا (الْهُدَى)(طه:٧٤)، (وَتَوَلَّى)(طه:٤٨) أحسن، (يَا مُوسَى)(طه:٤٩) كافٍ.

وكذا (ثُمَّ هَدَى)(طه:٥٠)، و(الْأُولَى)(طه:١٥)، (مِنَ السَّمَاءِ مَاءً)(طه:٥٣) صالح، (مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى)(طه:٥٣) حسن.

رَأَنْعَامَكُمْ)(طه:٥٥) صالح، (لِأُولِي النُّهَى)(طه:٥٥) حسن، (تَارَةً أُخْرَى)(طه:٥٥) تامّ. (فَكَذَّبَ وَأَبَى)(طه:٥٥) كافٍ، (بِسِحْرِ مِثْلِهِ)(طه:٥٨) صالح.

وكذا (مَوْعِداً)(طه:٥٨)، (سُوَىً)(طه:٥٨) كافٍ. وكذا (ضُحيً)(طه:٥٩)، (ثُمَّ أَتَى)(طه:٢٠) حسن.

وكذا (بِعَذَابٍ)(طه:٦١)، (مَنِ افْتَرَى)(طه:٦١) كافٍ. وكذا (النَّجْوَى)(طه:٦٢)، و(صَفًّا)(طه:٦٤)، و(مَنِ اسْتَعْلَى)(طه:٦٤)، و(مَنْ أَلْقَى)(طه:٥٥)، (بَلْ أَلْقُوا)(طه:٦٦) صالح، (تَسْعَى)(طه:٦٦) كافٍ.

وكذا (خِيفَةً مُوسَى)(طه:٦٧)، (لا تَخَفْ)(طه:٦٨) جائز، (الْأَعْلَى)(طه:٦٨) كافٍ، (مَا صَنَعُوا)(طه:٦٩) حسن.

وكذا (كَيْدُ سَاحِرٍ)(طه:٦٩)، (حَيْثُ أَتَى)(طه:٦٩) جائز.

وكذا (هَارُونَ وَمُوسَى)(طه: ٧٠)، (أَنْ آذَنَ لَكُمْ)(طه: ٧١) صالح، (عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ)(طه: ٧١) مفهوم، (عَذَاباً وَأَبْقَى)(طه: ٧١) حسن.

وكذا (وَالَّذِي فَطَرَنَا)(طه: ٧٢)، و(مَا أَنْتَ قَاضٍ)(طه: ٧٢)، و(هَـذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)(طه: ٧٧)، [٨٤]] (مِنَ السِّحْرِ)(طه: ٧٣) تام.

وكذا (خَيْرٌ وَأَبْقَى)(طه:٧٣)، (وَلا يَحْيَى)(طه:٤٧) كافٍ، (الدَّرَجَاتُ الْعُلَى)(طه:٥٧) صالح؛ وإنما جاز ذلك مع أن (جَنَّاتُ)(طه:٧٦) بدل من: (الدَّرَجَاتُ)(طه:٥٧)؛ لأنه رأس آية. (خَالِدِينَ فِيهَا)(طه:٧٦) تامّ.

وكذا (مَنْ تَزَكَّى)(طه:٧٧)، (فِي الْبَحْرِ يَبَساً)(طه:٧٧) صالح، (وَلا تَخْشَى)(طه: ٧٧) تام. ومن قرأ: (لا تَخَافُ)(طه: ٧٧) بالجزم جواب الأمر، وهو (فَاضْرِبْ)(طه: ٧٧) لم يقف على (يَبَساً)(طه: ٧٧)، والتقدير: أن تضرب لهم طريقاً في البحر لا تخف دركاً، وأنت لا تخشى غرقاً، والوقف في هذه القراءة على (تخف). (دَرَكاً)(طه: ٧٧) كافٍ، (مَا

غَشِيَهُمْ)(طه:۷۸) كافي، (وَمَا هَدَى)(طه:۷۹) تامّ.

ُ (وَالسَّلْوَى)(طه: ۸۰) حسن، (عَلَيْكُمْ غَضَبِي)(طه: ۸۱) كافٍ، (فَقَدْ هَوَى)(طه: ۸۱) تامّ.

وكذا (ثُمَّ اهْتَدَى)(طه: ٨٢)، (يَا مُوسَى)(طه: ٨٨) كافٍ، (عَلَى أَثَرِي)(طه: ٨٥) مفهوم، (لِتَرْضَى)(طه: ٨٦) كافٍ، (السَّامِرِيُّ)(طه: ٨٥) حسن، (أَسِفاً)(طه: ٨٦) كافٍ، (وَعْداً حَسَناً)(طه: ٨٦) حسن.

وكذا (مَوْعِدِي)(طه:٨٦)، (بِمَلْكِنَا)(طه:٨٧) مفهوم. وكذا (فَقَذَفْنَاهَا)(طه:٨٧)، (فَنَسِيَ)(طه:٨٨) تام. وكذا (وَلا نَفْعاً)(طه:٨٩)، (فُتِنْتُمْ بِهِ)(طه:٩٠) حسن، (وَأَطِيعُوا أَمْرِي)(طه:٩٠) كافٍ.

وكذا (مُوسَى)(طه:٩١)، (تَتَّبِعَنِ)(طه:٩٣) جائز، (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)(طه:٩٣) حسن.

وكذا (قَوْلِي)(طه:٩٤)، (يَا سَامِرِيُّ)(طه:٩٥) كافٍ. وكذا (نَفْسِي)(طه:٩٦)، (لا مِسَاسَ)(طه:٩٧) حسن، (لَنْ تُخْلَفَهُ)(طه:٩٧) صالح، (نَسْفاً)(طه:٩٧) تامّ. (إِلَّا هُوَ)(طه:٩٨) جائز، (عِلْماً)(طه:٩٨) تامّ.

(مَا قَدْ سَبَقَ)(طه: ٩٩) حسن، وكذا (ذِكْراً)(طه: ٩٩)، و(وِزْراً)(طه: ١٠٠)، (خَالِدِينَ فِيهِ)(طه: ١٠١) كافٍ، (حِمْلاً)(طه: ١٠١) تامّ؛ إن نصب ما بعده بالإغراء، وجائز إن نصب بدلاً من (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(طه: ١٠١)؛ لأنه رأس آية. (إِلَّا عَشْراً)(طه: ١٠٣) كافٍ، (إِلَّا يَوْماً)(طه: ١٠٤) تامّ.

وكذا (وَلا أَمْتاً)(طه: ۱۰۷)، (لا عِوَجَ لَهُ)(طه: ۱۰۸) صالح، (إِلَّا هَمْساً)(طه: ۱۰۸) [۸۶۱) كافٍ، (وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً)(طه: ۱۰۹) تامّ.

وكذا (بِهِ عِلْماً)(طه:١١٠)، (لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ)(طه:١١١) حسن، (مَنْ حَمَلَ ظُلْماً)(طه:١١١) تام.

وكذا (وَلا هَضْماً)(طه:١١٢)، و(لَهُمْ ذِكْراً)(طه:١١٣)، و(الْمَلِكُ الْحَقُّ)(طه: ١١٤)، و(وَحْيُهُ)(طه:١١٤)، و(عِلْماً)(طه:١١٤)، و(عَزْماً)(طه:١١٥)، (إِبْلِيسَ أَبَى)(طه: ١١٦) كافٍ، (فَتَشْقَى)(طه:١١٧) صالح.

(وَلا تَعْرَى)(طه ١١٨) كافٍ؛ لمن قرأ (وَأَنَّكَ)(طه ١١٩) بكسر الهمزة، (وَلا تَضْحَى)(طه ١١٩) تام.

(لا يَبْلَى) (طه: ١٢١) كافٍ. وكذا (مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) (طه: ١٢١)، (فَغَوَى) (طه: ١٢١) صالح؛ وإن وصل بما بعده فأحسن. (وَهَدَى) (طه: ١٢٢) حسن، (مِنْهَا جَمِيعاً) (طه: ١٢٣) كافٍ، وكذا (لِبَعْضِ عَدُقٌ (طه: ١٢٣)، (وَلا يَشْقَى) (طه: ١٢٣) حسن، (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (طه: ١٢٤) كافٍ.

وكذا (بَصِيراً)(طه: ١٢٥)، و(تُنْسَى)(طه: ١٢٦)، (بِآياتِ رَبِّهِ)(طه: ١٢٨) تام. وكذا (أَشَدُّ وَأَبْقَى)(طه: ١٢٨)، (فِي مَسَاكِنِهِمْ)(طه: ١٢٨) حسن، (لِأُولِي النُّهَى)(طه: ١٢٨) تام. وكذا (وَأَجَلُ مُسَمَّى)(طه: ١٢٩)، وقيل: (غُرُوبِهَا)(طه: ١٣٠) كافٍ، (تَرْضَى)(طه: ١٣٠) حسن، (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ)(طه: ١٣١) تام.

وكنذا (وَأَبْقَى)(طه:١٣١)، (لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً)(طه:١٣٢) صالح، (نَحْنُ نَرْزُقُكَ)(طه:١٣٢) تامّ.

وكذا (لِلتَّقْوَى)(طه:١٣٢)، (مِنْ رَبِّهِ)(طه:١٣٣) كافٍ. وكذا (الْأُولَى) (طه:١٣٣)، (وَنَخْزَى)(طه:١٣٤) حسن، (فَتَرَبَّصُوا)(طه:١٣٥)، آخر السورة تامّ.

# سورة الأنبياء عليهم السلام

مكيَّة، (۱) (مُغْرِضُونَ) (الأنبياء: ١) تام. (لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) (الأنبياء: ٣) كاف. وكذا (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى) (الأنبياء: ٣)؛ إن جعل ما بعده مرفوعاً خبر مبتدأ محذوف، أو منصوباً بأعني، وليس بوقف إن جعل بدلاً من الضمير في (وَأَسَرُّوا) (الأنبياء: ٣). (مِثْلُكُمْ) (الأنبياء: ٣) كافٍ، (تُبْصِرُونَ) (الأنبياء: ٣) تامّ.

(وَالْأَرْضِ)(الأنبياء: ٤) جائز، (الْعَلِيمُ)(الأنبياء: ٤) كافٍ، (بَلْ هُوَ شَاعِلُ)(الأنبياء:

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الأنبياء: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في غير الكوفي، ولا نظير لها فيه. وكلمها: ألف ومائة وتسعون حرفاً. وهي: مائة والنتا عشرة آية في الكوفي، وإحدى عشرة في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ)(الأنبياء:٦٦) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

 <sup>(</sup>بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ)(الأنبياء: ٢٤).

٢٠ (وَلا يَشْفَعُونَ)(الأنبياء:٢٨) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٢٣)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٩٠).

٥) صالح، (الْأَوَّلُونَ)(الأنبياء:٥) تام. (أَهْلَكْنَاهَا )(الأنبياء:٦) كافٍ، (أَفْهُمْ فَيُونَ)(الأنبياء:٦) كافٍ، (أَفْهُمْ فَيُومِنُونَ)(الأنبياء:٦) [٥٨/أ] تامّ.

(لا تَعْلَمُونَ)(الأنبياءُ:٧) حسن، (لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ)(الأنبياء:٨) كافٍ، وكذا (خَالِدِينَ)(الأنبياء:٨)، (الْمُسْرِفِينَ)(الأنبياء:٩) تامّ. (فِيهِ ذِكْرُكُمْ)(الأنبياء:١٠) جائز، (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(الأنبياء:١٠) تامّ.

(آخَرِينَ)(الأنبياء:١١) كافٍ، وكذا (يَرْكُضُونَ)(الأنبياء:١٢)، و(تُسْأَلُونَ)(الأنبياء: ١٣)، و(ظَالِمِينَ)(الأنبياء:١٥)، (خَامِدِينَ)(الأنبياء:١٥) تامّ.

(لاعِبِينَ)(الأنبياء:١٦) حسن، (مِنْ لَدُنَّا)(الأنبياء:١٧) تامٌ؛ إن جعلت (إن) بمعنى (ما)؛ وإلا فليس بوقف. (فَاعِلِينَ)(الأنبياء:١٧) كافٍ.

وكذا (زَاهِقُ)(الأنبياء:١٨)، (تَصِفُونَ)(الأنبياء:١٨) حسن، (وَالْأَرْضِ)(الأنبياء: ١٩) كافٍ؛ إن جعل ما بعده مستأنفاً، وليس بوقف إن جعل ذلك عطفاً على ما قبله. (يَسْتَحْسِرُونَ)(الأنبياء:١٩) كافٍ، (لا يَفْتُرُونَ)(الأنبياء:٠٠) صالح.

(يُنْشِرُونَ)(الأنبياء: ٢١) تامّ. (لَفَسَدَتَا)(الأنبياء: ٢٢) كافٍ، (يَصِفُونَ)(الأنبياء: ٢٢)، (عَمَّا يَفْعَلُ)(الأنبياء: ٢٣) كافٍ. وكذا (يُسْأَلُونَ)(الأنبياء: ٣٣)، و(آلِهَةً)(الأنبياء: ٢٤)، و(الْخَقُ)(الأنبياء: ٢٤)، و(الْحَقَّ)(الأنبياء: ٢٤)؛ إن قرئ و(الْحَقَّ)(الأنبياء: ٢٤)؛ إن قرئ بالنصب، ومن قراه بالرفع وقف على (لا يَعْلَمُونَ)(الأنبياء: ٢٤)، (مُعْرِضُونَ) (الأنبياء: ٢٤)، (مُعْرِضُونَ) (الأنبياء: ٢٤) تامّ.

(فَاعْـبُدُونِ)(الأنبـياء:٥٥) حـسن، (سُـبْحَانَهُ)(الأنبـياء:٢٦) كـافٍ، وكـذا (مُكْـرَمُونَ)(الأنبـياء:٢٦)، و(يَعْمَلُـونَ)(الأنبـياء:٢٧)، و(خَلْفَهُـمُ)(الأنبـياء:٢٨)، (ارْتَضَى)(الأنبياء:٢٨) صالح، (مُشْفِقُونَ)(الأنبياء:٢٨) حسن.

(جَهَانَّمَ)(الأنبياء: ٢٩) كافٍ، (نَجْزِي الظَّالِمِينَ)(الأنبياء: ٢٩) تام. (فَفَتَقْنَاهُمَا)(الأنبياء: ٣٠) كافِ.

وكذا (حَيِّ)(الأنبياء:٣٠)، (أَفَلا يُؤْمِنُونَ)(الأنبياء:٣٠) حسن. (أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ)(الأنبياء:٣١) صالح، (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ)(الأنبياء:٣١) كافٍ.

(مَحْفُوظاً)(الأنبياء: ٣٢) صالح، (مُعْرِضُونَ)(الأنبياء: ٣٢) تام. (وَالْقَمَرَ)(الأنبياء: ٣٣) حسن، (يَسْبَحُونَ)(الأنبياء: ٣٣) تامّ.

وكذا (الْخَالِدُونَ)(الأنبياء: ٣٤)، (ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)(الأنبياء: ٥٥) كافٍ،

(فِتْنَةً) (الأنبياء: ٣٥) صالح، (وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء: ٣٥) كافٍ، (هُزُواً) (الأنبياء: ٣٦) مفهوم، (يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) (الأنبياء: ٣٦) كافٍ، (كَافِرُونَ) (الأنبياء: ٣٦) [٨٥/ب] تام.

(مِنْ عَجَالٍ)(الأنبياء:٣٧) كافٍ، وكذا (تَسْتَعْجِلُونِ)(الأنبياء:٣٧)، (صَادِقِينَ)(الأنبياء:٣٠) تامّ. (يُنْصَرُونَ)(الأنبياء: ٩٠) تامّ.

وكذا (يَسْتَهْزِئُونَ)(الأنبياء:١٤)، (مِنَ السَّمْوَنِ)(الأنبياء:٢٤) كاف، (مُسْرَ ضُونَ)(الأنبياء:٤٢) كاف. (مُعْرضُونَ)(الأنبياء:٤٣) كافٍ.

وكذا (يُصْحَبُونَ)(الأنبياء:٤٣)، (عَلَيْهِمُ الْعُمُـرُ)(الأنبياء:٤٤) تامّ. (مِنْ أَطْرَافِهَا)(الأنبياء:٤٤) كافٍ، (الْغَالِبُونَ)(الأنبياء:٤٤) تامّ.

وكذا (أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ)(الأنبياء:٥٤)، (يُنْذَرُونَ)(الأنبياء:٥٤) كافٍ، (طُالِمِينَ)(الأنبياء:٢٤) تام. (شَيْئاً)(الأنبياء:٢٤) كافٍ. (أَتَيْنَا بِهَا)(الأنبياء:٢٤) جائز، (خَاسِبِينَ)(الأنبياء:٢٤) تامّ. (لِلْمُتَّقِينَ)(الأنبياء:٤٨) جائز؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل نعتاً له. (مُشْفِقُونَ)(الأنبياء:٤٩) حسن، (مُشْفِقُونَ)(الأنبياء:٥٠) تامّ.

(عَالِمِينَ)(الأنبياء:١٥) صالح، (عَاكِفُونَ)(الأنبياء:٢٥) كافٍ، وكذا (عَابِدِينَ)(الأنبياء:٥٣)، و(مُبِينٍ)(الأنبياء:٥٤)، و(مِنَ اللَّاعِبِينَ)(الأنبياء:٥٥)، (فَطَرَهُنَّ)(الأنبياء:٥٦) صالح، (مِنَ الشَّاهِدِينَ)(الأنبياء:٥٦) كافٍ.

وكذا (مُدْبِرِينَ) (الأنبياء:٥٧)، و(يَرْجِعُونَ) (الأنبياء:٥٨)، و(الظَّالِمِينَ) (الأنبياء:٥٩)، و(إبْرَاهِيمُ) (الأنبياء:٢٠)، و(يَشْهَدُونَ) (الأنبياء:٢٠)، و(يَا إِبْرَاهِيمُ) (الأنبياء:٢٠)، (إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) (الأنبياء:٣٠) كافٍ، وقيل: يجوز الوقف على (بَلْ فَعَلَهُ) (الأنبياء:٣٠)؛ أي: فعله من فعله. وقيل على: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) (الأنبياء:٣٠)، (الظَّالِمُونَ) (الأنبياء:٢٤) صالح.

(يَــنْطِقُونَ)(الأنبـياء:٦٥) كـاف. وكــذا (وَلا يَــضُرُّكُمْ)(الأنبـياء:٦٦)، (مِــنْ دُونِ اللهِ)(الأنبياء:٦٧) صالح، (تَعْقِلُونَ)(الأنبياء:٦٧) كافٍ.

وكذا (فَاعِلِينَ)(الأنبياء: ٦٨)، (عَلَى إِبْرَاهِيمَ)(الأنبياء: ٦٩) حسن. وكذا (الْأَخْسَرينَ)(الأنبياء: ٧٠)، (لِلْعَالَمِينَ)(الأنبياء: ٧٠) كافٍ.

(نَافِلَةً)(الأنبياء: ٧٧) حسن، وكذا (صَالِحِينَ)(الأنبياء: ٧٧)، (عَابِدِينَ)(الأنبياء: ٧٣) تام؛ لأنه آخر قصة إبراهيم. (حُكْماً وَعِلْماً)(الأنبياء: ٤٧) صالح، (الْخَبَائِثَ)(الأنبياء: ٤٧) كافٍ، وكذا (فَاسِقِينَ)(الأنبياء: ٤٧)، (فِي رَحْمَتِنَا)(الأنبياء: ٥٧) صالح، (مِنَ الصَّالِحِينَ)(الأنبياء: ٥٧) تامّ.

(الْعَظِيمِ)(الأنبياء:٧٧) كافٍ، (بِآياتِنَا)(الأنبياء:٧٧) [٨٦] صالح، (أَجْمَعِينَ)(الأنبياء:٧٧) تامّ. (١)

(فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ)(الأنبياء: ٧٩) حسن، (حُكْماً وَعِلْماً)(الأنبياء: ٧٩) صالح، (يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ)(الأنبياء: ٧٩) كافِ.

وكذا (فَاعِلِينَ)(الأنبياء: ٧٩)، (شَاكِرُونَ)(الأنبياء: ٨٠) حسن، (بَارَكْنَا فِيهَا)(الأنبياء: ٨١) كافٍ، وكذا (عَالِمِينَ)(الأنبياء: ٨١)، (دُونَ ذَلِكَ)(الأنبياء: ٨٢) صالح، (حَافِظِينَ)(الأنبياء: ٨٢) تامّ. (الرَّاحِمِينَ)(الأنبياء: ٨٣) كافٍ.

وكذا (مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ)(الأنبياء: ٨٤)، (لِلْعَابِدِينَ)(الأنبياء: ٤٨) تام. (وَذَا الْكِفْلِ)(الأنبياء: ٨٥) حسن، (مِنَ الصَّابِرِينَ)(الأنبياء: ٨٥) كافٍ. (مِنَ الصَّالِحِينَ)(الأنبياء: ٨٥) تام. (مِنَ الظَّالِمِينَ)(الأنبياء: ٨٥) كاف. وكذا (مِنَ الْغَيْمِ)(الأنبياء: ٨٨)، (الْمُؤْمِنِينَ)(الأنبياء: ٨٨) تام.

(الْوَارِثِـينَ)(الأنبـياء: ٨٩) كـافٍ، (لَـهُ زَوْجَـهُ)(الأنبـياء: ٩٠) حـسن، (خَاشِعِينَ)(الأنبياء: ٩٠) تامّ.

وكذا (لِلْعَالَمِينَ)(الأنبياء: ٩١)، (فَاعْبُدُونِ)(الأنبياء: ٩٢) كافٍ، (أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ)(الأنبياء: ٩٣) حسن.

وكذا (رَاجِعُونَ)(الأنبياء:٩٣)، (لِسَعْيِهِ)(الأنبياء:٩٤) كافٍ، (كَاتِبُونَ)(الأنبياء:٩٤) تامّ.

(لا يَرْجِعُونَ)(الأنبياء: ٩٥) كافٍ، وكذا (أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا)(الأنبياء: ٩٧) إن جعل جواب (إِذَا فُتِحَتْ)(الانبياء: ٩٥) قوله: (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ)(الأنبياء: ٩٧)، والواو زائدة أو جعل جوابها محذوفاً دلَّ عليه (فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ)(الأنبياء: ٩٧)... إلى آخره؛ وإن جعل جوابها (يَا وَيْلَنَا)(الأنبياء: ٩٧)؛ أي: قالوا يا ويلنا، كان الوقف على (كُنَّا ظَالِمِينَ)(الأنبياء: ٩٧)، والوقف عليه على الوجه الثلاثة كافٍ.

(١) لم يذكر المصنف الآية (٧٨)، وهي قوله تعالى: (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)(الأنبياء:٧٨).

(لَهَا وَارِدُونَ)(الأنبياء: ۹۸) تام. (مَا وَرَدُوهَا)(الأنبياء: ۹۹) حسن، وكذا (خَالِدُونَ)(الأنبياء: ۹۹)، (لا يَسْمَعُونَ)(الأنبياء: ۱۰۰) تام. (مُبْعَدُونَ)(الأنبياء: ۱۰۱) كافٍ، وكذا (حَسِيسَهَا)(الأنبياء: ۱۰۲)، (خَالِدُونَ)(الأنبياء: ۱۰۳) حسن، (الْأَكْبُرُ)(الأنبياء: ۱۰۳) جائز، (الْمَلائِكَةُ)(الأنبياء: ۱۰۳) مفهوم، (تُوعَدُونَ)(الأنبياء: ۱۰۳) كاف.

وكذا (نُعِيدُهُ)(الأنبياء: ١٠٤)، و(وَعْداً عَلَيْنَا)(الأنبياء: ١٠٤) (فَاعِلِينَ)(الأنبياء: ١٠٤) تامّ.

وكسذا (السطّالِحُونَ)(الأنبسياء:٥٠١)، و(عَابِسدِينَ)(الأنبسياء:٦٠١)، و(عَابِسدِينَ)(الأنبسياء:٦٠١)، و(لِلْعَالَمِسينَ)(الأنبسياء:٧٠١)، (إِلَـة وَاحِلَّ)(الأنبسياء:٨٠١) صالح، (فَهَلْ أَنْسَتُمْ مُسْلِمُونَ)(الأنبياء:٨٠١) حسن.

(عَلَى سَوَاءٍ)(الأنبياء:١٠٩) كافٍ، (مَا تُوعَدُونَ)(الأنبياء:١٠٩) حسن، [٨٦/ب] (مَا تَكْتُمُونَ)(الأنبياء:١١٠) كافٍ، (إِلَى حِينٍ)(الأنبياء:١١١) تامّ. وكذا (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ)(الأنبياء:١١٢)، وآخر السورة.

## سورة الحج

مكية،(١) إلا قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ)(الحج: ١١)... الآيتين،

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الحج: مكيَّة، إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة في الذين تبارزوا يوم بدر، وهم ثلاثة مؤمنون: علي، وحمزة، وعبيدة بن الحارث، وهُنَّ قوله تعالى: (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ)(الحج: ١٩)، إلى قوله تعالى: (وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ)(الحج: ٢٤)، هذا قول ابن عباس، وعطاء بن يسار؛ إلا أن ابن عباس لم يذكر إلى أين ينتهين، وذكره عطاء، وقيل عن ابن عباس: إنهن ينتهين إلى قوله تعالى: (الْحَرِيقِ)(الحج: ٢٢)، فكأنه عدَّ (الْحَمِيمُ) (الحج: ٢١)، و(وَالْجُلُودُ)(الحج: ٢٠) ولم يعدهما عطاء.

وقال مجاهد: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة (هَذَانِ خَصْمَانِ)(الحج: ١٩) تمام ثلاث آيات، ولم يذكر منتهاهُنَّ، وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس.

وقال قتادة: الحج مدنية إلا أربع آيات منها نزلت بمكة، وهُنَّ قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيّ)(الحج:٥٧)، إلى قوله تعالى: (عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ)(الحج:٥٥).

وقد ذكر نظيرتها في المدنيين، ونظيرتها في المكي الفرقان والرحمن، وفي الكوفي الرحمن فقط، ولا نظير لها في البصري والشامي. وكلمها: ألف ومائتان وإحدى وتسعون كلمة. وحروفها: خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون حرفاً. وهي: سبعون وأربع آيات في الشامي،

وقيل: إلا (هَذَانِ خَصْمَانِ)(الحج: ١٩) فدني. (١)

(اتَّقُوا رَبَّكُمْ)(الحج: ١) كَافٍ، (شَيْءٌ عَظِيمٌ)(الحج: ١) أَكْفَى منه. (شَدِيدٌ)(الحج: ٢) تامّ. (مَرِيدٍ)(الحج: ٥) حسن؛ (السَّعِيرِ)(الحج: ٤) تامّ. (لِنَبَيِّنَ لَكُمْ)(الحج: ٥) حسن؛ لمن قرأ (وَنُقِرُ)(الحج: ٥) بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب. (أَشُدَّكُمْ)(الحج: ٥) حسن، (شَيْئاً)(الحج: ٥) تامّ. (بَهِيجِ)(الحج: ٥) كافٍ.

(فِي الْقُبُورِ)(الحج: ٧) تُمام. (عَنْ سَبِيلِ اللهِ)(الحج: ٩) حسن، (لَـهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ)(الحج: ٩) كافٍ، وكذا (الْحَرِيقِ)(الحج: ٩)، (لِلْعَبِيدِ)(الحج: ١٠) تامّ.

(حَرْفِ)(الحج: ١١) صالح، وكذا (اطْمَأَنَّ بِهِ)(الحج: ١١)، و(عَلَى وَجْهِهِ)(الحج: ١١) والوقف عليه أصلحها. (الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ)(الحج: ١١) كافٍ، (الْخُـسْرَانُ الْمُبِينُ)(الحج: ١١) حسن.

(وَمَا لا يَنْفَعُهُ)(الحج: ١٢) كافٍ، (الْبَعِيدُ)(الحج: ١٢) حسن، وكذا (أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ)(الحج: ١٣)، واللام في (لَمَنْ ضَرُّهُ)(الحج: ١٣) لام اليمين، أو زائدة و(من) محل نصب؛ أي: يدعو والله من ضرّه أقرب من نفعه. (وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ)(الحج: ١٣) تامّ.

(مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)(الحج: ١٤) حسن، (مَا يُرِيدُ)(الحج: ١٤) تامّ. (مَا يُويدُ)(الحج: ١٥) حسن، (مَنْ يُرِيدُ)(الحج: ١٥) تامّ. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(الحج: ١٧) حسن،

وخمس في البصري، وست في المدنيين، وسبع في المكي، وثمان في الكوفي. اختلافها خمس آبات:

١. (مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ)(الحج: ١٩) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (وَالْجُلُودُ)(الحج: ٢٠) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٣. (وَعَادٌ وَثُمُودُ)(الحج:٤٢)لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.

٤. (وَقَوْمُ لُوطٍ)(الحج:٤٣) لم يعدها البصري والشامي، وعدها الباقون.

٥. (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ)(الحج: ٧٨) عدها المكي، ولم يعدها الباقون.
 وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع ثلاثة مواضع:

١٠ (لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ)(الحج: ١٩).

٢. (فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ)(الحج: ٤٤).

٣. (فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ )(الحج: ١٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٢٧ - ٢٢٧)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٩٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري (٨٨/١٨)، البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٢٧).

(شَهِيدٌ)(الحج: ١٧) تامّ.

وكذا (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)(الحج:١٨)؛ إن جعل ما بعده مبتدأ وخبراً، وليس بوقف إن جعل معطوفاً عليه. (حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ)(الحج:١٨) حسن.

وكذا (مِنْ مُكْرِمٍ)(الحج:١٨)، (مَا يَشَاءُ)(الحج:١٨) تامّ. (فِي رَبِّهِمْ)(الحج:١٩) كافٍ.

وكذا (وَالْجُلُودُ)(الحج: ٢٠)، و(مِنْ حَدِيدٍ)(الحج: ٢١)، و(أُعِيدُوا فِيهَا)(الحج: ٢٢)، (عَذَابَ الْحَرِيقِ)(الحج: ٢٢) تامّ.

(الْأَنْهَارُ)(الحج: ٢٣) كافٍ، وكذا (مِنْ ذَهَبٍ)(الحج: ٢٣) [٧٨/أ] لمن قرأ (وَلُوْلُواً)(الحج: ٢٣) بالنصب؛ أي: ويحلون لؤلؤاً، وليس بوقف لمن قرأه بالجرِ قاله أبو حاتم، وأنا لا أحب الوقف عليه بحالٍ؛ فإن وقف عليه كان جائزاً لمن قرأ بالنصب، وقبيحاً لمن قرأه بالجرِّ. (وَلُوْلُواً)(الحج: ٢٣) حسن، (حَرِيرٌ)(الحج: ٢٣) كافٍ.

(الْحَمِيدِ)(الحج: ٢٤) تام، (الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ)(الحج: ٢٥) تام؛ إن جعل (جَعَلْنَاهُ)(الحج: ٢٥) بمعنى: نصبناه؛ لاكتفائه بمفعول واحد؛ وإلا فليس بوقف سواء قرئ بالنصب مفعولاً ثانياً وما بعده مرفوع به، أم بالرفع خبراً لما بعده، والجملة مفعول ثان وخبر: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا)(الحج: ٢٥) محذوف؛ أي: هلكوا. (وَالْبَادِ)(الحج: ٢٥) حسن، (أَلِيمٍ)(الحج: ٢٥) تام.

(وَالـرُّكَّعِ الـسُّجُودِ)(الحج: ٢٦) كافٍ، (عَمِـيقٍ)(الحج: ٢٧) صالح، (بَهِـيمَةِ الْأَنْعَامِ)(الحج: ٢٨) حسن، (الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(الحج: ٢٨) صالح، (بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)(الحج: ٢٨) حسن: (ذَلِكَ)(الحج: ٣٠) زعم بعضهم أنه وقف بجعله مبتدأ حذف خبره وخبره المبتدأ محذوف؛ أي: ذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو مفعولاً لمحذف؛ أي: افعلوا ذلك واحفظوا. (عِنْدَ رَبِّهِ)(الحج: ٣٠) صالح.

وكذا: (مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)(الحج: ٣٠) و(قَوْلَ الزُّورِ)(الحج: ٣٠)، (مُشْرِكِينَ بِهِ)(الحج: ٣١) كافٍ، وكذا (سَجِيقٍ)(الحج: ٣١)، (ذَلِكَ)(الحج: ٣١) تقدَّم نظرة آنفاً. (فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)(الحج: ٣٣) كافٍ، (أَجَلٍ مُسَمّى)(الحج: ٣٣) جائر، (الْعَتِيقِ)(الحج: ٣٣) حسن، (مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)(الحج: ٣٤) كافٍ، (إِلَة وَاحِدٌ)(الحج: ٣٤) جائز، (فَلَهُ أَسْلِمُوا)(الحج: ٣٤) حسن، (يُنْفِقُونَ)(الحج: ٣٥) حسن، (لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ)(الحج: ٣٥) صالح.

وكذا: (صَوَافً)(الحج:٣٦)، (وَالْمُعْتَرُ)(الحج:٣٦) كافٍ، (تَشْكُرُونَ)(الحج:٣٦) [٨٧/ب] حسسن، (مِنْكُمُ)(الحج:٣٧) كافٍ، وكذا: (هَدَاكُمُ)(الحج:٣٧)، (الْمُحْسِنِينَ)(الحج:٣٧) تامّ.

(الَّذِينَ آمَنُوا)(الحج:٣٨) حسن، (كَفُورِ)(الحج:٣٨) تامّ، وكذا: (ظُلِمُوا)(الحج: ٣٩)، و(لَقَدِيرٌ)(الحج: ٣٩)؛ إن جعل ما بعده في محل رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف، فإن جعل نعتاً: (لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ)(الحج: ٣٩) كان الوقف على: (ظُلِمُوا)(الحج: ٣٩) حسناً، وعلى (لَقَدِيرٌ)(الحج: ٣٩) صالحاً.

(رَبُّنَا الله)(الحج: ٠٤) حسن، (كَثِيراً)(الحج: ٠٤) تامّ، (مَنْ يَنْصُرُهُ)(الحج: ٠٤) حسن، (عَزِيزٌ)(الحج: ٠٤) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ لخبر محذوف أو عكسه، وحسن إن جعل مجرورا بدلاً مما مرَّ لطول الكلام.

(وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ)(الحج: ١٤) حسن، (عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)(الحج: ١٤) تام، (وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ)(الحج: ٤٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَكُذِّبَ مُوسَى) (الحج: ٤٤) كافٍ.

وكذا: (ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ)(الحج:٤٤)، و(نكيرِ)(الحج:٤٤). (وَقَصْرٍ مَشِيدٍ)(الحج:٥٤) تام.

(يَسْمَعُونَ بِهَا)(الحج:٤٦) صالح، (فِي الصُّدُورِ)(الحج:٤٦) حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَعْدَهُ)(الحج:٤٧) كافٍ، (تَعُدُّونَ)(الحج:٤٧) حسن، كذا: (ثُمَّ أَخَذْتُهَا)(الحج:٤٨). وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ. (الْمَصِيرُ)(الحج:٤٨) تامّ.

(مُبِينٌ)(الحج: ٤٩) كافٍ، وكذا: (كَرِيمٌ)(الحج: ٥٠)، (أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)(الحج: ٥٠) تامّ.

(فِي أُمْنِيَّتِهِ)(الحج: ٥٢) مفهوم، (ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ)(الحج: ٥٢) صالح.

وكذا (حَكِيمٌ)(الحج:٥٢)، (وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ)(الحج:٥٣) تـامّ. (فَتُخْبِتَ لَـهُ قُلُوبُهُمْ)(الحج:٥٤) أتم منه. (مُسْتَقِيمٍ)(الحج:٥٥) أتم منهما، فإن وقف على (شِقَاقٍ بَعِيدٍ)(الحج:٥٣) جاز؛ لأنه رأس آية.

(يَوْمٍ عَقِيمٍ)(الحج:٥٥) حسن، (يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ)(الحج:٥٦) كافٍ، كذا (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)(الحج:٥٦)، (عَذَابٌ مُهِينٌ)(الحج:٥٧) تامّ.

(رِزْقًا حَسَناً)(الحج:٥٨) حسن، وكذا (خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(الحج:٥٨)،

(يَرْضَوْنَهُ)(الحج:٥٥) كافٍ، (لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ)(الحج:٥٥) حسن. [٨٨/أ]

وكذا (لَيَنْصُرَنَّهُ الله)(الحج: ٦٠)، و(غَفُورٌ)(الحج: ٦٠)، و(سَمِيعٌ بَصِيرٌ)(الحج: ٦٠)، (الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)(الحج: ٦٢)، (الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)(الحج: ٦٣) تامّ. (مُخْضَرَّةً)(الحج: ٦٣) تامّ.

(وَمَا فِي الْأَرْضِ)(الحج: ٦٤) حسن، (الْحَمِيدُ)(الحج: ٦٤) تامّ. (فِي الْبَحْرِ بِأُمْرِهِ)(الحج: ٦٥) جائز، (إِلَّا بِإِذْنِهِ)(الحج: ٦٥) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ. (رَحِيمٌ)(الحج: ٦٥) تامّ. (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ)(الحج: ٦٦) حسن، (لَكَفُورٌ)(الحج: ٦٦) تامّ.

(نَاسِكُوهُ)(الحج: ٦٧) كافٍ، (مُسْتَقِيمٍ)(الحج: ٦٧) تامّ. وكذا (تَعْمَلُونَ) (الحج: ٦٨)، و(تَحْتَلِفُونَ)(الحج: ٦٩)، (وَالْأَرْضِ)(الحج: ٧٠) كافٍ، وكذا (فِي كِتَابِ)(الحج: ٧٠)، (عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)(الحج: ٧٠) تامّ.

(بِهِ عِلْمٌ)(الحج: ٧١) كافٍ، (مِنْ نَصِيرٍ)(الحج: ٧١) تام. (الْمُنْكَرَ)(الحج: ٧٧) صالح، (عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا)(الحج: ٧٧) حسن.

وكذا (مِنْ ذَلِكُمُ)(الحج: ٧٢)، وقال أبو عمرو فيهما: كافِ. (الَّذِينَ كَفُرُوا)(الحج: ٧٢) صالح، (الْمَصِيرُ)(الحج: ٧٢) تام.

وكذا (فَاسْتَمِعُوا لَهُ)(الحج:٧٣)، (وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ)(الحج:٧٣) حسن، (لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ)(الحج:٧٣) تام.

وكذا (وَالْمَطْلُوبُ)(الحج: ٧٧)، و(حَقَّ قَدْرِهِ)(الحج: ٧٤)، و(عَزِينٌ)(الحج: ٧٤)، (وَمَلْ خَلْفَهُمْ)(الحج: ٧٥) (وَمِنَ النَّاسِ)(الحج: ٥٧) حسن، وكذا (بَصِيرٌ)(الحج: ٥٧)، (وَمَا خَلْفَهُمْ)(الحج: ٧٦) كافٍ، (الْأُمُورُ)(الحج: ٧٦) تامّ.

(وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ) (الحج: ۷۷) حسن، وكذا (تُفْلِحُونَ) (الحج: ۷۷)، (حَقَّ جِهَادِهِ) (الحج: ۷۸) كافٍ، وكذا (اجْتَبَاكُمْ) (الحج: ۷۸)، (مِنْ حَرَجٍ) (الحج: ۷۸) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. وهذا إن نصب (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) (الحج: ۷۸) بالإغراء؛ أي: ألزموها؛ فإن نصب بنزع الخافض، فليس ذلك بوقف. (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) (الحج: ۷۸) حسن، (شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (الحج: ۷۸) كافٍ، (وَ آتُوا الزَّكَاةَ) (الحج: ۷۸) صالح، وكذا (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ) (الحج: ۷۸)، (هُوَ مَوْلاكُمْ) (الحج: ۷۸) جائز، آخر السورة تامّ.

### سورة المؤمنون

مكية، (۱) (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ) (المؤمنون: ۱) تام؛ إن جعل [۸۸/ب] (الَّذِينَ) (المؤمنون: ۱)؛ وإلا فجائز، والنّذِينَ) (المؤمنون: ۱)؛ وإلا فجائز، وعلى الأوَّل ف: (خَاشِعُونَ) (المؤمنون: ۲) وما بعده من المعطوفات جائز، وعلى الثاني كافٍ، ولا يؤثر في ذلك كون كل منها معطوفاً أو نعتاً؛ لأنه رأس آية.

(الْوَارِثُونَ)(المؤمنون: ١٠) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ وخبراً، وليس بوقف إن جعل نعتاً له، وعليه فقوله: (يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ)(المؤمنون: ١١) تامّ على القبول بان ما بعده مبتدأ، وعلى القول بأنه حال فليس بوقف. (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)(المؤمنون: ١١) تامّ.

(مِنْ طِينِ)(المؤمنون: ١٢) كاف، (فِي قَرَارٍ مَكِينِ)(المؤمنون: ١٣) صالح، وكذا (الْعِظَامَ لَحْماً)(المؤمنون: ١٤)، (خَلْقاً آخَرَ)(المؤمنون: ١٤) كاف، وكذا (أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)(المؤمنون: ١٤)، و(لَمَيِّتُونَ)(المؤمنون: ١٥)، (تُبْعَثُونَ)(المؤمنون: ١٦) تامّ.

(سَبْعَ طَرَائِقَ)(المؤمنون:۱۷) حسن، وكذا (وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ)(المؤمنون:۱۷)، و(فِي الْأَرْضِ)(المؤمنون:۱۸). وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ. وفي الثاني: كافٍ. (لَقَادِرُونَ)(المؤمنون:۱۸) كافٍ.

(لِلْآكِلِينَ)(المؤمنون: ٢٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ، (لَعِبْرَةً)(المؤمنون: ٢١) صالح، (مِمَّا فِي بُطُونِهَا)(المؤمنون: ٢١) كافٍ، (كَثِيرَةٌ)(المؤمنون: ٢١) جائز.

وكذاً (تَأْكُلُونَ)(المؤمنون: ٢١)، (تُحْمَلُونَ)(المؤمنون: ٢٢) تام، (مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ)(المؤمنون: ٢٣) جائز، (أَفَلا تَتَقُونَ)(المؤمنون: ٢٣) كافٍ، (أَنْ يَتَفَضَّلَ

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة المؤمنون: مكيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ألف وثماني مائة وأربعون كلمة. وحروفها: أربعة آلاف وثماني مائة وحرفان. وهي: مائة وثماني عشرة آية في الكوفي، وتسع عشر آية في عدد الباقين. اختلافها آية:

 <sup>(</sup>وَأُخَاهُ هَارُونَ)(المؤمنون:٥٤) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

١. (وَفَارَ التَّنُّورُ)(المؤمنون:٢٧).

٢. (بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ)(المؤمنون:٧٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٢٩ -

٢٣٠)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٤٩).

عَلَيْكُمْ)(المؤمنون: ٢٤) مفهوم، (فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ)(المؤمنون: ٢٤) صالح ولا أحبه؛ وإنما جاز لأنه رأس آية. (حَتَّى حِينِ)(المؤمنون: ٢٥) كافٍ.

وكذا (كَذَّبُونِ)(المؤمنون:٢٦)، (وَوَحْيِنَا)(المؤمنون:٢٧)، و(مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الْمؤمنون:٢٧)، و(مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الْنَيْنِ)(المؤمنون:٢٧)، (وَأَهْلَكَ)(المؤمنون:٢٧) أكفى مما قبله على ما مرَّ فيه في سورة هود. (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ مِنْهُمْ)(المؤمنون:٢٧) كافٍ، وكذا (مُغْرَقُونَ)(المؤمنون:٢٧) (الظَّالِمِينَ)(المؤمنون:٢٩) حسن، (خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ)(المؤمنون:٢٩) كاف. [٩٨/أ]

وكذا (لَمُبْتَلِينَ)(المؤمنون: • ٣)، (١) و(قَوْناً آخَرِينَ)(المؤمنون: ١٣)، (مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)(المؤمنون: ٣٢) جائز، (أَفَلا تَتَّقُونَ)(المؤمنون: ٣٢) حسن.

(مِمَّا تَشْرَبُونَ)(المؤمنون:٣٣) صالح، وكذا (لَخَاسِرُونَ)(المؤمنون:٣٤)، و(مِمَّا تَشْرَبُونَ)(المؤمنون:٥٩)، و(لِمَا تُوعَدُونَ)(المؤمنون:٣٦)، و(بِمَبْعُوثِينَ)(المؤمنون:٣٧)، (بِمُؤْمِنِينَ)(المؤمنون:٣٨) حسن.

وكذا (بِمَا كَذَّبُونِ)(المؤمنون:٣٩)، (نَادِمِينَ)(المؤمنون:٤٠) كافٍ. وكذا (غُثَاءً)(المؤمنون:٤١)، و(الظَّالِمِينَ)(المؤمنون:٤١)، (قُرُوناً آخَرِين)(المؤمنون:٤٢) حسن، (يَسْتَأْخِرُونَ)(المؤمنون:٤٣) كاف.

وكذا (تَتْرَا)(المؤمنون:٤٤)، و(كَذَّبُوهُ)(المؤمنون:٤٤)، و(أَحَادِيثَ)(المؤمنون:٤٤)، (لا يُؤْمِنُونَ)(المؤمنون:٤٤) حسن، (٢) (عَالِينَ)(المؤمنون:٤٦) (٣) كاف.

وكذا (عَابِدُونَ)(المؤمنون: ٤٩)، (مِنَ الْمُهْلَكِينَ)(المؤمنون: ٤٨) تامّ، (مِنَ الْمُهْلَكِينَ)(المؤمنون: ٤٥) تامّ، (يَهْتَدُونَ)(المؤمنون: ٤٩) حسن، (آيَةً)(المؤمنون: ٥٠) كافٍ، (وَمَعِينِ)(المؤمنون: ٥٠) تامّ، (صَالِحاً)(المؤمنون: ٥١) جائز، (عَلِيمٌ)(المؤمنون: ٥١) تامّ، لمن قرأ بفتحها عطفاً على (ما)، فإن هَذِهِ)(المؤمنون: ٥١) بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأ بفتحها عطفاً على (ما)، فإن نصب بإضمار فعل نحو: واعلموا أن هذه أمتكم، كان الوقف على (عَلِيمٌ)(المؤمنون: ٥١) جائزاً.

(فَاتَّقُونِ)(المؤمنون:٥٦) كافٍ، (زُبُراً)(المؤمنون:٥٣) تامٌ، (فَرِحُونَ)(المؤمنون:

<sup>(</sup>١) في (ع): " المبتلين ".

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المصنف قوله تعالى: (وَسُلْطَانٍ مُبِين)(المؤمنون:٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (ع): " عالمين ".

٥٣) كافٍ، (حَتَّى حِينِ)(المؤمنون: ٥٤) حسن.

(فِي الْخَيْرَاتِ)(المؤمنون:٥٦) كافٍ، (لا يَشْعُرُونَ)(المؤمنون:٥٦) تام، وكذا (سَابِقُونَ)(المؤمنون:٦١)، وما بينهما من رؤوس الآي جائز لطول الكلام؛ ولكون كل منها رأس آية.

(إِلَّا وُسْعَهَا)(المؤمنون: ٦٢) كافٍ، (لا يُظْلَمُونَ)(المؤمنون: ٦٢) صالح، (مِنْ هَذَا)(المؤمنون: ٦٣) حسن؛ إن جعل ما بعده كناية عن الكفار، وتامّ إن جعل ذلك كناية عن المؤمنين. (لَهَا عَامِلُونَ)(المؤمنون: ٦٣) حسن، (يَجْأَرُونَ)(المؤمنون: ٦٤) كافٍ، (لا تُنْصَرُونَ)(المؤمنون: ٦٤) كافٍ، (لا تُنْصَرُونَ)(المؤمنون: ٦٥) حسن، (مُسْتَكْبِرِينَ بِسِهِ)(المؤمنون: ٦٧) كافٍ، (تَهْجُرُونَ)(المؤمنون: ٦٧) تامّ.

(الْأَوَّلِينَ)(المؤمنون: ٦٨) صالح، وكذا (مُنْكِرُونَ)(المؤمنون: ٦٩)، (جِنَّةٌ)(المؤمنون: ٧٠) حسن، [٩٨/ب] (وَمَنْ (جِنَّةٌ)(المؤمنون: ٧٠) حسن، [٩٨/ب] (وَمَنْ فِيهِنَّ)(المؤمنون: ٧١) كافٍ، (مُعْرِضُونَ)(المؤمنون: ٧١) صالح.

كـذا (الـرَّازِقِينَ)(المؤمنون: ٧٧) حـسن، وكـذا (مُـسْتَقِيمٍ)(المؤمنون: ٧٧)، و(لَنَاكِبُونَ)(المؤمنون: ٧٤)، و(يَعْمَهُونَ)(المؤمنون: ٧٥)، (وَمَا يَتَضَرَّعُونَ)(المؤمنون: ٧٥) كافٍ، (مُبْلِسُونَ)(المؤمنون: ٧٧) حسن. وقال أبو عمرو: تام.

(وَالْأَفْئِدَةَ)(المؤمنون:٧٨) كافٍ، (مَا تَشْكُرُونَ)(المؤمنون:٧٨) حسن، وكذا (تُحْشَرُونَ)(المؤمنون:٨٠)، (وَالنَّهَارِ)(المؤمنون:٨٠) تامّ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ)(المؤمنون:٨٠) حسن.

(الْأَوَّلُونَ)(المؤمنون: ٨١) صالح، وكذا (لَمَبْعُوثُونَ)(المؤمنون: ٨٢)، (هَذَا مِنْ قَبْلُ)(المؤمنون: ٨٣) كافٍ، (أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(المؤمنون: ٨٣) تام، (تَعْلَمُونَ)(المؤمنون: ٨٤) كافٍ، (الله)(المؤمنون: ٨٥) في الثلاثة صالح، وقال أبو عمرو: كاف.

(تَذَكَّـــرُونَ)(المؤمــنون: ۸٥) تــام، (الْعَظِــيمِ)(المؤمــنون: ٨٦) كــافٍ، (تَتَّقُونَ)(المؤمنون: ٨٩) تام، (تَعْلَمُونَ)(المؤمنون: ٨٨) كافٍ، (تُسْحَرُونَ)(المؤمنون: ٨٩) حسن، (لَكَاذِبُونَ)(المؤمنون: ٩٠) تام.

(مِنْ إِلَهِ)(المؤمنون: ٩١) صالح، وكذا (بِمَا خَلَقَ)(المؤمنون: ٩١)، (عَلَى بَعْضِ)(المؤمنون: ٩١) تامّ لمن قرأ المؤمنون: ٩١) تامّ لمن قرأه بالجرّ، (يُشْرِكُونَ)(المؤمنون: ٩٢) تامّ. (عَالِمِ)(المؤمنون: ٩٢) بالرفع، وكافٍ لمن قرأه بالجرّ، (يُشْرِكُونَ)(المؤمنون: ٩٢) تامّ.

(مَا يُوعَدُونَ)(المؤمنون: ٩٥) حسن، (الظَّالِمِينَ)(المؤمنون: ٩٤) تام، (لَقَادِرُونَ)(المؤمنون: ٩٥) حسن، وكذا (أَحْسَنُ السَّيِئَةَ)(المؤمنون: ٩٥)، و(بِمَا يَصِفُونَ)(المؤمنون: ٩٦)، وقال أبو عمرو في الأولين: كافٍ.

(أَنْ يَحْضُرُونِ)(المؤمنون:٩٨) كَافِ، (كَلَّ)(المؤمنون:١٠٠) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ؛ لأنها بمعنى الردِّ لما قبلها، وجوّز بعضهم أنها بمعنى: حقاً، فيوقف على ما قبلها ويبتدئ بها.

(هُوَ قَائِلُهَا)(المؤمنون: ۱۰۰) حسن، (يُبْعَثُونَ)(المؤمنون: ۱۰۰) كافٍ، وكذا (وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ)(المؤمنون: ۱۰۰)، و(الْمُفْلِحُونَ)(المؤمنون: ۱۰۲)، و(خَالِـدُونَ)(المؤمنون: ۱۰۲)، (كَالِحُونَ)(المؤمنون: ۱۰۲)، (كَالِحُونَ)(المؤمنون: ۱۰۲)

(تُكَذِّبُونَ)(المؤمنون:١٠٥) حسن، (ضَالِّينَ)(المؤمنون:١٠١) كافٍ، وكذا (ظَالِمُ وَنَ)(المؤمنون:١٠٧)، (وَلا تُكَلِّمُ ونِ)(المؤمنون:١٠٨) حسس، (الرَّاحِمِينَ)(المؤمنون:١٠٩) ليس بوقف؛ لأن ما بعده من تمام الكلام قبله. (تَضْحَكُونَ)(المؤمنون:١١٠) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ.

(بِمَا صَبَرُوا)(المؤمنون: ١١١) كافٍ؛ لمن كسر همزة [٩٠/أ] (أنهم)، وليس بوقف لمن فتحها. (الْفَائِزُونَ)(المؤمنون: ١١١) كافٍ.

وكذا (عَدَدَ سِنِينَ)(المؤمنون:١١٢)، و(الْعَادِّينَ)(المؤمنون:١١٣)، وقال أبو عمرو في الأوَّل والثالث: تامّ.

(تَعْلَمُونَ)(المؤمنون: ١١٤) حسن، (لا تُرْجَعُونَ)(المؤمنون: ١١٥) تامّ، وكذا (الْكَرِيمِ)(المؤمنون: ١١٥)، (عِنْدَ رَبِّهِ)(المؤمنون: ١١٧) كافٍ، (الْكَافِرُونَ)(المؤمنون: ١١٧) تامّ، وكذا آخر السورة.

#### سورة النور

مدنــيَّة،(١) (وَفَرَضْــنَاهَا)(الــنور:١) جائــز، (تَذَكَّــرُونَ)(الــنور:١) تــامّ، (مِائَــةَ

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة النور: مدنيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ألف وثلاث مائة وست عشرة كلمة. وحروفها: خمسة آلاف وست مائة وثمانون حرفاً. وهي: ستون وآيتان في المدنيين والمكي، وأربع في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

جَلْدَةٍ)(النور: ٢) كافٍ، (الآخِرِ)(النور: ٢) حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ. (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(النور: ٢) تام.

(أَوْ مُشْرِكٌ)(النور:٣) كافٍ، (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)(النور:٣) تامّ، (ثَمَانِينَ جَلْدَةً)(النور: ٤) صالح، (أَبَداً)(النور: ٤) كاف؛ إن جعل الاستثناء بعده من الفاسقين فقط بناء على أن شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب، وليس بوقف إن جعل الاستثناء من قوله: (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً)(النور: ٤)، وما بعده بناء على أن شهادة القاذف تقبل إذا تاب. (الْفَاسِقُونَ)(النور: ٤) ليس بوقف على الوجهين، (رَحِيمٌ)(النور: ٥) تامّ.

(لَمِنَ الصَّادِقِينَ)(النور:٦) حسن؛ إن قرئ (وَالْخَامِسَةُ)(النور:٧) بالنصب عطفاً على (أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ)(النور:٨)؛ لكنه على قراءتها بالرفع أحسن. (الْكَاذِبِينَ)(النور:٨) كافٍ، (لَمِنَ الْصَادِقِينَ)(النور:٦) فيما تقرَّر.

(إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(النور: ٩) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (تَوَّابٌ حَكِيمٌ)(النور: ١) (أ) تامّ. وجواب (لولا) محذوف؛ أي: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنه تواب حكيم لأهلككم. (شَرَّاً لَكُمْ)(النور: ١١) صالح، (خَيْرٌ لَكُمْ) (النور: ١١) كافٍ، (مِنَ الْإِثْمِ)(النور: ١١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (عَظِيمٌ)(النور: ١١) كافٍ.

وكذا (مُبِينٌ)(النور:١٢)، و(بِأَرْبَعَةِ شُهَاءَ)(النور:١٣)، [٩٠] (الْكَاذِبُونَ)(النور:١٣) حسن، (عَظِيمٌ)(النور:١٤) صالح؛ وإن تعلق به ما بعده؛ لأنه رأس آية. (عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ)(النور:١٥) كافٍ، (بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)(النور:١٦) حسن.

١. (بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)(النور:٣٦).

رَينَدْهَبُ بِالْأَبْصَارِ)(النور:٤٣) وهو الثاني، لم يعدهما المدنيان والمكي، وعدهما الباقون، وكلهم عدَّ (الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)(النور:٣٧).

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

١٠ (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النور:١٩)، بعده: (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)(النور:١٩).

٢٠ (وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ)(النور: ٣٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٣٣)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٩٦).

<sup>(</sup>١) في (ع): " تواب حكيما ".

<sup>(</sup>٢) في (ع): " خيرا لكم ".

(مُؤْمِنِينَ)(النور:١٧) كافٍ، (لَكُمُ الْآياتِ)(النور:١٨) صالح، (حَكِيمٌ)(النور:١٨) تام. (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)(النور:١٩) حسن.

وكذا (لا تَعْلَمُ ونَ) (النور: ١٩)، (رَحِيمٌ) (النور: ٢٠) تامّ، (خُطُواتِ الشَّيْطَانِ) (النور: ٢١) صالح، (وَالْمُنْكَرِ) (النور: ٢١) كافٍ، (مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) (النور: ٢١) صالح، (مَنْ يَشَاءُ) (النور: ٢١) كافٍ، (عَلِيمٌ) (النور: ٢١) تامّ.

(فِي سَبِيلِ اللهِ)(النور:٢٢) حسن، (وَلْيَصْفَحُوا)(النور:٢٢) أحسن منه، (أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ)(النور:٢٢) كافٍ، (رَحِيمٌ)(النور:٢٢) تامّ، (عَظِيمٌ)(النور:٢٣) كافٍ.

وكذا (يَعْمَلُونَ)(النور:٢٥)، (دِينَهُمُ الْحَقَّ)(النور:٢٥) جائز، (الْمُبِينُ)(النور:٢٥) تام، (لِلْخَبِيثِينَ)(النور:٢٦) مفهوم، (لِلطَّيِبِينَ)(النور:٢٦) صالح، (لِلْخَبِيثَاتِ)(النور:٢٦) صالح، (لِلطَّيِبَاتِ)(النور:٢٦) مفهوم، (مِمَّا يَقُولُونَ)(النور:٢٦) صالح، (كَرِيمٌ)(النور:٢٦) تامّ.

(عَلَى أَهْلِهَا)(النور:٢٧) صالح، (تَذَكَّـرُونَ)(النور:٢٧) كافٍ، وكـذا (يُـؤْذَنَ لَكُمْ)(النور:٢٨)، و(أَزْكَى لَكُمْ)(النور:٢٨)، (عَلِيمٌ)(النور:٢٨) تامّ.

(مَتَاعٌ لَكُمْ)(النور: ٩١) كافٍ، (وَمَا تَكْتُمُونَ)(النور: ٩١) تَامّ. و(أَزْكَى لَهُمْ)(النور: ٣٠) حسن. وكذا (يَصْنَعُونَ)(النور: ٣٠)، (مَا ظَهَرَ مِنْهَا)(النور: ٣١) كافٍ، (مِنْ زِينَتِهِنَّ)(النور: ٣١) كافٍ، (مِنْ زِينَتِهِنَّ)(النور: ٣١) حسن، وكذا (تُفْلِحُونَ)(النور: ٣١)، وقال أبو عمرو فيهما: تامّ.

(وَإِمَائِكُمْ)(النور:٣٢) كافٍ، وكذا (مِنْ فَضْلِهِ)(النور:٣٢)، (وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(النور: ٣٢) حسن، (مِنْ فَضْلِهِ)(النور:٣٣) تامّ.

وكذا (آتاكُمْ)(النور:٣٣)، (عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(النور:٣٣) حسن، وقال أبو عمرو: كاف. (رَحِيمٌ)(النور:٣٣) تامّ، (لِلْمُتَّقِينَ)(النور:٣٤) أتم منه.

(وَالْأَرْضِ)(السنور: ٣٥) حسن، وكذا (فِيهَا مِصْبَاحٌ)(السنور: ٣٥)، و(فِيهَ وُجَاجَةٍ)(النور: ٣٥)، ووفِي الثلاثة: كافٍ. (زَيْتُونَةٍ)(النور: ٣٥) صالح، وكذا (خُجَاجَةٍ)(النور: ٣٥)، (تَمْسَسْهُ نَارٌ)(النور: ٣٥) حسن، وكذا (نُورٌ عَلَى نُورٍ)(النور: ٣٥)، و(مَنْ يَشَاءُ)(النور: ٣٥)، و(لِلنَّاسِ)(النور: ٣٥)، وقال أبو عمرو في الأربعة: [٩١] كافٍ.

(عَلِيمٌ)(النور: ٣٥) تامٌ، (فِيهَا اسْمُهُ)(النور: ٣٦) كافٍ؛ إن لم يتعلق قوله: (فِي بُيُوتٍ)(النور: ٣٦) بـ: (يُسَبِّحُ)(النور: ٣٦)؛ وإلا فليس بوقف.

(وَالْآصَالِ)(النور:٣٦) حسن؛ لمن قرأ (يُسَبِّحُ)(النور:٣٦) بفتح الباء، وليس بوقف لمن قرأه بكسرها؛ للفصل بين الفاعل وفعله. (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ)(النور:٣٧) صالح؛ إن جعل (يَخَافُونَ يَوْماً)(النور:٣٧) مستأنفاً، وجائز إن جعل من تتمة نعت: (رِجَالٌ)(النور:٣٧)، (وَالْأَبْصَارُ)(النور:٣٧) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ؛ بناء فيهما على أن أصل (لِيَجْزِيَهُمُ)(النور:٣٨) ليجزينهم بفتح اللام وبنون توكيد، فحذفت النون تخفيفاً أن أصل (ليَجْزِيَهُمُ)(النور:٣٨) ليجزينهم بفتح اللام وبنون توكيد، فحذفت النون تخفيفاً ثم كسرت اللام، وأعلمت إعمال لام كي لشبهها لها في اللفظ، ومن جعل اللام لام كي لم يقف على الأبصار. (مِنْ فَضْلِهِ)(النور:٣٨) كافٍ، (بِغَيْرِ حِسَابِ)(النور:٣٨) تامً.

(فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ)(النور: ٣٩) حسن، (سَرِيعُ الْحِسَابِ)(النور: ٣٩) كافٍ، وإن كان بعده حرف العطف؛ لأنه رأس آية. (يَغْشَاهُ مَوْجٌ)(النور: ٤٠) صالح، وكذا (مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ)(النور: ٤٠)، (سَحَابٌ)(النور: ٤٠) كافٍ، وهذا لمن قرأ (ظُلُمَاتٌ)(النور: ٤٠) بالرفع، ومن قرأه بالجرِّ بدلاً من (كَظُلُمَاتٍ)(النور: ٤٠) لم يقف على شيء منها. ومن قرأ (سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ)(النور: ٤٠) بالإضافة لم يقف على (ظُلُمَاتٌ)(النور: ٤٠)، (فَوْقَ بِعْضٍ)(النور: ٤٠) كافٍ، (لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا)(النور: ٤٠) تامّ، وكذا (فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)(النور: ٤٠)، (صَافًاتٍ)(النور: ٤١) كافٍ.

وكذا (وَتَسْبِيحَهُ)(النور: ١٤)، (يَفْعَلُونَ)(النور: ١٤) تامّ، (وَالْأَرْضِ)(النور: ٤٢) جائز، (الْمَصِيرُ)(النور: ٤٢) تامّ.

(مِنْ خِلالِهِ)(النور:٤٣) كافٍ، وكذا (عَنْ مَنْ يَشَاءُ)(النور:٤٣)، (بِالْأَبْصَارِ)(النور: ٤٣) تامّ.

وكذا (وَالنَّهَارَ)(النور:٤٤)، و(لِأُولِي الْأَبْصَار)(النور:٤٤)، (مِنْ مَاءٍ)(النور:٥٤) صالح، (عَلَى أَرْبَعِ)(النور:٥٤) كاف.

وكذا (مَا يَشَاءُ)(النور:٥٥). وقال أبو عمرو فيهما: تام. (قَدِيرٌ)(النور:٥٥) تام، (مُبَيِّنَاتٍ)(النور:٢٥) كافٍ.

وكــذا (مُــشتَقِيمٍ)(الــنور:٢٤)، و(مِــنْ بَعْــدِ ذَلِـكَ)(الــنور:٤٧)، [٩١/ب] و(بِالْمُؤْمِنِــينَ)(الــنور:٤٧)، و(مُعْرِضُــونَ)(الــنور:٤٩)، و(مُذْعِنِــينَ)(الــنور:٤٩)، (وَرَسُولُهُ)(النور:٥٠). وقال أبو عمرو في الثلاثة التي قبل الأخير: تامّ.

(الظَّالِمُونَ)(النور:٥٠) تام، (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)(النور:٥١) كافٍ، (الْمُفْلِحُونَ)(النور:

٥١) تام، وكذا (الْفَائِزُونَ)(النور:٥٢). (١)

و(لا تُقْسِمُوا)(النور:٥٣)، (طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ)(النور:٥٣) كافٍ، (بِمَا تَعْمَلُونَ)(النور:٥٣) عامًى، (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(السنور:٥٤) كافٍ، (مَا حُمِّلْتُمْ)(السنور:٥٤) جائسز، (تَهْتَدُوا)(النور:٥٤) حسن، (الْمُبِينُ)(النور:٥٤) تامّ.

(أَمْناً)(النور:٥٥) كافٍ، وكذا (شَيْئاً)(النور:٥٥). وقال أبو عمرو فيهما: تامّ، (الْفَاسِقُونَ)(النور:٥٥) تامّ، (وَآتُوا الزَّكَاةَ)(النور:٥٦) جائز، (تُرْحَمُونَ)(النور:٥٦) تامّ، (فِي الْأَرْضِ)(النور:٥٧) صالح، وكذا (وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ)(النور:٥٧)، (الْمَصِيرُ)(النور:٥٧) تامّ، (صَلاةِ الْعِشَاءِ)(النور:٥٨) كافٍ، وإن قرئ (ثَلاثُ عَوْرَاتٍ)(النور:٥٨) بالنصب بدلاً من (ثَلاثَ مَرَّاتٍ)(النور:٥٨)؛ لكنه على قراءتها بالرفع أحسن.

(لَكُمْ)(النور:٥٨) تام، (بَعْدَهُنَّ)(النور:٥٨) حسن، وكذا (عَلَى بَعْضِ)(النور:٥٨) ٥٨). وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (لَكُمُ الْآياتِ)(النور:٥٨) كافٍ، (حَكِيمٌ)(النور:٥٨) تامّ.

(مِنْ قَبْلِهِمْ)(النور:٩٥) كافٍ، وكذا (آيَاتِهِ)(النور:٥٩)، (حَكِيمٌ)(النور:٩٥) تامّ. (بِزِينَةٍ)(النور:٦٠) كافٍ، وكذا (خَيْرٌ لَهُنَّ)(النور:٦٠)، (عَلِيمٌ)(النور:٦٠) تامّ.

(أَوْ صَدِيقِكُمْ)(النور: ٢١) حسن، (أَوْ أَشْتَاتاً)(النور: ٢١) كاف، وكذا (مُبَارَكَةً طَيِّبَةً)(النور: ٢١)، (تَعْقِلُونَ)(النور: ٢١) تام، وكذا (حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)(النور: ٢٦)، (وَرَسُولِهِ)(النور: ٢٦) جائز، (لَهُمُ اللهَ)(النور: ٢٦) كافٍ، (لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ)(النور: ٢٦) جائز، (لَهُمُ اللهَ)(النور: ٢٦) كافٍ، (رَحِيمٌ)(النور: ٢٦) تام.

وكذا (بَعْضاً)(النور:٦٣)، (لِوَاذاً)(النور:٦٣) كافٍ، (أَلِيمٌ)(النور:٦٣) تامٌ، (وَالْأَرْضِ)(النور:٦٤) صالح، وكذا (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ)(النور:٦٤)، (بِمَا عَمِلُوا)(النور:٦٤) كافٍ. وقال أبو عمرو: تامّ. آخر السورة تامّ.

# سورة الفرقان

مكيَّة، (٢) إلا قوله: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَها ۗ آخَرَ)(الفرقان:٦٨) [٩٢]...

<sup>(</sup>١) في (ع): " لفائزون ".

<sup>(</sup>٢) قال الداني: " سورة الفرقان: مكيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في المكي وفي الشامي، ونظيرتها في

إلى (رَحِيماً)(الفرقان: ٧٠) فمدني.

(نَذِيراً)(الفرقان: ١) تام؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وصالح إن جعل ذلك بدلاً من: (الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ)(الفرقان: ١)؛ وإنما صلح وإن كان فيه فصل بين البدل والمبدل منه؛ لأنه رأس آية.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ)(الفرقان: ٢) كافٍ؛ إن جعل ما بعده مستأنفاً، وإن جعل معطوفاً على ما قبله؛ فالوقف على (تَقْدِيراً)(الفرقان: ٢) وهو كافٍ.

(وَهُمْ يُخْلَقُونَ)(الفرقان:٣) كافٍ، (وَلا نُشُوراً)(الفرقان:٣) تامّ؛ وإن وقف على قوله: (وَلا نَفْعاً)(الفرقان:٣) صالح، وكذا (وَزُوراً)(الفرقان:٤)، (وَأَصِيلاً)(الفرقان:٥) تامّ.

(وَالْأَرْضِ)(الفرقان:٦) كافٍ، (رَحِيماً)(الفرقان:٦) حسن، (وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ)(الفرقان:٧) مفهوم، (يَأْكُلُ مِنْهَا)(الفرقان:٨) حسن.

وكذا (مَسْحُوراً)(الفرقان: ١٠)، (سَبِيلاً)(الفرقان: ٩) تام، (وَيَجْعَلْ لَكَ لَكُ وَكَالُهُ وَلَا الْفُرواً)(الفرقان: ١٠) كافٍ؛ لمن جزم يجعل ولمن رفعه؛ لكن للثاني أن يقف على (الْأَنْهَارُ)(الفرقان: ١٠) أيضاً. (سَعِيراً)(الفرقان: ١١) كافٍ، (وَزَفِيراً)(الفرقان: ١٢) صالح، (تُبُوراً)(الفرقان: ١٢) حسن، (تُبُوراً كَثِيراً)(الفرقان: ١٤) تام.

(وُعِلَدَ الْمُستَّقُونَ)(الفرقان: ١٥) صالح، وكذا (وَمَصِيراً)(الفرقان: ١٥)،

المدنيين سورة الرحمن، ولا نظير لها في الكوفي والبصري. وكلمها: ثماني مائة واثنتان وتسعون كلمة. وحروفها: ثلاث آلاف وسبع مائة وثلاثة وثمانون حرفاً. وهي: سبع وسبعون آية في جميع العدد ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع سبعة مواضع:

١. (وَهُمْ يُخْلَقُونَ)(الفرقان: ٣).

٢. (قَوْمٌ آخَرُونَ)(الفرقان:٤).

٣. (أسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ)(الفرقان:٥).

٤. (مَا يَشَاءُونَ)(الفرقان:١٦).

٥. (خَالِدِينَ)(الفرقان:١٦).

اللِّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)(الفرقان: ١٥).

٧. (فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً)(الفرقان:٦١) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٣٥)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٩٧).

(خَالِدِينَ)(الفرقان:١٦) كَافٍ، وكذا (مَسْؤُولاً)(الفرقان:١٦)، (مِنْ دُونِ اللهِ)(الفرقان:١٧) مفهوم، (ضَلُوا السَّبيلَ)(الفرقان:١٧) كافٍ.

وكذا (قَوْمًا بُوراً)(الفرقان:١٨)، (وَلا نَصْراً)(الفرقان:١٩)، (كَبِيراً)(الفرقان:١٩) تام. (فِي الْأَسْوَاقِ)(الفرقان:٢٠)، كافٍ، وكذا (فِتْنَةً)(الفرقان:٢٠)، و(أَتَصْبِرُونَ)(الفرقان:٢٠)؛ لكن لا أحب الجمع بينهما. وقال أبو عمرو في (أَتَصْبِرُونَ)(الفرقان:٢٠): تام.

(بَصِيراً)(الفرقان: ٢٠) تامّ، (رَبَّنَا)(الفرقان: ٢١) حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ عند أبي حاتم وغيره، وهو عندي تامّ.

(كَبِيراً)(الفرقان: ٢١) تامّ. (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ)(الفرقان: ٢٢) كافٍ؛ إن نصب (يَـوْمَ)(الفـرقان: ٢٢) [٩٢/ب] باذكـر مقـدَّراً، ولـيس بوقـف إن نـصب بقـوله: (لا بُشْرَى)(الفرقان: ٢٢).

(حِجْراً مَحْجُوراً)(الفرقان: ٢٢) كافٍ، قال ابن عباس: هو من قول الملائكة؛ أي: يقولون حراماً محرماً أن يكون للمجرمين البشرى، وقيل: هو من قول المجرمين. وقيل: (حِجْراً)(الفرقان: ٢٢) تام، وهو من قول المجرمين، و(مَحْجُوراً)(الفرقان: ٢٢) من قول الله تعالى؛ أي: محجوراً عليكم أن تُعاذوا وتُجاروا كما كنتم في الدنيا.

(مَنْـثُوراً)(الفـرقان: ٢٣)، و(مَقِـيلاً)(الفـرقان: ٢٤) تامَّــان؛ إن نــصب (وَيَــوْمَ تَشَقَّقُ)(الفرقان: ٢٥) بمحذوف، أو بالظرفية لقوله: (الْمُلْكُ)(الفرقان: ٢٦)، وإن جعل توكيد له: (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ)(الفرقان: ٢٢)؛ فكافيان.

(تَنْزِيلاً)(الفرقان: ٢٥) تام؛ إن لم يجعل (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ)(الفرقان: ٢٥) ظرفاً للملك، وإلا فجائز. (لِلرَّحْمَنِ)(الفرقان: ٢٦) جائز. وقال أبو عمرو: كافٍ.

(عَـــسِيراً)(الفــرقان:٢٦) كــافٍ. (سَــبِيلاً)(الفــرقان:٢٧) صـــالح، وكـــذا (خَلِيلاً)(الفرقان:٢٨)؛ وإنما صلحا للفاصلة ولطول الكلام.

(بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي)(الفرقان: ٢٩) ترام، وكدذا (خَدُولاً)(الفرقان: ٢٩)، ورَمَهْجُوراً)(الفرقان: ٣٠)، (مِنَ الْمُجْرِمِينَ)(الفرقان: ٣١) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ. (وَنَصِيراً)(الفرقان: ٣١) تامّ.

(جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ)(الفرقان:٣٢) كافٍ، والمعنى: كنزول التوراة والإنجيل، ثم يبتدئ: (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ)(الفرقان:٣٢)؛ أي: أنزلناه متفرقاً لذلك، والأحسن الوقف على: (جُمْلَةً وَاحِدَةً)(الفرقان:٣٢)، ويسمَّى وقف بيان، ثم يبتدئ (كَذَلِكَ)(الفرقان:٣٢)

على الأوَّل من قول المشركين، وعلى الثاني من قول الله تعالى.

(فُؤَادَكَ)(الفرقان:٣٢) صالح، (تَرْتِيلاً)(الفرقان:٣٢) (١) تام. وكذا (وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً)(الفرقان:٣٥)، (سَبِيلاً)(الفرقان:٣٤)، (وَزِيراً)(الفرقان:٣٥) صالح.

(بِآیاتِنَا)(الفرقان:٣٦) بیان علی قراءة (فَدَمَّوْنَاهُمْ)(الفرقان:٣٦)، ولیس [٩٣/أ] بوقف علی قراءة (فدمرنهم) بالأمر وتشدید النون. (تَدْمِیراً)(الفرقان:٣٦) کافٍ.

وكذا (لِلنَّاسِ آيَةً)(الفرقان:٣٧)، و(أَلِيماً)(الفرقان:٣٧)، و(كَثِيراً)(الفرقان:٣٨)، و(لَهُ الْأَمْثَالَ)(الفرقان:٣٩)، (تَتْبِيراً)(الفرقان:٣٩) تامّ.

(يَرَوْنَهَا)(الفرقان: ٤٠) كاف، (نُشُوراً)(الفرقان: ٤٠) حسن، (إِلَّا هُزُواً)(الفرقان: ٤١) جائز، (رَسُولاً)(الفرقان: ٤١) كاف.

وكذا (صَبَوْنَا عَلَيْهَا)(الفرقان:٢٤)، (مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً)(الفرقان:٤٢) تامّ. (عَلَيْهِ وَكِيلاً)(الفرقان:٤٣) كافٍ، وكذا (أَوْ يَعْقِلُونَ)(الفرقان:٤٤)، (أَضَلُّ سَبِيلاً)(الفرقان:٤٤) تامّ.

(مَدَّ الظِّلِّ)(الفرقان:٥٤) كافٍ، (يَسِيراً)(الفرقان:٢٦) حسن، (سُبَاتاً)(الفرقان:٤٧) جائز، (نُشُوراً)(الفرقان:٤٧) حسن.

(رَحْمَــتِهِ)(الفــرقان: ٤٨) صــالح، (وَأَنَاسِــيَّ كَثِيــراً)(الفــرقان: ٩٤) تــامّ. (لِيَذَّكُّرُوا)(الفرقان: ٥٠) كافٍ. (لِيَذَّكُّرُوا)(الفرقان: ٥٠) كافٍ، (كُفُوراً)(الفرقان: ٥٠) حسن، (نَذِيراً)(الفرقان: ٥١) كافٍ. (الْكَافِرِينَ)(الفرقان: ٥٢) جائز، (جِهَاداً كَبِيراً)(الفرقان: ٥٢) حسن.

(أَجَاجٌ)(الفرقان:٥٩) صالح، (مَحْجُوراً)(الفرقان:٥٥) حسن، (وَصِهْراً)(الفرقان: ٥٤) كافٍ. وقال أبو عمرو فيهما: تامّ.

(قَدِيراً)(الفرقان: ٥٥) تام، (وَلا يَضُرُّهُمْ)(الفرقان: ٥٥) كافٍ. وقال أبو عمرو: تامّ. (ظَهِيراً)(الفرقان: ٥٥) تامّ، (وَنَذِيراً)(الفرقان: ٥٦) حسن، (سَبِيلاً)(الفرقان: ٥٧) تامّ.

(لا يَمُوتُ)(الفرقان:٥٨) جائز، (وَسَيِّعْ بِحَمْدِهِ)(الفرقان:٥٨) حسن، (خَبِيراً)(الفرقان:٥٨) كافٍ، (عَلَى الْعَرْشِ)(الفرقان:٥٩) تامّ؛ إن الرفع (الرَّحْمَنُ)(الفرقان:٥٩) خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن رفع: (الرَّحْمَنُ)(الفرقان:٥٩) بدلاً من الضمير في (السَّوَى)(الفرقان:٥٩)؛ بل الوقف على (الرَّحْمَنُ)(الفرقان:٥٩)، وهو كاف وأحسن في (السَّوَى)(الفرقان:٥٩)، وهو كاف وأحسن

<sup>(</sup>١) في (ع): " تنزيلا ".

من الأول، (خَبِيراً)(الفرقان: ٥٩)كاف، (وَمَا الرَّحْمَنُ)(الفرقان: ٢٠) حسن؛ لمن قرأ (رَأُمُرُنَا)(الفرقان: ٢٠) بالتاء الفوقية؛ لأنه استئناف قول بعضهم لبعض، وليس بوقف لمن قرأه بالياء التحتية لتعلق ما بعده بما قبله، واختار الأصل أن الوقف عليه على القراءتين حسن؛ لكن الوقف عليه على الأولى أحسن.

(نُفُوراً)(الفرقان: ٦٠) تام، (مُنِيراً)(الفرقان: ٦١) حسن، وكذا (شُكُوراً)(الفرقان: ٦٢)، (سَلاماً)(الفرقان: ٦٣) كافٍ.

وكذا (وَقِيَاماً)(الفرقان: ٦٤)، (جَهَنَّمَ)(الفرقان: ٦٥) مفهوم، (غَرَاماً)(الفرقان: ٦٥) حـسن. وقال أبو عمرو: كافٍ. [٩٣/ب] (وَمُقَاماً)(الفرقان: ٦٦) كافٍ، وكذا (قَوَاماً)(الفرقان: ٦٧)، (وَلا يَزْنُونَ)(الفرقان: ٦٨) حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ.

(يَلْقَ أَثَاماً)(الفرقان:٦٨) حسن؛ لمن رفع (يُضَاعَفْ)(الفرقان:٦٩)؛ لأنه استئناف، وليس بوقف لمن جزمه لأنه بدل من: (يَلْقَ)(الفرقان:٦٨).

(مُهَاناً)(الفرقان: ٦٩) كافٍ بجعل ما بعده بمعنى: لكن. (حَسَنَاتٍ)(الفرقان: ٧٠) كافٍ، (رَحِيماً)(الفرقان: ٧٠) حسن، (مَتَاباً)(الفرقان: ٧١) كافٍ.

وكذا (كِرَاماً)(الفرقان: ٢٧)، (وَعُمْيَاناً)(الفرقان: ٧٧)، (قُرَّةَ أَعْيُنِ)(الفرقان: ٤٧) جائز، (إِمَاماً)(الفرقان: ٤٧) حسن. وقال أبو عمرو: كاف. (وَسَلاماً)(الفرقان: ٥٧) صالح. وقال أبو عمرو: كاف. وأحسن منه (خَالِدِينَ فِيهَا)(الفرقان: ٢٧). (وَمُقَاماً)(الفرقان: ٢٧) تامّ، (لَوْلا دُعَاؤُكُمْ)(الفرقان: ٧٧) كاف، آخر السورة تامّ.

## سورة الشعراء

مكيَّة إلا أوله: (وَالشُّعَرَاءُ)(الشعراء: ٢٢٤)... إلى آخرها فمدني.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة السعراء: مكيّة، إلا أربع آيات، وهُنَ قوله تعالى: (وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)(الشعراء: ٢٢)، إلى آخر السورة. نزلت بالمدينة في حسَّان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن روَّاحة شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن عباس وعطاء. ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة. وحروفها: خمسة آلاف وخمس مائة واثنان وأربعون حرفاً. وهي: مائتان وست وعشرون آية في المدني الأخير والمكي والبصري، وسبع وعشرون في المدني الأوَّل والكوفي والشامي. اختلافها أربع آيات:

(طسم)(الشعراء: ١) تقدم الكلام عليه في سورة البقرة. (الْمُبِينِ)(الشعراء: ٢) كافٍ، (مُؤْمِنِينَ)(الشعراء: ٣) حسن.

وكذا (خَاضِعِينَ)(الشعراء:٤)، (مُغْرِضِينَ)(الشعراء:٥) كافٍ. وكذا (فَقَدْ كَذَّبُوا)(الشعراء:٦)، (يَسْتَهْزِئُونَ)(الشعراء:٦) تامّ. (كَرِيمٍ)(الشعراء:٧) حسن، (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً)(الشعراء:٨) هنا وفيما يأتي كافٍ.

وكذا (مُؤْمِنِينَ)(الشعراء: ٨). وقال أبو عمرو في الثاني: تامّ. (الرَّحِيمُ)(الشعراء: ٩) تامّ، (قَوْمَ فِرْعَوْنَ)(الشعراء: ١) حسن. وقال أبو عمرو: كاف. (أَلا يَتَّقُونَ)(الشعراء: ١) حسن، (أَنْ يُكَذِّبُونِ)(الشعراء: ١٢) حسن؛ لمن قرأ (وَيَضِيقُ صَدْرِي)(الشعراء: ١٣) بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب عطفاً على (يُكَذِّبُونِ)(الشعراء: ١٢).

(لِسَانِي)(الشعراء:١٣) جائز، (أَنْ يَقْتُلُونِ)(الشعراء:١٤) حسن، (كَلَّا)(الشعراء: ١٥) تام، (مُسْتَمِعُونَ)(الشعراء:١٥) كافٍ، (بَنِي إِسْرائيلَ)(الشعراء:١٧) حسن.

وكذا (مِنَ الْكَافِرِينَ)(الشعراء:١٩)، (مِنَ الضَّالِّينَ)(الشعراء:٢٠) كافٍ، (مِنَ الْمُرْسَلِينَ)(الشعراء:٢١) حسن، [٩٤/أ] (أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ)(الشعراء:٢٢) تام.

(وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ)(السَّعراء:٢٦) حسن، وكذا (مُوقِنِينَ)(السَّعراء:٢٥)، (تَسْتَمِعُونَ)(السَّعراء:٢٥)، وكذا (الْأَوَلِينَ)(السَّعراء:٢٦)، و(لَمَجْنُونٌ)(السَّعراء:٢٧)، و(تَعْقِلُونَ)(السَّعراء:٢٨)، و(مِنَ الْمَسْجُونِينَ)(السَّعراء:٢٩)، و(بِشَيْءٍ مُبِينٍ)(السَّعراء:٣٠)، و(مِنَ الصَّادِقِينَ)(السَّعراء:٣١)، (تُعْبَانٌ مُبِينٌ)(السَّعراء:٣١) جائز.

(لِلنَّاظِرِينَ)(السمعراء:٣٣) حسن، (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ)(السمعراء:٥٥) كافٍ،

٧٠ (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(الشعراء:٤٩) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

٣. (أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ)(الشعراء: ٩٢)، بعده: (مِّنْ دُونِ اللهِ)(الشعراء: ٩٣) وهو الثالث، لم يعدها البصري، وعدها الباقون. وكلهم عدَّدٌ (مَا تَعْبُدُونَ)(الشعراء: ٧٠)، و(مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ)(الشعراء: ٧٠).

٤٠ (وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ)(الشعراء:٢١٠) وهو الأوَّل، لم يعدها المدني الأخير والمكي، وعدها الباقون. وأجمعوا على عدِّ (عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ)(الشعراء:٢٢١) وهو الثاني. وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضع واحد:

١٠ وهو قوله تعالى: (أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً)(الشعراء:١٨) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني
 (ص٣٣٧ - ٣٣٧)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٩٨).

(وَأَخَاهُ)(الشعراء: ٣٦) جائز، (سَحَّارٍ عَلِيمٍ)(الشعراء: ٣٧) كافٍ، (يَوْمٍ مَعْلُومٍ)(الشعراء: ٣٨) مفهوم.

(هُمُ الْغَالِبِينَ)(الشعراء: ٤٠) كافٍ، (نَحْنُ الْغَالِبِينَ)(الشعراء: ١٤) صالح، (لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)(الشعراء: ٤١) كافٍ، (مُلْقُونَ)(الشعراء: ٤٣) صالح، (لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ)(الشعراء: ٤٤) حسن، (يَأْفِكُونَ)(الشعراء: ٤٥) كافِ.

(وَهَارُونَ)(الشعراء: ٤٨) حسن، (قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ)(الشعراء: ٤٩) مفهوم، (عَلَّمَكُمُ البِّحْرَ)(الشعراء: ٤٩) حسن، (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(الشعراء: ٤٩) كافٍ، (أَجْمَعِينَ)(الشعراء: ٤٩) صالح.

(لا ضَــيْرَ)(الـشعراء: ٥٠) حـسن، وكــذا (مُنْقَلِـبُونَ)(الـشعراء: ٥٠)، (أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ)(الشعراء: ٥٠) تامّ. (مُتَّبَعُونَ)(الشعراء: ٥٦) كافٍ، وكذا (حَاشِرِينَ)(الشعراء: ٥٣)، و(حَاذِرُونَ)(الشعراء: ٥٦).

(وَمَقَامٍ كَرِيمٍ)(الشعراء:٥٨) حسن؛ إن كان المعنى: في (كَذَلِكَ)(الشعراء:٥٥)؛ أي: كذلك فعلنا بهم، وإن كان المعنى: تركوا تلك الجنات والعيون والكنوز كما كانت، وخرجوا في طلب موسى علية الصلاة السلام؛ فالوقف على ذلك وهو تام، والشرط في الوقفين والوقف الآتي أن يجعل الضمير الأوَّل في فاتبعوهم لموسى ومن معه، والثانى فيه لفرعون وقومه، فإن عكس لم يحسن الوقف على شيء منها.

(بَنِي إِسْرائيلَ)(الشعراء:٥٥) حسن، وكذا (مُشْرِقِينَ)(الشعراء:٦٠)، و(إِنَّا لَمُدْرَكُونَ)(الشعراء:٦٠)، و(قَالَ كَلَّا)(الشعراء:٦٢). وقال أبو عمرو في الأوَّل والثالث: تامّ. (سَيَهْدِين)(الشعراء:٦٢) تامّ. [٩٤/ب]

(بِعَصَاكَ الْبَحْرَ)(الشعراء:٦٣) صالح، (الْعَظِيمِ)(الشعراء:٦٣) كافٍ، وكذا (ثَمَّ الْآخَرِينَ)(الشعراء:٦٤)، (أَجْمَعِينَ)(الشعراء:٦٥) صالح، (الْآخَرِينَ)(الشعراء:٦٦) حسن، (مُؤْمِنِينَ)(الشعراء:٦٧) كافٍ، (الرَّحِيمُ)(الشعراء:٦٨) تامّ.

(مَا تَعْبُدُونَ)(الـشعراء: ٧٠) كافٍ، وكَذا (عَاكِفِينَ)(الـشعراء: ١٠)، و(يَضُوُّونَ)(الشعراء: ٧٦)، و(يَفْعَلُونَ)(الشعراء: ٧٤)، و(الْأَقْدَمُونَ)(الشعراء: ٧٦)، (إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ)(الشعراء: ٧٧) صالح؛ وإن كان ما بعده نعتاً للعالمين؛ لأنه رأس آية.

(يَهْدِينِ)(الشعراء:٧٨) كافٍ، وكذا (وَيَسْقِينِ)(الشعراء:٧٩)، و(يَشْفِينِ)(الشعراء: ٨)، و(يُحْيين)(الشعراء: ٨)، و(يَوْمَ الدِّين)(الشعراء: ٨).

(بِالصَّالِحِينَ)(الشعراء: ٨٣) صالح، وكذا (فِي الْآخِرِينَ)(الشعراء: ٨٤)، و(جَنَّةِ النَّعِيمِ)(الشعراء: ٨٥)، و(مِنَ الضَّالِّينَ)(الشعراء: ٨٦)، (١) (بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)(الشعراء: ٨٩) كافِ.

(لِلْمُتَّقِينَ)(السعراء: ٩٠) صالح، وكذا (لِلْغَاوِينَ)(السعراء: ٩٠) ما وينَ)(السعراء: ٩٠) حسن، (تَعْبُدُونَ)(الشعراء: ٩٠) رأس آية ولا يوقف عليه. (مِنْ دُونِ الله)(الشعراء: ٩٠) حسن، (أَوْ يَنْتَصِرُونَ)(السعراء: ٩٠) صالح، (أَجْمَعُونَ)(السعراء: ٩٠) كافٍ، (بِرَبِ الْعُؤْمِنِينَ)(الشعراء: ١٠١)، (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(الشعراء: ١٠١) حسن، (أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)(الشعراء: ١٠١) كافٍ.

(الرَّحِيمُ)(السُعراء:١٠٤) تام، (الْمُرْسَلِينَ)(السُعراء:١٠٥) صالح، وكذا (تَتَّقُونَ)(الشَعراء:١٠٦)، و(أَمِينُ)(الشَعراء:١٠٧)، (وَأَطِيعُونِ)(الشَعراء:١٠٨) كافٍ، (مِنْ أَجْرٍ)(الشَعراء:١٠٩) صالح، (الْعَالَمِينَ)(الشَعراء:١٠٩) كافٍ، (وَأَطِيعُونِ)(الشَعراء:١١٠) حسن.

(الْأَرْذَلُونَ)(الشعراء:١١١) كافٍ، (يَعْمَلُونَ)(الشعراء:١١٢) صالح، وكذا (تَشْعُرُونَ)(الشعراء:١١٣)، و(الْمُؤْمِنِينَ)(الشعراء:١١٤)، (نَذِيرٌ مُبِينٌ)(الشعراء:١١٥) كافٍ.

وكذا (مِنَ الْمَرْجُومِينَ)(الشعراء:١١٦)، و(فَتْحاً)(الشعراء:١١٨)، و(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(الشعراء:١٢٠) حسن. الْمُؤْمِنِينَ)(الشعراء:١٢٠) و(الْمَشْحُونِ)(الشعراء:١٢٠) حسن.

(مُؤْمِنِ بِنَ)(السعراء: ١٢١) كافٍ، (السَّعراء: ١٢١) تامّ، (السَّعراء: ١٢١) تامّ، (الْمُرْسَلِينَ)(السعراء: ١٢٤)، و(أَمِينٌ) (الْمُرْسَلِينَ)(السعراء: ١٢٥)، و(أَمِينٌ) (الشعراء: ١٢٥)، (وَأَطِيعُونِ)(الشعراء: ١٢٠) كاف، (مِنْ أَجْرٍ)(الشعراء: ١٢٧) صالح، (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الشعراء: ١٢٧) حسن.

وكذا (يَوْم عَظِيم) (السُعراء: ١٣٥)، و (الْوَاعِظِينَ) (السُعراء: ١٣٥)، و (الْوَاعِظِينَ) (السُعراء: ١٣٩) و (الْأَوَّلِينَ) (الشُعراء: ١٣٩)، و (بِمُعَذَّبِينَ) (الشُعراء: ١٣٩)

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف قوله تعالى: (يَوْمَ يُبْعَثُونَ)(الشعراء:٨٨)، (وَلا بَنُونَ)(الشعراء:٨٨).

حسن، (مُؤْمِنِينَ)(الشعراء:١٣٩) كاف، (الرَّحِيمُ)(الشعراء:١٤٠) تامّ. [٩٥/أ]

(الْمُوْسَلِينَ)(السَّعراء:١٤١) صالح، وكذا (تَتَّقُونَ)(السَّعراء:١٤٢)، و(أَمِينٌ)(الشَّعراء:٢٤١)، (وَأَطِيعُونِ)(الشَّعراء:٤٤١)كافٍ.

(مِنْ أَجْرٍ)(السعراء:١٤٥) صالح، (الْعَالَمِينَ)(السعراء:١٤٥) كافٍ، (آمِنِينَ)(الشعراء:١٤٥) كافٍ، (آمِنِينَ)(الشعراء:١٤٩) جائز، (هَضِيمٌ)(الشعراء:١٤٨) صالح، (فَارِهِينَ)(الشعراء:١٤٩) كافٍ، وكذا (وَأَطِيعُونِ)(السعراء:١٥٠)، (وَلا يُصْلِحُونَ)(السعراء:١٥٢)، (مِنَ الْمُسَحَّرِينَ)(الشعراء:١٥٢) كافٍ.

وكذا (الصَّادِقِينَ)(الشعراء:١٥٤)، و(مَعْلُومٍ)(الشعراء:١٥٥)، و(عَظِيمٍ)(الشعراء: ١٥٥)، (الْعَـذَابُ)(السعراء:١٥٨) حـسن، (مُؤْمِنِـينَ)(السعراء:١٥٨) كافٍ، (الرَّحِيمُ)(الشعراء:١٥٩) تامّ.

(الْمُوْسَلِينَ)(السَّعراء:١٦٠) صالح، وكذا (تَستَّقُونَ)(السَّعراء:١٦١)، و(أَمِينٌ)(الشعراء:١٦١)، (وَأَطِيعُونِ)(الشعراء:١٦٤)كافٍ، (مِنْ أَجْرٍ)(الشعراء:١٦٤) صالح، (الْعَالَمِينَ)(الشعراء:١٦٤) كافٍ، (مِنَ الْعَالَمِينَ)(الشعراء:١٦٥) ليس بوقف.

(مِنْ أَزْوَاجِكُمْ)(الشعراء:١٦٦) جائز، (عَادُونَ)(الشعراء:١٦٦) كافٍ، وكذا (مِنَ الْمُخْرَجِينَ)(الشعراء:١٦٨)، و(مِنَ الْقَالِينَ)(الشعراء:١٦٨)، (مِمَّا يَعْمَلُونَ)(الشعراء:١٦٨) صالح، وكذا (فِي الْغَابِرِينَ)(الشعراء:١٧١)، (الْآخَرِينَ)(الشعراء:١٧١) كافٍ.

وكَذا (مَطَراً)(السعراء: ١٧٥) والْمُنْدَرِينَ)(السعراء: ١٧٥) حسن، (مُؤْمِنِينَ)(الشعراء: ١٧٥) كافٍ، (الرَّحِيمُ)(الشعراء: ١٧٥) تامّ. (الْمُوْسَلِينَ)(الشعراء: ١٧٦) صالح، وكذا (تَتَّقُونَ)(الشعراء: ١٧٧)، و(أَمِينٌ)(الشعراء: ١٧٨)، (وَأَطِيعُونِ)(الشعراء: ١٧٨)كافٍ، (مِنْ أَجْرٍ)(الشعراء: ١٨٠) صالح، (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الشعراء: ١٨٠) حسن، (مِنَ الْمُخْسِرِينَ)(الشعراء: ١٨٠) مفهوم.

وكذا (الْمُستَقِيمِ)(السشعراء:١٨٢)، و(أَشْسيَاءَهُمْ)(السشعراء:١٨٣)، (مُفْسِدِينَ)(السشعراء:١٨٣) حسن، (الْأَوَّلِينَ)(السشعراء:١٨٤)كافٍ، (مِسنَ الْمُسَحَّرِينَ)(الشعراء:١٨٥) صالح.

(لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)(الشعراء:١٨٦) مفهوم، (مِنَ الصَّادِقِينَ)(الشعراء:١٨٧) كافٍ، وكذا (بِمَا تَعْمَلُونَ)(الشعراء:١٨٨)، (يَوْمِ الظُّلَّةِ)(الشعراء:١٨٩) صالح، (عَظِيمٍ)(الشعراء: ١٨٩) حسن، (مُؤْمِنِينَ)(الشعراء:١٩٠) كافٍ، (الرَّحِيمُ)(الشعراء:١٩١) تامّ. (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الشعراء:١٩٢) صالح، (عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)(الشعراء:١٩٥) حسن، (بِهِ (الْأَوَّلِينَ)(السُعراء:١٩٧) حسن، (بِهِ مُؤْمِنِينَ)(السُعراء:١٩٧) كافِ.

وكذا (الْمُجْرِمِينَ)(الشعراء: ۲۰۰)، (الْأَلِيمَ)(الشعراء: ۲۰۱) جائز، وكذا (لا يَشْعُرُونَ)(الشعراء: ۲۰۲)، (مُنْظَرُونَ)(الشعراء: ۲۰۲) كافٍ، (يَسْتَعْجِلُونَ)(الشعراء: ۲۰۲) حسن، (يُمَتَّعُونَ)(الشعراء: ۲۰۷) كافٍ، (مُنْذِرُونَ)(الشعراء: ۲۰۸) تام، وأتم منه (ذِكْرَى)(الشعراء: ۲۰۹).

(ظَالِمِينَ)(الشعراء: ٢٠٩) حسن، (يَسْتَطِيعُونَ)(الشعراء: ٢١) كاف، وكذا [٩٥] /ب] (لَمَعْـرُولُونَ)(السعراء: ٢١٣)، (مِـنَ الْمُعَدَّبِـينَ)(السعراء: ٢١٣) حـسن، (الْأَقْـرَبِينَ)(السعراء: ٢١٥) كاف، (مِمَّا تَعْمَلُونَ)(السعراء: ٢١٥) كافٍ، (مِمَّا تَعْمَلُونَ)(الشعراء: ٢١٥) تام.

(فِي السَّاجِدِينَ)(السَّعراء: ٢١٩) كافٍ، (الْعَلِيمَ)(السَّعراء: ٢٢٠) تامّ، (الشَّيَاطِينُ)(السَّعراء: ٢٢٠) كافٍ، وكذا (أَثِيمٍ)(الشَّعراء: ٢٢٠)، (السَّمْعَ)(الشعراء: ٢٣٠) جائز، (كَاذِبُونَ)(الشعراء: ٢٢٠) حسن، (الْغَاوُونَ)(الشعراء: ٢٢٤) تامّ، وكذا (مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا)(الشعراء: ٢٢٧)، وآخر السورة تامّ.

## سورة النمل

مكيَّة، (۱) (طس) (النمل: ۱) تقدَّم الكلام عليه؛ فإن وقفت عليه لم تقف على: (وَكِتَابٍ مُبِينِ) (النمل: ۱)؛ لأن (تِلْكَ) (النمل: ۱) مبتدأ خبره: (هُدىً ) (النمل: ۲)، ومن

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة النمل: مكيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ألف ومائة وتسع وأربعون كلمة. وحروفها: أربعة آلاف وسبع مائة وتسعون حرفاً. وهي: تسعون وثلاث آيات في الكوفي، وأربع بصري وشامى، وخمس في المدنيين والمكي. اختلافها آيتان:

١. (وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ)(النمل:٣٣) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون.

٢٠ ﴿مِنْ قَوَارِيرَ)(النمل: ٤٤) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون. وكلهم لم يعد (طس)(النمل: ١).
 وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضع واحد:

١٠ (وَمَا يَشْعُرُونَ)(النمل: ٢٥)، بعده: (أيّانَ يُبْعَثُونَ)(النمل: ٢٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤٥ - ٢٤٤)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٠١).

جعل الخبر: (آيَاتُ الْقُرْآنِ)(النمل: ١) وقف على: (وَكِتَابٍ مُبِينٍ)(النمل: ١) وهو كافٍ، ويكون (هُدىً)(النمل: ٢) وهو جائز؛ لأنه رأس آية. (يُوقِنُونَ)(النمل: ٣) وهو جائز؛ لأنه رأس آية. (يُوقِنُونَ)(النمل: ٣) تامّ.

وكذا (يَعْمَهُونَ)(النمل: ٤)، (سُوءُ الْعَذَابِ)(النمل: ٥) جائز، (الْأَحْسَرُونَ)(النمل: ٥) حسن، وكذا (عَلِيمٍ)(النمل: ٦)، (آنَسْتُ نَاراً)(النمل: ٧) جائز، (تَصْطَلُونَ)(النمل: ٧) كافِ.

وكذا (وَمَنْ حَوْلَهَا) (النمل: ٨): إن لم يكن (وَسُبْحَانَ اللهِ) (النمل: ٨) داخلاً في النداء، وإلا فليس بوقف. (رَبِّ الْعَالَمِينَ) (النمل: ٨) حسن، (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (النمل: ٩) صالح، (وَأَلْقِ عَصَاكَ) (السنمل: ١٠) حسن، (وَلَهُ يُعَقِّبُ) (السنمل: ١٠) تام، (لا تَخَفُ) (النمل: ١٠) كافٍ، وكذا (الْمُرْسَلُونَ) (النمل: ١٠)، إن جعل (إلا) (النمل: ١١)؛ بمعنى: لكن. (رَحِيمٌ) (النمل: ١١) كافٍ. وقال أبو عمرو: تامّ.

و (قَوْماً) (النمل: ١٢) كافٍ، (فَاسِقِينَ) (النمل: ١٢) حسن، (سِحْرِّ مُبِينُ) (النمل: ١٣) كافٍ، وكذا (وَعُلُوّاً) (النمل: ١٤)، (الْمُفْسِدِينَ) (النمل: ١٤) تام، (عِلْماً) (النمل: ١٥) صالح، (الْمُؤْمِنِينَ) (النمل: ١٥) حسن، (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) (النمل: ١٦) كافٍ، (الْمُبِينُ) (النمل: ١٦) تام.

(يُوزَعُـونَ)(الـنمل: ١٧) كاف، وكـذا (لا يَـشْعُرُونَ)(الـنمل: ١٨)، (الصَّالِحِينَ)(النمل: ١٩) حسن، (الْهُدْهُدَ)(النمل: ٢٠) صالح، وكذا (مِنَ الْغَائِبِينَ)(النمل: ٢٠)، والمعنى: إن كان من الغائبين.

(بِـسُلْطَانٍ مُبِـينٍ)(الـنمل: ٢١) كـافٍ، (غَيْـرَ بَعِـيدٍ)(الـنمل: ٢٢) صالح، (تُحِـطْ بِهِ)(النمل: ٢٢) جائز، (يَقِينٍ)(النمل: ٢٣) [٩٦] حسن، (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)(النمل: ٣٣) كافٍ، (عَظِيمٌ)(النمل: ٣٣) حسن.

(مِنْ دُونِ الله)(النمل: ٢٤) صالح، (لا يَهْتَدُونَ)(النمل: ٢٤) تام؛ لمن قرأ (ألَّا يَسْجُدُوا)(النمل: ٢٥) بإدغام النون يَسْجُدُوا)(النمل: ٢٥) بإدغام النون في (لا) المزيدة؛ لأن العامل في (أن) ما قبلها؛ فلا يحسن القطع عنه، وعلى الأوَّل لو وقف على (يا) بمعنى: ألا يا هؤلاء، ثم ابتدأ باسجدوا جاز.

(وَالْأَرْضِ)(النمل: ٢٥) صالح، (وَمَا تُعْلِنُونَ)(النمل: ٢٥) تامّ، (الْعَظِيمِ)(النمل: ٢٦) حسن، (مِنَ الْكَاذِبِينَ)(النمل: ٢٧) كافٍ، (يَرْجِعُونَ)(النمل: ٢٨) حسن.

وكذا (كَرِيمٌ)(النمل: ٢٩)، (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ)(النمل: ٣٠) كافٍ، (مُسْلِمِينَ)(النمل:

٣١) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ. (فِي أَمْرِي)(النمل:٣٢) صالح، (حَتَّى تَشْهَدُونِ)(النمل: ٣٢) كافٍ، (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ)(النمل: ٣٣) جائز، (مَاذَا تَأْمُرِينَ)(النمل: ٣٣) (١) حسن.

(أَذِلَّةً)(النمل:٣٤) تامّ، (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)(النمل:٣٤) صالح، (الْمُرْسَلُونَ)(النمل: ٣٥) كافٍ، (تَفْرَحُونَ)(النمل:٣٦) حسن.

وكذا (صَاغِرُونَ)(النمل:٣٧)، (مُسْلِمِينَ)(النمل:٣٨) كافٍ، (مِنْ مَقَامِكَ)(النمل: ٣٨) صالح، (أَمِينٌ)(النمل: ٣٩) صالح، (أَمِينٌ)(النمل: ٣٩) حسن، (طَرْفُكَ)(النمل: ٤٠) كافٍ، (أَمْ أَكْفُرُ)(النمل: ٤٠) تام، (لِنَفْسِهِ)(النمل: ٤٠) صالح، (كَرِيمٌ)(النمل: ٤٠) تامّ.

(لا يَهْتَدُونَ)(النمل:٤١) حسن، (عَرْشُكِ)(النمل:٤١) صالح، (كَأَنَّهُ هُوَ)(النمل: ٤٢) تام، (وَكُنَّا مُسْلِمِينَ)(النمل:٤١) حسن.

وكذا (مِنْ دُونِ اللهِ)(النمل:٤٣)، (كَافِرِينَ)(النمل:٤٣) تامّ، (عَنْ سَاقَيْهَا)(النمل: ٤٤) صالح، (مِنْ قَوَارِيرَ)(النمل: ٤٤) كافٍ، (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(النمل: ٤٤) تامّ.

(يَخْتَصِمُونَ)(السنمل:٥٥) كافٍ، (قَـبْلَ الْحَـسَنَةِ)(السنمل:٤٦) صالح، (تُرْحَمُونَ)(النمل:٤٦) كافٍ، (وَبِمَنْ مَعَكَ)(النمل:٤٧) صالح.

(تُفْتَـنُونَ)(الـنمل:٤٧) حـسن، (وَلا يُـصْلِحُونَ)(الـنمل:٤٨) كـاف، وكـذا (لَصَادِقُونَ)(الـنمل:٤٩)، (١ يَشْعُرُونَ)(الـنمل:٥٠)، (عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ)(الـنمل:٥١) حسن؛ لمن قرأ (إنا دمرناهم) بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأه بفتحها؛ إذ تقديره: لأنا دمرناهم. [٩٦/ب]

(أَجْمَعِينَ)(النمل:٥١) كافٍ، وكذا (بِمَا ظَلَمُوا)(النمل:٥٢)، و(يَعْلَمُونَ)(النمل:٥٢)، (يَتَّقُونَ)(النمل:٥٢)، (يَتَّقُونَ)(النمل:٥٤) كافٍ.

وكذا (تَجْهَلُونَ)(النمل:٥٥): فإن وقف على: (مِنْ دُونِ النِّسَاءِ)(النمل:٥٥) فجائر، وكذا (مِنْ دُونِ النِّسَاءِ)(النمل:٥٥) فجائر، وكذا (مِنْ قَرْيَتِكُمْ)(النمل:٥٦)، (يَتَطَهَّرُونَ)(النمل:٥٨) كافٍ، (مِنَ (الْمُنْذَرِينَ)(النمل:٥٨) تامّ. الْغَابِرِينَ)(النمل:٥٨) حسن، (مَطَراً)(النمل:٥٨) كافٍ، (الْمُنْذَرِينَ)(النمل:٥٨) تامّ.

وكذا (اضطَفَى)(النمل:٥٩)، (يُشْرِكُونَ)(النمل:٥٩) كافٍ، وكذا (ذَاتَ بَهْجَةٍ)(النمل:٢٠)، (شَجَرَهَا)(النمل:٢٠) حسن، (أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ)(النمل:٢٠) في الخمسة

<sup>(</sup>١) في (ع): " ماذا تأمرون ".

<sup>(</sup>٢) في (ع): " الصادقون ".

كافٍ.

(يَعْدِلُونَ)(النمل: ٦٠) حسن، (حَاجِزاً)(النمل: ٦١) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(النمل: ٦١) حسن، (خُلَفَاءَ الْأَرْضِ)(السنمل: ٦٢) كافٍ، (تَذَكَّرُونَ)(السنمل: ٦٢) حسن، (رُحُمَتِهِ)(النمل: ٦٣) كافٍ، (يُشْرِكُونَ)(النمل: ٦٣) حسن، (ثُمَّ يُعِيدُهُ)(النمل: ٦٤) كافٍ.

وكذا (وَالْأَرْضِ)(النمل:٦٤)، (صَادِقِينَ)(النمل:٦٤) حسن، (إِلَّا الله)(النمل:٦٥) كافٍ، وكذا (يُبْعَثُونَ)(النمل:٦٥)، (فِي الْآخِرَةِ)(النمل:٦٦) صالح، (مِنْهَا)(النمل:٦٦) مفهوم، (عَمُونَ)(النمل:٦٦) تامّ.

(لَمُخْرَجُونَ)(النمل: ٢٧) مفهوم، (الْأَوَّلِينَ)(النمل: ٢٨) تامّ، (الْمُجْرِمِينَ)(النمل: ٢٩) حـسن، (يَمْكُـرُونَ)(الـنمل: ٧٠) كـافٍ، (صَـادِقِينَ)(الـنمل: ٧١) حـسن، وكـذا (تَسْتَعْجِلُونَ)(النمل: ٢٧)، و(لا يَشْكُرُونَ)(النمل: ٣٤)، (وَمَا يُعْلِنُونَ)(النمل: ٢٤) تامّ.

وكذا (مُبِينٍ)(النمل:٥٧)، (يَخْتَلِفُونَ)(النمل:٧١) حسن، (لِلْمُؤْمِنِينَ)(النمل:٧٧) تامّ، (الْعَلِيمُ)(النمل:٧٨) حسن، (الْمُبِينِ)(النمل:٩٨) تامّ.

(مُدْبِرِينَ)(الــنمل: ٨٠) حــسن، (عَــنْ ضَــلالَتِهِمْ)(الــنمل: ٨١) صــالح، (مُسْلِمُونَ)(النمل: ٨١) حسن، (تُكلِّمُهُمْ)(النمل: ٨١) تامّ؛ لمن قرأ (إن الناس) بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأه بفتحها؛ لأن المعنى عليه تكلمهم بأن الناس.

(لا يُوقِنُونَ)(النمل: ٨٢) تامّ، (يُوزَعُونَ)(النمل: ٨٣) كافٍ، (تَعْمَلُونَ)(النمل: ٨٤) حسن، (لا يَنْطِقُونَ)(النمل: ٨٥) تامّ، (مُبْصِراً)(النمل: ٨٦) كافٍ، وكذا (يُؤْمِنُونَ)(النمل: ٨٦)، (إِلَّا مَنْ شَاءَ)(النمل: ٨٧) حسن.

وكذا (دَاخِرِينَ)(النمل: ۸۷)، و(مَرَّ السَّحَابِ)(النمل: ۸۸)، (كُلَّ شَيْءٍ)(النمل: ۸۸) كافٍ. وقال أبو عمرو في ذلك كله: تامّ.

(تَفْعَلُونَ)(النمل: ٨٨) تام، (آمِنُونَ)(النمل: ٨٩) حسن، وكذا (فِي النَّارِ)(النمل: ٩٠). وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. (تَعْمَلُونَ)(النمل: ٩٠) تام.

(كُلُّ شَيْءٍ)(النمل: ٩١) جائز، (الْقُرْآنَ)(النمل: ٩٢) حسن. وقال أبو عمرو: كافٍ. (لِنَفْسِهِ)(النمل: ٩٢) حسن، وكذا كافٍ. (لِنَفْسِهِ)(النمل: ٩٢) حسن، وكذا (فَتَعْرِفُونَهَا)(النمل: ٩٣). وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. آخر السورة تامّ.

#### سورة القصص

مكيَّة ؟ (١) إلا قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ) (القصص: ٨٥)... الآية، فنزلت بالحجفة. (٢) وإلا قوله: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ) (القصص: ٥٢)... إلى (الْجَاهِلِينَ) (القصص: ٥٥)، فمدنى. (٣)

(طسم)(القصص: ١) تقدَّم الكلام عليه. (الْمُبِينِ)(القصص: ٢) كافٍ؛ إن جعل (تِلْكَ)(القصص: ٢) مبتدأ و(آيَاتُ الْكِتَابِ)(القصص: ٢) خبره، هذا إن وقفت على (طسم)(القصص: ١)؛ وإلا فالوقف على (الْمُبِين)(القصص: ٢) تامّ.

(يُؤْمِنُونَ)(القصص: ٣) تام، (نِسَاءَهُمْ)(القصص: ٤) كافٍ، (مِنَ الْمُفْسِدِينَ)(القصص: ٤) كافٍ، (مِنَ الْمُفْسِدِينَ)(القصص: ٤) حسن. (الْوَارِثِينَ)(القصص: ٥) صالح؛ لأنه رأس آية.

(فِي الْأَرْضِ)(القصص: ٥) حسن؛ لمن قرى (ويرى فرعون) بالياء، وغير حسن لمن قرى الله فرعون) بالياء، وغير حسن لمن قرأه بالنون. (يَحْذَرُونَ)(القصص: ٦) تامّ. (فِي الْيَمِّ)(القصص: ٧) جائز، (وَلا تَحْزَنِي)(القصص: ٧) كافٍ.

وكذا (مِنَ الْمُرْسَلِينَ)(القصص:٧)، (وَحَرَناً)(القصص: ٨) تامّ.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة القصص: مكيَّة، أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أنا أبي، قال: أنا علي بن الحسن، قال: أنا أحمد بن موسى، قال: أنا يحيى بن سلام، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالْجُحْفَةِ موجَّة من مكة إلى المدينة، فقال: أتشتاقُ يا محمدُ إلى بلدك التي ولدت بها، فقال: نعم، فقال: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ)(القصص: ٨٥).

ونظيرتها في الكوفي ص، وفي الشامي الزخرف، ولا نظير لها في غيرها. وكلمها: ألف وأربع مائة وإحدى وأربعون كلمة. وحروفها: خمسة آلاف وثماني مائة حرف. وهي: ثمان وثمانون آية في جميع العدد. اختلافها آيتان:

١٠ (طسم)(القصص: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢٠ (مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ)(القصص: ٢٣) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

وليس فيها شيء مما يشبه الفواصل ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٤٦)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٢) الجحفة: ميقات أهل مصر والشام.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبرى (١/١٩).

(خَاطِئِينَ)(القصص: ٨) حسن، (قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ)(القصص: ٩) صالح، (لا تَقْتُلُوهُ)(القصص: ٩) كافٍ، وقيل: الوقف على الأوَّل تامّ وعلى الثاني أتم. (لا يَشْعُرُونَ)(القصص: ٩) حسن.

(فَارِغـاً)(القـصص: ١٠) صـالح، (مِـنَ الْمُؤْمِنِـينَ)(القـصص: ١٠) حـسن، (قُصِيهِ)(القصص: ١١) مفهوم، (لا يَشْعُرُونَ)(القصص: ١١) حسن.

(نَاصِـمُونَ)(القـصص: ١٢) كـافٍ. (لا يَعْلَمُـونَ)(القـصص: ١٣) حـسن، (وَعِلْماً)(القصص: ١٤) كافٍ، (الْمُحْسِنِينَ)(القصص: ١٤) حسن، (فَقَضَى عَلَيْهِ)(القصص: ١٥) كافٍ، (الشَّيْطَانِ)(القصص: ١٥) صالح، (مُبِينٌ)(القصص: ١٥) حسن.

(فَاغْفِرْ لِي)(القصص:١٦) صالح. وكذا (فَغَفَرَ لَـهُ)(القصص:١٦)، (الرَّحِيمُ)(القصص:١٦). (الرَّحِيمُ)(القصص:١٦).

(يَسْتَـصْرِخُهُ)(القَـصص:۱۸) كـافٍ، وكـذا (مُبِـينٌ)(القَـصص:۱۸)، وربِالْأَمْسِ)(القَـصص:۱۹)، (فِـي الْأَرْضِ)(القَـصص:۱۹) جائـز، (مِـنَ الْمُصْلِحِينَ)(القصص:۱۹) تام.

(مِنَ النَّاصِحِينَ)(القصص: ٢٠) كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(القصص: ٢١) حسن، وكذا (سَوَاءَ السَّبِيلِ)(القصص: ٢٢)، (يَسْقُونَ)(القصص: ٣٣) جائز، (خَطْبُكُمَا)(القصص: ٣٣) كافِ.

وكذا (شَيْخٌ كَبِيرٌ)(القصص:٢٣)، (مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)(القصص:٢٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(عَلَى اسْتِحْيَاءٍ)(القصص:٥٠) كافٍ، وكذا (سَقَيْتَ لَنَا)(القصص:٥٠)، (لا تَخَفْ)(القصص:٥٠) جائز، (الظَّالِمِينَ)(القصص:٥٠) تَخَفْ)(القصص:٥٠)

وكذا (الْأَمِينُ)(القصص:٢٦)، (ثَمَانِيَ حِجَجٍ)(القصص:٢٧) كافٍ، وكذا (فَمِنْ عِلَيْكَ)(القصص:٢٧) حسن، و(مِنَ عَلَيْكَ)(القصص:٢٧) حسن، و(مِنَ الصَّالِحِينَ)(القصص:٢٧) أحسن منه.

(بَيْنِي وَبَيْنَكَ)(القصص: ٢٨) كافٍ، وكذا (فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ)(القصص: ٢٨)، (وَكِيلٌ)(القصص: ٢٨) حسن.

وكذا (تَصْطَلُونَ)(القصص: ٢٩)، و(عَصَاكَ)(القصص: ٣١)، (وَلَـمْ يُعَقِّبُ)(القصص: ٣١) تامّ. (مِنَ الْآمِنِينَ)(القصص: ٣١) حسن، (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ)(القصص: يُعَقِّبُ)(القصص: ٣١)

٣٢) كاف.

وكذا (مِنَ الرَّهْبِ)(القصص: ٣٢)، ومثله (فَاسِقِينَ)(القصص: ٣٢) حسن، (أَنْ يُكَذِّبُونِ)(القصص: يَقْتُلُونِ)(القصص: ٣٤) جائز، (أَنْ يُكَذِّبُونِ)(القصص: ٣٤) حسن.

(بِآیاتِنَا)(القصص: ٣٥) تامّ بناء على تعلقها بـ: (یَصِلُونَ)(القصص: ٣٥) وهو المشهور، وقیل: متعلقة بـ: (الْغَالِبُونَ)(القصص: ٣٥)، فالوقف على (إِلَيْكُمَا)(القصص: ٣٥). (الْغَالِبُونَ)(القصص: ٣٥). (الْغَالِبُونَ)(القصص: ٣٥).

وكذا (الْأَوِّلِينَ)(القصص:٣٦)، (عَاقِبَةُ الدَّارِ)(القصص:٣٧) كافٍ، (الظَّالِمُونَ)(القصص:٣٨) مفهوم، (إِلَى إِلَهِ فَيْرِي)(القصص:٣٨) مفهوم، (إِلَى إِلَهِ مُوسَى)(القصص:٣٨) كافٍ ولا أحبه لبشاعة الابتداء بما بعده. (مِنَ الْكَاذِبِينَ)(القصص: ٣٨) حسن.

(لا يَــرْجِعُونَ)(القــصص: ٣٩) جائــز، (فِــي الْــيَمِّ)(القــصص: ٤٠) كــافٍ، (الظَّالِمِينَ)(القصص: ٤٠) حسن، (إِلَى النَّارِ)(القصص: ١٤) كافٍ.

وكذا (لا يُنْصَرُونَ)(القصص: ١٤)، و(فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً)(القصص: ٤٢)، (مِنَ الْمَقْبُوحِينَ)(القصص: ٤٢) تام.

وكذا (يَتَذَكَّرُونَ)(القصص:٤٣)، (مُوسَى الْأَمْرَ)(القصص:٤٤) جائز، (مِنَ الشَّاهِدِينَ)(القصص:٤٤) جائز، (مِنَ الشَّاهِدِينَ)(القصص:٤٤) صالح، (عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ)(القصص:٥٤) كافٍ.

(مُرْسِلِينَ)(القصص:٤٥) تام. (يَتَذَكَّرُونَ)(القصص:٤٦) حسن، وكذا (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(القصص:٤٧)، (وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ)(القصص:٤٧) جوابه محذوف؛ أي: للمؤمِنِينَ)(القصص:٤٨) جوابه محذوف؛ أي للم يحتج إلى إرسال الرسل. (أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ)(القصص:٤٨) كافِ، (تَظَاهَرَا)(القصص:٤٨) جائز، (كَافِرُونَ)(القصص:٤٨) حسن.

وكذا (صَادِقِينَ)(القصص: ٤٩)، (يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ)(القصص: ٥٠) كافٍ، وكذا (بِغَيْرِ هُدَ مِنَ اللهِ)(القصص: ٥٠)، (الظَّالِمِينَ)(القصص: ٥٠) تام. وكذا (يَتَذَكَّرُونَ)(القصص: ٥٠)، (يُؤْمِنُونَ)(القصص: ٥٠) حسن، (آمَنَّا بِهِ)(القصص: ٥٠) كافٍ، [مَنَّا رِمِنْ رَبِّنَا)(القصص: ٥٠) صالح، (مُسْلِمِينَ)(القصص: ٥٣) تام.

(يُسنْفِقُونَ)(القصص:٥٤) كافٍ، (الْجَاهِلِينَ)(القصص:٥٥) تامّ. (مَسنْ أَحْبَبْتَ)(القصص:٥٦) صالح (مَنْ يَشَاءُ)(القصص:٥٦) كافٍ، (بالْمُهْتَدِينَ)(القصص:٥٦)

حسن، (مِنْ أَرْضِنَا)(القصص:٥٧) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(القصص:٥٧) تامّ.

وكذا (الْوَارِثِينَ)(القصص:٥٨)، و(آيَاتِنَا)(القصص:٥٩)، و(ظَالِمُونَ)(القصص: ٥٩)، (وَزِينَتُهَا)(القصص: ٦٠) كافٍ، (وَأَبْقَى)(القصص: ٦٠) صالح، (تَعْقِلُونَ)(القصص: ٦٠) تامّ.

(مِنَ الْمُحْضَرِينَ)(القصص: ٦١) حسن، (تَزْعُمُونَ)(القصص: ٦٢) كافٍ، (كَمَا غَوَيْنَا)(القصص: ٦٣)، (يَعْبُدُونَ)(القصص: ٦٣) حسن.

(وَرَأُوُا الْعَذَابَ)(القصص: ٦٤) صالح، (يَهْتَدُونَ)(القصص: ٦٤) حسن وجواب (لو) محذوف؛ أي: لما رأوا العذاب. (الْمُرْسَلِينَ)(القصص: ٦٥) كافٍ.

وكذا (لا يَتَسَاءَلُونَ)(القصص:٦٦)، (مِنَ الْمُفْلِحِينَ)(القصص:٦٧)، وكذا (مَا يَشَاءُ)(القصص:٦٨)، (وَيَخْتَارُ)(القصص:٦٨)؛ إن جعلت (ما) التي بعدها نافية؛ فإن جعلت موصولة فليس ذلك بوقف.

(مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)(القصص: ٦٨) تامّ. وكذا (يُشْرِكُونَ)(القصص: ٦٨)، (وَمَا يُعْلِنُونَ)(القصص: ٢٠) حسن، (وَالْآخِرَةِ)(القصص: ٧٠) عُلِنُونَ)(القصص: ٢٠) حائز، (تُرْجَعُونَ)(القصص: ٧٠) تامّ.

(بِضِيَاءٍ)(القصص: ٧١)، و(تَسْمَعُونَ)(القصص: ٧١)، (تَسْكُنُونَ فِيهِ)(القصص: ٧٢) كافٍ، (أَفَلا تُبْصِرُونَ)(القصص: ٧٢) حسن.

وكذا (تَـشْكُرُونَ)(القـصص: ٧٣)، (تَـزْعُمُونَ)(القـصص: ٧٤) تـامّ. (يَفْتَرُونَ)(القصص: ٥٤) علم. (يَفْتَرُونَ)(القصص: ٧٥) أتم منه. (الْفَرحِينَ)(القصص: ٧٦) حسن.

(فِي الْأَرْضِ)(القصص:۷۷) كافٍ، وكذا (الْمُفْسِدِينَ)(القصص:۷۷)، و(عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي)(القصص:۷۸)، و(جَمْعاً)(القصص:۸۸)، (الْمُجْرِمُونَ)(القصص:۷۸) تامّ.

وكذا (حَظٍّ عَظِيمٍ)(القصص: ٧٩)، (وَعَمِلَ صَالِحاً)(القصص: ٨٠) كافٍ؛ إن كان ما بعده من قول الذين أوتوا العلم؛ فإن كان من قوله تعالى؛ فالوقف على ذلك تام. (الصَّابِرُونَ)(القصص: ٨٠) تامّ.

(مِنْ دُونِ اللهِ)(القصص: ٨١) صالح، (مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ)(القصص: ٨١) حسن، (وَيَقْدِرُ)(القصص: ٨٢) صالح، (لَخَسَفَ بِنَا)(القصص: ٨٢) كافٍ، (لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ)(القصص: ٨٢) تامّ.

(وَلا فَسَاداً)(القصص: ٨٣) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (لِلْمُتَّقِينَ)(القصص: ٨٣) تام. (خَيْرٌ مِنْهَا)(القصص: ٨٤) صالح، (يَعْمَلُونَ)(القصص: ٨٤) تام.

وكذا (إِلَى مَعَادٍ)(القصص:٥٥)، و(مُبِينِ)(القصص:٥٥)، (مِنْ رَبِّكَ)(القصص: ٨٦) ٨٦) كافٍ، (لِلْكَافِرِينَ)(القصص: ٨٦) حسن، (إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ)(القصص: ٨٧) [٩٨/ب] تام.

(وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ)(القصص: ۸۷) جائز، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(القصص: ۸۷) حسن، (إِلَها ٱخَـرَ)(القـصص: ۸۸) تـام. وكـذا (إِلَّا وَجُهَهُ)(القـصص: ۸۸) تـام. وكـذا (إِلَّا وَجُهَهُ)(القصص: ۸۸)، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ، آخر السورة تام.

## سورة العنكبوت

مكية؛ (۱) (الم) (العنكبوت: ١) تقدَّم الكلام عليه. (لا يُفْتَنُونَ) (العنكبوت: ٢) حسن، (مِنْ قَبْلِهمْ) (العنكبوت: ٣) كافٍ.

وكذا (الْكَاذِبِينَ)(العنكبوت:٣)، و(أَنْ يَـسْبِقُونَا)(العنكبوت:٤)، (مَـا يَحْكُمُـونَ)(العنكبوت:٤) تـامّ. (فَـاإِنَّ أَجَـلَ اللهِ لَآتِ)(العنكبوت:٥) كـافٍ، (الْعَلِيمُ)(العنكبوت:٥) حسن.

(لِنَفْسِهِ)(العنكبوت:٦) كافٍ، (عَنِ الْعَالَمِينَ)(العنكبوت:٦) تامّ. (رُسُيِّتَاتِهِمْ)(العنكبوت:٧) جائز، (كَانُوا يَعْمَلُونَ)(العنكبوت:٧) تامّ. (حُسْناً)(العنكبوت:٨)

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة العنكبوت: مكيَّة، قال قتادة: إلا عشر آيات من أوَّلها إلى قوله تعالى: (وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ)(العنكبوت: ۱۱)، فإنهن نزلن بالمدينة. ولا نظير لها في عددها. وكلمها: تسع مائة وثمانون كلمة. وحروفها: أربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون حرفاً. وهي: تسع وستون آية في جميع العدد. اختلافها ثلاث آيات:

 <sup>(</sup>الم)(العنكبوت:١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (وَتَقْطَعُونَ السَّبِل)(العنكبوت: ٢٩) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون. وأجمعوا على عد (السَّبيل)(الفرقان: ١٧) في الفرقان والأحزاب، وعلى إسقاطها في الزخرف.

٣. (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(العنكبوت: ٦٥) عدها البصري والشامي، ولم يعدها الباقون.
 وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضع واحد:

١. وهو قوله تعالى: (أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ)(العنكبوت: ٦٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (٢٤٨ - ٢٤٩)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٠٤).

كافٍ. وكذا (تُطِعْهُمَا)(العنكبوت: ٨)، (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(العنكبوت: ٨) تامّ.

وكذا (فِي الصَّالِحِينَ)(العنكبوت: ٩)، (كَعَذَابِ اللهِ)(العنكبوت: ١٠) صالح، (مَعَكُمْ)(العنكبوت: ١٠) حسن، (فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ)(العنكبوت: ١٠) كافٍ.

(الْمُنَافِقِينَ)(العنكبوت: ١١) تام. (خَطَايَاهُمْ)(العنكبوت: ١٢) حسن، (مِنْ شَيْءٍ)(العنكبوت: ١٢) حسن، (مَعَ شَيْءٍ)(العنكبوت: ١٢) حسن، (مَعَ أَثْقَالِهِمْ)(العنكبوت: ١٣) كافٍ، (يَفْتَرُونَ)(العنكبوت: ١٣) تامّ.

ُ (ظَالِمُ ونَ)(العنكبوت: ١٥) كافٍ (السَّفِينَةِ)(العنكبوت: ١٥) جائز، (آيَـةً لِلْعَالَمِينَ)(العنكبوت: ١٥) جائز، (آيَـةً لِلْعَالَمِينَ)(العنكبوت: ١٦) لِلْعَالَمِينَ)(العنكبوت: ١٦) حسن.

(إِفْكاً)(العنكبوت:١٧) تامّ. (رِزْقاً)(العنكبوت:١٧) صالح، (وَاشْكُرُوا لَهُ)(العنكبوت:١٧) تامّ.

وكذا (تُـرْجَعُونَ)(العنكبوت:١٧)، و(مِـنْ قَـبْلِكُمْ)(العنكبوت:١٨)، (الْـبَلاغُ الْمُبِـينُ)(العنكبوت:١٨) أتــم مــن ذلــك. (تُــمَّ يُعِــيدُهُ)(العنكبوت:١٩) كــافٍ، (يَسِيرٌ)(العنكبوت:١٩) تام.

(النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ)(العنكبوت: ٢٠) كافٍ، (قَدِيرٌ)(العنكبوت: ٢٠) حسن، (وَيَرْحَمُ مَــنْ يَــشَاءُ)(العنكـبوت: ٢١) كــافٍ، (تُقْلَـبُونَ)(العنكـبوت: ٢١) حــسن، (وَلا فِــي السَّمَاءِ)(العنكبوت: ٢٢) كافٍ، (وَلا نَصِيرٍ)(العنكبوت: ٢٢) تامّ.

(مِنْ رَحْمَتِي)(العنكبوت: ٢٣) جائز، (أَلِيمٌ)(العنكبوت: ٢٣) حسن، (أَفْ حَسِرِ قُوهُ)(العنكبوت: ٢٤) كافٍ، (مِنَ النَّارِ)(العنكبوت: ٢٤) أكفى منه، (يُؤْمِنُونَ)(العنكبوت: ٢٤) حسن.

(أَوْثَاناً)(العنكبوت: ٢٥) كافٍ؛ لمن قرأ (مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ)(العنكبوت: ٢٥) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أو خبره (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(العنكبوت: ٢٥)، وليس بوقف لمن قرأها بالرفع خبر (إنَّ)، وجعل (ما) بمعنى: [٩٩/أ] الذي، أو بالنصب لتعلقها بما قبلها.

(فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(العنكبوت: ٢٥) كافٍ عند أبي حاتم. (مِنْ نَاصِرِينَ)(العنكبوت: ٢٥) كافٍ، (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ)(العنكبوت: ٢٦) صالح، (إِلَى رَبِّي)(العنكبوت: ٢٦) جائز، (الْحَكِيمُ)(العنكبوت: ٢٦) حسن.

(إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)(العنكبوت:٢٧) صالح، (فِي الدُّنْيَا)(العنكبوت:٢٧) كافٍ،

(الصَّالِحِينَ)(العنكبوت:٢٧) حسن، (مِنَ الْعَالَمِينَ)(العنكبوت:٢٨) كافٍ، وكذا (فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ)(العنكبوت: ٢٩)، و(مِنَ الصَّادِقِينَ)(العنكبوت: ٢٩).

(الْمُفْسِدِينَ)(العنكبوت: ٣٠) تامّ. (ظَالِمِينَ)(العنكبوت: ٣١) كافٍ، وكذا (إِنَّ فِيهَا لُوطاً)(العنكبوت: ٣٢)، (بِمَنْ فِيهَا)(العنكبوت: ٣٢) حسن، (مِنَ الْغَابِرِينَ)(العنكبوت: ٣٠) كافٍ، وكذا (يَفْشُقُونَ)(العنكبوت: ٣٤)، (يَعْقِلُونَ)(العنكبوت: ٣٥) تامّ.

(مُفْسِدِينَ)(العنكبوت: ٣٦) كافٍ، وكذا (جَاثِمِينَ)(العنكبوت: ٣٧)، و(مُشْتَبْصِرِينَ)(العنكبوت: ٣٠)، و(مِنْنَبِهِ)(العنكبوت: ٤٠)، وأغْرَقْنَا)(العنكبوت: ٤٠) حسن، (يَظْلِمُونَ)(العنكبوت: ٤٠) تامّ.

(اتَّخَــذَتْ بَيْــتاً)(العنكــبوت: ٤١) حــسن، وقــال أبــو عمــرو: كــافٍ. (يَعْلَمُونَ)(العنكبوت: ٤١) تامّ. وكذا (الْحَكِيمُ)(العنكبوت: ٤٤)، (لِلنَّاسِ)(العنكبوت: ٤٤) كــافٍ، كــافٍ، (الْعَالِمُــونَ)(العنكــبوت: ٤٤) كــافٍ، (لِلْمُؤْمِنِينَ)(العنكبوت: ٤٤) كــافٍ، (لِلْمُؤْمِنِينَ)(العنكبوت: ٤٤) تامّ.

(وَأَقِمِ الصَّلاةَ)(العنكبوت:٥٤) كافٍ، (تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)(العنكبوت:٥٤) حسن، (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ)(العنكبوت:٥٤) تام. (مَا تَصْنَعُونَ)(العنكبوت:٥٤) أتم منه.

(ظُلَمُوا مِنْهُمْ)(العنكبوت:٤٦) صالح، (مُسْلِمُونَ)(العنكبوت:٤٦) حسن، (إِلَيْكَ الْكِــتَابَ)(العنكــبوت:٤٧)، كــافٍ، وكـــذا (مَــنْ يُـــؤْمِنُ بِـــهِ)(العنكــبوت:٤٧)، (الْكَافِرُونَ)(العنكبوت:٤٧) حسن.

وكذا (وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ)(العنكبوت:٤٨)، (الْمُبْطِلُونَ)(العنكبوت:٤٨) كافٍ، وكذا (الْعِلْمَ)(العنكبوت:٤٩)، (الظَّالِمُونَ)(العنكبوت:٤٩) حسن.

(آیَاتٌ مِنْ رَبِّهِ)(العنکبوت: ٥٠) کافٍ، (مُبِینٌ)(العنکبوت: ٥٠) تام. وکذا (یُتْلَی عَلَیْهِمْ)(العنکبوت: ٥١)، و(یُؤْمِنُونَ)(العنکبوت: ٥١)، (شَهِیداً)(العنکبوت: ٥٦) حسن، (مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)(العنکبوت: ٥٦) تام.

وكذا (الْخَاسِرُونَ)(العنكبوت: ٥٦)، (بِالْعَذَابِ)(العنكبوت: ٥٣) في الموضعين صالح، (لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ)(العنكبوت: ٥٣) كافٍ، (لا يَشْعُرُونَ)(العنكبوت: ٥٩) تام. (بِالْكَافِرِينَ)(العنكبوت: ٥٥) كافٍ، [٩٩/ب] (أَرْجُلِهِمْ)(العنكبوت: ٥٥) صالح، (مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(العنكبوت: ٥٥) تامّ.

وكذا (فَاعْبُدُونِ)(العنكبوت:٥٦)، و(تُرْجَعُونَ)(العنكبوت:٥٧)، (خَالِدِينَ

فِيهَا)(العنكبوت:٥٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْعَامِلِينَ)(العنكبوت:٥٨) كافٍ؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا لهم. (يَتَوَكَّلُونَ)(العنكبوت:٥٩) تامّ.

وكذا (الْعَلِيمُ)(العنكبوت: ٦٠)، (لَيَقُولُنَّ اللهُ)(العنكبوت: ٦١) كافٍ، (لَيَقُولُنَّ اللهُ)(العنكبوت: ٢٦) كافٍ، (عَلِيمٌ)(العنكبوت: ٤٦)، (لَيَقُولُنَّ اللهُ)(العنكبوت: ٣٦)، (لَيَقُولُنَّ اللهُ)(العنكبوت: ٣٦)، (لَيَقُولُنَّ اللهُ)(العنكبوت: ٣٦) كافٍ، (لا يَعْقِلُونَ)(العنكبوت: ٣٦) تامّ.

وكذا (لَهْوٌ وَلَعِبٌ)(العنكبوت:٦٤)، (يَعْلَمُونَ)(العنكبوت:٦٤) حسن، (لَـهُ السِّينَ)(العنكبوت:٦٥)؛ إن جعلت لام السِّينَ)(العنكبوت:٦٥)؛ إن جعلت لام (لِيَكْفُرُوا)(العنكبوت:٦٦) لام الأمر بمعنى التهديد؛ فإن جعلت لام كي فليس بوقف.

(بِمَا آتَيْنَاهُمْ)(العنكبوت: ٦٦) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ، قيل: كافٍ، هذا إن جعلت اللام في (وَلِيَتَمَتَّعُوا)(العنكبوت: ٦٦) لام الأمر بمعنى التهديد؛ سواء سكنت تخفيفاً أو كسرت على الأصل؛ فإن جعلت لام كي لم يوقف على (آتَيْنَاهُمْ)(العنكبوت: ٦٦) لعطف ذلك على (لِيَكْفُرُوا)(العنكبوت: ٦٦)، وهو كاف على الوجهين. (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)(العنكبوت: ٦٦)، وهو كاف على الوجهين. (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)(العنكبوت: ٦٦)،

(مِنْ حَوْلِهِمْ)(العنكبوت: ٦٧) حسن، (يَكْفُرُونَ)(العنكبوت: ٦٧) تامّ. (لَمَّا جَاءَهُ)(العنكبوت: ٦٨) حسن، (لِلْكَافِرِينَ)(العنكبوت: ٦٨) تامّ. (سُبُلَنَا)(العنكبوت: ٦٩) حسن، آخر السورة تامّ.

سورة الروم

مكيَّة، (١) (الم)(الروم: ١) تقدَّم الكلام عليه. (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ)(الروم: ٣) تامّ،

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "مكية، ونظيرتها في غير المدني الأخير والمكي والذاريات، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: ثماني مائة وتسع عشرة كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس مائة وأربعة وثلاثون حرفاً. وهي: خمسون وتسع آيات في المدني الأخير والمكي، وستون آية في عدد الباقين. اختلافها أربع آيات:

٢٠ (الم)(الروم: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٣. (غُلِبَتِ الرُّومُ)(الروم: ٢) لم يعدها المدنى الأخير والمكي، وعدها الباقون.

(فِي بِضْع سِنِينَ)(الروم: ٤) تام. (وَمِنْ بَعْدُ)(الروم: ٤) كافٍ.

وكذا (بِنَصْرِ اللهِ)(الروم:٥)، (مَنْ يَشَاءُ)(الروم:٥) صالح، (الرَّحِيمُ)(الروم:٥) كافٍ، [١٠٠/أ] وكذا (وَعْدَ اللهِ)(الروم:٦)، (وَعْدَه)(الروم:٦) صالح، (لا يَعْلَمُونَ)(الروم: ٦) تامّ.

(مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(الروم: ٧) صالح، (غَافِلُونَ)(الروم: ٧) تامّ. وكذا (فِي أَنْفُسِهِمْ)(الروم: ٨)، (وَأَجَلِ مُسَمِّى)(الروم: ٨)، (لَكَافِرُونَ)(الروم: ٨) تامّ.

(مِنْ قَبْلِهِمْ)(الروم: ٩) كافٍ، وكذا (الْأَرْضَ)(الروم: ٩)، (عَمَرُوهَا)(الروم: ٩) صالح، (بِالْبَيِّنَاتِ)(الروم: ٩) أصلح منه. (يَظْلِمُونَ)(الروم: ٩) كافٍ، (بِآياتِ اللهِ)(الروم: ١) صالح.

(يَسْتَهْزِئُونَ)(السروم: ١٠) تام. (ثُمَّ يُعِيدُهُ)(السروم: ١١) كافٍ؛ لمن قسراً (تُرْجَعُونَ)(الروم: ١١) بالتاء لانتقاله من الغيبة إلى الخطاب، وليس بوقف لمن بالياء. (تُرْجَعُونَ)(الروم: ١١) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (الْمُجْرِمُونَ)(الروم: ١١) صالح، (كَافِرِينَ)(الروم: ١٣) كافٍ.

(يَتَفَرَّقُونَ)(الروم: ١٤) حسن، (يُحْبَرُونَ)(الروم: ١٥) كافٍ، (مُحْضَرُونَ)(الروم: ١٦) تامّ. (تُصْبِحُونَ( مِنَ الْحَيِّ)(الروم: ١٩) جائز، (بَعْدَ مَوْتِهَا)(الروم: ١٩) حسن، (تُحْرَجُونَ)(الروم: ١٩) تامّ. وكذا (تَنْتَشِرُونَ)(الروم: ٢٠)، و(مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)(الروم: ٢١)، و(يَتَفَكَّرُونَ)(الروم: ٢١).

(وَأَلْوَانِكُمْ)(الروم: ٢٢) حسن، (لِلْعَالِمِينَ)(الروم: ٢٢) تامّ. (مِنْ فَضْلِهِ)(الروم: ٢٣) حسن، (يَعْقِلُونَ)(الروم: ٣٤) حسن، (يَعْقِلُونَ)(الروم: ٢٤) حسن، (يَعْقِلُونَ)(الروم: ٢٤) تامّ.

٤. (فِي بِضْع سِنِينَ)(الروم: ٤) لم يعدها المدني الأوَّل والكوفي، وعدها الباقون.

٥٠. (يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ)(الروم:٥٥) عدها المدني الأوّل، ولم يعدها الباقون. وكلّهم عدّ (يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ)(الروم:١٢).

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

١٠ (وَالْمِسْكِينَ )(الروم:٣٨)

٢. (وَابْنَ السَّبِيلِ)(الروم:٣٨) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٥١)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٠٥).

وكذا (تَخْرُجُونَ)(الروم: ٢٥)، (الْأَرْضِ)(الروم: ٢٥) كافٍ، (قَانِتُونَ)(الروم: ٢٥). وكذا (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)(الروم: ٢٧)، و(الْحَكِيمُ)(الروم: ٢٧)، (مِنْ أَنْفُسِكُمْ)(الروم: ٢٨) صالح، (كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(الروم: ٢٨) حسن. (يَعْقِلُونَ)(الروم: ٢٨) كافٍ.

(مَـنْ أَضَـلَ اللهُ)(الـروم: ٢٩) حـسن. وكـذا (مِـنْ نَاصِـرِينَ)(الـروم: ٢٩)، (حَنِيفاً)(الـروم: ٣٠) حـسن، (الْقَيِّمُ)(الـروم: ٣٠) صالح، )(لا يَعْلَمُونَ)(الروم: ٣٠) كافٍ.

رَمِنَ الْمُشْرِكِينَ)(الروم: ٣١) جائز، (شِيَعاً)(الروم: ٣٢) حسن، (فَرِحُونَ)(الروم: ٣٢) تامّ. (يُشْرِكُونَ)(الروم: ٣٣) صالح؛ لأنه رأس آية. (لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ)(الروم: ٣٤) تامّ، واللام لام الأمر بمعنى التهديد. [٠٠١/ب] (تَعْلَمُونَ)(الروم: ٣٤) صالح.

(يُشْرِكُونَ)(الروم:٣٣) حسن، )(فَرِحُوا بِهَا)(الروم:٣٦) جائز، (يَقْنَطُونَ)(الروم: ٣٦) كافٍ، (وَيَقْدِرُ)(الروم:٣٧) كافٍ، (يُؤْمِنُونَ)(الروم:٣٧) حسن، (السَّبِيلِ)(الروم:٣٨) كافٍ، (وَجْهَ اللهِ)(الروم:٣٨) جائز، (الْمُفْلِحُونَ)(الروم:٣٨) تامّ.

(عِـنْدَ الله)(الـروم: ٣٩) كـافٍ، (الْمُـضْعِفُونَ)(الـروم: ٣٩) تـامّ. وكـذا (مِـنْ شَيْءٍ)(الروم: ٤١)، و(يُشْرِكُونَ)(الروم: ٤١)، (أَيْدِي النَّاسِ)(الروم: ٤١)، وقال أبو حاتم: ولام (لِنُذِيقَهُمْ)(فصلت: ١٦) لام القسم وكانت مفتوحة، فلما حذفت النون تخفيفاً كسرت اللام تشبيهاً بلام كي.

(يَرْجِعُونَ)(الروم:١٤) تامّ، (مِنْ قَبْلُ)(الروم:٤٢) صالح، (مُشْرِكِينَ)(الروم:٤٢) حسن، (مِنَ اللهِ)(الروم:٤٣) كافٍ، (يَصَّدُّعُونَ)(الروم:٤٣) تامّ.

(يَمْهَـدُونَ)(الروم: ٤٤) كافٍ على مذهب أبي حاتم السابق آنفاً. (مِنْ فَضْلِهِ)(الروم: ٥٤) كافٍ، (الْكَافِرِينَ)(الروم: ٥٤) تامّ. وكذا (تَشْكُرُونَ)(الروم: ٤٦)، (١) (مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا)(الروم: ٤٧) حسن، (نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)(الروم: ٤٧) تامّ.

(مِنْ خِلالِهِ)(السروم:٤٨) صالح، وكذا (يَسْتَبُهُونَ)(السروم:٤٨)، (لَمُبْلِسِينَ)(الروم: ٩٩) كافٍ، (بَعْدَ مَوْتِهَا)(الروم: ٥٠) حسن، (الْمَوْتَى)(الروم: ٥٠) جائز، (قَدِيرٌ)(الروم: ٥٠) حسن.

وكذا (يَكْفُرُونَ) (الروم: ٥١)، و(مُدْبِرِينَ) (الروم: ٥٢)، و(عَنْ ضَلالَتِهِمُ) (الروم:

<sup>(</sup>١) في (ع): " تشركون ".

٥٣)، (مُسْلِمُونَ)(الروم: ٥٣) تامّ. (مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً)(الروم: ٥٤) صالح، (وَشَيْبَةً)(الروم: ٥٤) تامّ.

(مَا يَشَاءُ)(الروم: ٥٥) كافٍ، (الْقَدِيرُ)(الروم: ٥٥) حسن. وكذا (غَيْرَ سَاعَةٍ)(الروم: ٥٥)، (يُؤْفَكُونَ)(الروم: ٥٥) تام.

(يَوْمُ الْبَغْثِ)(الروم:٥٦) كافٍ، وكذا (لا تَعْلَمُونَ)(الروم:٥٦)، (يُسْتَعْتَبُونَ)(الروم:٥٧) تامّ. (مِنْ كُلِّ مَثْلِ)(الـروم:٥٨) كافٍ، (مُبْطِلُونَ)(الـروم:٥٨) حسن، وكذا (لا يَعْلَمُونَ)(الروم:٥٩)، (حَقُّ )(الروم:٦٠) جائز، آخر السورة تامّ.

# سورة لقمان عليه السلام

مَكَيَّة؛ (۱۰ إلا قـوله: (وَلَـوْ أَنَّمَـا فِي الْأَرْضِ مِـنْ شَـجَرَةٍ أَقْـلامٌ)(لقمـان:٢٧)... الآيتين، [١٠١/أ] فمدني. (٢)

(الم)(لقمان:١) تقدَّم الكلام عليه. (الْحَكِيمِ)(لقمان:٢) كافٍ؛ لمن قرأ (وَرَحْمَةُ)(لقمان:٣) بالرفع؛ لأنه بتقدير: هو هذى ورحمة، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب لنصبه على الحال مما قبله. (يُوقِنُونَ)(لقمان:٤) تامّ.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة لقمان: مكيَّةٌ، قال ابن عباس: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وقال عطاء: إلا آيتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أتته أحبارُ اليهود، فقالوا: يا محمد بلغنا أنك تقول: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً)(الإسراء: ٥٥)، تعنينا أم قومك؟ قال: كُلَّا قد عَنَيْتُ، قالوا: وإنك تتلو أنَّا قد أوتينا التوراة وفيها بيان كل شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هُنَّ في علم الله قليل، فأنزل الله جل وعز (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)(لقمان: ٢٧)، إلى آخر الآيتين.

ونظيرتها في البصري والشامي الأحقاف، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: خمس مائة وثمانٍ وأربعون كلمة. وحروفها: ألفان ومائة وعشرة أحرف. وهي: ثلاثون وثلاث آيات في عدد المدنيين والمكي، وأربع في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

١٠ (الم)(لقمان:١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

رَمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(لقمان: ٣٢) عدها البصري والشامي، ولم يعدها الباقون.

وليس فيها شيء مما يشبه الفواصل ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٥٣)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (٢/١٧)، البيان في عد آي القرآن للداني (ص٥٣).

(مِنْ رَبِّهِمْ)(لقمان:٥) كافٍ، (الْمُفْلِحُونَ)(لقمان:٥) تامّ. (هُزُواً)(لقمان:٦) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مُهِينٌ)(لقمان:٦) حسن، (أَلِيمٍ)(لقمان:٧) تامّ. (خَالِدِينَ فِيهَا)(لقمان:٩) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (وَعْدَ اللهِ حَقّاً)(لقمان:٩) أكفى منه. (الْحَكِيمُ)(لقمان:٩) تامّ.

(مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ)(لقمان: ۱۰) حسن، وكذا (كَرِيمٍ)(لقمان: ۱۰)، (مِنْ دُونِهِ)(لقمان: ۱۱) تامّ. وكذا (مُبِينٍ)(لقمان: ۱۱) تامّ. وكذا (حَمِيدٌ)(لقمان: ۱۱) تامّ. وكذا (حَمِيدٌ)(لقمان: ۱۲)، و(عَظِيمٌ)(لقمان: ۱۳)، و(عَظِيمٌ)(لقمان: ۱۹)، ورعَظِيمٌ)(لقمان: ۱۹)، ورعَظِيمٌ (لقمان: ۱۹) ورعَظِيمُ (لقمان: ۱۹) و

وكذا (عَلَى وَهْنِ)(لقمان: ١٤)، و(فِي عَامَيْنِ)(لقمان: ١٤) وكذا قاله أبو حاتم، ولا أراها كافية؛ لأن (أَنِ اشْكُنْ)(لقمان: ١٤) منصوب بـ: (وَوَصَّيْنَا)(لقمان: ١٤). (لِي وَلِوَ الدِينَكَ)(لقمان: ١٤) حسن، (إِلَيَّ الْمَصِيرُ)(لقمان: ١٤) تامّ.

(فَلا تُطِعْهُمَا)(لقمان: ٥١) كافٍ، وكذا (مَعْرُوفاً)(لقمان: ١٥)، و(مَنْ أَنَابَ إِلَى عَيْ)(لقمان: ١٥)، (تَعْمَلُونَ)(لقمان: ١٥) تامّ. (يَأْتِ بِهَا اللهُ)(لقمان: ١٦) كافٍ، (خَبِيرٌ)(لقمان: ١٦) تامّ. (عَلَى مَا أَصَابَكَ)(لقمان: ١٧) كافٍ، (الْأُمُورِ)(لقمان: ١٧) حسن.

وكذا (خَـدُّكَ لِلـنَّاسِ)(لقمان:۱۸)، (مَـرَحاً)(لقمان:۱۸) كافٍ، وكذا (فَحُـورٍ)(لقمان:۱۸)، و(فِـي مَـشْيِكَ)(لقمان:۱۹)، و(مِـنْ صَـوْتِكَ)(لقمان:۱۹)، (الْحَمِيرِ)(لقمان:۱۹) تامّ.

(وَبَاطِنَةً)(لقمان: ٢) تام، (مُنِيرٍ)(لقمان: ٢٠) حسن، (عَلَيْهِ آبَاءَنَا)(لقمان: ٢١) كافٍ، (عَـذَابِ السَّعِيرِ)(لقمان: ٢١)، و(عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)(لقمان: ٢٢)، (كُفْرُهُ)(لقمان: ٢٣) حسن.

وكذا (بِمَا عَمِلُوا)(لقمان:٢٣)، (بِذَاتِ الصَّدُورِ)(لقمان:٢٣) كافٍ، (غَلِيظٍ)(لقمان:٢٥) حسن، وكذا (لَيَقُولُنَّ اللهُ)(لقمان:٢٥)، (قُلِ الْحَمْدُ للهِ)(لقمان:٢٥) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(لقمان:٢٥) تامّ. (وَالْأَرْضَ)(لقمان:٢٥) كافٍ، (الْحَمِيدُ)(لقمان:٢٦) تامّ.

(كَلِمَاتُ اللهِ)(لقمان: ٢٧) كافٍ، وزعم بعضهم [١٠١/ب] أنه يوقف على (مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)(لقمان: ٢٧) وليس بشيء. (حَكِيمٌ)(لقمان: ٢٧) تام.

(وَاحِدَةٍ )(لقمان:٢٨) كافٍ، (بَصِيرٌ)(لقمان:٢٨) تامّ. (خَبِيرٌ)(لقمان:٢٩) حسن، (لَهُ (شَكُورٍ)(لقمان:٣٠) تامّ. (مِنْ آيَاتِهِ)(لقمان:٣١) كافٍ، (شَكُورٍ)(لقمان:٣١) حسن، (لَهُ

الدِّينَ)(لقمان:٣٢) كافٍ.

وكذا (مُقْتَصِدُ)(لقمان: ٣٢)، (كَفُورٍ)(لقمان: ٣٢) تام. (شَيْئاً)(لقمان: ٣٣) صالح، (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ)(لقمان: ٣٣) كافٍ، وكذا (الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)(لقمان: ٣٣)، (الْغَرُورُ)(لقمان: ٣٣) تام.

ُ (عِلْمُ السَّاعَةِ)(لقمان: ٣٤) كافٍ، وكذا (وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ)(لقمان: ٣٤)، و(فِي الْأَرْحَامِ)(لقمان: ٣٤)، و(غَداً)(لقمان: ٣٤)، و(تَمُوتُ)(لقمان: ٣٤)، آخر السورة تامّ.

#### سورة السجدة

مكيَّة، (۱) (الم)(السجدة: ١) تقدَّم الكلام عليه. (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ)(السجدة: ٢) يعلم حكمه مما مرَّ، ثم (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ)(السجدة: ٣) كافٍ.

وكذا (مِنْ رَبِّكَ)(السجدة:٣)، و(مِنْ قَبْلِكَ)(السجدة:٣)، (يَهْتَدُونَ)(السجدة:٣) تام. (عَلَى الْعَرْشِ)(السجدة:٤) حسن، وقال أبو عمرو: وكافٍ. (وَلا شَفِيعٍ)(السجدة:٤) كافٍ، (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ)(السجدة:٤) حسن.

(إِلَى الْأَرْضِ)(السجدة:٥) صالح، (مِمَّا تَعُدُّونَ)(السجدة:٥) حسن. (خَلَقَهُ)(السجدة:٧) كافٍ، وكذا (مِنْ رُوحِهِ)(السجدة:٩)، (وَالْأَفْئِدَةَ)(السجدة:٩)،

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة السجدة: مكيَّةٌ، قال ابن عباس وعطاء: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة في علي - رضي الله تعالى عنه - والوليد بن عقبة، وكان بينهما كلام، فقال الوليد لعلي - رضي الله عنه -: أنا أبسط منك لساناً، وأحد منك سناناً وأرد للكتيبة، فقال له علي: اسكت؛ فإنك فاسق، فأنزل الله تعالى فيهما جل وعز (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً)(السجدة: ١٨)، إلى آخر الآيات الثلاث.

ونظيرتها في المدني الأوَّل الملك ونوح، وفي المدني الأخير والمكي نوح فقط، وفي الكوفي والشامي الملك والفجر، وكلمها: ثلاث مائة وثمانية عشر حرفاً. وهي: عشرون وتسع آيات في البصري، وثلاثون آية في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

١٠ (الم)(السجدة: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

 <sup>﴿</sup> لَفِي خَلْق جَدِيدٍ) (السجدة: ١٠) لم يعدها الكوفي والبصري، وعدها الباقون.

وليس فيها شيء مما يشبه الفواصل ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٥٥ - ٢٥٥)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٠٧).

(تَشْكُرُونَ)(السجدة: ٩) حسن، (جَدِيدٍ)(السجدة: ١٠) كافٍ، (كَافِرُونَ)(السجدة: ١٠) تامّ. (تُرْجَعُونَ)(السجدة: ١١) حسن، (عِنْدَ رَبِّهِمْ)(السجدة: ١٢) كافٍ، ويبتدئ (رَبَّنَا)(السجدة: ٢١)؛ أي: يقولون ربنا. (يُوقِنُونَ)(السجدة: ٢٤) كافٍ.

(هُدَاهَا)(السجدة: ١٣) جائز، ولا أحب تعمده. (أَجْمَعِينَ)(السجدة: ١٣) كافٍ، وكذا (يَوْمِكُمْ هَذَا)(السجدة: ١٤)، (إِنَّا نَسِينَاكُمْ)(السجدة: ١٤) أكفى. (تَعْمَلُونَ)(السجدة: ١٤) حسن.

وكذا (لا يَسْتَكْبِرُونَ)(السجدة: ١٥)، (عَنِ الْمَضَاجِعِ)(السجدة: ١٦) كافٍ؛ إن جعل (يَدْعُونَ رَبَّهُمُ)(السجدة: ١٦) مستأنفاً، وليس بوقف إن جعل حالاً. (وَطَمَعاً)(السجدة: ١٦) كافٍ، (يُنْفِقُونَ)(السجدة: ١٦) حسن.

رَمِنْ قُرَّةِ أَعْمِيْنٍ)(السجدة:١٧) صالح، (يَعْمَلُونَ)(السجدة:١٧) تامّ. (لا يَسْتَوُونَ)(السجدة:١٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. [٢٠١/أ] (الْمَأْوَى)(السجدة:١٩) صالح، (يَعْمَلُونَ)(السجدة:١٩) كافٍ.

(النَّانِ)(السجدة: ٢٠) صالح، (تُكَذِّبُونَ)(السجدة: ٢٠) حسن، (يَرْجِعُونَ)(السجدة: ٢٠) حسن، (يَرْجِعُونَ)(السجدة: ٢١) تامّ. (ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا)(السجدة: ٢٢) كافٍ، (مُنْتَقِمُونَ)(السجدة: ٢٢) تام. (مِنْ لِقَائِهِ)(السجدة: ٣٣)، (لِبَنِي إِسْرائيلَ)(السجدة: ٣٣) أكفى منه. (يُوقِنُونَ)(السجدة: ٢٤) حسن.

(يَخْتَلِفُونَ)(السجدة: ٢٥) تام، (في مَسَاكِنِهِمْ)(السجدة: ٢٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (يَسْمَعُونَ)(السجدة: ٢٦) تام.

(وَأَنْفُ سُهُمْ)(السجدة: ٢٧) كَافٍ، وكَذَا (أَفَلا يُبْصِرُونَ)(السجدة: ٢٧)، (صَادِقِينَ)(السجدة: ٢٨) حسن، (يُنْظَرُونَ)(السجدة: ٢٩) كافٍ، آخر السورة تامّ.

# سورة الأحزاب

مدنيَّة،(١) (اتَّـقِ الله)(الأحـزاب:١) جائـز، (وَالْمُنَافِقِـينَ)(الأحـزاب:١) كـافٍ،

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الأحزاب: مدنيَّة، ونظيرتها في الشامي خاصة الزمر، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: ألف ومائتان وثمانون كلمة. وحروفها: خمسة آلاف وسبع مائة وستة وتسعون حرفاً. وهي: سبعون وثلاث آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل وليس

(حَكِيماً)(الأحزاب: ١) حسن، (مِنْ رَبِّكَ)(الأحزاب: ٢) كافٍ، (خَبِيراً)(الأحزاب: ٢) حسن.

(عَلَى الله)(الأحرزاب: ٣) صالح، (وَكِيلاً)(الأحرزاب: ٣) تام. (فِي جَوْفِهِ)(الأحزاب: ٤)، و(أَبْنَاءَكُمْ)(الأحزاب: ٤)، و(أَبْنَاءَكُمْ)(الأحزاب: ٤)، (بِأَفْوَاهِكُمْ)(النور: ١٥) حسن.

وكـــذا (الــــسَبِيلَ)(الأحـــزاب: ٤)، (عِـــنْدَ اللهِ)(الأحــزاب: ٥) كـــافٍ، (وَمَوَالِيكُمْ)(الأحزاب: ٥) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (قُلُوبُكُمْ)(الأحزاب: ٥) كافٍ، (رَحِيماً)(الأحزاب: ٥) تامّ.

(مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(الأحسزاب:٦) كافٍ، (أُمَّهَاتُهُمْ)(الأحسزاب:٦) حسن، (وَالْمُهَاجِرِينَ)(الأحزاب:٦) صالح، والأحسن الوقف عند قوله: (مَعْرُوفاً)(الأحزاب:٦) وهو كافٍ، (مَسْطُوراً)(الأحزاب:٦) تامّ.

(وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)(الأحزاب:٧) كافٍ، (غَلِيظاً)(الأحزاب:٧) جائز، والأحسن تركه؛ لئلا يبتدأ بلام كي، وليس المعنى على القسم. (عَنْ صِدْقِهِمْ)(الأحزاب:٨) حسن، (أَلِيماً)(الأحزاب:٨) تامّ. (لَمْ تَرَوْهَا)(الأحزاب:٩) كافٍ.

وكذا (بَصِيراً)(الأحزاب:٩)، (الظُّنُونَا)(الأحزاب:١٠) تام. (شَدِيداً)(الأحزاب: ١٠) صالح، (إِلَّا غُرُوراً)(الأحزاب:١١) كافٍ.

وكذا (فَارْجِعُوا)(الأحزاب:١٣)، و(عَوْرَةٌ)(الأحزاب:١٣) وقيل: الكافي عند قسوله: (وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ)(الأحزاب:١٣)، (إِلَّا فِرَاراً)(الأحزاب:١٣) كافٍ، (إِلَّا فِرَاراً)(الأحزاب:١٤) كافٍ، (إلَّا فِرَاراً)(الأحزاب:١٤) لتعلق ما يَسِيراً)(الأحزاب:١٤) حسن، ولا يوقف على قوله: (لَآتَوْهَا)(الأحزاب:١٤)؛ لتعلق ما بعده به. (الْأَدْبَارَ)(الأحزاب:١٥) كافٍ، (مَسْؤُولاً)(الأحزاب:١٥) تام.

وكـذا (أَوِ الْقَـتْلِ)(الأحـزاب:١٦)، و(إِلَّا قَلِـيلاً)(الأحـزاب:١٦)، (بِكُـمْ رَحْمَـةً)(الأحـزاب:١٧) تـامّ. [١٠//ب] (إِلَّا وَحْمَـةً)(الأحـزاب:١٧) تـامّ. [١٠//ب] (إِلَّا قَلِـيلاً)(الأحـزاب:١٩) حـائـز، (أَشِـحَّةً عَلَـيْكُمْ)(الأحـزاب:١٩) كـافٍ، (مِـنَ قَلِـيلاً)(الأحـزاب:١٩) كـافٍ، (مِـنَ

معدوداً بإجماع موضع واحد:

١٠ وهو قوله تعالى: (إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً)(الأحزاب:٦) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٥٦)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٠٨).

الْمَـوْتِ) (الأحـزاب: ١٩) صالح، (أَشِـجَّةً عَلَـي الْخَيْـرِ) (الأحـزاب: ١٩) حـسن، (أَعْمَالَهُمْ) (الأحزاب: ١٩) مفهوم، (عَلَى اللهِ يَسِيراً) (الأحزاب: ١٩) حسن.

(لَمْ يَذْهَبُوا)(الأحزاب: ٢٠) كافٍ، (فِي الْأَعْرَابِ)(الأحزاب: ٢٠) صالح، (عَنْ أَنْبَائِكُمْ)(الأحزاب: ٢٠) أصلح، (إِلَّا قَلِيلاً)(الأحزاب: ٢٠) تامّ. (كَثِيراً)(الأحزاب: ٢١) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (وَرَسُولُهُ)(الأحزاب: ٢٢) جائز، (وَتَسْلِيماً)(الأحزاب: ٢٢) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ.

(تَبْدِيلاً)(الأحزاب: ٢٣) كافٍ، (بِصِدْقِهِمْ)(الأحزاب: ٢٤) مفهوم، (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)(الأحزاب: ٢٤) مفهوم، (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)(الأحزاب: ٢٤) حسن. (لَمْ يَنَالُوا خَيْراً)(الأحزاب: ٢٥) كافٍ، وكذا (الْقِتَالَ)(الأحزاب: ٢٥)، و(عَزِيزاً)(الأحزاب: ٢٥)، (الرُّعْبَ)(الأحزاب: ٢٦) كافٍ، وكذا (لَمْ تَطَأُوهَا)(الأحزاب: ٢٧)، (قَدِيراً)(الأحزاب: ٢٧) تامّ. (جَمِيلاً)(الأحزاب: ٢٨) كافٍ، (عَظِيماً)(الأحزاب: ٢٩) تامّ. (ضِعْفَيْنِ)(الأحزاب: ٣٠) صالح، (يَسِيراً)(الأحزاب: ٣٠) حسن.

َ (كَرِيماً)(الأحزاب: ٣١) تام. (إِنِ اتَّقَيْتُنَّ)(الأحزاب: ٣٢) كافٍ، وكذا (فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ)(الأحزاب: ٣٢) صالح، وكذا (الْأُولَى)(الأحزاب: ٣٣)، (وَرَسُولَهُ)(الأحسزاب: ٣٣) كافٍ، وكذا (تَطْهِيرراً)(الأحسزاب: ٣٣)، (وَرَسُولَهُ)(الأحسزاب: ٣٣) كافٍ، وكذا (تَطْهِيرراً)(الأحسزاب: ٣٣)، (وَالْحِكْمَةِ)(الأحزاب: ٣٤)، (خَبِيراً)(الأحزاب: ٣٤) تامّ.

وكذا (عَظِيماً)(الأحرزاب:٥٥)، و(الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم)(الأحرزاب:٣٥)، و(الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم)(الأحرزاب: ٣٠)، (مِنْهُنَّ وَطَراً)(الأحزاب: ٣٧)، (مِنْهُنَّ وَطَراً)(الأحزاب: ٣٧) كافٍ، (مَفْعُولاً)(الأحزاب: ٣٧) تامّ.

(فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَـهُ)(الأحرزاب:٣٨) حسن، وقال أبو عمرو: كافِ. (مَقْدُوراً)(الأحزاب:٣٨) تامّ؛ إن جعل محل ما بعده رفعاً على المدح، أو خبر مبتدأ محذوف، أو نصباً على المدح، وليس هو ولا من قبل بوقف إن جعل محل ذلك جرًّا نعتاً للذين خلوا. (إلَّا اللهُ)(الأحزاب:٣٩) كافِ، (حَسِيباً)(الأحزاب:٣٩) تامّ.

وك في الله وك النّبيّ من (الأحراب: ٤٠)، و (عَلِ ما ) (الأحراب: ٤٠)، و وَعَلِ ما ) (الأحراب: ٤٠)، و وَاعَلِ ما ) (الأحراب: ٤٤) (وَأَصِيلاً) (الأحزاب: ٤٤) حسن، وكذا (رَحِيماً) (الأحزاب: ٤٤) (سَلامٌ) (الأحزاب: ٤٤) كافٍ، وكذا (كَبِيراً) (الأحزاب: ٤٤) كافٍ، وكذا (كَبِيراً) (الأحزاب: ٤٤)، و (عَلَى الله) (الأحزاب: ٤٨)، و وَكِيلاً) (الأحزاب: ٤٨) تامّ.

وكذا (جَمِيلاً)(الأحزاب: ٩٤)، (أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا)(الأحزاب: ٥٠) صالح، (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)(الأحزاب: ٥٠) تامّ. (عَلَيْكَ حَرَجٌ)(الأحزاب: ٥٠) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (رَحِيماً)(الأحزاب: ٥٠) تامّ.

(فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ)(الأحزاب: ٥١) كافٍ، (كُلُّهُنَّ)(الأحزاب: ٥١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مَا فِي قُلُوبِكُمْ)(الأحزاب: ٥١) كافٍ، (حَلِيماً)(الأحزاب: ٥١) تامّ.

(يَمِيسنُكَ)(الأحرزاب:٥٢) كافٍ، [٦٠١/أ] (رَقِيسباً)(الأحرزاب:٥٢) تامً. (إِنَاهُ)(الأحزاب:٥٣) صالح، (لِحَدِيثٍ)(الأحزاب:٥٣) كافٍ، وكذا (مِنْكُمْ)(الأحزاب:٥٣)، و(مِنَ الْحَقِّ)(الأحزاب:٥٣)، و(حِجَابٍ)(الأحزاب:٥٣)، (وَقُلُوبِهِنَّ)(الأحزاب:٥٣)، و(مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً)(الأحزاب:٥٣)، (عَظِيماً)(الأحزاب:٥٣) حسن.

(عَلِيماً)(الأحزاب:٥٥) تام. (وَاتَّقِينَ اللهَ)(الأحزاب:٥٥) كافٍ، (شَهِيداً)(الأحزاب:٥٥) كافٍ، (شَهِيداً)(الأحزاب:٥٥) تام. (عَلَى النَّبِيِّ)(الأحزاب:٥٦) حسن، (تَسْلِيماً)(الأحزاب:٥٦)، (وَالْآخِرَةِ)(الأحزاب:٥٧) جائز، (مُهِيناً)(الأحزاب:٥٧) تام.

وكذا (مُبِيناً)(الأحزاب:٥٨)، (مِنْ جَلابِيبِهِنَّ)(الأحزاب:٥٩) كافٍ، وكذا (مُبِيناً)(الأحزاب:٥٩) ، (رَحِيماً)(الأحزاب:٥٩) تامّ. (مَلْعُونِينَ)(الأحزاب:٦١) كافٍ، (تَقْتِيلاً)(الأحزاب:٦١) تامّ.

(مِسنْ قَسبْلُ)(الأحسزاب: ٦٢) كافٍ، (تَسبْدِيلاً)(الأحسزاب: ٦٦) تامّ. (مِسنْ قَسبْلُ)(الأحسزاب: ٦٦) تسامّ. (فِيهَا أَبَداً)(الأحزاب: ٦٥) (عِنْدَ اللهِ)(الأحزاب: ٦٥) حسن، (قَرِيباً)(الأحزاب: ٦٥) صالح، (الرَّسُولا)(الأحزاب: ٦٦) كافٍ. كافٍ، (وَلا نَصِيراً)(الأحزاب: ٦٥) صالح، (الرَّسُولا)(الأحزاب: ٦٥) كافٍ. (السَّبِيلا)(الأحزاب: ٦٥) حسن. (كَبِيراً)(الأحزاب: ٦٨) تامّ. (مِمَّا قَالُوا)(الأحزاب: ٢٩)، (وَجِيهاً)(الأحزاب: ٢١) حسن، (عَظِيماً)(الأحزاب: ٢١) تامّ. (ذُنُوبَكُمُ)(الأحزاب: ٢١) حسن، (عَظِيماً)(الأحزاب: ٢١) تامّ.

(وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا)(الأحزاب: ٧٧) كافٍ، (جَهُولاً)(الأحزاب: ٧٧) تام، قاله أبو حاتم، وأظنه جعل لام (لِيُعَذِّبَ اللهُ)(الأحزاب: ٧٧) لام القسم، (وَالْمُؤْمِنَاتِ)(الأحزاب: ٧٣) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. آخر السورة تامّ.

# سورة سبأ

مكية؛ (١٠ إلا قوله: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) (سبأ:٦)... [١٠٣/ب] إلى الآية،

وَمَا فِي الْأَرْضِ)(سبأ: ١) حسن، (فِي الْآخِرَةِ)(سبأ: ١) حسن، (الْخَبِيرُ)(سبأ: ١) حسن.

(الْغَفُورُ)(سبأ: ٢) تامّ. (السَّاعَةُ)(سبأ: ٣) جائز، (قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ)(سبأ: ٣) كافٍ؛ لمن قرأ (عَالِمِ الْغَيْبِ)(سبأ: ٣) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف لمن قرأه بالجرِّ نعتاً لـ: (وَرَبِّي)(سبأ: ٣)، أو بدلاً منه؛ وإنما يقف على (بَلَى)(سبأ: ٣) وهو كافٍ. (عَالِمِ الْغَيْبِ)(سبأ: ٣) كافٍ على القراءتين. (فِي كِتَابٍ مُبِينِ)(سبأ: ٣) تامّ.

ولاَم (لِيَجْزِيَ)(سبأ: ٤) لام القسم كما مرَّ في نظيرُه. (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)(سبأ: ٤) كافٍ، (كَرِيمٌ)(سبأ: ٤) تام. وكنذا (ألِيمٌ)(سبأ: ٥)، ولا يوقف على قوله: (هُوَ الْحَقَّ)(سبأ: ٦)؛ لأن قوله: (وَيَهْدِي)(سبأ: ٦) معمول (يرى) كأنه قال: ويرى الذين أوتوا العلم القرآن حقًا وهديًّا. (الْحَمِيدِ)(سبأ: ٦) تام.

(لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)(سبأ: ٧) صالح، (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ)(سبأ: ٨) كافٍ، (الْبَعِيدِ) (سبأ: ٨) تامّ. (وَالْأَرْضِ)(سبأ: ٩) كافٍ، وكذا (مِنَ السَّمَاءِ)(سبأ: ٩)، (مُنِيبٍ)(سبأ: ٩) تامّ. (مِنَّا فَضْلاً)(سبأ: ١٠) كافٍ، (يَا جِبَالُ)(سبأ: ١٠)، بمعنى: قلنا يا جبال. (وَالطَّيْرَ)

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة سبأ: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في المدنيين والمكي وفي الشامي أيضاً، ونظيرتها في الكوفي حم السجدة، ولا نظير لها في البصري. وكلمها: ثماني مائة وثلاث وثمانون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس مائة واثنا عشر حرفاً. وهي: خمسون وخمس آيات في الشامي وأربع في عدد الباقين. اختلافها آية:

 <sup>(</sup>عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ)(سبأ: ١٥) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يشبُّه الفواصل وليس معدوداً بإجماع أربعة مواضع:

٢. (مُعَاجِزينَ)(سبأ:٥).

٣. (كَالْجَوَابِ)(سبأ:١٣).

٤. (مُعَاجِزِينَ)(سبأ:٣٨).

٥٠ (وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ)(سبأ:٥٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٥٧ - ٢٥٨)،
 حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٠٩).

(سبأ: ١٠) كافٍ.

وكذا (فِي السَّرْدِ) (سبأ: ١١)، و (بَصِيرٌ) (سبأ: ١١)، (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ) (سبأ: ٢١)، (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ) (سبأ: ٢١)، (وَرَوَاحُهَا شُهْرٌ) (سبأ: ٢١) جائز، (عَيْنَ الْقِطْرِ) (سبأ: ٢١) تامّ. (بِإِذْنِ رَبِّهِ) (سبأ: ٢١) حسن، قال أبو عمرو: كاف. (رَاسِيَاتِ) (سبأ: ١٣) تامّ. (آلَ دَاوُدَ) (سبأ: ١٣) حسن؛ إن نصب (شُكْراً) (سبأ: ١٣) بالمصدرية؛ أي: واشكروا شكراً لا بالحالية. (شُكْراً) (سبأ: ١٣) تامّ. (الشَّكُورُ) (سبأ: ١٣) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(مِنْسَأَتَهُ)(سبأ: ١٤) كافٍ، (الْمُهِينِ)(سبأ: ١٤) تامّ. (آيَةٌ)(سبأ: ١٥) صالح؛ إن لم يجعل (جَنَّتَانِ)(سبأ: ١٥) بدلاً منها. (وَشِمَالٍ)(سبأ: ١٥) صالح، (وَاشْكُرُوا لَهُ)(سبأ: ١٥) تامّ. (غَفُورٌ)(سبأ: ١٥) كافٍ.

وكذا (سَيْلَ الْعَرِمِ)(سبأ: ١٦)، و(سِدْرٍ قَلِيلٍ)(سبأ: ١٦)، (بِمَا كَفَرُوا)(سبأ: ١٧) حسن، وكذا (إِلَّا الْكَفُورَ)(سبأ: ١٧)، (فِيهَا السَّيْرَ)(سبأ: ١٨) كافٍ، (آمِنِينَ)(سبأ: ١٨) صالح.

(مُمَزَّقِ)(سبأ: ١٩) كافٍ، (شَكُورٍ)(سبأ: ١٩) حسن، وكذا (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(سبأ: ٢٠)، (فِي شَكِّ)(سبأ: ٢١) كافٍ، (حَفِيظٌ)(سبأ: ٢١) تامّ. (مِنْ دُونِ اللهِ)(سبأ: ٢٢) صالح، (مِنْ شِرْكٍ)(سبأ: ٢٢) مفهوم، (مِنْ ظَهِيرٍ)(سبأ: ٢٢) كافٍ.

(لِمَنْ أَذِنَ لَهُ)(سَبَأَ: ٢٣) تَامَّ وَكَذَا (الْكَبِيرُ)(سَبَأَ: ٢٣)، (وَالْأَرْضِ)(سَبَأَ: ٢٤) جَائِز، (قُلِ اللهُ)(سَبَأَ: ٢٤) حَسَن؛ إن لَم يوقف على (وَالْأَرْضِ)(سَبَأَ: ٢٤)، (مُبِينٍ)(سَبَأَ: ٢٤) حَسَن، وكذا (عَمَّا تَعْمَلُونَ)(سَبَأَ: ٥٠)، و(الْعَلِيمُ)(سَبَأَ: ٢٦)، (كَلَّ)(سَبَأَ: ٢٧) تامّ.

وكذا (الْحَكِيمُ)(سبأ: ٢٧)، (لا يَعْلَمُونَ)(سبأ: ٢٨) كافٍ، (صَادِقِينَ)(سبأ: ٢٩) حسن، (وَلا تَسْتَقْدِمُونَ)(سبأ: • ٣) تامّ.

(بَيْنَ يَدَيْهِ)(سبأ: ٣١) حسن، (إِلَى بَعْضِ الْقَـوْلَ)(سبأ: ٣١) كافٍ، (لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)(سبأ: ٣١) كافٍ، (لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)(سبأ: ٣١) كافٍ، (مُجْرِمِينَ)(سبأ: ٣٣) حسن، وكذا (أَنْدَاداً)(سبأ: ٣٣)، [١٠٤/أ] (لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ)(سبأ: ٣٣) كافٍ، (يَعْمَلُونَ)(سبأ: ٣٣) تامّ. (كَافِرُونَ)(سبأ: ٣٤) حسن، (لِمُعَذَّبِينَ)(سبأ: ٣٥) تامّ. (وَيَقْـدِرُ)(سبأ: ٣٦) جائز عند بعضهم، ولا أحبه. (لا يعْلَمُونَ)(سبأ: ٣٦) تامّ.

وكذا (آمِنُونَ)(سبأ:٣٧)، و(مُحْضَرُونَ)(سبأ:٣٨)، و(مِنْ عِبَادِهِ)(سبأ:٣٩)، (وَيَقْدِرُ لَهُ)(سبأ:٣٩)، (يُخْلِفُهُ)(سبأ:٣٩) صالح، (الرَّازِقِينَ)(سبأ:٣٩) حسن. وكنذا (كَانُوا يَعْبُدُونَ)(سبأ: ٤٠)، (بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ)(سبأ: ٤١) تامّ. (مُؤْمِنُونَ)(سبأ: ٤١) كافٍ، (وَلا ضَرّاً)(سبأ: ٤٢) مفهوم، (تُكَذِّبُونَ)(سبأ: ٤١) حسن.

وكذا (إِفْكُ مُفْتَرِيُ)(سبأ:٤٣)، (سِحْرٌ مُبِينٌ)(سبأ:٤٣) كافٍ، (يَدْرُسُونَهَا)(سبأ: ٥٠ كافِ، هَكُذَا ده أَ ذَا كَانَ مِدْمُ أَ كَانَ مِنْ أَنْ كَانَ مِنْ أَلَى كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ أَلَى كَانَ مِنْ أَلَى كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ كَانَ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مُنْ كَانَ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مُنْ كَانَ مِنْ كَانَ كُلْ كُلْكُونُ مُنْ كُلْكُونُ مُنْ كُلْكُونُ مُنْ كُلْكُونُ كُونُ كُلْكُونُ كُلْكُونُ كُلْكُونُ كُلْكُونُ كُلِكُونُ كُلْكُونُ كُلِكُ كُلْكُونُ كُلِكُ كُلْكُونُ كُلِكُونُ كُلْكُونُ كُلْكُونُ كُلْكُونُ كُلْكُونُ كُلْكُونُ كُلْكُ

٤٤) كافٍ، وكذا (مِنْ نَذِيرٍ)(سبأ:٤٤)، و(رُسُلِي)(سبأ:٥٤)، (نَكِيرِ)(سبأ:٥٥) تامّ.

وكذا (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا)(سبأ:٤٦)، و(مِنْ جِنَّةٍ)(سبأ:٤٦)، و(شَدِيدٍ)(سبأ:٤٦)، (فَهُوَ لَكُمْ)(سبأ:٤٧) حسن، (عَلَى اللهِ)(سبأ:٤٧) صالح، (شَهِيدٌ)(سبأ:٤٧) حسن.

وكذا (الْغُيُوبِ)(سبأ:٤٨)، (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ)(سبأ:٤٩) كافٍ، (وَمَا يُعِيدُ)(سبأ:٤٩) حسن، (عَلَى نَفْسِي)(سبأ:٠٥) جائز، (إِلَيَّ رَبِّي)(سبأ:٠٥) كافٍ، (سَمِيعٌ قَرِيبٌ)(سبأ:٠٥) تام.

(فَلا فَوْتَ)(سبأ: ٥) كافٍ، (مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ)(سبأ: ٥) حسن، وكذا (مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ)(سبأ: ٥٠) في الموضعين، (مِنْ قَبْلُ)(سبأ: ٥٣) كافٍ، آخر السورة تامّ.

## سورة فاطر

مكيَّة،(١) (وَرُبَاعَ)(فاطر:١) كافٍ، وكذا (مَا يَشَاءُ)(فاطر:١)، (قَدِيرٌ)(فاطر:١) تامّ.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الملائكة: مكية، وقد ذُكِرَ نظيرتها في البصري ونظيرتها في المدني الأوَّل والمكي والنازعات، وفي الكوفي ق فقط، ولا نظير لها في المدني الأخير والشامي. وكلمها: سبع مائة وسبع وسبعون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفاً. وهي: أربعون وست آيات في المدني الأخير، والشامي وخمس في عدد الباقين. اختلافها سبع آيات:

١٠ (لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ)(فاطر: ٧) وهو الأوَّل، عدها البصري والشامي، ولم يعدها الباقون.

٠٢ (بِخَلْقِ جَدِيدٍ)(فاطر:١٦).

٠٣. (الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ)(فاطر:١٩).

٤٠ (وَلا النُّورُ)(فاطر: ٢٠) لم يعدهن ثلاثتهن البصري، وعدهن الباقون.

٥٠ (مَنْ فِي الْقُبُورِ)(فاطر: ٢٢) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.

٦. (أَنْ تَزُولا)(فاطر: ٤١) عدها البصري، ولم يعدها الباقون.

لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً)(فاطر:٤٣) عدها المدني الأخير والبصري والشامي، ولم يعدها الباقون.
 وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع ثلاثة مواضع:

 <sup>(</sup>لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ)(فاطر:١٠) وهو الثاني.

٠٢. (جُدَدٌ بيضٌ)(فاطر:٢٧).

٣. (وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ)(فاطر:٣٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٩٥ – ٢٦٠)،

(مُمْسِكَ لَهَا)(فاطر: ٢) صالح.

وكذا (مِنْ بَعْدِهِ)(فاطر: ٢)، (الْحَكِيمُ)(فاطر: ٢) تامّ. (نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(فاطر: ٣)، (وَالْأَرْضِ)(فاطر: ٣) حسن، (لا إِلَهَ إِلّا هُوَ)(فاطر: ٣) جائز، (تُؤْفَكُونَ)(فاطر: ٣) تامّ.

(مِنْ قَبْلِكَ)(فاطر:٤) كَافٍ، (الْأُمُورُ)(فاطر:٤) تامّ. وكذا (الْغَرُورُ)(فاطر:٥)، (عَدُوّاً)(فاطر:٦) حسن، (أَصْحَابِ السَّعِيرِ)(فاطر:٦) تامّ؛ إن جعل (الَّذِينَ كَفَرُوا)(فاطر:٧) مبتدأ وخبره (عَذَابٌ شَدِيدٌ)(فاطر:٧)، وليس بوقف إن جعل ذلك بدلاً مما قبله؛ بل الوقف على (كَفَرُوا)(فاطر:٧) وهو جائز، (شَدِيدٌ)(فاطر:٧) تامّ.

وكذا (كَبِيرٌ)(فاطر:٧)، (فَرَآهُ حَسَناً)(فاطر:٨) جائز، (وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)(فاطر:٨) كَافٍ؛ إِن قَدَّر جُوابِ الاستفهام كمن هذاه [١٠٤/ب] الله، بقرينة (وَيَهْدِي)(فاطر:٨)، وإِن قَدَّر ذهبت نفسك بقرينة (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ)(فاطر:٨) فجائز. (حَسَرَاتٍ)(فاطر:٨) كافٍ، (بِمَا يَصْنَعُونَ)(فاطر:٨) تامّ.

ُ (بَعْدَ مَوْتِهَا)(فاطر: ٩) كَافٍ، (النُّشُورُ)(فاطر: ٩) تامّ. وكذا (الْعِزَّةُ جَمِيعاً)(فاطر: ١)، (الطَّيِّبُ)(فاطر: ١٠) هـو الـتامُّ. (الطَّيِّبُ)(فاطر: ١٠) تامّ اتفاقاً. (شَدِيدٌ)(فاطر: ١٠) حسن، (يَبُورُ)(فاطر: ١٠) تامّ.

(أَزْوَاجاً)(فاطر:۱۱) حسن، وكذا (إِلَّا بِعِلْمِهِ)(فاطر:۱۱)، (فِي كِتَابِ)(فاطر:۱۱) كافٍ، (يَسِيرٌ)(فاطر:۱۱) حسن، (الْبَحْرَانِ)(فاطر:۱۲) صالح، (أُجَاجٌ)(فاطر:۱۲) كافٍ، (تَلْبَسُونَهَا)(فاطر:۱۲) صالح، (تَشْكُرُونَ)(فاطر:۱۲) كافٍ.

وكذا (فِي اللَّيْلِ)(فاطر:١٣)، (وَالْقَمَرَ)(فاطر:١٣) حسن، (لِأَجَلِ مُسَمَّى)(فاطر: ١٣) كافٍ، وكذا (لَهُ الْمُلْكُ)(فاطر:١٣)، (مِنْ قِطْمِيرٍ)(فاطر:١٣) صالح.

(دُعَاءَكُمْ)(فاطر: ١٤) صالح، (بِشِرْكِكُمْ)(فاطر: ١٤) حسن، (مِثْلُ خَبِيرٍ)(فاطر: ١٤) تام. (إِلَى اللهِ)(فاطر: ١٥) كافٍ، (الْحَمِيدُ)(فاطر: ١٥) حسن.

وكذا (جَدِيدٍ)(فاطر:١٦)، و(بِعَزِيزٍ)(فاطر:١٧)، (وِزْرَ أُخْرَى)(فاطر:١٨) كافٍ، (ذَا قُرْبَى)(فاطر:١٨) تام. (وَأَقَامُوا الصَّلاةَ)(فاطر:١٨) حسن، (لِنَفْسِهِ)(فاطر:١٨) كافٍ، (الْمَصِيرُ)(فاطر:١٨) تام. (الْمَصِيرُ)(فاطر:١٨) مفهوم.

حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١١٠).

وكــذا (وَلا الـنُّورُ)(فاطــر: ٢٠)، (وَلا الْحَــرُورُ)(فاطــر: ٢١) تــامّ. وكــذا (وَلا الْمَـوَاتُ)(فاطر: ٢٢)، (مَنْ يَشَاءُ)(فاطر: ٢٢) صالح، (مَنْ فِي الْقُبُورِ)(فاطر: ٢٢) كافٍ، وكذا (إلَّا نَذِيرٌ)(فاطر: ٢٣)، (بَشِيراً وَنَذِيراً)(فاطر: ٢٤) تامّ.

وكذا (فِيهَا نَذِيلِ)(فاطر: ٢٤)، (الْمُنِيلِ)(فاطر: ٢٥) صالح، وكذا (الَّذِينَ كَفَرُوا)(فاطر: ٢٦)، (نَكِيلِ)(فاطر: ٢٦) تامّ. (أَلْوَانُهَا)(فاطر: ٢٧) صالح، (سُودٌ)(فاطر: ٢٧) كافٍ، (أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ)(فاطر: ٢٨) تامّ.

وكذا (الْعُلَمَاءُ)(فاطر: ٢٨)، و(غَفُورٌ)(فاطر: ٢٨)، و(لَنْ تَبُورَ)(فاطر: ٢٩) بجعل لام: (لِيُوَقِّيَهُمْ)(فاطر: ٣٠) لام القسم كما في نظيره. (مِنْ فَضْلِهِ)(فاطر: ٣٠) كافٍ، (شَكُورٌ)(فاطر: ٣٠) تامّ.

(بَيْنَ يَدَيْهِ)(فاطر: ٣١) كافٍ، وكذا (بَصِيرٌ)(فاطر: ٣١)، و(مِنْ عِبَادِنَا)(فاطر: ٣١)، (فَعَمِـنْهُمْ ظَـالِمٌ لِنَفْـسِهِ)(فاطـر: ٣٢) جائـز. وكـذا (وَمِـنْهُمْ مُقْتَـصِدٌ)(فاطـر: ٣٢)، و(بإذْنِ الله)(فاطر: ٣٢).

(الْفَضْلُ الْكَبِيرُ)(فاطر: ٣٢) حسن، (وَلُوْلُوْاً)(فاطر: ٣٣) كافٍ، (فِيهَا حَرِيرٌ)(فاطر: ٣٣) تامّ. (الْحَزَنَ)(فاطر: ٣٤) صالح، (مِنْ فَضْلِهِ)(فاطر: ٣٥) جائز، (فِيهَا لُغُوبٌ)(فاطر: ٣٥) تامّ.

ُ وكـذا (مِـنْ عَـذَابِهَا)(فاطـر:٣٦)، و(كُـلَّ كَفُـورٍ)(فاطـر:٣٦)، (غَيْـرَ الَّـذِي كُـنَّا نَعْمَلُ)(فاطر:٣٧) حسن، وفي الأصـل [١٠٥/أ] تامّ وفيه نظر. (النَّذِيرُ)(فاطر:٣٧) كافٍ، (فَذُوقُوا)(فاطر:٣٧) تامّ.

وكذا (مِنْ نَصِيرٍ)(فاطر:٣٧)، (وَالْأَرْضِ)(فاطر:٣٨) كافٍ، (الصُّدُورِ)(فاطر:٣٨) تامّ. (فِي الْأَرْضِ)(فاطر:٩٩) صالح، (كُفْرُهُ)(فاطر:٩٩) كافٍ.

ُ وكذا (إِلَّا مَقْتاً)(فاطر:٣٩)، (إِلَّا خَسَاراً)(فاطر:٣٩)، قيل: كافٍ والأجود أنه تامّ؛ لأنه آخر قصة. (بَيِّنَتٍ مِنْهُ)(فاطر:٤٠) كافٍ، (إِلَّا غُرُوراً)(فاطر:٤٠) تامّ.

رأَنْ تَزُولاً)(فاطر: ١٤) كافٍ، وكذا (مِنْ بَعْدِهِ)(فاطر: ١٤)، (غَفُوراً)(فاطر: ١٤) تامّ. (مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ)(فاطر: ٢٤) كافٍ، وكذا (إِلَّا نُفُوراً)(فاطر: ٤٢)، (وَمَكْرَ السَّيِّئِ)(فاطر: ٤٣) تامّ. (إِلَّا بِأَهْلِهِ)(فاطر: ٤٣) كافٍ، وكذا (الْأَوَّلِينَ)(فاطر: ٤٣)، و(تَحْوِيلاً)(فاطر: ٤٣)، و(قُوَّةً)(فاطر: ٤٤)، و(فِي الْأَرْضِ) (فاطر: ٤٤).

(قَدِيراً)(فاطر:٤٤) حسن، (مِنْ دَابَّةٍ)(فاطر:٥٤) كافٍ ولا أحب أن يبتدئ بقوله: (وَلَكِنْ)(فاطر:٥٤) في شيء من القرآن. (إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً)(فاطر:٥٥) كافٍ، آخر السورة تامّ.

#### سورة يس

مكيَّة، (۱) وقيل: إلا قوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا)(يس: ٤٥)... الآية فمدنيَّة، أو مكيَّة.

وتقدَّم الكلام على (يس)(يس: ١) وواو (وَالْقُرْآنِ)(يس: ٢) للقسم. (لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)(يس: ٣) كافٍ؛ إن جعل ما بعده استئنافاً فإن جعل خبراً ثانياً؛ (لأن)، فليس بوقف. (مُسْتَقِيمٍ)(يس: ٤) تامّ؛ لمن قرأ (تَنْزِيلَ)(يس: ٥) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو بالنصب على المصدرية، وليس بوقف إن جرّ بدلاً من القرآن، ولا يوقف على (الرَّحِيمِ)(يس: ٥)؛ لأن ما بعده لام كي، وهي متعلقة بما قبلها. (غَافِلُونَ)(يس: ٢) حسن.

وكذا (لا يُؤْمِنُونَ)(يس:٧)، (مُقْمَحُونَ)(يس:٨) كافٍ، وكذا (لا يُبْصِرُونَ)(يس:٩)، (لا يُؤْمِنُونَ)(يس:٩)، (لا يُؤْمِنُونَ)(يس:١١) حسن، (بِالْغَيْبِ)(يس:١١) جائز، [٥٠١/ب] (كَرِيمٍ)(يس:١١)، (وَ آثَارَهُمْ)(يس:١٢) كافٍ، (مُبِينِ)(يس:١٢) تامّ.

(إِلَــنْكُمْ مُرْسَــلُونَ)(يــسَ: ١٤) حــسن، وكــذا (إِلَّا تَكْذِبُــونَ)(يــس: ١٥)، (لَمُرْسَلُونَ)(يس: ١٦) حسن، (تَطَيَّرْنَا بِكُمْ)(يس: ١٦) مفهوم، (لَمُرْسَلُونَ)(يس: ١٨) حسن، (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ)(يس: ١٩) كافٍ، (مُسْرِفُونَ)(يس: ١٩) تامّ.

(الْمُرْسَلِينَ)(يس: ٢٠) صالح، (مُهْتَدُونَ)(يس: ٢١) حسن، (تُرْجَعُونَ)(يس: ٢٦)

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة يس: مكيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: سبع مائة وسبع وعشرون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وعشرون حرفاً. وهي: ثمانون وثلاث آيات في الكوفي، وآيتان في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (يس)(يس:١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون. وكلهم لم يعد (ن).

وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٦١)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١١١).

<sup>(</sup>٢) في (ع): " المرسلون ".

كَافٍ، (١٠ (مُبِينٍ) (يس: ٢٤) حسن، وكذا (فَاسْمَعُونِ) (يس: ٢٥)، (ادْخُلِ الْجَنَّةَ) (يس: ٢٦) صالح، (الْمُكْرَمِينَ) (يس: ٢٨) صالح، (الْمُكْرَمِينَ) (يس: ٢٨) صالح،

(خَامِــدُونَ)(يــس:٢٩) تــام. وكــذا (يَــا حَــشرَةً عَلَــى الْعِــبَادِ)(يــس:٣٠)، و(يَــشتَهْزِئُونَ)(يــس:٣٠)، و(لا يَـــرْجِعُونَ)(يــس:٣١)، و(مُحْــضَرُونَ)(يــس:٣٢)، (يَأْكُلُونَ)(يس:٣٣) كافٍ.

وكذا (وَأَعْنَابٍ)(يس: ٣٤)، (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ)(يس: ٣٥) حسن؛ إن جعلت (ما) في (وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ) للنفي، وليس بوقف إن جعلت بمعنى: الذي، وقرئ (عَمِلَتْهُ) (يسن: ٣٥)، أو قدّر الضمير. (أَيْدِيهِمْ)(يسن: ٣٥) كافٍ على الوجهين. (يَشْكُرُونَ) (يسن: ٣٥) تام.

وكذا (لا يَعْلَمُونَ)(يّس:٣٦)، و(مُظْلِمُونَ)(يس:٣٧)، (لِمُسْتَقَرِّ لَهَا)(يس:٣٨) كافٍ، (الْعَلِيمِ)(يس:٣٨) تامّ؛ لمن قرأ (وَالْقَمَرَ)(يس:٣٩) بالرفع على الابتداء والخبر، أو بالنصب تقديره: قدَّرنا القمر، وليس بوقف لمن قرأه بالرفع عطفاً على ما قبله، بتقدير: وآية لهم القمر. (الْقَدِيمِ)(يس:٣٩) حسن.

وكذا (سَابِقُ النَّهَارِ)(يس: ٤٠)، (يَسْبَحُونَ)(يس: ٤٠) تامّ. (الْمَشْحُونِ)(يس: ٤١) صالح، (يَرْكَبُونَ)(يس: ٢٤) كافٍ، (إِلَى حِينٍ)(يس: ٤٤) حسن، (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(يس: ٥٤) ٥٤) كافٍ، (مُعْرِضِينَ)(يس: ٤٦) حسن، (مُبِينِ)(يس: ٤٧) كافٍ.

وكذا (صَادِقِينَ)(يس: ٤٨)، (يَخِصِّمُونَ)(يس: ٤٩) رأس آية، وليس بوقف. (يَرْجِعُونَ)(يس: ٥٠) رأس آية، وليس بوقف. (يَرْجِعُونَ)(يس: ٥٠) كافٍ، وكذا (يَنْسِلُونَ)(يس: ٥١)، (مِنْ مَرْقَدِنَا)(يس: ٥٠) الوقف على هذه بجعله بدلاً (مِنْ مَرْقَدِنَا)(يس: ٥٠)، وجعل (مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ)(يس: ٥٠) خبر مبتدأ محذوف. (الْمُرْسَلُونَ)(يس: ٥٠) حسن.

(مُحْضَرُونَ)(يس:٥٣) كافٍ، (تَعْمَلُونَ)(يس:٥٥) [٦٠١/أ] تامّ. (فَاكِهُونَ)(يس:٥٥) حسن، وكذا (مُتَّكِئُونَ)(يس:٥٥)، (مَا يَدَّعُونَ)(يس:٥٧) تامّ، وقيل: كافٍ، وقال أبو حاتم: الوقف عند (سَلامٌ)(يس:٥٨) بجعله بدلاً من (ما)، وكلٌ من القولين حسن. (مِنْ رَحِيمٍ)(يس:٥٨).

وكنذا (الْمُجْرِمُونَ)(يس،٩٥)، (وَأَنِ اعْبُدُونِي)(يس،٢١) حسن، وكذا

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف موقفه من قوله تعالى: (وَلا يُنْقِذُونِ)(يس:٣٣).

(مُسْتَقِيمٌ)(يس: ٢١)، (كَثِيراً)(يس: ٦٢) صالح، (تَعْقِلُونَ)(يس: ٦٢) حسن، (تُوعَدُونَ)(يس: ٦٦) ٦٣) كاف، وكذا (تَكْفُرُونَ)(يس: ٦٤)، و(يَكْسِبُونَ)(يس: ٦٥)، و(يُبْصِرُونَ)(يس: ٦٦)، و(لا يَرْجِعُونَ)(يس: ٣١) حسن.

(فِي الْخُلْقِ)(يس: ٦٨) صالح، (يَعْقِلُونَ)(يس: ٦٨) حسن، (وَمَا يَنْبَغِي لَهُ)(يس: ٦٨) تامّ. وكذا (الْكَافِرِينَ)(يس: ٧٠)، (مَالِكُونَ)(يس: ٧١) كافٍ، (وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ)(يس: ٧٧) جائز، (يَأْكُلُونَ)(يس: ٧٧) حسن.

(وَمَشَارِبُ)(يس:٧٣) كافٍ، (يَشْكُرُونَ)(يس:٧٧) حسن، (يُنْصَرُونَ)(يس:٧٤) صالح، (مُحْضَرُونَ)(يس:٧٥) كافٍ، (قَوْلُهُمْ)(يس:٧٦) تامّ.

وكذا (يُعْلِنُونَ)(يس:٧٦)، (مُبِينٌ)(يس:٧٧) حسن، (رَمِيمٌ)(يس:٧٨) كافٍ، (تُوقِدُونَ)(يس:٨١) تام. وكذا (أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى)(يس:٨١)، (الْعَلِيمُ)(يس:٨١) حسن، (كُنْ فَيَكُونُ)(يس:٨٨) تقدَّما في سورة البقرة. (كُلِّ شَيْءٍ)(يّس:٨٣) جائز، آخر السورة تامّ.

# سورة الصافات

مكية، (١) (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَـوَاحِدٌ) (الصافات: ٤) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الْمَشَارِقِ) (الصافات: ٥) تام. (الْكَوَاكِب) (الصافات: ٦) كافٍ.

وكذا (مَارِدٍ)(الصافات:٧)، و (مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)(الصافات:٨)، وقال قوم: إن الوقف على (دُحُوراً)(الصافات:٩) أحسن، وإن كان (مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)(الصافات:٨) آخر

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة والصافات: مكيّةً، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ثماني مائة وستون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وثماني مائة وستة وعشرون حرفاً. وهي: مائة وثمانون آية في البصري وأبى جعفر القارئ، وآيتان في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

 <sup>(</sup>وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ)(الصافات: ٢٢) لم يعدها البصري، وعدها الباقون.

٢. (وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ)(الصافات:١٦٧) وهو الثاني، لم يعدها أبو جعفر، وعدها الباقون وشيبة.
 وكلهم عد (مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ)(الصافات: ١٥١)، وهو الأوَّل.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

١. (دُحُوراً )(الصافات: ٩).

٢. (وَعَلَى إِسْحَاقَ)(الصافات:١١٣) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٦٣)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١١٢).

آية، وهو حسن.

رشِهَابٌ ثَاقِبٌ)(الصافات: ١٠) حسن، (أَمْ مَنْ خَلَقْنَا)(الصافات: ١١) كافٍ، (لازِبٍ)(الصافات: ١١) تام. (يَسْتَسْخِرُونَ)(الصافات: ١١) صالح، وكذا (مُبِينٌ)(الصافات: ٥٠)، (الْأَوَّلُونَ)(الصافات: ١٧) كافٍ.

وكذا (دَاخِرُونَ)(الصافات:١٨)، ولا يوقف على: (قُلْ نَعَمْ)(الصافات:١٨) وإن زعمه بعضهم؛ لأن المعنى: تبعثون وأنتم صاغرون.

(يَنْظُرُونَ)(الصافات: ١٩) كافٍ، (وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا)(الصافات: ٢٠) تامّ؛ إن جعل (هَذَا يَوْمُ الدِّينِ)(الصافات: ٢٠) [٢٠١/ب] من كلام الملائكة للكفار؛ وإن جعل من كلام الكفار فالوقف التام على (يَوْمُ الدِّينِ)(الصافات: ٢٠)، و(هَذَا يَوْمُ الدِّينِ)(الصافات: ٢٠)، و(هَذَا يَوْمُ الْفَصْل)(الصافات: ٢٠)... إلى آخره، من كلام الملائكة.

(تُكَذِّبُونَ)(الصافات: ٢١) حسن، (الْجَحِيمِ)(الصافات: ٢٣) كافٍ، وكذا (وَقِفُوهُمْ)(الصافات: ٢٤)، و(مَـشؤُ ولُونَ)(الصافات: ٢٤) ولا يجمع بينهما. (لا تَنَاصَرُونَ)(الصافات: ٢٥) كافٍ أيضاً. (مُسْتَسْلِمُونَ)(الصافات: ٢٦) حسن.

(يَتَسَاءَلُونَ)(الصافات: ٢٧) كافٍ، (الْيَمِينِ)(الصافات: ٢٨) جائيز، وكذا (مُوْمِنِينَ)(الصافات: ٢٩)، (طَاغِينَ)(الصافات: ٣٠) كاف ) غَاوِينَ)(الصافات: ٣٠) صالح ) مُصَشْتَرِكُونَ)(الصافات: ٣٠) كافٍ، (بِالْمُجْرِمِينَ)(الصافات: ٣٠) حسسن، (يَسْتَكُبرُونَ)(الصافات: ٣٠) صالح، (مَجْنُونِ)(الصافات: ٣٠) حسن.

رالْمُرْسَلِينَ)(الصافات: ٣٧) كافٍ بجعل (الْأَلِيمِ)(الصافات: ٣٨) صالح، (تَعْمَلُونَ)(الصافات: ٣٩) كافٍ بجعل (إلا)؛ بمعنى: لكن، وخبرها (أُولَئِكَ لَهُمْ دِزْقٌ مَعْلُومٌ)(الصافات: ٢٤) وهو كافٍ، وعلى هذا لا يوقف على (الْمُخْلَصِينَ)(الصافات: ٤٠)؛ فإن بقيت (إلا) على بابها لم يوقف على (تَعْمَلُونَ)(الصافات: ٣٩)؛ بل على (الْمُخْلَصِينَ)(الصافات: ٤٠) وهو كافٍ.

(فَــوَاكِهُ)(الــصافات:٤٢) كـافٍ، (النَّعِـيمِ)(الــصافات:٤٣) صــالح، (مُتَقَابِلِينَ)(الصافات:٤٤) أصلح منه. (لِلشَّارِبِينَ)(الصافات:٤٦) كافٍ.

وكـــذا (يُنْـــزَفُونَ)(الـــصافات:٤٧)، و(مَكْـــنُونٌ)(الـــصافات:٤٩)، و(مَكْــنُونٌ)(الــصافات:٥٥)، و(يَتَسَاءَلُونَ)(الصافات:٥٠)، و(لَمَدِينُونَ)(الصافات:٥٠)، و(لَمُدِينُ)(الـصافات:٥٠) حــالح، (لَتُــرْدِينِ)(الــصافات:٥٠) حــالح،

(بِمُعَذَّبِينَ)(الصافات: ٥٩) كافٍ.

(الْعَظِيمُ)(الصافات: ٦٠) تام. وكذا (الْعَامِلُونَ)(الصافات: ٦١)، (الْعَظِيمُ)(الصافات: ٦١)، (الْجَحِيمِ)(الصافات: ٦٤)) (الْجَحِيمِ)(الصافات: ٦٤) كافِ.

وكذا (الشَّيَاطِينِ)(الصافات:٦٥)، (الْبُطُونَ)(الصافات:٦٦) صالح، (لَإِلَى الْجَحِيمِ)(الصافات:٦٨) تامّ. (يُهْرَعُونَ)(الصافات:٧٠) حسن، (أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ)(الصافات: ٧٠) أحسن منه. (الْمُخْلَصِينَ)(الصافات: ٧٤) تامّ.

(الْمُجِيبُونَ)(الـصافات:٥٧) كـافٍ، وكـذا (الْعَظِيمِ)(الـصافات:٧٦)، و(الْبَاقِينَ)(الصافات:٧٧)، (في الْآخِرينَ)(الصافات:٧٨) تامّ.

وكــذا (فِــي الْعَالَمِــينَ)(الــصافات: ٧٩)، و(الْمُحْـسِنِينَ)(الــصافات: ٨٠)، (الْمُؤْمِنِينَ)(الصافات: ٨٠) الْمُؤْمِنِينَ)(الصافات: ٨٦) تامّ. (بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)(الصافات: ٨٤) جائز.

(تَعْـبُدُونَ)(الـصافات: ٥٨) كـافٍ، (تُـرِيدُونَ)(الـصافات: ٨٠) صـالح، (الْعَالَمِـينَ)(الـصافات: ٩٠)، (ضَـرْباً وكـذا (مُدْبِرِينَ)(الـصافات: ٩٠)، (ضَـرْباً بِالْيَمِينِ)(الصافات: ٩٠) حسن، (تَعْمَلُونَ)(الصافات: ٩٠) كافِ.

وكذا (الْأَسْفَلِينَ)(الصافات:٩٨)، (سَيَهْدِينِ)(الصافات:٩٩) [١٠٧/أ] حسن، وكذا (مِنَ الصَّالِحِينَ)(الصافات:٠٠١)، و(حَلِيمٍ)(الصافات:١٠١)، (مَاذَا تَرَى)(الصافات: ١٠٢) كافٍ، (مِنَ الصَّابِرينَ)(الصافات:١٠٢) حسن.

(قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)(الصافات: ١٠٥) تام، وجواب (فَلَمَّا أَسْلَمَا)(الصافات: ١٠٥)، (وَنَادَيْنَاهُ)(الصافات: ١٠٤) بجعل الواو صلة، وقيل: محذوف، وعليه فالوقف على (الرُّؤْيا)(الصافات: ١٠٥) أيضاً، وعلى (لِلْجَبِينِ)(الصافات: ١٠٥) حسن، (نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)(الصافات: ١٠٥) تامّ.

(الْمُبِينُ)(الصافات:١٠٦) كافٍ، وكذا (بِلْبُحٍ عَظِيمٍ)(الصافات:١٠٧)، (إِبْرَاهِيمَ)(الصافات:١٠٩)، (الْمُحْسِنِينَ)(الصافات:١١٠) حسن.

<sup>(</sup>١) في (ع): " الظالمين ".

وكذا (الْمُؤْمِنِينَ)(الصافات: ١١١)، و(مِنَ الصَّالِحِينَ)(الصافات: ١١١)، (وَعَلَى إِسْحَاقَ)(الصافات: ١١١)، (وَعَلَى إِسْحَاقَ)(الصافات: ١١٥)، وكذا (مُبِينٌ)(الصافات: ١١٥)، (وَهَارُونَ)(الصافات: ١١٥)، كيافٍ، وكنذا (الْعَظِيمِ)(الصافات: ١١٥)، و(الْعَالِبِينَ)(الصافات: ١١٥)، و(الْمُسْتَقِيمَ)(الصافات: ١١٨)، (فِي الْآخِرِينَ)(الصافات: ١١٨)، و(الْمُسْتَقِيمَ)(الصافات: ١١٨)، (فِي الْآخِرِينَ)(الصافات: ١١٩)، ورائمً،

وكذا (وَهَارُونَ) (الصافات: ١٢١)، و(الْمُحْسِنِينَ) (الصافات: ١٢١)، و(الْمُحْسِنِينَ) (الصافات: ١٢١)، و(الْمُؤْمِنِينَ) (الصافات: ١٢١) صالح، (أَلا تَتَّقُونَ) (الصافات: ١٢٥) كافٍ، (أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ) (الصافات: ١٢٥) تام؛ لمن قرأ (اللهَ رَبَّكُمْ) (الصافات: ١٢٥) بالرفع أو النصب على المدح، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب بدلاً من أحسن.

(الْأَوَّلِينَ)(الصافات:١٢٦) حسن، (الْمُخْلَصِينَ)(الصافات:١٢٨) كافٍ، (فِي الْآخِرِينَ)(الصافات:١٢٨) الْآخِرينَ)(الصافات:١٣٠)، وكلذا (إِلْ يَاسِينَ)(الصافات:١٣٠)، و(الْمُحْسِنِينَ)(الصافات:١٣١)، (الْمُؤْمِنِينَ)(الصافات:١٣٢) صالح.

وكذا (الْمُرْسَلِينَ)(الصافات:١٣٣)، (الْآخَرِينَ)(الصافات:١٣٦) تام. وكذا (وَبِاللَّيْلِ)(الصافات:١٣٨)، و(تَعْقِلُونَ)(الصافات:١٣٨)، (الْمُرْسَلِينَ)(الصافات:١٣٩) صالح، (الْمُدْحَضِينَ)(الصافات:١٤١) كافٍ.

وكذا (مُلِيمٌ)(الصافات: ١٤٢)، و(يُبْعَثُونَ)(الصافات: ١٤٤)، و(يَقْطِينٍ)(الصافات: ١٤٨)، و(يَقْطِينٍ)(الصافات: ١٤٨)، و(إِلَـــى حِــينٍ)(الــصافات: ١٤٨)، (وَهُـــمْ شَاهِدُونَ)(الصافات: ١٥٠) حسن.

وكذا (لَكَاذِبُونَ)(الصافات: ١٥٢) لمن قرأ بقطع همزة (أَصْطَفَى)(الصافات: ١٥٣)، وليس بوقف لمن قرأ بوصلها بإضمار القول؛ أي: يقولون أصطفى.

(عَلَى الْبَنِينَ)(الصافات:١٥٣) تام. (تَحْكُمُونَ)(الصافات:١٥٤) كافٍ، (تَحْكُمُونَ)(الصافات:١٥٥) كافٍ، (تَذَكَّرُونَ)(الصافات:١٥٥) صالح؛ لأنه رأس آية. [١٠٧/ب] (مُبِينٌ)(الصافات:١٥٦) مفهوم، (صَادِقِينَ)(الصافات:١٥٧) حسن.

(نَـسَباً)(الـصافات: ١٥٨) كَـافٍ، (لَمُحْـضَرُونَ)(الـصافات: ١٥٨) حـسن، (الْمُخْلَـصِينَ)(الـصافات: ١٦٣) تـامّ. (الْمُخْلَـصِينَ)(الـصافات: ١٦٣) تـامّ. (مَعْلُومٌ)(الصافات: ١٦٤) كافٍ.

وكنذا (الصَّافُّونَ)(الصَافات:١٦٥)، و(الْمُسَبِّحُونَ)(الصافات:١٦٦)، و(الْمُسْبِحُونَ)(الصافات: و(الْمُخْلَصِينَ)(الصافات: ١٧٠) تام. (الْمُرْسَلِينَ)(الصافات: ١٧٠) حسن.

(الْمَنْصُورُونَ)(الصافات: ۱۷۲) كافٍ، (الْغَالِبُونَ)(الصافات: ۱۷۳) حسن، (حَتَّى حِسنِ)(السصافات: ۱۷۵) حسسن، حِسينِ)(السصافات: ۱۷۵) حسسن، (يَسْتَعْجِلُونَ)(الصافات: ۱۷۵) كافٍ.

(الْمُنْذَرِينَ)(الصافات:۱۷۷) حسن، (حَتَّى حِينٍ)(الصافات:۱۷۸) مفهوم، (يُبْصِرُونَ)(الصافات:۱۷۸) تام. (يَصِفُونَ)(الصافات:۱۸۹) كافٍ، وكذا (عَلَى الْمُرْسَلِينَ)(الصافات:۱۸۱)، آخر السورة تامّ.

#### سورة ص

مكية، (۱) وتقدَّم الكلام على ص، والواو بعدها للقسم. (ذِي الذِّكْرِ) (ص: ۱) حسن وقال أبو عمرو: كافٍ؛ هذا إن جعل جواب القسم ص. وأُخذت ص من إحدى

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة ص: مكيّة، وقيل: مدنيّة؛ وليس بصحيح؛ لأن فيها ذكر الآلهة. حدثنا فارس بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن محمد، قال: أنا أبو بكر الرازي، قال: أنا الفضل، قال: أنا محمد بن يحيى القطيعي، عن محمد بن عمر الدوري، قال: اختلف في (ص) مكية أو مدنية. وقد ذكر نظيرتها في الكوفي، ونظيرتها في الشامي غافر، ولا نظير لها في غيرها. وكلمها: سبع مئة واثنتان وثلاثون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وتسعة وستون حرفاً. وهي: ثمانون وخمس آيات في البصري، وهو عدد عاصم الجحدري، وست في عدد المدنيين والمكي والشامي وأيوب بن المتوكل، وثمان في الكوفي. اختلافها ثلاث آيات:

١٠ (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْر)(ص: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٠٠ (وَغَوَّاصٍ)(ص:٣٧) لم يعدها البصري، وعدها الباقون.

٣. (وَالْحَقَّ أَقُولُ)(ص: ٨٤) عدها الكوفي وأيوب بن المتوكل، ولم يعدها الباقون ولا الجحدري، وقد قيل: إن الجحدري يعدها، وأيوب يسقطها. وكلهم لم يعد (ص).

وأخبرنا فارس بن أحمد، قال: أنا أحمد بن محمد، قال: أنا أحمد بن عثمان، قال: أنا ابن شاذان، قال: أنا أحمد قال، أنا هارون بن حاتم، عن ابن أبي حماد، عن حريز بن جرموز، عن عمرو بن مرة أنه عد (ص) آية، وأجمع العادُّون من أهل الأمصار على ترك عدها. وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٦٧ - ٢٦٨)، حسن المدد في فنِ العدد للجعبري (ص١١٤).

صفات الله تعالى، وتقديره: والقرآن ذي الذكر إنه لصادق، وإن جعل ص قسماً أيضاً فجوابهما؛ (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا)(ص: ٢)، أو (كَمْ أَهْلَكْنَا)(ص: ٣) وتقديرهما بص وبالقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا، أو كم أهلكنا، وعلى كلِّ من الجوابين لا يوقف على (ذِي الذِّكْرِ)(ص: ١)؛ بل على (وَشِقَاقِ)(ص: ٢) في الأوَّل وهو حسن، وعلى (مَنَاصِ)(ص: ٣) في الثانى وهو كافٍ.

رَّمُنْذِرٌ مِنْهُمْ)(ص:٤) كافٍ، ولا على (كَذَّابٌ)(ص:٤)؛ لأن ما بعده من تمامه. (عُجَابٌ)(ص:٥) حسن، (يُرَادُ)(ص:٦) صالح، وإن كان ما بعده من تمام الحكاية؛ لأنه رأس آية.

وكذا (اخْتِلاقُ)(ص:٧)، (مِنْ بَيْنِنَا)(ص:٨) حسن، (عَذَابِ)(ص:٨) كافِ، (فِي الْأَسْبَابِ)(ص:١٠) حسن، (مِنَ الْأَحْزَابِ)(ص:١١) تامّ.

ُ (ذُو الْأَوْتَ ادِ)(ص: ١٢) صالح، (أُولَئِكَ الْأَحْرَابُ)(ص: ١٣) حسن، وكذا (عِقَابِ)(ص: ١٤)، (فَوَاقِ)(ص: ١٥) [١٠٨/أ] كافٍ، (الْحِسَابِ)(ص: ١٦) حسن، (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ )(ص: ١٧) تام. (ذَا الْأَيْدِ)(ص: ١٧) مفهوم، (إِنَّهُ أَوَّابٌ)(صِ: ١٧) تامّ.

(وَالْإِشْرَاقِ)(ص:١٨) كَافٍ، (مَحْشُورَةً)(ص:١٩) حَسن، (أَوَّابٌ)(ص:١٩) كَافٍ، (الْخِطَابِ)(ص:٢١) كَافٍ، (لا تَخَفْ)(ص:٢٢) كَافٍ، (لا تَخَفْ)(ص:٢٢) حَسن. وقال أبو عمرو: تامّ. ويبتدئ (خَصْمَانِ)(ص:٢٢) بمعنى: نحن خصمان.

(الصِّرَاطِ)(ص:٢٢) حسن، (إِنَّ هَذَا أَخِي)(ص:٢٣) صالح عند بعضهم. وكذا (لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً )(ص:٣٣) وأصلح من ذلك (وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ)(ص:٣٣)، (فِي الْخِطَاب)(ص:٣٣) كافٍ.

َ (إِلَى نِعَاجِهِ)(ص: ٢٤) حسن، (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)(ص: ٢٤) تامّ، (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)(ص: ٢٤) أتم منه، (وَأَنَابَ)(ص: ٢٤) كافٍ، وكذا (فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ)(ص: ٢٥)، والأخير أكفاها، ومحل ذلك على الثاني منها نصب: أي فعلنا ذلك، أو رفع: أي الأمر ذلك أو دلك أمره، (وَحُسْنَ مَآبِ)(ص: ٢٥) تامّ.

وكذا (عَنْ سَبِيلِ اللهِ)(ص:٢٦)، و(يَوْمَ الْحِسَابِ)(ص:٢٦)، (بَاطِلاً)(ص:٢٧) كَافٍ، وكذا (الَّذِينَ كَفَرُوا)(ص:٢٧)، و(مِنَ النَّارِ)(ص:٢٧)، و(كَالْفُجَّارِ)(ص:٢٨)، و(أُولُو الْأَلْبَابِ)(ص:٢٩)، و(لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ)(ص:٣٠)، و(بِالْحِجَابِ)(ص:٣٣)، (وَالْأَعْنَاقِ)(ص:٣٣) تامّ.

(ثُمَّ أَنَابَ)(ص:٣٤) كافٍ، وكذا (الْوَهَّابُ)(ص:٣٥)، (فِي الْأَصْفَادِ)(ص:٣٨) حسن، وكذا (بِغَيْرِ حِسَابٍ)(ص:٣٩)، (مَآبِ)(ص:٢١) تامّ.

(عَبْدَنَا أَيُّوبَ)(ص: ٤١) صالح، (وَعَذَابٍ)(ص: ٤١) حسن، (وَشَرَابٌ)(ص: ٤٢) كَافٍ، وكَذَا (لِأُولِي الْأَلْبَابِ)(ص: ٤٤)، (وَلا تَحْنَثْ)(ص: ٤٤) تامّ، (صَابِراً)(ص: ٤٤) كَافٍ، (إِنَّهُ أَوَّابٌ)(ص: ٤٤) تامّ.

وكذا (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ)(ص:٥٥)، (ذِكْرَى الدَّارِ)(ص:٤٦) حسن، (الْأَخْيَارِ)(ص:٤٧) تام، (وَذَا الْكِفْلِ)(ص:٤٨) كافٍ، وكذا (هَذَا ذِكْرٌ)(ص:٤٩)، (لَحُسْنَ مَآبِ)(ص:٤٩) رأس آية، ولا يوقف عليه؛ لأن ما بعده [١٠٨/ب] بدل منه، ولا على (الْأَبْوَابُ)(ص:٥٠)؛ لأن ما بعده حال مما قبله.

(وَشَرَابٍ)(ص:٥٥) حسن، وكذا (أَثْرَابٌ)(ص:٥٥)، و(لِيَوْمِ الْحِسَابِ)(ص:٥٥)، (لَرِزْقُنَا)(ص:٥٥) كافٍ، (مِنْ نَفَادٍ)(ص:٥٥) تامّ، ويجوز الوقف على هذا، ومحله في الوقف عليه والابتداء به نصب بمقدَّر كخذ، أو رفع مبتدأ، أو خبر المحذوف. (لَشَرَّ مَآبِ)(ص:٥٥) كافٍ، ومنهم من قال: الوقف على: (جَهَنَّمَ)(ص:٥٦)، وهو صالح. (فَبِشُس الْمِهَادُ)(ص:٥٦) كافٍ، وكذا (فَلْيَذُوقُوهُ)(ص:٥٧)؛ إن جعل خبراً ل: (هَذَا)(ص:٥٧)، أو نصب (هَذَا) بفعل يفسره: (فَلْيَذُوقُوهُ)(ص:٥٧)، ويكون (حَمِيمٌ)(ص:٥٧) خبر مبتدأ محذوف، فإن رفع (هَذَا)(ص:٥٧) مبتدأ خبره (حَمِيمٌ)(ص:٥٧)؛ فالوقف على: (وَغَسَاقٌ)(ص:٥٧) وهو كافٍ. (أَزْوَاجٌ)(ص:٥٨) تامّ.

(مَعَكُمْ)(ص:٥٩) كافٍ، (لا مَرْحَباً بِهِمْ)(ص:٥٩) صالح، (صَالُوا النَّالِ) (ص:٥٩) صالح، (صَالُوا النَّالِ) (ص:٥٩) حسن، (لا مَرْحَباً بِكُمْ)(ص:٦٠) صالح، (قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا)(ص:٦٠) كافٍ، وكذا (الْقَرَارُ)(ص:٦٠)، و(فِي النَّالِ)(ص:٦١)، و(مِنَ الْأَشْرَالِ)(ص:٦٢) لمن قرأ (أَتَّخَذُنَاهُمْ)(ص:٦٣) بقطع الهمزة على الاستفهام؛ لأنه استئناف تقديراً، أو من قرأ بوصلها لم يقف على: (الْأَشْرَالِ)(ص:٢٢)؛ لأن (أَتَّخَذْنَاهُمْ)(ص:٣٦) حينئذ نعت لقوله: (رِجَالاً)(ص:٢٢)، وبالجملة المعادلة له: (أَمْ)(ص:٣٣) محذوفة، والقدير: مفقودون. (أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ)(ص:٣٦) تامّ على الوجهين، (تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّالِ)(ص:٤٦) تامّ.

(أَنَا مُنْذِرٌ)(ص:٦٥) جائز، (الْغَفَّارُ)(ص:٦٦) تامّ، (نَبَأَ عَظِيمٌ)(ص:٦٧) جائز، (مُعْرِضُونَ)(ص:٨٦) حسن، (يَخْتَصِمُونَ)(ص:٦٩) كافٍ، (مُبِينٌ)(ص:٨٦) حسن.

(سَاجِدِينَ)(ص:۷۲) كافٍ، (إِلَّا إِبْلِيسَ)(ص:٤٧) صالح، (مِنَ الْكَافِرِينَ)(ص: ٧٤) والْجِدِينَ)(ص: ٧٤) [٧٤/أ] كافٍ، وكذا (بِيَدَيَّ)(ص:٥٧)، و(مِنَ الْعَالِينَ)(ص:٥٧)، و(مِنْ طِينٍ)(ص: ٧٦)، و(يَــوْمِ يُبْعَــثُونَ)(ص:٩٧)، و(الْمَعْلُـومِ)(ص: ٨٨)، و(الْمُخْلَصِينَ)(ص: ٨٨)،

(فَالْحَقُّ)(ص: ٨٤) كافٍ؛ لمن قرأه بالرفع بتقدير: فأنا الحق، أو فالحق مني، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب، بأقول.

(أَجْمَعِينَ)(ص:٥٨) تامّ. (مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)(ص:٨٦) كافٍ، (لِلْعَالَمِينَ)(ص:٨٧) جائز، آخر السورة تامّ.

### سورة الزمر

مكية؛(١) إلا قوله: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا)(الزمر:٥٣)...

(١) قال الداني: "سورة الزمر: مكيَّةٌ، قال ابن عباس وعطاء: إلا ثلاث آيات منها، فإنها نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة - رحمه الله تعالى - وهنَّ قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ)(الزمر:٥٥).

وقد ذكر نظيرتها في الكوفي والشامي، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: ألف ومائة واثنتان وسبعون كلمة. وحروفها: أربعة آلاف وسبع مائة وثمانية أحرف. وهي: سبعون وخمس آيات في الكوفي، وثلاث في الشامي، واثنتان في عدد الباقين. اختلافها سبع آيات:

- ١٠. (فِيه يَخْتَلِفُونَ)(الزّمر:٣) الأوّل لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون. والثاني لا خلاف فيه أنه رأس آية.
- ٢. (مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ)(الزمر: ١١) الثاني عدها الكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون. والأوَّل لا خلاف فيه أنه رأس آية.
  - ٣. (لَهُ دِينِي)(الزمر:١٤) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.
  - ٤. (فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ)(الزمر:١٧ ١٨) لم يعدها المدني الأوَّل والمكي، وعدها الباقون.
    - ٥. (مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)(الزمر: ٢٠) عدها المدنى الأوَّل والمكى، ولم يعدها الباقون.
      - ٦. (مِنْ هَادٍ)(الزمر:٣٦) الثاني.
- ٧. و(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(الزمر: ٣٩) عدهما الكوفي، ولم يعدهما الباقون. وكلُّهم عد (مِنْ هَادِ)(الزمر: ٢٣) الأوَّل، وحيث وقع.
  - وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع ستة مواضع:
    - ١. (الدِّينُ الْخَالِصُ)(الزمر:٣).
      - ٢. (مَا يَشَاءُ)(الزمر:٤).

الآية فمدني. (١)

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ)(الزمر:١) خبر مبتدأ محذوف، فيجوز الوقف عليه، أو مبتدأ خبره: (مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)(الزمر:١)، فالوقف على (الْحَكِيمِ)(الزمر:١) وهو تامّ على الوجهين.

(بِالْحَقِّ)(الزمر: ٢) جائز، (لَهُ الدِّينَ)(الزمر: ٢) حسن، (الْخَالِش)(الزمر: ٣) تامّ، وكذا (زُلْفَى)(الزمر: ٣)، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ، وقيل تامّ. (يَخْتَلِفُونَ)(الزمر: ٣) تامّ، وكذا (كَفَّارٌ)(الزمر: ٣)، (مَا يَشَاءُ)(الزمر: ٤) حسن، وإن وقف على (سُبْحَانَهُ)(الزمر: ٤) جاز؛ سواء ابتدأ به، أو وصله بما قبله. (الْقَهَّارُ)(الزمر: ٤) تامّ،

(بِالْحَقِّ)(الزمر:٥) كافٍ، (عَلَى النَّهَارِ)(الزمر:٥) صالح، وكذا (عَلَى النَّهَارِ)(الزمر:٥)، اللَّمْلِ)(الزمر:٥)، (وَالْقَمَرَ)(الزمر:٥) حسن، وكذا (لِأَجَلٍ مُسَمِّى)(الزمر:٥)، و(الْغَفَّارُ)(الزمر:٥)، (زَوْجَهَا)(الزمر:٦) كافٍ، (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ)(الزمر:٦) تامّ.

وكذا (فِي ظُلُمَاتٍ ثَـلاثٍ)(الزمـر:٦)، (لَـهُ الْمُلْـكُ)(الزمـر:٦) حـسن، (إِلَّا هُـوَ)(الزمر:٦) جائز، (تُصْرَفُونَ)(الزمر:٦) تامّ، (عَنْكُمْ)(الزمر:٧) كافٍ، (الْكُفْرَ)(الزمر:٧) حسن، (يَرْضَهُ لَكُمْ)(الزمر:٧) أحسن منه، وقال أبو عمرو: كافٍ.

وكذا (وِزْرَ أَخْرَى)(الزمر:٧)، (تَعْمَلُونَ)(الزمر:٧) كافٍ، (بِذَاتِ الصُّدُورِ)(الزمر: ٧ ٧) تامّ، (مِنْ قَبْلُ)(الزمر: ٨) كافٍ، [١٠٩/ب] (عَنْ سَبِيلِهِ)(الزمر: ٨) تامّ.

وكذا (أَصْحَابِ النَّارِ)(الزمر: ٨) إن علق (أَمَّنْ)(الزمر: ٩) بما قبل (قل) بأن تقدَّر عن سبيله أهذا خير. (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ)(الزمر: ٩)، (رَحْمَةَ رَبِّهِ)(الزمر: ٩) تامّ، (لا يَعْلَمُونَ)(الزمر: ٩) كافٍ.

(أُولُو الْأَلْبَابِ)(الزمر: ٩) تام، (اتَّقُوا رَبَّكُمْ)(الزمر: ١٠) حسن، وقال أبو عمرو:

٣. (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(الزمر:٧)، بعده: (إِنَّهُ عَلِيمٌ )(الزمر:٧).

٤٠ (كَلِمَةُ الْعَذَاب)(الزمر: ٧١).

٥. (مُتَشَاكِسُونَ )(الزمر: ٢٩).

٦٠ (وَجِيءَ بِالنَّبِيِينَ)(الزمر:٦٩) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٧٠ - ٢٧١)،
 حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١١٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري (٣٠٧/٢١)، البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٧).

كافٍ. (حَسَنَةٌ)(الزمر:١٠) كافٍ، (وَاسِعَةٌ)(الزمر:١٠) تامّ.

وكذا (بِغَيْرِ حِسَابٍ)(الزمر:١٠)، و(أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ)(الزمر:١١)، (يَوْمِ عَظِيمٍ)(الزمر:١٣) حسن، (لَهُ دِينِي)(الزمر:١٤) صالح، (مِنْ دُونِهِ)(الزمر:١٥) حسن، وكذا (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(الزمر:١٥)، و(الْمُبِينُ)(الزمر:١٥)، (وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ)(الزمر:١٦) كاف.

وكذا (عِبَادَهُ)(الزمر: ١٦)، (فَاتَّقُونِ)(الزمر: ١٦) تامّ، وكذا (لَهُمُ الْبُشْرَى)(الزمر: ١٧)، (فَبَشِّرْ عِبَادِ)(الزمر: ١٧) تامّ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل نعتاً لعبادي، وعليه يوقف على (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(الزمر: ١٨) دون الأوَّل؛ لئلا يفصل بين المبتدأ وخبره.

ُ (هَــدَاهُمُ اللهُ)(الزمــر:١٨) جائــز، (أُولُــو الْأَلْـبَابِ)(الزمــر:١٨) تــام، (كَلِمَــةُ الْعَذَاب)(الزمر:١٩) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مَنْ فِي النَّارِ)(الزمر:١٩) كافٍ.

وكذا (الْأَنْهَارُ)(الزمر: ٢٠)، (الْمِيعَادَ)(الزمر: ٢٠) تَامّ، (حُطَاماً)(الزمر: ٢١) كافٍ، (لِأُولِي الْأَلْبَابِ)(الزمر: ٢١) تامّ، (مِنْ رَبِّهِ)(الزمر: ٢٢) كافٍ؛ إن لم يجعل (فَوَيْلُ)(الزمر: ٢٢)... الخ دليلاً على جواب (أَفَمَنْ)(الزمر: ٢٢)، وهو كمن طبع على قلبه؛ وإلا فلا يحسن الوقف عليه. (مُبِينِ)(الزمر: ٢٢) تامّ.

(مَثَانِيَ)(الزمر: ٣ُ ٢) حسن، (إِلَى ذِكْرِ اللهِ)(الزمر: ٢٣) كافٍ، (مَنْ يَشَاءُ)(الزمر: ٢٣) حسن، (مِنْ هَادٍ)(الزمر: ٢٣) تامّ، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(الزمر: ٢٤) كافٍ، (تَكْسِبُونَ)(الزمر: ٢٤) تامّ.

(فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(الزمر:٢٦) كافٍ، (يَعْلَمُونَ)(الزمر:٢٦) تامّ، (يَتَذَكَّرُونَ)(الزمر: ٢٧) صالح، (يَتَّقُونَ)(الزمر: ٢٨) تامّ، (لِرَجُلٍ)(الزمر: ٢٩) صالح، (مَثَلاً)(الزمر: ٢٩) تامّ، (لا يَعْلَمُونَ)(الزمر: ٢٩) كافٍ، (مَيِّتُونَ)(الزمر: ٣٠) صالح.

(تَخْتَصِمُونَ)(الزمر: ٣١) حسن، وكذا (إِذْ جَاءَهُ)(الزمر: ٣٢)، (لِلْكَافِرِينَ)(الزمر: ٣٢) [ ١٠١/أً] تامّ، (الْمُتَّقُونَ)(الزمر: ٣٣) حسن، (عِنْدَ رَبِّهِمْ)(الزمر: ٣٤) كافٍ، وكذا (جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ)(الزمر: ٣٤)، (يَعْمَلُونَ)(الزمر: ٣٥) تامّ.

(مِنْ دُونِهِ)(الزمر:٣٦) حسن، (مِنْ هَادٍ)(الزمر:٣٦) صالح، (مِنْ مُضِلِّ)(الزمر:٣٧) حسن، (ذِي انْتِقَامِ)(الزمر:٣٧) تامّ. (لَيَقُولُنَّ اللهُ)(الزمر:٣٨) كافٍ، (رَحْمَتِهِ)(الزمر:٣٨) تامّ، (قُلْ حَسْبِيَ اللهُ)(الزمر:٣٨) جائز، (الْمُتَوَكِّلُونَ)(الزمر:٣٨) تامّ.

وكذا (مُقِيمٌ)(الزمر: ٤٠)، (بِالْحَقِّ)(الزمر: ٤١) صالح، (عَلَيْهَا)(الزمر: ٤١) جائز، (بِوَكِيلٍ)(الزمر: ٤١) تام، (فِي مَنَامِهَا)(الزمر: ٤٢) كافٍ، وكذا (إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) (الزمر: ٤٢)، (يَتَفَكَّرُونَ)(الزمر: ٤٣) تام.

(جَمِيعاً)(الزمر:٤٤) كافٍ، (تُرْجَعُونَ)(الزمر:٤٤) حسن، (يَسْتَبْشِرُونَ)(الزمر:٤٥) تام، وكذا (يَخْتَلِفُونَ)(الزمر:٤١) تام، وكذا (يَخْتَلِفُونَ)(الزمر:٤١)، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(الزمر:٤٧) كافٍ، وكذا (يَحْتَسِبُونَ)(الزمر:٤٧)، و(يَسْتَهْزِتُونَ)(الزمر:٤٨)، (لا يَعْلَمُونَ)(الزمر:٤٩) حسن.

(يَكْسِبُونَ)(الزمر:٥٠) كافٍ، (مَا كَسَبُوا)(الزمر:٥١) أكفى منه، (بِمُعْجِزِينَ)(الزمر:٥١) تامّ، (وَيَقْدِرُ)(الزمر:٥١) كافٍ، (يُؤْمِنُونَ)(الزمر:٥١) تامّ، (مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)(الزمر:٥٣) كافٍ، (جَمِيعاً)(الزمر:٥٣) صالح، (الرَّحِيمُ)(الزمر:٥٣) كافٍ.

وكذا (لا تُنْصَرُونَ)(الزمر:٤٥)، (الْمُحْسِنِينَ)(الزمر:٥٨) كافٍ، وما بينهما من الآيات لا يوقف عليه لغير المضطر؛ لتعلق ما بعدها بها، ولو قيل بالجواز لكونها آيات، ولطول الكلام لم يبعد.

(الْكَافِرِينَ)(الزمر:٥٩) حسن، (مُسْوَدَّةٌ)(الزمر:٦٠) كافٍ، (لِلْمُتَكَبِّرِينَ)(الزمر: ٦٠) تامّ، وكذا (يَحْزَنُونَ)(الزمر:٦١)، و(وَكِيلٌ)(الزمر:٦٢)، (وَالْأَرْضِ)(الزمر:٦٣)، و(الْخَاسِرُونَ)(الزمر:٦٣)، و(الْجَاهِلُونَ)(الزمر:٦٤).

(مِنَ الْخَاسِرِينَ)(الزمر:٦٥) حسن، (مِنَ الشَّاكِرِينَ)(الزمر:٦٦) تامّ، (حَقَّ قَدْرِهِ)(الزمر:٦٧) صالح، (مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ)(الزمر:٦٧) تامّ، وكذا (يُشْرِكُونَ)(الزمر:٦٧)، (مَنْ شَاءَ اللهُ)(الزمر:٦٨) صالح، (يَنْظُرُونَ)(الزمر:٦٨) حسن.

وكذا (لا يُظْلَمُونَ)(الزمر:٦٩)، (بِمَا يَفْعَلُونَ)(الزمر:٧٠) كافٍ، (زُمَراً) (الزمر:٧١) صالح، (يَوْمِكُمْ هَذَا)(الزمر:٧١) كافٍ، (الْكَافِرِينَ)(الزمر:٧١) حسن، (الْمُتَكَبِّرِينَ)(الزمر:٧٢) تامّ.

(خَالِدِينَ)(الزمر:٧٣) حسن، وكذا (الْعَامِلِينَ)(الزمر:٤٧)، [١١٠/ب] (بِحَمْدِ رَبِّهِمْ)(الزمر:٧٥) تامّ، وكذا (بِالْحَقِّ)(الزمر:٧٥)، آخر السورة تامّ.

### سورة المؤمن

مكية؛ (١) إلا قوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا)(غافر: ٤)... الآيتين فمدني.

تقدَّم الكلام على (حم) في سورة البقرة. (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ)(غافر: ٢) كاف: إن جعل خبراً ل: (حم)(غافر: ١) أي هذه الأحرف (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ)(غافر: ٢)، أو جعل خبراً المبتدأ محذوف، ولم يجعل ما بعده فيهما صفة له، وإلا فليس بوقف، (الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)(غافر: ٢) صالح: وإن تعلق به ما بعده؛ لأنه رأس آية.

وكذا (شَدِيدِ الْعِقَابِ)(غافر: ٣)، (ذِي الطَّوْلِ)(غافر: ٣) حسن، وقال أبو عمرو:

- ١٠ (حم) (غافر: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.
- ٢٠ (يَوْمَ التَّلاقِ)(غافر:١٥) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.
  - ٣. (بَارِزُونَ)(غافر:١٦) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.
  - ٤. (كَاظِمِينَ)(غافر:١٨) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.
- ٥٠ (وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرِائيلَ الْكِتَابَ)(غافر:٥٣) لم يعدها المدني الأخير والبصري، وعدها الباقون.
- ٠٦. (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ)(غافر:٥٨) عدها المدني الأخير والشامي، ولم يعدها الباقون.
- ٧٠ (وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ)(غافر: ٧١) عدها المدني الأُخير والكوفي والشامي، ولم يعدها الماقون.
  - ٨٠ (في الْحَمِيم) (غافر: ٧٧) عدها المدني الأول والمكي، ولم يعدها الباقون.
    - ٩. (كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ)(غافر:٧٣) عدها الكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون.
      - وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع ستة مواضع:
        - ١٠ (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(غافر:١٤) الأوَّل.
          - ٢. (وَهَامَانَ وَقَارُونَ)(غافر: ٢٤).
          - ﴿ رَبُوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ (غافر:٣٣).
          - ٤٠. (وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ)(غافر:٤٧).
        - ٥. (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(غافر: ٦٥) الثاني.
- ٦٠ (وَالسَّلاسِلُ)(غافر: ٧١) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٧٣ ٢٧٤)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١١٧).

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة المؤمن: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في الشامي، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: ألف ومائة وستون حرفاً. وهي: ثمانون وثنتان في البصري، وأربع في المدنيين والمكي، وخمس في الكوفي، وست في الشامي. اختلافها تسع آيات:

كَافٍ. (لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(غافر:٣) حسن، (الْمَصِيرُ)(غافر:٣) تامّ، وكذا (فِي الْبِلادِ)(غافر:٤)، (مِنْ بَعْدِهِمْ)(غافر:٥) كافٍ.

وكذا (لِيَأْخُذُوهُ)(غافر:٥)، (فَأَخَذْتُهُمْ)(غافر:٥) جائز، (عِقَابِ)(غافر:٥) حسن، (أَصْحَابُ النَّارِ)(غافر:٦)، (لِلَّذِينَ آمَنُوا)(غافر:٧) كافٍ. وكذا (الْجَحِيمِ)(غافر:٧)، (وَذُرِيَّاتِهمْ)(غافر:٨) كافٍ.

وكذا (وَقِهِمُ السَّيِّتَاتِ)(غافر:٩)، و(فَقَدْ رَحِمْتَهُ)(غافر:٩)، (الْعَظِيمُ)(غافر:٩) تامّ. وكذا (فَتَكْفُرُونَ)(غافر:١٠)، (مِنْ سَبِيلٍ)(غافر:١١) كافٍ، وكذا (بِهِ تُؤْمِنُوا)(غافر:١٢)، (الْكَبير)(غافر:١٢) حسن.

وكذا (رِزْقاً)(غافر: ۱۳)، (مَنْ يُنِيبُ)(غافر: ۱۳) كافٍ، (الْكَافِرُونَ)(غافر: ۱۵) تامّ. وكذا (ذُو الْعَرْشِ)(غافر: ۱۵)؛ إن جعل خبراً لـ: (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ)(غافر: ۱۵)؛ فإن جعل بدلاً منه لم يوقف عليه؛ بل على: (بَارِزُونَ)(غافر: ۱۱) وهو حسن. (مِنْهُمْ شَيْءٌ)(غافر: ۱۲) كافٍ.

وكذا (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)(غافر: ١٦)، (للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ)(غافر: ١٦) تامّ. (بِمَا كَسَبَتْ)(غافر: ١٧) صالح، (لا ظُلْمَ الْيَوْمَ)(غافر: ١٧) حسن، (سَرِيعُ الْحِسَابِ)(غافر: ١٧) تامّ. وكـذا (كَاظِمِينَ)(غافر: ١٨)، و(يُطَاعُ)(غافر: ١٨)، و(الصُّدُورُ)(غافر: ١٩)، (بِالْحَقِّ)(غافر: ٢٠) كافٍ. (لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ)(غافر: ٢٠) تامّ. وكذا (الْبَصِيرُ)(غافر: ٢٠)، (مِنْ قَبْلِهِمْ)(غافر: ٢٠) كافٍ.

وكنذا (بِذُنُوبِهِمْ)(غافر: ٢١)، (مِنْ وَاقِ)(غافر: ٢١) حسن، (فَأَخَذَهُمُ اللهُ) (غافر: ٢١) كافٍ، (الْعِقَابِ)(غافر: ٢٢) تامّ. (كَذَّابٌ)(غافر: ٢٤) كافٍ، (نِسَاءَهُمْ) (غافر: ٢٥) تامّ.

وكذا [۱۱۱/أ] (فِي ضَلالٍ)(غافر: ٢٥)، و(الْفَسَادَ)(غافر: ٢٦)، و(الْجِسَابِ)(غافر: ٢٧)، (وَقَالَ رَجُلِّ مُؤْمِنٌ)(غافر: ٢٨)، قال أبو حاتم: هو وقف لمن قال: إنه لم يكن من آل فرعون؛ لكنه كتم إيمانه منهم. ومن قال: كان منهم، وقف على (فِرْعَوْنَ)(غافر: ٢٨) وهو على التقديرين وقف بيان لا كافٍ ولا تامّ؛ أي: بين قوله: (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ)(غافر: ٢٨) بماذا يتعلق؟ فعلى الأوَّل يتعلق بـ: (يَكْتُمُ إِيمَانَهُ)(غافر: ٢٨)، وعلى الثاني يتعلق بـ: (رَجُلٌ مُؤْمِنٌ)(غافر: ٢٨)؛ لأنه نعت له اهـ.

ولا أحب الوقف عليهما لما فيه من الفصل بين القول ومقوله؛ لأن المعقول لم

يأت بعد، وهو: (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ)(غافر:٢٨)، (مِنْ رَبِّكُمْ)(غافر:٢٨) صالح، (الَّذِي يَعِدُكُمْ)(غافر:٢٨) حسن، وكذا (كَذَّابٌ)(غافر:٢٨)، و(إِنْ جَاءَنَا) (غافر:٢٩)، (الرَّشَادِ)(غافر:٢٩) تامّ.

(مِنْ بَعْدِهِمْ)(غافر: ٣١) كافٍ، وكذا (لِلْعِبَادِ)(غافر: ٣١) وقال أبو عمرو كأبي حاتم في الأوَّل: تامّ. (مِنْ عَاصِمٍ)(غافر: ٣٣) تامّ. وكذا (مِنْ هَادٍ)(غافر: ٣٣)، (جَاءَكُمْ بِهِ)(غافر: ٣٤) صالح، (مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً)(غافر: ٣٤) كافٍ (مُزْتَابٌ)(غافر: ٣٤) صالح.

(بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ)(غافر: ٣٥) كافٍ، ومحلهما إذا نصب (الذين) بدلاً من (من)، أو رفع بدلاٍ من (مُسْرِفٌ)(غافر: ٣٤)؛ فإن جعل مبتدأ خبره (كَبُرَ)(غافر: ٣٥) كان الوقف على (مُرْتَابٌ)(غافر: ٣٥) تامًّا، ولا يوقف على (أَتَاهُمْ)(غافر: ٣٥) لتأخر الخبر عنه.

(وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا)(غافر: ٣٥) تام. وكذا (مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ)(غافر: ٣٥)، (كَاذِباً)(غافر: ٣٧) حسن، (سُوءُ عَمَلِهِ)(غافر: ٣٧) صالح؛ لمن قرأ (وَصُدُّ)(غافر: ٣٧) بضم الصاد، وحسن لمن قرأه بفتحها. (عَنِ السَّبِيلِ)(غافر: ٣٧) حسن، [١١١/ب] (فِي تَبَابٍ)(غافر: ٣٧) تامّ.

(الرَّشَادِ)(غافر:٣٨) كافٍ، وكذا (مَتَاعٌ)(غافر:٣٩)، (دَارُ الْقَرَارِ)(غافر:٣٩) تام. (إِلَّا مِثْلَهَا)(غافر:٤٠) كافٍ، (يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ)(غافر:٤٠) جائز، (بِغَيْرِ حِسَابٍ)(غافر:٤٠) تامّ.

(إِلَى النَّارِ)(غافر: ١٤) كافٍ، (الْغَفَّارِ)(غافر: ٢٤) حسن، (أَصْحَابُ النَّارِ)(غافر: ٤٣) كافٍ. وكذا (مَا أَقُولُ لَكُمْ)(غافر: ٤٤)، و(إِلَى اللهِ)(غافر: ٤٤)، و(بِالْعِبَادِ)(غافر: ٤٤)، (مَا مَكَرُوا)(غافر: ٤٥) جائز، (سُوءُ الْعَذَابِ)(غافر: ٥٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ؛ إن جعل (النَّارُ)(غافر: ٤٦) مبتدأ، وليس بوقف إن جعل بدلاً. (وَعَشِيّاً)(غافر: ٢٤) تامّ.

(أَشَدَّ الْعَذَابِ)(غافر:٢٤) كافٍ، (فِي النَّارِ)(غافر:٤٧) مفهوم، (مِنَ النَّارِ)(غافر: ٤٧) كافٍ، وكنذا (بَيْنَ الْعِبَادِ)(غافر:٤٨)، و(مِنَ الْعَذَابِ)(غافر:٤٩)، (قَالُوا بَلَى) (غافر:٠٥) كافٍ، (قَالُوا فَادْعُوا)(غافر:٠٥) تامّ.

وكذا (ضَلالٍ)(غافر: ٥٠)، (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(غافر: ٥١) قيل: كافٍ، وقيل: تامّ (مَعْذِرَتُهُمْ)(غافر: ٥٢) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (سُوءُ الدَّارِ)(غافر: ٥٦) تامّ. (لِأُولِي الْأَلْبَابِ)(غافر: ٥٤) حسن، (وَالْأَبْكَارِ)(غافر: ٥٥) تامّ. (بِغَيْرِ سُـلْطَانِ أَتَاهُمْ)(غافر:٥٦) ليس بوقف هنا؛ لأن خبر إن لم يأتِ وهو (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْسِ)(غافر:٥٦)، (بِبَالِغِيهِ)(غافر:٥٦) حسن، وقال أبو عمرو كأبي حاتم: تامّ. (الْبَصِيرُ)(غافر:٥٦) تامّ.

وكــذا (لا يَعْلَمُــونَ)(غافــر:٥٧)، (وَلا الْمُــسِيءُ)(غافــر:٥٨) كــافٍ، وكــذا (تَتَذَكَّرُونَ)(غافر:٥٨)، وقال أبو عمرو فيه: تام. (لا يُؤْمِنُونَ)(غافر:٥٩) تام. (أَسْتَجِبْ لَكُمْ)(غافر:٦٠) كافٍ، (دَاخِرِينَ)(غافر:٦٠) تام.

(مُبْصِراً)(غافر:٦١) كافٍ، (لا يَشْكُرُونَ)(غافر:٦١) تامّ. (تُؤْفَكُونَ)(غافر:٦٢) حسن، (فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُ حسن، (يَجْحَدُونَ)(غافر:٦٣) تامّ. (مِنَ الطَّيِبَاتِ)(غافر:٦٤) حسن، (فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ)(غافر:٦٤) تامّ.

(لَهُ الدِّينَ)(غافر:٦٥) حسن، (للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(غافر:٦٥) تـامّ. وكـذا (لِـرَبِّ الْعَالَمِينَ)(غافر:٦٦)، وكـذا (تَعْقِلُـونَ)(غافر:٦٧)، (كُـنُ فَيَكُونُ)(غافر:٦٨) تامّ. وتقدَّم الكلام عليه.

(أَنَّى يُصْرَفُونَ)(غافر: ٦٩) صالح، وكذا (رُسُلْنَا)(غافر: ٧٠)، [١١٢]] (وَالسَّلَاسِلُ)(غافر: ٧١) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تامّ. ويبتدئ ب:(يُسْحَبُونَ)(غافر: ٧١)؛ بمعنى: وهم يسحبون.

(يُسْجَرُونَ)(غافر: ٧٢) جائز، (مِنْ دُونِ اللهِ)(غافر: ٧٤) كافٍ، وكذا (مِنْ قَبْلُ شَيْئاً)(غافر: ٧٤)، و(الْكَافِرِينَ)(غافر: ٧٤)، و(تَمْرَحُونَ)(غافر: ٧٥)، و(الْمُتَكَبِّرِينَ)(غافر: ٧٦)، (يُرْجَعُونَ)(غافر: ٧٧) تامّ.

(نَقْـصُصْ عَلَـيْكَ)(غافــر:۷۸) حــسن، (بِــإِذْنِ الله)(غافــر:۷۸) كــافٍ، (الْمُبْطِلُونَ)(غافر:۷۸) تـامّ. (تَأْكُلُونَ)(غافر:۷۹) كـافٍ. وكـذا (تُحْمَلُونَ)(غافر:۸۰)، (تُنْكِرُونَ)(غافر:۸۱) تامّ. (مِنْ قَبْلِهِمْ)(غافر:۸۲) كافٍ.

وكذا (يَكْسِبُونَ)(غافر:٨٢)، و(مِنَ الْعِلْمِ)(غافر:٨٣)، و(يَسْتَهْزِئُونَ)(غافر:٨٣)، (بِاللهِ وَحْدَهُ)(غافر:٨٤) جائز، (مُشْرِكِينَ)(غافر:٨٤) كافٍ. (بَأْسَنَا)(غافر:٨٥) تامّ، وكذا (فِي عِبَادِهِ )(غافر:٨٥)، وآخر السورة.

### سورة فصلت

مكيّة، (() وتقلّم الكلام على (حم) (فيصلت: ١). (تَنْوِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (فيصلت: ١)، أو خبر المبتدأ الرَّحِيمِ) (فيصلت: ٢) حسن؛ إن جعل خبراً لي: (حم) (فيصلت: ٢)، أو خبر المبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل مبتدأ خبره: (مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (فصلت: ٢) صحيح إن وجد مسوِّغ للابتداء بـ: (تَنْوِيلٌ) (فصلت: ٢)، (آيَاتُهُ) (فصلت: ٣) جائز؛ إن جعل ما بعده حالاً من محذوف تقديره: بينت آياته قرآناً؛ وإن جعل حالاً من (فُصِّلَتُ) (فصلت: ٣)، فليس بوقف.

(وَنَذِيراً)(فصلت: ٤) كافٍ، (لا يَسْمَعُونَ)(فصلت: ٤) حسن، (عَامِلُونَ) (فصلت: ٥) حسن، (عَامِلُونَ) (فصلت: ٥) تام. وكذا (وَاسْتَغْفِرُوهُ)(فصلت: ٦)، و(كَافِرُونَ)(فصلت: ٩)، و(غَيْرُ مَمْنُونٍ)(فصلت: ٨)، (أَنْدَاداً)(فصلت: ٩) كافٍ.

وكذا )(رَبُّ الْعَالَمِينَ)(فصلت: ٩)، و(لِلسَّائِلِينَ)(فصلت: ١٠)، ولمن قرأ (سَوَاءً)(فصلت: ١٠) بالرفع أن [١١١/ب] يقف على (أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ)(فصلت: ١٠)، ويبتدئ (سَوَاءً)(فصلت: ١٠)؛ بمعنى: هو سواء. (طَائِعِينَ)(فصلت: ١١) كافٍ.

وكذا (أَمْرَهَا)(فصلت: ١٢)، (بِمَصَابِيحَ)(فصلت: ١٢)، (وَحِفْظاً)(فصلت: ١٢)، و(الْعَلِيمِ)(فصلت: ١٢)، و(إِلَّا الله)(فصلت: ١٤)، (كَافِرُونَ)(فصلت: ١٤) حسن.

وكـــذا (مِـــنَّا قُـــوَّةً)(فــصلت:١٥)، (مِــنْهُمْ قُـــوَّةً)(فــصلت:١٥) صــالح، (يَجْحَدُونَ)(فصلت:١٥)، (يَكْسِبُونَ)(فصلت:١٧) كافٍ، (يَتَّقُونَ)(فصلت:١٨) تامّ.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة حم السَّجدة: مكيَّةٌ وقد ذكر نظيرتها في الكوفي، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: سبع مائة وست وسبعون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وثلاث مائة وخمسون حرفاً. وهي: خمسون وآيتان بصري وشامي، وثلاث مدنيان ومكي، وأربع كوفي. اختلافها آيتان:

١٠ (حم) (فصلت: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (عَادٍ وَثَمُودَ) (فصلت: ١٣) لم يعدها البصري والشامي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

وهما قوله تعالى: (عَذَاباً شَدِيداً)(فصلت: ٢٧).

٢٠ (هُدى وَشِفَاءً)(فصلت: ٤٤) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٧٦)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٩٥).

(يُوزَعُونَ)(فصلت: ١٩) كافٍ، وكذا (يَعْمَلُونَ)(فصلت: ٢٠)، (عَلَيْنَا)(فصلت: ٢١) صالح، (تُرجَعُونَ)(فصلت: ٢١)، و(مِنَ صالح، (تُرجَعُونَ)(فصلت: ٢٢)، و(مِنَ الْخَاسِرِينَ)(فصلت: ٣٣)، ولا يوقف على (أَرْدَاكُمْ)(فصلت: ٣٣) وإن زعمه بعضهم. (مِنَ الْمُعْتَبِينَ)(فصلت: ٢٤) صالح.

وكذا (وَمَا خَلْفَهُمْ)(فصلت: ٢٥)، (وَالْإِنْسِ)(فصلت: ٢٥)، (خَاسِرِينَ)(فصلت: ٢٥)، (خَاسِرِينَ)(فصلت: ٢٥) تـامّ. (تَعْلِبُونَ)(فصلت: ٢٧)، (أَعْدَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على (أَعْدَاءِ اللهِ)(فصلت: ٢٨). النَّالُ)(فصلت: ٢٨). ويُجْحَدُونَ)(فصلت: ٢٨) تامّ.

وكـذا (مِـنَ الْأَسْـفَلِينَ)(فـصلت:٢٩)، و(تُـوعَدُونَ)(فـصلت:٣٠)، (وَفِـي الْآخِرَةِ)(فصلت:٣١) صالح، (تَدَّعُونَ)(فصلت:٣١) ليس بوقف؛ لكن يرخص فيه؛ لأنه رأس آية. (رَحِيمٍ)(فصلت:٣٢) تامّ.

وكذا (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(فصلت: ٣٣)، (وَلَا السَّيِّئَةُ)(فصلت: ٣٤)، ورَحَمِيمٌ)(فصلت: ٣٤)، و(حَمِيمٌ)(فصلت: ٣٤)، (الْعَلِيمُ)(فصلت: ٣٦)، (وَالْقَمَرُ)(فصلت: ٣٧)، (لا يَسْأَمُونَ)(فصلت: ٣٨) تامّ.

(وَرَبَتْ)(فصلت: ٣٩) كافٍ، (الْمَوْتَى)(فصلت: ٣٩) صالح، (قَدِيرٌ)(فصلت: ٣٩) صالح، (قَدِيرٌ)(فصلت: ٣٩) تام. وكذا (لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا)(فصلت: ٤٠)، و(يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(فصلت: ٤٠)، (مَا شِئْتُمْ)(فصلت: ٤٠) تام. (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ)(فصلت: ٤١)، كافٍ، والخبر محذوف؛ أي: يعذبون. (عَزِيزٌ)(فصلت: ٤١) صالح، (وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(فصلت: ٤١) كافٍ، (حَمِيدٍ)(فصلت: ٤١) تام.

وكذا (مِنْ قَبْلِكَ)(فصلت:٤٣)، [١١٣/أ] و(أَلِيمٍ)(فصلت:٤٣)، (فُصِلَتْ آيَاتُهُ)(فصلت:٤٤) بالاستفهام الإنكاري؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف لمن قرأه بالخبر؛ لأنه بدل من (آيَاتُهُ)(فصلت:٤٤).

(وَعَرَبِيِّ)(فصلت: ٤٤) تـام. وكـذا (وَشِـفَاءٌ)(فصلت: ٤٤)، (عَمـــَ)(فصلت: ٤٤) حسن، (بَعِيدٍ)(فصلت: ٤٤) تام. (فَاخْتُلِفَ فِيهِ)(فصلت: ٤٥)، (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ)(فصلت: ٤٥) صالح، (مُرِيبِ)(فصلت: ٤٥) تام.

وكذا (فَعَلَيْهَا)(فصلت:٤٦)، و(لِلْعَبِيدِ)(فصلت:٤٦)، و(السَّاعَةِ)(فصلت:٤٧)،

وقال أبو عمرو كأبي حاتم في (السَّاعَةِ)(فصلت:٤٧): كافٍ.

(إِلَّا بِعِلْمِهِ)(فصلت:٤٧) كافٍ، (مِنْ شَهِيدٍ)(فصلت:٤٧) حسن، (مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا)(فصلت:٤٨) تامّ. قاله أبو حاتم، والمعنى: وظنُّوه حقًّا، والأحسن الوقف على (مِنْ قَبْلُ)(فصلت:٤٨)، والابتداء بقوله: (وَظَنُّوا)(فصلت:٤٨) بمعنى: عملوا، (مِنْ مَحِيصٍ)(فصلت:٤٨) تامّ.

(مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ)(فصلت: ٤٩) مفهوم، وقال أبو عمرو كابي حاتم: كافٍ. (قَنُوطٌ)(فصلت: ٤٩) كافٍ، وكذا (لَلْحُسْنَى)(فصلت: ٥٠)، (غَلِيظٍ)(فصلت: ٥٠) تام.

وكذا (عَرِيضٍ)(فصلت: ٥١)، و(بَعِيدٍ)(فصلت: ٥٠)، و(الْحَقُّ)(فصلت: ٥٥)، و(شَهِيدٌ)(فصلت: ٥٣)، و(مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ)(فصلت: ٥٤)، وآخر السورة.

## سورة الشورى

مكية؛ (١) إلا قوله: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) (الشورى: ٢٣)... الآيات الأربع فمدني.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الشورى: مكيَّةٌ، ونظيرتها في غير الكوفي والمرسلات، ولا نظير لها فيه. وكلمها: ثماني مائة وست وستون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس مائة وثمانية وثمانون حرفاً. وهي: خمسون وثلاث آيات في الكوفي، وخمسون في عدد الباقين. اختلافها ثلاث آيات:

١. (حم)(الشورى:١).

و(عسق)(الشورى: ٢).

٣. و(كَالْأَعْلام)(الشورى: ٣٢) عدَّهُنَّ الكوفي، ولم يعدهن الباقون. وكلهم عدَّ (وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ)(الشورى: ٣٤) في الموضعين من هذه السورة، وقد جاء عن أيوب بن المتوكل أنه لم يعد الأوَّل، ولا يصح ذلك عنه.

وفيها مِما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع خمسة مواضع:

 <sup>(</sup>أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ)(الشورى:١٣).

٢. (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ)(الشورى:١٣).

٣. (مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ)(الشورى:٤٥).

٤. (عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (الشورى:٤٨).

٥. (مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً)(الشورى:٥٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٧٧ – ٢٧٨)،
 حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٠١٢).

وتقدَّم الكلام على (حم)(الشورى: ١)، (عسق)(الشورى: ٢). (وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ)(الشورى: ٣) كافٍ؛ لمن قرأ (نوحي إليك) بالنون وكسر الحاء أو بالياء وفتح الحاء، وليس بوقف لمن قرأه بالياء وكسر الحاء للفصل بين الفعل والفاعل، وعلى الأوَّل يبتدئ (الله)؛ بمعنى: هو الله، أو يوحيه الله. (الْحَكِيمُ)(الشورى: ٣) تام [١١٣/ب] على القراءتين.

وكذا (الْعَظِيمُ)(الشورى:٤)، (مِنْ فَوْقِهِنَّ)(الشورى:٥) كافٍ، وكذا (لِمَنْ فِي الْأَرْضِ)(الشورى:٥)، (الرَّحِيمُ)(الشورى:٥) تامّ. (بِوَكِيلٍ)(الشورى:٢) حسن، (لا رَيْبَ فِيهِ)(الشورى:٧) كافٍ، (فِي السَّعِيرِ)(الشورى:٧) تامّ.

وكذا (فِي رَحْمَتِهِ)(الشورى: ٨)، (وَلا نَصِيرٍ)(الشورى: ٨) كافٍ، (قَدِيرٌ)(الشورى: ٩)، (إِلَى اللهِ)(الشورى: ١٠) كافٍ. وكذا (ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ)(الشورى: ١٠)، (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ)(الشورى: ١٠) جائز، (أُنِيبُ)(الشورى: ١٠) تامّ.

(يَــــذْرَأْكُمْ فِــيهِ)(الــشورى: ١١) حــسن، (شَـــيْءٌ)(الــشورى: ١١) مفهــوم، (الْبَصِيرُ)(الشورى: ١١) تام. (وَالْأَرْضِ)(الشورى: ١٢) كافٍ.

وكذا (وَيَقْدِرُ)(الشورى:١٢)، (عَلِيمٌ)(الشورى:١٢) تام. (وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)(الشورى:١٣)، (مَنْ يَشَاءُ)(الشورى:١٣) مفهوم، (مَنْ يُنِيبُ)(الشورى:١٣) تام.

(بَغْياً بَيْنَهُمُ)(الشورى: ١٤) كافٍ، وكذا (لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ)(الشورى: ١٤)، (منه مُرِيبٍ)(الشورى: ١٤) تامّ. (أَهْوَاءَهُمُ)(الشورى: ١٥) كافٍ، (لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ)(الشورى: ١٥) تامّ. (وَرَبُّكُمْ)(الشورى: ١٥) حسن، (أَعْمَالُكُمْ)(الشورى: ١٥) كافٍ.

وكذا (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ)(الشورى: ١٥)، (الْمَصِيرُ)(الشورى: ١٥) تام. وكذا (شَدِيدٌ)(السشورى: ١٥)، (بِالْحَقِّ)(السشورى: ١٧)، (وَالْمِيزَانَ)(السشورى: ١٧)، (وَالْمِيزَانَ)(السفورى: ١٧)، (وَالْمِيزَانَ)(السفورى: ١٧)، (وَالْمِيزَانَ)(السفورى: ١٧)

وكذا (الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا)(الشورى:١٨)، (أَنَّهَا الْحَقُّ)(الشورى:١٨) تام. وكذا (لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ)(الشورى:١٨)، و(الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ)(الشورى:١٩)، (فِي حَرْثِهِ)(الشورى:٢٠) كافٍ. (٢٠) كافٍ، (نُؤْتِهِ مِنْهَا)(الشورى:٢٠) مفهوم، (مِنْ نَصِيبِ)(الشورى:٢٠) كافٍ.

وكذا (بِهِ الله)(الشورى: ٢١)، و(لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ)(الشورى: ٢١)، و(أَلِيمٌ)(الشورى: ٢١)، (وَاقِعٌ بِهِمْ)(الشورى: ٢٢) تامّ. (رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ)(الشورى: ٢٢) كافٍ، وكذا (عِنْدَ

رَبِّهِمْ)(الشورى: ٢٢)، (الْكَبِيرُ)(الشورى: ٢٢) حسن. (الصَّالِحَاتِ)(الشورى: ٢٣) كافٍ.

رَفِي الْقُرْبَي)(السُورى: ٢٣) تام. (حُسْناً)(السُورى: ٢٣) كافٍ، وكذا (مُسْناً)(السُورى: ٢٣) كافٍ، وكذا (شَكُورٍ)(الشورى: ٣٣)، (كَذِباً)(الشورى: ٢٤) كافٍ، (عَلَى قَلْبِكَ)(الشورى: ٢٤) تام. (بِكَلِمَاتِهِ)(الشورى: ٢٤) كافٍ، (بِذَاتِ الصُّدُورِ)(الشورى: ٢٤) تام.

(مَا تَفْعَلُونَ)(الـشورى: ٢٥) حسن، (مِنْ فَضْلِهِ)(الـشورى: ٢٦) تام. وكذا (شَدِيدٌ)(الشورى: ٢٦) تام. وكذا (شَدِيدٌ)(الشورى: ٢٦)، (مَا يَشَاءُ)(الشورى: ٢٧) كافٍ، (بَصِيرٌ)(الشورى: ٢٥) تام. وكذا (الْحَمِيدُ)(الشورى: ٢٨)، (مِنْ دَابَّةٍ)(الشورى: ٢٩) كافٍ، [١١٤/أ] (قَدِيرٌ)(الشورى: ٢٩) تام.

وكذا (عَنْ كَثِيسِ)(السورى: ٣٠)، (فِي الْأَرْضِ)(السورى: ٣٠)، (فِي الْأَرْضِ)(السورى: ٣١)، (وَلا نَصِيرٍ)(الشورى: ٣١) تامّ. (كَالْأَعْلامِ)(الشورى: ٣٣) كافٍ، (عَلَى ظَهْرِهِ)(الشورى: ٣٣) صالح، وكذا (شَكُورٍ)(الشورى: ٣٤)، (وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ)(الشورى: ٣٤) تامّ؛ لمن قرأ (وَيَعْلَمَ)(السورى: ٣٥) بالرفع والنصب، وليس بوقف لمن جزمه. (مِنْ مَحِيصٍ)(الشورى: ٣٥) تامّ.

(الدُّنْيَا)(الـشورى:٣٦) حسن، (يَتَوَكَّلُونَ)(الـشورى:٣٦) كافٍ، وكذا (هُمْ يَغْفِرُونَ)(الـشورى:٣٩)، و(يُنْفِقُونَ)(الـشورى:٣٨)، (يَنْتَصِرُونَ)(الـشورى:٣٩) تامّ. (مِثْلُهَا)(الشورى:٤٠) كافٍ.

وكنذا (فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ)(الشورى: ٤٠)، (الظَّالِمِينَ)(الشورى: ٤٠) تام. (مِنْ سَبِيلٍ)(الشورى: ٤١) حسن، (بِغَيْرِ الْحَقِّ)(الشورى: ٤١) كافٍ، (أَلِيمٌ)(الشورى: ٤١) تام.

وكذا (لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)(الشورى: ٤٤)، و(مِنْ بَعْدِهِ)(الشورى: ٤٤)، (مِنْ سَبِيلٍ)(الشورى: ٤٤) حسن، (خَاشِعِينَ)(الشورى: ٥٤) قيل: وقف، وقيل: الوقف على سَبِيلٍ)(الشورى: ٥٤) حسن، (خَاشِعِينَ)(الشورى: ٥٤) على الخلاف في قوله: (مِنَ الذُّلِّ)(الشورى: ٥٤) بماذا يتعلق؟ فقيل: يتعلق (يَنْظُرُونَ)(الشورى: ٥٤)، فالوقف على (خَاشِعِينَ)(الشورى: ٥٤) وقيل: يتعلق بـ: (خَاشِعِينَ)(الشورى: ٥٤)، فالوقف على (مِنَ الذُّلِّ)(الشورى: ٥٤) هو على يتعلق بـ: (خَاشِعِينَ)(الشورى: ٥٤)، فالوقف على (مِنَ الذُّلِّ)(الشورى: ٥٤) هو على التقديرين كافٍ. (مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ)(الشورى: ٥٤)، (مُقِيمٍ)(الشورى: ٥٤) تامّ. (مِنْ فُونِ اللهِ)(الشورى: ٥٤) كافِ.

(مِنْ سَبِيلٍ)(الـشورى:٤٦) حـسن، (مِنَ اللهِ)(الـشورى:٤٧)، وكـذا (مِنْ نَكِيرٍ)(الشورى:٤٧)، وكـذا (مِنْ نَكِيرٍ)(الشورى:٤٨)، (حَفِيظاً)(الشورى:٤٨) جائز، (إِلَّا الْبَلاغُ)(الشورى:٤٨) تامّ.

(فَرِحَ بِهَا)(الشورى:٤٨) كافٍ، (كَفُورٌ)(الشورى:٤٨) تامّ. (مَا يَشَاءُ)(الشورى: ٩٩) كافٍ، وكذا (عَقِيماً)(الشورى: ٥٠)، (قَدِيرٌ)(الشورى: ٥٠) تامّ.

(مَا يَشَاءُ)(الشورى: ٥١) كافٍ، (حَكِيمٌ)(الشورى: ٥١) تام. (مِنْ أَمْرِنَا)(الشورى: ٥٢) كافٍ، وكذا (مِنْ عِبَادِنَا)(الشورى: ٥٦)، (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(الشورى: ٥٣) تام. وكذا آخر السورة.

# سورة الزخرف

مكية، (١) وقيل: إلا (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا) (الزخرف: ٥٥)... الآية فمدنى.

تقدَّم الكلام على (حم). (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ)(الزخرف: ٢) حسن؛ إن جعل جواب [1 ١ /ب] القسم (حم)؛ بمعنى: حم الأمر، والمعنى: والكتاب المبين لقد حم الأمر؛ أي: قضي. وليس بوقف إن جعل جواب القسم (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً)(الزخرف: ٣)؛ أي: سواء جعل القسم والكتاب وحده أم مع حم. (تَعْقِلُونَ)(الزخرف: ٣) تام.

وكذا (حَكِيمٌ)(الزخرف: ٤)، و(مُسْرِفِينَ)(الزخرف: ٥)، (فِي الْأَوَّلِينَ)(الزخرف: ٦) حسن، (فِي الْأَوَّلِينَ)(الزخرف: ٦) حسن، (يَسْتَهْزِئُونَ)(الزخرف: ٨) كافٍ، (مَثْلُ الْأَوَّلِينَ)(الزخرف: ٩)؛ بمعنى: هو الذي جعل (الْعَلِيمُ)(الزخرف: ٩٠)؛ بمعنى: هو الذي جعل لكم، (تَهْتَدُونَ)(الزخرف: ٩٠) كافٍ.

وكلذا (تُخْرَجُونَ)(الزخروف: ١١)، (لَمُنْقَلِبُونَ)(الزخروف: ١٤) تامّ. (جُزْءاً)(الزخرف: ١٥) حسن، (مُبِينٌ)(الزخرف: ١٥) صالح، (بِالْبَنِينَ)(الزخرف: ١٦) حسن، (كَظِيمٌ)(الزخرف: ١٧)، و(غَيْرُ مُبِينِ)(الزخرف: ١٨)، (إِنَاثاً)(الزخرف: ١٩) كافٍ،

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الزخرف: مكيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في الشامي، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: ثماني مائة وثلاث وثلاثون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وأربع مائة حرفٍ. وهي: ثمانون وثمان في الشامي، وتسع في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

١٠ (حم)(الزخرف: ٢) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (هُوَ مَهِينٌ)(الزخرف:٥٢) لم يعدها الكوفي والشامي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضع واحد:

١٠ (لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ)(الزخرف:٣٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٧٩)،
 حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٢١).

وكذا (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمُمُ)(الزخرون: ١٩)، (وَيُسْأَلُونَ)(الزخرون: ١٩)، (مَا عَبَدْنَاهُمُ)(الزخرون: ٢٠) تامّ. (مِنْ عِلْمٍ)(الزخرف: ٢٠) كافٍ.

ُ وكِذِ (يَخْرُصُونَ)(الزخرون: ٢٠)، و(مُسْتَمْسِكُونَ)(الزخرون: ٢١)، (مُهْتَدُونَ)(الزخرون: ٢١) تامّ.

(آبَاءَكُمْ)(الزخرف: ٢٤) كافٍ، (كَافِرُونَ)(الزخرف: ٢٤) صالح، (الْمُكَذِّبِينَ)(الزخرف: ٢٥) تامّ، (مِمَّا تَعْبُدُونَ)(الزخرف: ٢٦) جائز؛ إن جعل (إلا)؛ بمعنى: لكن، والاختيار أن لا يوقف عليه؛ لأن ذلك بمعنى: لا الله إلا الله. (سَيَهْدِين)(الزخرف: ٢٧) كافٍ.

وكذا (يَرْجِعُونَ)(الزخرف:٢٨)، (وَرَسُولٌ مُبِينٌ)(الزخرف:٢٩) حسن، وكذا (كَافِرُونَ)(الزخرف:٣٠)، و(عَظِيمٍ)(الزخرف:٣١)، (رَحْمَتَ رَبِّكَ)(الزخرف:٣٠) تامّ.

وكـذا (سُـخْرِيّاً)(الزخـرف:٣٢)، (مِمَّا يَجْمَعُـونَ)(الزخـرف:٣٢) حـسن، (وَزُخْرُفاً)(الزخرف:٥٣)، و(لِلْمُتَّقِينَ)(الزخرف:٥٣)، و(لِلْمُتَّقِينَ)(الزخرف:٣٥)، و(لَلْمُتَّقِينَ)(الزخرف:٣٥)، و(لَهُ قَرِينٌ)(الزخرف:٣٦)، (مُهْتَدُونَ)(الزخرف:٣٧) كافِ.

(الْقَـرِينُ)(الزخـرف:٣٨) تـامّ. (مُـشْتَرِكُونَ)(الزخـرف:٣٩) حـسن، وكـذا (مُبِينٍ)(الزخـرف:٤١)، (مُنْـتَقِمُونَ)(الزخـرف:٤١) مفهـوم، (مُقْـتَدِرُونَ)(الزخـرف:٤٢) حسن.

وكنا (مُنْ الزخرف:٤٤)، (وَلِقَوْمِكَ) (الزخرف:٤٤) تام. وكذا (تُسْأَلُونَ) (الزخرف:٤٤)، (مِنْ رُسُلِنَا) (الزخرف:٥٤)، (يُعْبَدُونَ) (الزخرف:٥٤) تام. [٥١/١]

(رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الزخرف:٤٦) كافٍ، (يَضْحَكُونَ)(الزخرف:٤٧) حسن، (أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا)(الزخرف:٤٨) تام، وكذا (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)(الزخرف:٤٨)، (لَمُهْتَدُونَ)(الزخرف:٤٩) حسن، (يَنْكُثُونَ)(الزخرف:٥٠) تامّ.

(فِي قَوْمِهِ)(الزخرف: ٥١) كافٍ، (مِنْ تَحْتِي)(الزخرف: ٥١) صالح، (أَفَلا تُبْصِرُونَ)(الزخرف: ٥١) صالح، الوقف على تُبْصِرُونَ)(الزخرف: ٥١) تامّ عند بعضهم؛ أي: أم أنتم بصراء، وقيل: الوقف على (تُبْصِرُونَ)(الزخرف: ٥١)، وبجعل (أم) زائدة، أو منقطة؛ بمعنى: بل. (وَلا يَكَادُ يُبِينُ)(الزخرف: ٥٢) كافٍ.

(مُقْتَرِنِينَ)(الزخرف:٥٣)، و(فَأَطَاعُوهُ)(الزخرف:٥٤)، و(فَاسِقِينَ)(الزخرف:٥٥)،

(لِلْآخِرِينَ)(الزخرف:٥٦) تام، (يَصِدُّونَ)(الزخرف:٥٧) حسن، (أَمْ هُوَ)(الزخرف:٥٨) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ. (إلَّا جَدَلاً)(الزخرف:٥٨) كافٍ، (خَصِمُونَ)(الزخرف:٥٨) حسن.

(إِسْرائيلَ)(الزخرف:٥٩) تام، وكذا (يَخْلُفُونَ)(الزخرف:٦٠)، (فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا)(الزخرف:٦١) كافٍ عند بعضهم، وقيل: الوقف على: (وَاتَّبَعُونِ)(الزخرف:٦١).

(مُسسَّقِيمٌ)(الزخروف: ٦١) كافٍ، (السَشَّيْطَانُ)(الزخروف: ٦٢) صالح، (مُسِنِّي)(الزخرف: ٦٤) ماليخونِ)(الزخرف: ٦٤)، (فَاعْبُدُوهُ)(الزخرف: ٦٤) كافٍ، (مُسْتَقِيمٌ)(الزخرف: ٦٤) حسن.

(مِنْ بَيْ نِهِمْ) (الزخرف: ٦٥) كافٍ، (أَلِيمٍ) (الزخرف: ٦٥) حسن، (لا يَمْوُونَ) (الزخرف: ٦٥) حسن، (لا يَشْعُرُونَ) (الزخرف: ٦٥) عام، (الْمُتَّقِينَ) (الزخرف: ٦٥) حسن، (تَحْزَنُونَ) (الزخرف: ٦٥) تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) (الزخرف: ٧٠)؛ أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة، وليس بوقف إن جعل نعتاً ل: (عِبَادِ) (الزخرف: ٦٨)، فيكون على: (مُسْلِمِينَ) (الزخرف: ٦٥).

(تُحْبَــرُونَ)(الزخــرف: ٧٠) حـسن، وكــذا (وَأَكْــوَابٍ)(الزخــرف: ٧١)، (وَتَلَــذُّ الْأَعْيُنُ)(الزخرف: ٧١) كافٍ، (خَالِدُونَ)(الزخرف: ٧١) حسن، وكذا (تَعْمَلُونَ)(الزخرف: ٧٢)، (تَأْكُلُونَ)(الزخرف: ٧٣) تامّ.

(خَالِــدُونَ)(الزخــرف: ٧٤) كــافٍ، (مُبْلِــسُونَ)(الزخــرف: ٧٥) تــامّ، وكــذا (الظَّالِمِينَ)(الزخرف: ٧٦)، (لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ)(الزخرف: ٧٧) جائز، (مَاكِثُونَ)(الزخرف: ٧٧) تامّ.

(كَارِهُــونَ)(الزخــرف: ۷۸) صــالح، وكــذا (مُبْــرِمُونَ)(الزخــرف: ۷۹)، (وَنَجْوَاهُمْ)(الزخرف: ۸۰)، (بَلَى)(الزخرف: ۸۰) كافٍ، قاله أبو حاتم، والأحسن الوقف على (وَنَجْوَاهُمْ)(الزخرف: ۸۰).

(يَكْتُبُونَ)(الزخرف: ٨٠) تامّ، (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ)(الزخرف: ٨١)، قال بعضهم: تامّ بجعل (إِنْ)(الزخرف: ٨١) بمعنى: (ما)، وقال بعضهم: هذا [١٥٥/ب] وجه والأكثر على أن المعنى: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولداً فأنا أوَّل من عبد الله تعالى، واعترف أنه إله؛ فالوقف التامُّ إنما هو على قوله: (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ)(الزخرف: ٨١)، (عَمًا يَصِفُونَ)(الزخرف: ٨١) كافٍ.

(يُـوعَدُونَ)(الزخـرف: ٨٣) حـسن، (وَفِـي الْأَرْضِ إِلَـةٌ)(الزخـرف: ٨٥) كـافٍ، (الْعَلِيمُ)(الزخرف: ٨٥) حسن، (وَمَا بَيْنَهُمَا)(الزخرف: ٨٥) كافٍ (عِلْمُ السَّاعَةِ)(الزخرف: ٨٥) صالح، (وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ)(الزخرف: ٨٥) حسن، (يَعْلَمُونَ)(الزخرف: ٨٦) تامّ.

وكذا (يُؤْفَكُونَ)(الزخرف: ٨٧)؛ إن نصب (وَقِيلِهِ)(الزخرف: ٨٨) على المصدرية، أو رفع مبتدأ، فإن نصب مفعولاً على تقدير: أنّا لا نسمع سرَّهم ونجواهم ونسمع. قيل: أو على تقدير: وعنده علم الساعة، ويعلم قيله، أو جرّ على تقدير: وعنده علم الساعة وعلم قيله، فليس ذلك وقفاً تامّاً؛ بل جائز لطول الكلام. وكل ذلك آتٍ في نجواهم، وما بعده بتقدير نصب: (وَقِيلِهِ)(الزخرف: ٨٨)، به: (نَسْمَعُ)(الزخرف: ٨٠)، وفي الساعة وما بعدها بالتقديرين الأخيرين، فالوقف على هذه المذكورات عند انتفاء التقييد بما ذكر جائز لطول الكلام أيضاً.

(لا يُؤْمِنُونَ)(الزخرف: ٨٨) حسن، وكنذا (وَقُلْ سَلامٌ)(الزخرف: ٩٩)، آخر السورة تامّ.

# سورة الدخان

مكية، (١) وقيل: إلا قوله: (إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ) (الدخان: ١٥)... الآية فمدني. وقد علم حكم (حم\* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) (الدخان ٢:١) مما مرَّ في السورة السابقة،

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الدُّخان: مكيَّة، ونظيرتها في المدني الأوَّل خاصة المدثر، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: ثلاث مائة وست وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وأربع مائة وأحد وثلاثون حرفاً. وهي: خمسون وتسع آيات في الكوفي، وسبع في البصري، وست في عدد الباقين. اختلافها أربع آيات:

٢. (حم)(الدخان:١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٣. (إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ)(الدخان: ٣٤) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٤. (إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ)(الدخان:٤٣) لم يعدها المدنى الآخر والمكي، وعدها الباقون.

٥. (فِي الْبُطُونِ)(الدخان:٥٤) لم يعدها المدني الأوّل والشامي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

١. (يُحْبِي وَيُمِيتُ)(الدخان: ٨).

٢. (بَنِي إِسْرائيلَ)(الدخان: ٣٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٨٢)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٢٢١).

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ)(الدخان: ٣) تام؛ إن جعل جواباً للقسم، وإن جعل صفة للكتاب؛ فالوقف التامُّ على (مُنْذِرِينَ)(الدخان: ٣).

(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)(الدخان:٤) كافٍ، [١١٦/أ] وكذا (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ)(الدخان:٦)، (السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(الدخان:٦) تامً؛ لمن قرأ (رَبِّ السَّمَاوَاتِ) (الدخان:٧) بالرفع على غير البدلية من: (السَّمِيعُ)(الدخان:٦)، وليس بوقف لمن قرأه بالرفع عليها، أو بالجرِّ بدلاً من (رَبِّكَ)(الدخان:٦)، (مُوقِنِينَ)(الدخان:٧) تامّ.

(لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(الدخان: ٨) حسن، وأحسن منه (يُحْيِي وَيُمِيتُ)(الدخان: ٨)، (الْأُوَّلِينَ)(الدخان: ٨)، (بِدُخَانٍ مُبِينٍ)(الدخان: ١٠) صالح. (يَغْشَى النَّاسَ)(الدخان: ١١) أصلح منه.

(عَـذَابٌ أَلِـيمٌ)(الـدخان: ١١) كَـافٍ، (مُؤْمِـنُونَ)(الـدخان: ١١) حـسن، وكـذا (مَجْنُونٌ)(الدخان: ١٤)، و(عَائِدُونَ)(الدخان: ١٥)، (يَوْمَ نَبْطِشُ)(الدخان: ١٦)؛ أي: واذكر يوم نبطش. (مُنْتَقِمُونَ)(الدخان: ١٦) تامّ. (أَمِينٌ)(الدخان: ١٨) جائز.

وكــذا (بِــسُلْطَانٍ مُبِــينٍ)(الــدخان: ١٩)، و(تَــرْجُمُونِ)(الــدخان: ٢٠)، (فَاعْتَزِلُونِ)(الدخان: ٢٠) تام. (مُجْرِمُونَ)(الدخان: ٢٢) صالح، (مُتَّبَعُونَ)(الدخان: ٢٣) مفهوم. (مُغْرَقُونَ)(الدخان: ٢٤) تامّ.

(فَاكِهِمِنَ)(الدخان:٢٧) كافٍ، وقيل: بـل كـذلك ووقع في الأصـل بـدل (فَاكِهِمِنَ)(الدخان:٢٧)، (كَرِيمٍ)(الدخان:٢٦) وهو سهو.

(قَوْماً آخَرِينَ)(الدخان:٢٨) صالح، (مُنْظَرِينَ)(الدخان:٢٩) حسن، (مِنْ فِينَ)(الدخان:٣١) حسن، (عَلَى فِيرْعَوْنَ)(الدخان:٣١) حسن، (عَلَى الْمُسْرِفِينَ)(الجاثية:١٦) جائز.

(بَلاءٌ مُبِينٌ)(الدخان:٣٣) حسن، وكذا (صَادِقِينَ)(الدخان:٣٦)، (أَمْ قَوْمُ وَمُ الله مُبِينٌ)(الدخان:٣٦)، (أَمْ قَوْمُ تُبَعِ)(الدخان:٣٧) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ، هذا إن جعل ما بعده مستأنفاً، فإن جعل معطوفاً على (قَوْمُ تُبَعِ)(الدخان:٣٧)، فليس ذلك بوقف، (أَهْلَكُنْاهُمْ)(الدخان:٣٧) كافٍ، (مُجْرِمِينَ)(الدخان:٣٧) تام.

وكذا (لاعِبِينَ)(الدخان:٣٨)، و(لا يَعْلَمُونَ)(الدخان:٣٩)، (أَجْمَعِينَ)(الدخان: ٤٠) رأس آية؛ وليس بوقف؛ لأن (يَوْمَ لا يُعْنِي)(الدخان: ٤١) بدل من: (يَوْمَ اللهُ)(الدخان: ٤٠)، (مَنْ رَحِمَ اللهُ)(الدخان: ٤٢) تام.

(كَالْمُهْلِ)(الدخان: ٥٤) جائز؛ لمن قرأ (تغلي) بالتاء؛ أي: الشجرة، وليس بوقف لمن قرأه بالياء. (الْحَمِيمِ)(الدخان: ٦٤) كافٍ.

وكذا (ذُقْ)(الدَحان:٤٩)، لمن قرأ (إِنَّكَ)(الدخان:٤٩) بالكسر، وليس بوقف لمن قرأه بالفتح؛ أي: [١١٦/ب] ذق لأنك، (الْكَرِيمُ)(الدخان:٤٩) حسن.

(تَمْتَرُونَ)(الدخان: ٥٠) تامّ، (مُتَقَابِلِينَ)(الدخان: ٥٥) حسن، وقيل الوقف على: (كَذَلِكَ)(الدخان: ٥٤)، (بِحُورٍ عِينِ)(الدخان: ٥٤) صالح.

(آمِنِينَ)(الدخان:٥٥) كَافِ، (الْأُولَى)(الدخان:٥٦) جائز، وكذا (عَذَابَ الْجَحِيمِ)(الدخان:٥٦)، (مِنْ رَبِّكَ)(الدخان:٥٧) كافِ، (الْعَظِيمُ)(الدخان:٥٩) صالح، آخر السورة تامّ.

## سورة الجاثية

مكيَّة؛ (١) إلا قوله: (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) (الجاثية: ١٤)... الآية فمدني.

وقد علم حكم (حم\* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ)(الجاثية ٢:١) مما مرَّ في سورة المؤمن، (الْحَكِيمِ)(الجاثية: ٢) حسن، وقال أبو عمرو: كاف، (لِلْمُؤْمِنِينَ)(الجاثية: ٣) حسن، وقال أبو عمرو: كاف.

وكذا لمن قرأ (مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ)(الجاثية: ٤) بالرفع، وكذا (يُوقِنُونَ)(الجاثية: ٤)؛ إن قرئ (آيَاتٌ)(الجاثية: ٥) الأخيرة بالرفع، ومن قرأ بالكسر فيهما لم يكن الوقف على الآيتين حسناً؛ لتعلق ما بعدهما بالعامل السابق؛ وهو (أنَّ).

(يَعْقِلُونَ)(الجاثية:٥) تامّ، (يُؤْمِنُونَ)(الجاثية:٦) كافٍ، (لَمْ يَسْمَعْهَا)(الجاثية:٨) صالح، (أَلِيمٍ)(الجاثية:٨) كافٍ، (هُزُواً)(الجاثية:٩) أكفى منه، (مُهِينٌ)(الجاثية:٩) حسن. (أَوْلِيَاءَ)(الجاثية:١٠) كافٍ، وكذا (عَظِيمٌ)(الجاثية:١٠)، (هُدىً)(الجاثية:١١)

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة الجاثية: مكيّة، ونظيرتها في غير الكوفي المطففون، ولا نظير لها فيه. وكلمها: أربع مائة وثمانٍ وثمانون كلمة. وحروفها: ألفان ومائة وأحد وتسعون حرفاً. وهي: ثلاثون وسبع آيات في الكوفي، وست في عدد الباقين. اختلافها آية:

١. (حم)(الجاثية:١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباتون.

وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٨٣)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٢٣).

حسن، (أَلِيمٌ)(الجاثية: ١١) تام، (تَشْكُرُونَ)(الجاثية: ١٢) حسن.

(جَمِيعاً مِنْهُ)(الجاثية: ١٣) كافٍ، (يَتَفَكَّرُونَ)(الجاثية: ١٣) تامّ، وكذا (يَكْسِبُونَ)(الجاثية: ١٤)، و(تُرْجَعُونَ)(الجاثية: ١٥)، (عَلَى الْعَالَمِينَ)(الجاثية: ١٦) جائز، (بَغْياً بَيْنَهُمْ)(الجاثية: ١٧) تامّ، (يَخْتَلِفُونَ)(الجاثية: ١٧) كافٍ.

(لا يَعْلَمُونَ)(الجانية:١٨) حسن، وكذا (شَيْناً)(الجانية:١٩)، و(أَوْلِيَاءُ بَعْضِ)(الجاثية:١٩)، (الْمُتَّقِينَ)(الجاثية:١٩) تام، (يُوقِنُونَ)(الجاثية:٢٠) حسن.

وكذا (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)(الجاثية: ٢١)؛ لمن قرأ (سَوَاءً)(الجاثية: ٢١) بالرفع. و(مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ)(الجاثية: ٢١)، (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)(الجاثية: ٢١) تامّ.

وكذا (بِالْحَقِّ)(الجاثية: ٢٢) عند أبي حاتم بجعل لام (وَلِتُجْزَى)(الجاثية: ٢٢) لام قسم كِما مرَّ نظيره. (لا يُظْلَمُونَ)(الجاثية: ٢٢) تامّ. (تَذَكَّرُونَ)(الجاثية: ٣٣) حسن.

(إِلَّا الدَّهْرُ)(الجاثية: ٢٤) تام، (إِلَّا يَظُنُّونَ)(الجاثية: ٢٤) حسن، [١١٧/أ] وكذا (صَادِقِينَ)(الجاثية: ٢٥)، (لا رَيْبَ فِيهِ)(الجاثية: ٢٦) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(الجاثية: ٢٦) تام، (وَالْأَرْضِ)(الجاثية: ٢٧) كافٍ.

وكذا (الْمُبْطِلُونَ)(الجاثية: ٢٧)، (جَاثِيةً)(الجاثية: ٢٨) حسن لمن رفع (كُلُّ)(الجاثية: ٢٨) الثانية على الابتداء، وليس بوقف لمن نصبه. (إِلَى كِتَابِهَا)(الجاثية: ٢٨) حسن، وكذا (كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(الجاثية: ٢٨)، (بِالْحَقِّ)(الجاثية: ٢٩)، و(تَعْمَلُونَ)(الجاثية: ٣٠)، (فِي رَحْمَتِهِ)(الجاثية: ٣٠) كافٍ، (الْمُبِينُ)(الجاثية: ٣٠) حسن. وكذا (مُجْرِمِينَ)(الجاثية: ٣٠)، (بِمُسْتَيْقِنِينَ)(الجاثية: ٣٠) تام، (مَا

عَمِلُوا)(الجاثية:٣٣) جائز، (يَسْتَهْزِئُونَ)(الجاثية:٣٣) كافٍ. وكذا (وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ)(الجاثية:٣٤)، (مِنْ نَاصِرِينَ)(الجاثية:٣٤) حسن، )(الْحَيَاةُ

الدُّنْيَا)(الجاثية:٣٥) تام، (يُسْتَعْتَبُونَ)(الجاثية:٣٥) حسن، (رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الجاثية:٣٦) كافِ، آخر السورة تام.

## سورة الأحقاف

مكية؛(١) إلا قوله: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(الأحقاف:١٠)... الآية؛ وإلا

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة الأحقاف: مكيَّةً، وقد ذكر نظيرتها في البصري والشامي، ولا نظير لها في

قوله: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ)(الأحقاف: ٣٥)... الآية، وإلا قوله: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ)(الأحقاف: ١٥)... الثلاث آيات فمدنيًات.

وقد علم حكم (حم\* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)(الأحقاف: ٢) مما مرً في السورة السابقة. (مُسَمِّئ)(الأحقاف: ٣) تام، وكذا (مُعْرِضُونَ)(الأحقاف: ٣)، (فِي السَّمَاوَاتِ)(الأحقاف: ٤) تامّ.

(إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(الأحقاف:٥) صالح، (غَافِلُونَ)(الأحقاف:٥) كافٍ، وكذا (كَافِرِينَ)(الأحقاف:٥)، و(سِحْرٌ مُبِينٌ)(الأحقاف:٧)، و(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ)(الأحقاف:٨) ولا يحسن الجمع بين الأخيرين، لكنه جائز. (مِنَ اللهِ شَيْئاً)(الأحقاف:٨) كافٍ، (بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ)(الأحقاف:٨) تامّ.

وكذا (الرَّحِيمُ)(الأحقاف: ٨)، (وَلا بِكُمْ)(الأحقاف: ٩) صالح، وكذا إلى (مُبِينٌ)(الأحقاف: ٩) تامّ، (وَاسْتَكْبُرْتُمْ)(الأحقاف: ٩٠) كافٍ، (الظَّالِمِينَ)(الأحقاف: ٩٠) تامّ.

(مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ)(الأحقاف: ١١) كافٍ، (قَدِيمٌ)(الأحقاف: ١١) كافٍ، وكذا (وَرَحْمَةً)(الأحقاف: ١١) (لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا)(الأحقاف: ١٢) كافٍ؛ لمن جعل ما بعده مرفوعاً بالابتداء، وخبره: (لِلْمُحْسِنِينَ)(الأحقاف: ١٢)، وليس بوقف لمن جعله معطوفاً على الكتاب، أو نصبه بتقدير: [١١٧/ب] ويبشر المحسنين. (وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ)(الأحقاف: ١٢) تام.

وكذا (يَحْزَنُونَ)(الأحقاف: ١٣)، (خَالِدِينَ فِيهَا)(الأحقاف: ١٤) صالح، (يَعْمَلُونَ)(الأحقاف: ١٥) تام، (وَوَضَعَتْهُ كُرُهاً)(الأحقاف: ١٥) كافٍ، وكذا (ثَلاثُونَ شَهْراً)(الأحقاف: ١٥)، (فِي ذُرِيَّتِي)(الأحقاف: ١٥) صالح، (مِنَ

غيرهما. وكلمها: ست مائة وأربع وأربعون كلمة. وحروفها: ألفان وست مائة حرف. وهي: ثلاثون وخمس آيات في الكوفي، وأربع في عدد الباقين. اختلافها آية:

١. (حم)(الأحقاف: ١) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان:

١. (عَذَابٌ أَلِيمٌ)(الأحقاف: ٢٤).

 <sup>(</sup>يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ)(الأحقاف: ٣٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٨٤)،
 حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٢٢٥).

الْمُسْلِمِينَ)(الأحقاف: ١٥) حسن.

(فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ)(الأحقاف:١٦) تام، وكذا (يُوعَدُونَ)(الأحقاف:١٦)، (يَسْتَغِيثَانِ الله)(الأحقاف:١٧) صالح، وكذا (آمِنْ)(الأحقاف:١٧)؛ لكن الأحسن وصله بما بعده. (الْأَوَّلِينَ)(الأحقاف:١٧) تامّ.

(مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ)(الأحقاف:١٨) كافٍ، (خَاسِرِينَ)(الأحقاف:١٨) تامّ، (مِمَّا عَمِلُوا)(الأحقاف:١٩) جائز، (لا يُظْلَمُونَ)(الأحقاف: ١٩) تامّ، كذا (تَفْسُقُونَ)(الأحقاف: ٢٠)، (إِلَّا الله)(الأحقاف: ٢١) تامّ.

(الصَّادِقِينَ)(الأحقاف: ٢٢) حسن، (تَجْهَلُونَ)(الأحقاف: ٢٣) كافٍ، وكذا (مُمْطِرُنَا)(الأحقاف: ٢٤)، و(مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ)(الأحقاف: ٢٤)، ويبتدئ (رِيحٌ)(الأحقاف: ٢٤) ٢٤)؛ بمعنى: هي ريح، فإن أعرب (رِيحٌ)(الأحقاف: ٢٤) بدلاً من (مَا)(الأحقاف: ٢٤) لم يوقف به. (أَلِيمٌ)(الأحقاف: ٢٤) كافٍ، ويبتدئ (تُدَقِرُ)(الأحقاف: ٢٥)؛ بمعنى: هي تدمر، وإن جعلته نعتاً له: (رِيحٌ)(الأحقاف: ٢٤) لم يحسن الوقف على: (أَلِيمٌ)(الأحقاف: ٢٤).

(إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ)(الأحقاف: ٢٥) كافٍ، (الْمُجْرِمِينَ)(الأحقاف: ٢٥) تامّ، (وأَفْرِمِينَ)(الأحقاف: ٢٦) كافٍ، (وأَفْرَةُهُمْ)(الأحقاف: ٢٦) كافٍ، (يَسْتَهْزَتُونَ)(الأحقاف: ٢٦) كافٍ.

وكذا (يَرْجِعُونَ)(الأحقاف: ٢٧)، (يَفْتَرُونَ)(الأحقاف: ٢٨) تام، (أَنْصِتُوا)(الأحقاف: ٢٩) كافٍ، (مُنْذِرِينَ)(الأحقاف: ٢٩) حسن، (مُسْتَقِيمٍ)(الأحقاف: ٣٠) كافٍ، (أَلِيمٍ)(الأحقاف: ٣١) تام.

(مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ)(الأحقاف: ٣٢) كافٍ، (مُبِينٍ)(الأحقاف: ٣٦) تام، (يُحْيِيَ الْمَوْتَى)(الأحقاف: ٣٣)، وقيل: يجوز الوقف على (بَلَى)(الأحقاف: ٣٣)، (قَدِيرٌ)(الأحقاف: ٣٣) تام.

(بِالْحَقِ)(الأحقاف: ٣٤) كافٍ، قاله أبو حاتم، والأحسن أن يوقف عند قوله: (وَلا تَسْتَعْجِلْ (وَلِلْ حَقَاف: ٣٥) (الأحقاف: ٣٥) حسن، ويبتدئ (بَلاغُ)(الأحقاف: ٣٥)؛ أي: هذا بلاغ، آخر السورة تامّ.

# سورة القتال

مدنية؛ (۱) إلا قوله: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ) (محمد: ۱۳) ... الآية فمكي، أو مدني. (أَعْمَالَهُمْ) (محمد: ۲)، (مِنْ رَبِّهِمْ) (محمد: ۲) كافٍ، (لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ) (محمد: ۳) تام.

(فَضَرْبَ الرِّقَابِ)(محمد: ٤) صالح، [١١٨/أ] (فَشُدُّوا الْوَثَاقَ)(محمد: ٤) حسن، (أَوْزَارَهَا)(محمد: ٤) تامّ، وكذا (بِبَعْضٍ)(محمد: ٤)، (فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)(محمد: ٤) صالح، وكذا (وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ)(محمد: ٥)، (عَرَّفَهَا لَهُمْ)(محمد: ٦) تامّ.

وكذا (أَقْدَامَكُمْ)(محمد: ٧)، (وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)(محمد: ٨) حسن، (فَأَحْبَطَ وَكَذَا (أَقْدَامَكُمْ)(محمد: ٩)، (وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ)(محمد: ٩) صالح، (دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ)(محمد: ١٠) كافٍ، (أَمْثَالُهَا)(محمد: ١٠) تام.

وكذا (لا مَوْلَى لَهُمْ) (محمد: ١١)، و(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) (محمد: ١٠)، و(مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (محمد: ١٢)، و(مَثْوَى لَهُمْ) (محمد: ١٣)، (أَخْرَجَتْكَ) (محمد: ١٣) جائز.

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مدنيّة، ونظيرتها في غير الكوفي والبصري القيامة، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: خمس مائة وتسع وثلاثون كلمة. وحروفها: ألفان وثلاث مائة وتسعة وأربعون حرفاً. وهي: ثلاثون وثماني آيات في الكوفي، وتسع في المدنيين والمكي والشامي، وأربعون آية في البصري. اختلافها آيتان:

<sup>1. (</sup>أَوْزَارَهَا)(محمد:٤) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

٢. (لِلشَّارِبِينَ)(محمد: ١٥) عدها البصري، ولم يعدها الباقون. وكلهم عدها في والصافات.
 وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع سبعة مواضع:

١. (فَضَرْبَ الرِّقَابِ)(محمد: ٤).

٢. (فَشُدُّوا الْوَثَاقَ)(محمد: ٤).

٣. (لانْتَصَرَ مِنْهُمْ)(محمد: ٤).

٤. (بِبَعْضٍ)(محمد: ٤).

٥. (آنِفاً)(محمد:١٦).

٦. (لَأَرَيْنَاكَهُمْ)(محمد: ٣٠).

٧. (بِسِيمَاهُمْ)(محمد: ٣٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٨٦)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٢٥).

وكذا (أَهْلَكُنَاهُمْ) (محمد: ١٣)، وهو أصلح ولا يجمع بينهما. (فَلا نَاصِرَ لَهُمْ) (محمد: ١٥)، وهو أصلح ولا يجمع بينهما. (فَلا نَاصِرَ لَهُمْ) (محمد: ١٥)، (وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) (محمد: ١٥) كافٍ؛ لَهُمْ التقدير: وفيما نقص عليكم. (مَثَلُ الْجَنَّةِ) (محمد: ١٥)، وليس بوقف لمن جعل خبر: (مَثُلُ الْجَنَّةِ) (محمد: ١٥)، (فِيهَا أَنْهَارٌ) (محمد: ١٥)، (مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّىً) (محمد: ١٥) حسن، (أَمْعَاءَهُمْ) (محمد: ١٥) تامّ.

(قَالَ آنِفاً)(محمد: ١٦) كافٍ، (أَهْوَاءَهُمْ)(محمد: ١٦) تامّ، (تَقْوَاهُمْ)(محمد: ١٧) حسن، (أَشْرَاطُهَا)(محمد: ١٨) كافٍ، (ذِكْرَاهُمْ)(محمد: ١٨) تامّ. وكذا (وَالْمُؤْمِنَاتِ)(محمد: ١٩)، (وَمَثْوَاكُمْ)(محمد: ١٩)، (سُورَةٌ)(محمد: ٢٠) كافٍ، (فَأَوْلَى لَهُمْ)(محمد: ٢٠) تامّ.

وكذا (وَقَوْلُ مَعْرُوفُ)(محمد: ٢١)، و(خَيْراً لَهُمْ)(محمد: ٢١)، (أَرْحَامَكُمْ)(محمد: ٢١) كافٍ، (أَبْصَارَهُمْ)(محمد: ٢٣) تامّ.

وكذا (أَقْفَالُهَا)(محمد: ٢٤)، و(سَوَّلَ لَهُمْ)(محمد: ٢٥)، (وَأَمْلَى لَهُمْ)(محمد: ٢٥) حسن؛ سواء جعل الإملاء من الله أم من الشيطان؛ لكن على الثاني لا يوقف على: (سَوَّلَ لَهُمْ)(محمد: ٢٥)، (فِي بَعْضِ الْأَمْرِ)(محمد: ٢٦) كافٍ، وكذا (إِسْرَارَهُمْ)(محمد: ٢٦)، (وَأَذْبَارَهُمْ)(محمد: ٢٨)، (وَأَذْبَارَهُمْ)(محمد: ٢٨)، (أَعْمَالُهُمْ)(محمد: ٢٨) تامّ.

(أَضْغَانَهُمْ)(محمد: ٢٩) كافٍ، وكذا (بِسِيمَاهُمْ)(محمد: ٣٠)، و(فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)(محمد: ٣٠)، و(أَعْمَالَكُمْ)(محمد: ٣٠)، (أَخْبَارَكُمْ)(محمد: ٣٠) تامّ.

وكذا (أَعْمَالَهُمْ)(محمد: ٣٢)، و(أَعْمَالَكُمْ)(محمد: ٣٣)، (لَهُمْ)(محمد: ٣٤) كافٍ، (الْأَعْلَوْنَ)(محمد: ٣٥) صالح، (مَعَكُمْ)(محمد: ٣٥) حسن، وقال أبو حاتم: تامّ.

(وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ)(محمد: ٣٥) تامّ، (لَعِبٌ وَلَهْوٌ)(محمد: ٣٦) كافٍ، وكذا (أَمْوَالَكُمْ)(محمد: ٣٦)، (أَضْغَانَكُمْ)(محمد: ٣٧) حسن، وكذا (مَنْ يَبْخَلُ)(محمد: ٣٨)، و(عَنْ نَفْسِهِ)(محمد: ٣٨)، (الْفُقَرَاءُ)(محمد: ٣٨) تامّ، وكذا آخر السورة.

# سورة الفتح

مدنيَّة، (١) [١١٨/ب] (مُبِيناً) (الفتح: ١) تامّ عند أبي حاتم بجعل لام

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة الفتح: مدنيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في البصري، ونظيرتها في الكوفي الحديد

(لِيَغْفِرَ)(الفتح: ٢) لام القسم كما مرَّ نظيره. وقال غيره: إنها لام كي، فلا يوقف على: (مُبِيناً)(الفتح: ١).

(عَزِيزاً)(الفتح: ٣) تامّ. وكذا (مَعَ إِيمَانِهِمْ)(الفتح: ٤)، (حَكِيماً)(الفتح: ٤) تامّ عند أبي حاتم. (ظَنَّ السَّوْءِ)(الفتح: ٦) صالح، وكذا (دَائِرَةُ السَّوْءِ)(الفتح: ٦)، (جَهَنَّمَ) (الفتح: ٦) كافٍ، (مَصِيراً)(الفتح: ٦) تامّ.

(وَالْأَرْضِ)(الفتح: ٧) كَافٍ، (حَكِيماً)(الفتح: ٧) تامّ، (وَتُوَقِّرُوهُ)(الفتح: ٩) كَافٍ، (وَأُصِيلاً)(الفتح: ٩) تامّ، (فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)(الفتح: ٩٠) كَافٍ، (عَلَى نَفْسِهِ)(الفتح: ٩٠) أكفى منه، (عَظِيماً)(الفتح: ٩٠) تامّ.

(لَنَا)(الفتح: ١١) كافٍ، (فِي قُلُوبِهِمْ)(الفتح: ١١) حسن، (نَفْعاً)(الفتح: ١١) كافٍ، (خَبِيراً)(الفتح: ١١) حسن. (بُوراً)(الفتح: ١٢) تامّ، وكذا (سَعِيراً)(الفتح: ١٣)، (مَنْ يَشَاءُ)(الفتح: ١٤) كافٍ، (رَحِيماً)(الفتح: ١٤) تامّ.

(نَتَّبِعْكُمْ)(الفتح:١٥) حسن، وكذا (كَلامَ اللهِ)(الفتح:١٥)، و(تَتَّبِعُونَا)(الفتح:١٥)، (مِنْ قَبْلُ)(الفتح:١٥) كافٍ، وكذا (تَحْسُدُونَنَا)(الفتح:١٥)، (إِلَّا قَلِيلاً)(الفتح:١٥) تامّ، (أَوْ يُسْلِمُونَ)(الفتح:١٦) كافٍ، (حَسَناً)(الفتح:١٦) جائز.

(أَلِيماً)(الفتح:١٦) تامّ، (وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)(الفتح:١٧) حسن، (الْأَنْهَارُ)(الفتح:١٧) كافٍ، (الْأَنْهَارُ)(الفتح:١٩) كافٍ، (حَكِيماً)(الفتح:١٩) كافٍ، (حَكِيماً)(الفتح:١٩) حسن.

وكوِّرَت، وفي الشامي نوح وكوِّرَت، وفي المكي وشيبة كوِّرَت فقط، ولا نظير لها في عدد أبي جعفر.

وكلمها: خمس مائة وثلاثون كلمة. وحروفها: ألفان وأربع مئة وثمانية وثلاثون حرفاً. وهي: عشرون وتسع آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع أربعة مواضع:

١. (أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ)(الفتح:١٦).

٢. (أَوْ يُسْلِمُونَ)(الفتح:١٦).

٣. (آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ)(الفتح: ٢٠).

الا تَخَافُونَ)(الفتح: ٢٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٨٧)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٢٢١).

(النَّاسِ عَنْكُمْ)(الفتح: ٢٠) تامّ عند أبي حاتم. (مُسْتَقِيماً)(الفتح: ٢٠) كافٍ، وكذا (قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا)(الفتح: ٢١)، (قَدِيراً)(الفتح: ٢١) حسن، وكذا (وَلا نَصِيراً)(الفتح: ٢٢)، (مِنْ قَبْلُ)(الفتح: ٢٣) كافٍ، (مِنْ قَبْلُ)(الفتح: ٢٤) كافٍ، (بَصِيراً)(الفتح: ٢٤) كافٍ، (بَصِيراً)(الفتح: ٢٤) تامّ.

وكذا (مَحِلَّهُ)(الفتح: ٢٥)، و(بِغَيْرِ عِلْمٍ)(الفتح: ٢٥) عند أبي حاتم. (مَنْ يَشَاءُ)(الفتح: ٢٥) كافٍ، (عَذَاباً أَلِيماً)(الفتح: ٢٥) حسن، (وَأَهْلَهَا)(الفتح: ٢٦) تام، وكذا (عَلِيماً)(الفتح: ٢٦)، (لا تَخَافُونَ)(الفتح: ٢٧) صالح، (قَرِيباً)(الفتح: ٢٧) تامّ، (كُلِّهِ)(الفتح: ٢٨) صالح، (شَهِيداً)(الفتح: ٢٨) تامّ.

(مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ)(الفتح: ٢٩) حسن؛ إن جعل (مُحَمَّدٌ)(الفتح: ٢٩) مبتدأ، و(رَسُولُ اللهِ)(الفتح: ٢٩) نعتاً لـ: و(رَسُولُ اللهِ)(الفتح: ٢٩) نعتاً لـ: (مُحَمَّدٌ)(الفتح: ٢٩)؛ لأن قوله: (وَالَّذِينَ مَعَهُ)(الفتح: ٢٩) حينئذ [٢١١/أ] معطوف على: (مُحَمَّدٌ)(الفتح: ٢٩)، فلا يحسن الوقف قبل ذكر المعطوف.

(رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) (الفتح: ٢٩) حسن، وكذا (وَرِضْوَاناً) (الفتح: ٢٩)، و (مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) (الفتح: ٢٩)؛ لكن كل منهما أصلح مما قبله. (مَثَلُهُمْ) (الفتح: ٢٩)؛ أي: صفتهم. (فِي التَّوْرَاةِ) (الفتح: ٢٩) تام، والمعنى: مثلهم في التوراة أنهم أشداء على الكفار... الخ. كذا بهم الكفار، والمعنى: ومثلهم في الإنجيل أنهم كزرع أخرج شطأه فآزره... الخ.

وقيل الوقف على (فِي الْإِنْجِيلِ)(الفتح: ٢٩) لا على (التَّوْرَاةِ)(الفتح: ٢٩)، ولك أن تقول: يوقف على كل منهما، والمعنى على هذين القولين ومثلهم في التوراة والإنجيل أنهم أشداء على الكفار... الخ. وعليهما يبتدأ بـ: (كَزَرْعٍ)(الفتح: ٢٩)؛ أي: هم كزرع... الخ، آخر السورة تام.

## سورة الحجرات

مدنية، (١) (وَرَسُولِهِ) (الحجرات: ١) كاف: ولك الوقف على:

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة الحجرات: مدنيَّةً، ونظيرتها في المدني الأخير التغابن والمزمل، وفي الشامي التغابن واقرأ، وفي غيرهما التغابن فقط.

وكلمها: ثلاث مأتة وثلاث وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وأربع مائة وستة وسبعون حرفاً.

(وَاتَّقُوا اللهَ)(الحجرات: ١)، (عَلِيمٌ)(الحجرات: ١) تامّ.

وكذا (لا تَـشْعُرُونَ)(الحجـرات: ٢)، (لِلــتَّقْوَى)(الحجـرات: ٣) كــافٍ، (عَظِـيمٌ)(الحجـرات: ٣) كــافٍ، وكــذا (خَيْـراً لَعَظِـيمٌ)(الحجـرات: ٥)، (رَحِيمٌ)(الحجرات: ٥)، (رَحِيمُ لِمُورِيمُ لَالْعُرْيمُ لِمُورِيمُ لِمُورِيمُ لِمُورُونُ لَا لَمُورُونُ لِمُورِيمُ لِمُورِيمُ لِمُورِيمُ لِمُورِيمُ لَالْعُمُ لِمُورُونُ لِمُورِيمُ لِمُورُونُ لِمُونُ لِمُو

(نَادِمِسِنَ)(الحجرات: ٢) حسن، (لَعَنِستُّمْ)(الحجرات: ٧) صالح، (وَالْعِصْيَانَ)(الحجرات: ٧) كافٍ، وكذا: (وَنِعْمَةً)(الحجرات: ٨)، (حَكِيمٌ)(الحجرات: ٨) تسام، (بَيْسنَهُمَا)(الحجرات: ٩) كافٍ، (إِلَسى أَمْسِ اللهِ)(الحجرات: ٩) صالح، (بِالْعَدْلِ)(الحجرات: ٩) كافٍ؛ ولك الوقف على: (وَأَقْسِطُوا)(الحجرات: ٩)، (الْمُقْسِطِينَ)(الحجرات: ٩) تامّ.

(بَـيْنَ أَخَـوَيْكُمْ)(الحجـرات: ١٠) كـافٍ، (تُـرْحَمُونَ)(الحجـرات: ١٠) تـام، (مِـنْهُنَّ)(الحجـرات: ١١) كـافٍ، (بِالْأَلْقَـابِ)(الحجـرات: ١١) حـسن، وكـذا (بَعْـدَ الْإِيمَانِ)(الحجرات: ١١) ، (الظَّالِمُونَ)(الحجرات: ١١) تامّ.

(مِنَ الظَّنِ)(الحجرات: ١٢) صالح، (إِثْمَ)(الحجرات: ١٢) كافٍ، وكذا (تَجَسَّسُوا)(الحجرات: ١٢)، (بَعْضاً)(الحجرات: ١٢) تامّ، (فَكَرِهْتُمُوهُ)(الحجرات: ١٢) كافٍ، (وَاتَّقُوا الله)(الحجرات: ١٢) صالح، (رَحِيمٌ)(الحجرات: ١٢) تامّ. [١١٩/ب]

وكذا (لِتَعَارَفُوا)(الحجرات: ١٣)، (أَتَقَاكُمْ)(الحجرات: ١٣) حسن، (خَبِيرٌ)(الحجرات: ١٣) تام، (فِي قُلُوبِكُمْ)(الحجرات: ١٤) كافٍ، وكذا (مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً)(الحجرات: ١٤)، (رَحِيمٌ)(الحجرات: ١٤) تامّ.

(فِي سَبِيلِ اللهِ)(الحجرات: ١٥) صالح، (الصَّادِقُونَ)(الحجرات: ١٥) تامّ، (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(الحجرات: ١٦) كافٍ، (عَلِيمٌ)(الحجرات: ١٦) تامّ، (أَنْ أَسْلَمُوا)(الحجرات: ١٧) كافٍ، وكذا (إِسْلامَكُمْ)(الحجرات: ١٧)، (صَادِقِينَ)(الحجرات: ١٧) تامّ، (وَالْأَرْضِ)(الحجرات: ١٨) كافٍ، آخر السورة تامّ.

وهي: ثماني عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٨٨)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٢٦).

# سورة ق

مكيَّة الله على الله

وقد علم حكم (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)(ق:١) حسن: إن جعل جواب القسم (ق)(ق:١)، أو محذوفاً: أي لتبعثن، وليس يوقف إن جعل جواب القسم (بَلْ عَجِبُوا)(ق:٢) بمعنى: لقد عجبوا سواء جعل القسم. (وَالْقُرْآنِ)(ق:١) وحده أم مع (ق)(ق:١).

(وَكُنَّا تُرَاباً)(ق:٣) كَافٍ، (بَعِيدٌ)(ق:٣) تَامٌ، (حَفِيظٌ)(ق:٤) كَافٍ، وكَذَا (مَرِيجٍ)(ق:٥)، و(مِنْ فُرُوجٍ)(ق:٦)، و(مُنِيبٍ)(ق:٨)، و(رِزْقاً لِلْعِبَادِ)(ق:١١)، و(بَلْدَةً مَيْتاً)(ق:١١)، (كَذَلِكَ الْخُرُوجُ)(ق:١١) تامّ.

(وَقَـوْمُ تُـبَّعِ)(ق:١٤) كـافٍ، وكـذا (فَحَـقَ وَعِـيدِ)(ق:١٤)، و(بِالْخَلْـقِ الْأَوَّلِ) (ق:١٥)، (مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ)(ق:١٥) تام، (مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)(ق:١٦) صالح.

(قَعِيدٌ)(ق:۱۷) حسن، وكذا (عَتِيدٌ)(ق:۱۸)، (تَحِيدُ)(ق:۱۹) كَافٍ، (الْوَعِيدِ)(ق: ۲۰) ( تَحِيدُ)(ق: ۲۰) حسن، (لَدَيَّ عَتِيدٌ)(ق: ۲۰) حسن، (لَدَيَّ عَتِيدٌ)(ق: ۲۰) كافٍ، (حَدِيدٍ)(الحج: ۲۱) حسن، (لَدَيَّ عَتِيدٌ)(ق: ۲۳) كافٍ، (كَفَّارِ عَنِيدٍ)(ق: ۲۶) جائز.

(فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ)(ق:٢٦) تامّ، وكذا (بَعِيدٍ)(ق:٢٧)، (بِالْوَعِيدِ)(ق:٢٨) حسن، (لِلْعَبِيدِ)(ق:٣٩) تامّ، وكذا (مِنْ مَزِيدٍ)(ق:٣٠)، (غَيْرَ بَعِيدٍ)(ق:٣١) كافٍ، (حَفِيظٍ)(ق:٣٣) تامّ؛ إن جعل (مَنْ خَشِيَ)(ق:٣٣) مبتدأ خبره: (ادْخُلُوهَا)(ق:٤٣)، وليس بوقف إن جعل: (مَنْ خَشِيَ)(ق:٣٣) بدلاً مما قبله.

(ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ)(ق: ٣٤) تام، (الْخُلُودِ)(ق: ٣٤) حسن، (مَا يَشَاءُونَ فِيهَا) (ق: ٣٥) كافٍ، (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ)(ق: ٣٥) تام، وكذا (مِنْ مَحِيصٍ)(ق: ٣٦)، و(شَهِيدٌ) (ق: ٣٧)، (مِنْ لُغُوبِ)(ق: ٣٨) كافٍ، (السُّجُودِ)(ق: ٤٠) تام.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة ق: مكيَّةً، وقد ذكر نظيرتها في غير المدني الأخير والشامي، ونظيرتها فيهما والنازعات. وكلمها: ثلاث مائة وخمس وسبعون كلمة. وحروفها: ألف وأربع مائة وأربعة وسبعون حرفاً. وهي: أربعون وخمس آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، ولا مما يشبه الفواصل شيء. وكلهم لم يعد (ق)(ق:١) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٨٩)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٢٢٧).

وكذا (يَوْمُ الْخُرُوجِ)(ق:٤٢)، [٠٢١/أ] (الْمَصِيرُ)(ق:٤٣) كافٍ، (سِرَاعاً)(ق:٤٤) صالح، (يَسِيرٌ)(ق:٤٤) تامّ، (بِمَا يَقُولُونَ)(ق:٥٤) كافٍ، (بِجَبَّارٍ)(ق:٥٤) تامّ، وكذا آخر السورة.

## سورة والذاريات

مكيَّة، (۱) قوله: (وَالذَّارِيَاتِ) (الذاريات: ١) والمعطوفات عليها أقسام، وجوابها: (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) (الذاريات: ٥)، والوقف عليه تام؛ إن جعل ما بعده مستقلاً، وليسا بوقف إن جعل معطوفاً عليه من تتمة الجواب، وهو الأجود. (لَوَاقِعٌ) (الذاريات: ٦) تامّ.

وكذا (مَنْ أَفِكَ)(الذاريات: ٩)، (يَوْمُ الدِّينِ)(الذاريات: ١٢) كافٍ، وكذا (يُفْتَنُونَ)(الذاريات: ١٣)، و(ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ)(الذاريات: ١٤)، (تَسْتَعْجِلُونَ)(الذاريات: ١٤) تام، (رَبُّهُمْ)(الذاريات: ١٦) كافٍ.

وكذا (مُحْسِنِينَ)(الذاريات: ١٦)، (كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ)(الذاريات: ١٧) قيل: (مَا)(الذاريات: ١٧) مصدرية؛ أي: كان هجوعهم من الليل قليلاً، وقيل: نافية؛ أي: كان عددهم قليلاً ما يهجعون؛ أي: لا ينامون من الليل؛ فالوقف في الأوَّل على: (مَا يَهْجَعُونَ)(الذاريات: ١٧)، وفي الثاني على: (قَلِيلاً)(الذاريات: ١٧)، ثم على: (مَا يَهْجَعُونَ)(الناريات: ١٧)؛ وهما صالحان، والأحسن الوقف على: (يَسْتَغْفِرُونَ)(الذاريات: ١٨).

(وَالْمَحْرُومِ)(الذاريات: ١٩) كافٍ، وكذا (لِلْمُوقِنِينَ)(الذاريات: ٢٠)، والأحسن (وَفِي أَنْفُ سِكُمْ)(الذاريات: ٢١)، (تُبُ صِرُونَ)(الذاريات: ٢١) كافٍ، (تُوعَدُونَ) (الذاريات: ٢١) حسن.

(تَنْطِقُونَ)(الذاريات: ٢٣) تام، (فَقَالُوا سَلاماً)(الذاريات: ٢٥) حسن، وكذا (قَالَ سَلامً)(الذاريات: ٢٥)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ. (مُنْكَرُونَ)(الذاريات: ٢٥) كافٍ؛ أي:

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة والذاريات: مكيَّةٌ وقد ذكر نظيرتها في غير المدني الأخير والمكي، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: ثلاث مائة وستون كلمة ككلم والنجم. وحروفها: ألف ومائتان وسبعة وثمانون حرفاً. وهي: ستون آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، ولا مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص ٢٩٠)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص ١٢٨).

أنتم قوم منكرون.

(أَلا تَأْكُلُونَ)(الذاريات:٢٧) كافٍ، وكذا (لا تَخَفْ)(الذاريات:٢٨)، و(بِغُلامٍ عَلِيمٍ)(الذاريات:٢٨)، و(عَقِيمٌ)(الذاريات: ٢٩).

(قَالَ رَبُّكِ)(الناريات: ٣٠) تام، (الْعَلِيمُ)(الناريات: ٣٠) حسن، (الْمُرْسَلُونَ)(الناريات: ٣٠) جائز، (الْمُرْسَلُونَ)(الناريات: ٣٣) جائز، (لِلْمُسْرِفِينَ)(الذاريات: ٣٤) كافٍ. (لِلْمُسْرِفِينَ)(الذاريات: ٣٤) كافٍ.

وكذا (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(الذاريات:٣٦)، (الْأَلِيمَ)(الذاريات:٣٧) حسن، (أَوْ مَخْنُونٌ)(الذاريات:٣٧) صالح، (مُلِيمٌ)(الذاريات:٤٠) كافٍ.

وكنذا (كَالسَّرَمِيمِ)(السَّذَارِيات:٢٤)، (يَنْظُسِرُونَ)(السَّذَارِيات:٤٤) صَالح، (مُنْتَصِرِينَ)(الذاريات:٥٤) كافٍ، (فَاسِقِينَ)(الذاريات:٤٦) حسن، (لَمُوسِعُونَ)(الذاريات:٤٧) صالح، (فَرَشْنَاهَا)(الذاريات:٤٨) جائز، (الْمَاهِدُونَ)(الذاريات:٤٨) كافٍ.

وكذا (تَذَكَّرُونَ)(الذاريات: ٤٩)، (مُبِينٌ)(الذاريات: ٥٠) حسن، وقال أبو عمرو: تام. (إِلَها ً آخَرَ)(الذاريات: ٥١) حسن، وكذا (كُذَلِكَ)(الذاريات: ٥١) حسن، وكذا (كَذَلِكَ)(الذاريات: ٥١) حسن، وقياس ما مرَّ صالح.

رَأْتَوَاصَوْا بِهِ)(الناريات:٥٥) كافٍ، وكنذا (طَاغُونَ)(الناريات:٥٥)، (الْمُؤْمِنِينَ)(النذاريات:٥٥) تام، (لِيَعْبُدُونِ)(النذاريات:٥٥) حسن، وكنذا (يُطْعِمُونِ)(الذاريات:٥٥)، (الْمَتِينُ)(الذاريات:٥٥) كافٍ، وكذا (يَسْتَعْجِلُونِ)(الذاريات:٥٥)، آخر السورة تامّ.

#### سورة والطور

مكيَّة، (١) (لَوَاقِعٌ) (الطور: ٧) حسن؛ لأنه جواب الأقسام المذكورة، وأحسن منه

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة والطور: مكيّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ثلاث مائة واثنتا عشرة كلمة. وحروفها: ألف حرف. وهي: أربعون وسبع آيات في المدنيين والمكي، وثمان في البصري، وتسع في الكوفي والشامي. اختلافها آيتان:

١٠ (وَالطُّور)(الطور:١) لم يعدها المدنيان والمكي، وعدها الباقون.

 <sup>﴿</sup> إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ (الطور: ١٣) عدها الكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون.

الوقف على: (مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ)(الطور: ٨)؛ إن نصب (يَوْمَ تَمُورُ)(الطور: ٩) بمقدَّر كاذكر.

رَسَيْراً)(الطور:١٠) حسن، (يَلْعَبُونَ)(الطور:١٢) كافٍ وأكفى منه. (إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا)(الطور:١٣)، (تُكَذِّبُونَ)(الطور:١٤) حسن.

وكذا (لا تُبْصِرُونَ)(الطور: ١٥)، (سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ)(الطور: ١٦) كافٍ، (تَعْمَلُونَ)(الطور: ١٦) كافٍ، (تَعْمَلُونَ)(الطور: ١٦) تام. (رَبُّهُمْ)(الطور: ١٨) صالح، (عَذَابَ الْجَحِيمِ)(الطور: ١٨) كافٍ، وكذا (تَعْمَلُونَ)(الطور: ١٩)، و(مَصْفُوفَةٍ)(الطور: ٢٠)، و(بِحُورٍ عِينٍ)(الطور: ٢٠)، (بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ)(الطور: ٢١) صالح، (مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ)(الطور: ٢١) تامّ.

وكذا (بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ)(الطور: ٢١)، (وَلا تَأْشِيمٌ)(الطور: ٢١) كافٍ، (مَكْنُونٌ)(الطور: ٢٤) حسن، (مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ)(الطور: ٢٨) تام؛ لمن قرأ (إِنَّهُ)(الطور: ٢٨) بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأه بفتحها. (الرَّحِيمُ)(الطور: ٢٨) تامّ. (فَذَكِرٌ)(الطور: ٢٩) حسن، وقيل: تامّ، وقيل كافٍ. (وَلا مَجْنُونٍ)(الطور: ٢٩) كافٍ، وكذا (رَيْبَ الْمَسنُونِ)(الطور: ٢٩)، و(المُتَرَبِّ صِينَ)(الطور: ٣١)، و(طَاعُ ونَ)(الطور: ٣٠)، و(تَقَوَّلُهُ)(الطور: ٣٣)، و(المُتَرَبِّ صِينَ)(الطور: ٣٤)، صالح.

(وَالْأَرْضَ)(الطور:٣٦) كون، وكذا (لا يُوقِنُونَ)(الطور:٣٦)، و(الْمُصَيْطِرُونَ)(الطور:٣٦)، و(الْمُصَيْطِرُونَ)(الطور:٣٧)، (فِيهِ)(الطور:٣٨)، و(الْبَنُونَ)(الطور:٣٩)، و(مُشْقَلُونَ)(الطور:٤١)، و(يَكْتُبُونَ)(الطور:٤١)، و(الْمَكِيدُونَ)(الطور:٤١)، (أَمْ لَهُمْ إِلَةٌ غَيْرُ اللهِ)(الطور:٤١) حسن، (يُشْرِكُونَ)(الطور:٤١) كافِ.

وكذا (مَرْكُومٌ)(الطور:٤٤)، (يُضْعَقُونَ)(الطور:٥٥) جائز، (يُنْصَرُونَ)(الطور:٢٥) حسن، وكذا (لا يَعْلَمُونَ)(الطور:٤١)، (بِأَعْيُنِنَا)(الطور:٤٨) كافٍ، (حِينَ تَقُومُ)(الطور: ٤٨) صالح، آخر السورة تامّ.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضع واحد:

١. وهو قوله تعالى: (يَوْمَ يُدَعُونَ)(الطور: ١٣) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص
 ٢٩١ - ٢٩٢)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٢٩).

# سورة النجم

مكية؛ (١) إلا قوله: (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى) (النجم: ١٤) فمدني.

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى)(النجم: ١) قسم، وجوابه (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى)(النجم ٣:٢)؛ وهو كافٍ؛ إن جعل ما بعده مستأنفاً، ولا يوقف عليه إن جعل ذلك بدلاً مما ضل صاحبكم، بل على (يُوحَى)(النجم: ٤)، وهو كاف، (دُو مِرَةٍ)(النجم: ٦) كافٍ، ولا يوقف على (شَدِيدُ الْقُوَى)(النجم: ٥)؛ لأن ما بعده نعت له، وقال (فَاسْتَوَى \* وَهُو بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى)(النجم ٢:٧) صالح، (مَا أَوْحَى)(النجم: ١٠) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ.

(مَا رَأَى)(النجم: ١١) حسن، (مَا يَرَى)(النجم: ١٢) كافٍ، (مَا يَغْشَى)(النجم: ١٦) صالح، (وَمَا طَغَى)(النجم: ١٧) كافٍ، (الْكُبْرَى)(النجم: ١٨) حسن، (وَلَهُ الْأُنْثَى)(النجم: ٢١) صالح، (ضِيزَى)(النجم: ٢٢) كافٍ.

وكذا (مِنْ سُلْطَانٍ)(النجم: ٢٣)، (وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُس)(النجم: ٢٣) تامّ. (مَا تَمْنَى)(النجم: ٢٤) كافٍ. (وَالْأُولَى)(النجم: ٢٥) تامّ، وكذا (وَيَرْضَى)(النجم: ٢٦)، (تَسْمِيَةَ الْأُنْفَى)(النجم: ٢٧) كافٍ، (مِنْ عِلْمٍ)(النجم: ٢٨) صالح، (إِلَّا الظَّنَّ)(النجم: ٢٨) حسن، وكذا (مِنَ الْحَقِ شَيْتًا)(النجم: ٢٨)، (الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)(النجم: ٢٩) كافٍ.

(مِنَ الْعِلْمِ)(النجم: ٣٠) تامّ، وكذا (بِمَنِ اهْتَدَى)(النجم: ٣٠)، (وَمَا فِي الْأَرْضِ)(النجم: ٣١) كافٍ. (وَاسِعُ الْأَرْضِ)(النجم: ٣١) كافٍ. (وَاسِعُ

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة والنجم: مكيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ثلاث مائة وستون كلمة ككلم والذاريات. وحروفها: ألف وأربع مئة وخمسة أحرف. وهي: ستون وآيتان في الكوفي، وآية في عدد الباقين. اختلافها ثلاث آيات:

١٠ (مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(النجم:٢٨) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٠٠ (عَنْ مَنْ تَوَلَّى)(النجم: ٢٩) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

٣. (الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)(النجم: ٢٩) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس بها موضعان:

١٠ (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى)(النجم:٤٨)

٢٠ (وَتَضْحَكُونَ )(النجم: ٦٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٩٣)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٣٠).

(وَالْمُـوْتَفِكَةَ)(الـنجم:٥٥)، (تَـتَمَارَى)(الـنجم:٥٥) تـام، وكـذا (مِـنَ الـنُذُرِ النُّولَى)(النجم:٦١)، و(كَاشِفَةٌ)(النجم:٥٨)، و(سَامِدُونَ)(النجم:٦١)، وآخر السورة.

## سورة القمر

(وَانْشَقَّ الْقَمَلُ)(القمر: ١) كافٍ، وكذا (مُسْتَمِلُّ)(القمر: ٢)، (أَهْوَاءَهُمُ)(القمر: ٣) تامّ، وكذا (مُسْتَقِلُّ)(القمر: ٣)، (مُزْدَجَلُ)(القمر: ٤) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. هذا إن رفعت (حِكْمَةُ)(القمر: ٥) بأنها خبر مبتدأ محذوف؛ فإن رفعت بدلاً من (مَا)(القمر: ٤) لم يكن ذلك وقفاً.

(حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ)(القمر:٥) كافٍ عند أبي حاتم، والأحسن الوقف على (فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ)(القمر:٥)، (فَتَوَلَّ عَنْهُمُ)(القمر:٦) تامّ. و(يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ)(القمر:٦) منصوب بنذ (يَخْرُجُونَ)(القمر:٧)، (مُنْتَشِرٌ)(القمر:٧) صالح، (إِلَى الدَّاعِ)(القمر:٨) كافٍ، (يَوْمٌ عَسِرٌ)(القمر:٨) تامّ.

(وَازْدُجِرَ)(القمر: ٩) كَافٍ، (فَانْتَصِنُ)(القمر: ١٠) صالح، وكذا (مُنْهَمِرٍ) (القمر: ١١)، و(قَدْ قُدِنَ)(القمر: ١١)، (وَدُسُرٍ)(القمر: ١١)، و(قَدْ قُدِنَ)(القمر: ١٤)، (وَدُسُرٍ)(القمر: ١٥)، (وَنُذُرِ)(القمر: ١٥)، (وَنُذُرِ)(القمر: ١١) حسن، (مِنْ مُدَّكِرٍ)(القمر: ١١) تامّ عند أبي حاتم، (وَنُذُرِ)(القمر: ١٨) حسن، (مُنْقَعِرٍ)(القمر: ٢٠) كافٍ، (وَنُذُرِ)(القمر: ٢١) حسن، (مِنْ مُدَّكِرٍ)(القمر: ٢١) تامّ، (بِالنُّذُرِ)(القمر: ٣٢) صالح، (نَتَّبِعُهُ)(القمر: ٢١)، وقف عند بعضهم ولا أحبه لبشاعة الابتداء بما بعده.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة القمر: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في الشامي، ونظيرتها في المدني الأخير والمكي المدثر، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: ثلاث مائة واثنتان وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وأربع مائة وثلاثة وعشرون حرفاً. وهي: خمسون وخمس آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، ولا مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٩٤ – ٢٩٤)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٢٣١).

(ضَلالٍ وَسُعُرٍ)(القمر:٢٤) كافٍ، (كَذَّابٌ أَشِرٌ)(القمر:٢٥) حسن، (الْأَشِرُ)(القمر:٢٦) تام، (وَاصْطَبِرُ)(القمر:٢٧) كافٍ.

وكذا (قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ)(القمر:٢٨)، و(مُحْتَضَرٌ)(القمر:٢٨)، و(فَعَقَرَ)(القمر:٢٩)، (وَنْعَقَرَ)(القمر: ٢٥)، (وَنُذُرِ)(القمر: ٣٠) حسن، (الْمُحْتَظِرِ)(القمر: ٣١) تام، وكذا [٢٢١/أ] (مِنْ مُدَّكِرٍ)(القمر: ٣٣)، (بالنُّذُر)(القمر: ٣٣) كافٍ.

وكذا (مِنْ عِنْدِنَا)(القمر:٥٦)، (مَنْ شَكَرَ)(القمر:٣٥) حسن، وكذا (مِنْ مُدَّكِي)(القمر:٣٥)، (النُّذُرُ)(القمر: ٢٤)، (النُّذُرُ)(القمر: ٢٤) كافٍ، (مُقْتَدِرٍ)(القمر: ٢٤) حسن، (مُنْتَصِرٌ)(القمر: ٤٤) تام، (الدُّبُرَ)(القمر: ٤٥) كافٍ، (أَدْهَى وَأَمَرُ)(القمر: ٤٤) تام، (وَسُعُرِ)(القمر: ٤٧) كافٍ.

(مَسَّ سَفَرَ)(القمر: ٤٨) حسن، (بِقَدَرٍ)(القمر: ٤٩) تام، وكذا (بِالْبَصَرِ) (القمر: ٥٠)، و(مِنْ مُدَّكِرٍ)(القمر: ٥٠)، و(فِي الزُّبُرِ)(القمر: ٥٠)، و(مُسْتَطَّرٌ)(القمر: ٥٠)، (وَنَهَرِ)(القمر: ٥٤) كافٍ، آخر السورة تامّ.

# سورة الرحمن

مكيَّة، (١) وقيل إلا قوله: (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (الرحمن: ٢٩)

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الرحمن عز وجل: مكيَّة، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء، وقال قتادة: مدنية، وقد ذكر نظيرتها في غير البصري والشامي، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: ثلاث مائة وإحدى وخمسون كلمة. وحروفها: ألف وست مائة وستة وثلاثون حرفاً. وهي: سبعون وست بصري، وسبع مدنيان ومكى، وثمان كوفى وشامى. اختلافها خمس آيات:

١٠ (الرَّحْمَنُ)(الرحمن:١) عدها الكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون.

٢٠ (خَلَقَ الْإِنْسَانَ)(الرحمن: ٣) الأول، لم يعدها المدنيان، وعدها الباقون.

٣. (وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ)(الرحمن: ١٠) لم يعدها المكي، وعدها الباقون.

 <sup>﴿</sup> رَشُواظٌ مِنْ نَارٍ ﴾ (الرحمن: ٣٥) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون.

٥. (يُكَدِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ)(الرحمن:٤٣) لم يعدها البصري، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل موضعان:

١٠ (خَلَقَ الْإِنْسَانَ)(الرحمن: ١٤) الثاني.

٢٠ (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ)(الرحمن:١٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٩٦ - ٢٩٧)،
 حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٣٢).

فمدني.

(عَلَّمَ الْقُرْآنَ)(الرحمن: ٢) كافٍ، (الْبَيَانَ)(الرحمن: ٤) تامّ، (بِحُسْبَانِ)(الرحمن: ٥) كافٍ، (الْبَيَانَ)(الرحمن: ٦) كافٍ، (يَـسْجُدَانِ)(الـرحمن: ٦) حـسن، وكـذا (فِـي الْمِيـزَانِ)(الـرحمن: ٨)، وقال أبو عمرو في الأوَّل: كافٍ، وفي الثاني: تامّ.

(لِلْأَنَامِ)(السرحمن: ١٠) صالح، (وَالسرَّيْحَانُ)(السرحمن: ١١) كافٍ، (وَالسرَّيْحَانُ)(السرحمن: ١٣) كافٍ، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ١٣) تامّ. وقال أبو عمرو: وكذا ما في السورة من ذلك. وخالف الأصل في ذلك كما ستراه.

(كَالْفَخَّارِ)(السرحمن: ١٤) كافٍ، وكذا (مِنْ نَارٍ)(السرحمن: ١٥)، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ١٥) تامّ. (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ١٦) تامّ.

(يَلْتَقِينَانِ)(الرحمن: ١٩) كافٍ، وكذا (لا يَبْغِينَانِ)(الرحمن: ٢٠)، وَتُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ٢٠)، (وَالْمَرْجَانُ)(الرحمن: ٢٢)، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ٢٣) تامّ.

وكذا (كَالْأَعْلامِ)(الرحمن: ٢٤)، و(تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ٢٥)، (وَالْإِكْرَامِ)(الرحمن: ٢٧) كافٍ، وعليه جرى (٢٧) كافٍ، والرحمن: ٢٧) كافٍ، وعليه جرى الأصل.

(مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)(الرحمن: ٢٩) حسن، (فِي شَأْنِ)(الرحمن: ٢٩) كافٍ، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ٣٠) تامّ، (الثَّقَلانِ)(الرحمن: ٣١) كافٍ، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ٣١) تامّ.

وكــذا (فَانْفُــذُوا)(الــرحمن:٣٣)، (بِــسُلْطَانِ)(الــرحمن:٣٣) كــافٍ، وكــذا (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٣٤)، (فَلا تَنْتَصِرَانِ)(الرحمن:٣٥) تامّ، وكذا (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٣٦)، (كَالدِّهَانِ)(الرحمن:٣٧) كافِ.

وكذا (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٣٨)، (وَلا جَانٌّ)(الرحمن:٣٩)، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٤٠) تام، (وَالْأَقْدَامِ)(الرحمن:٤١) كافٍ، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٤١) تام.

(حَمِيمٍ آنِ)(الرحمن:٤٤) كافٍ، (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٥٤) تامّ. (جَنَّتَانِ)(الرحمن: ٢٤) كافٍ، وكذا (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٤٧)؛ لكن الأحسن أن تصله [٢٢/ب] بما بعده؛ لأن قوله: (ذَوَاتَا أَفْنَانٍ)(الرحمن:٤٨) من صفة الجنتين. (أَفْنَانٍ)(الرحمن:٤٨) كافٍ، وكذا (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٤٩)، و(تَجْرِيَانِ)(الرحمن:٥٠)، و(تُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٥٠)، و(الأحسن:٥٠)، و(المُكَذِّبَانِ)(الرحمن:٥٥)، والأحسن أن

تصله بما بعده؛ لأن قوله: (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ)(الرحمن:٥٨) من صفة (قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ)(الرحمن:٥٦).

(وَالْمَـــرْجَانُ)(الــرحمن:٥٨) كــافٍ، (تُكَــنِّبَانِ)(الــرحمن:٥٩) تــامّ. (وَالْمَـــرْجَانُ)(الرحمن:٦٠) كافٍ، (تُكَنِّبَانِ)(الرحمن:٦١) تـامّ. (جَنَّتَانِ)(الرحمن:٦٢) كافٍ.

وكذا (تُكَذِّبَانِ)(الرحمن: ٦٣)، والأحسن أن نصله بما بعده؛ لأن قوله: (مُدْهَامَّتَانِ)(الرحمن: ٦٤) من صفة الجنتين.

(تُكَلِبَانِ)(السرحمن: ٦٥) كافٍ، وكلذا (نَصْفَاخَتَانِ)(السرحمن: ٦٥)، و(تُكَلِبَانِ)(السرحمن: ٦٥)، و(تُكَلِبَانِ)(السرحمن: ٦٥)، و(تُكَلِبَانِ)(السرحمن: ٢٠)، و(وَرُمَّانُ)(السرحمن: ٢٠)، و(تُكَلِبَانِ)(السرحمن: ٧٠)، و(تُكَلِبَانِ)(السرحمن: ٧٠)، (وَلا جَانُّ)(السرحمن: ٧٠)، و(تُكَلِبَانِ)(الرحمن: ٧٠)، ووتُكَلِبَانِ)(الرحمن: ٧٠)، أَخَر السورة تام.

# سورة الواقعة

مكيَّة ؛ (١) إلا قوله: (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ) (الواقعة: ٨)... الآية، وقوله: (ثُلَّةٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الواقعة: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في غير الكوفي والبصري، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: ثلاث مائة وثمان وسبعون كلمة. وحروفها: ألف وسبع مائة وثلاثة أحرف. وهي: تسعون وست آيات كوفي، وسبع بصري، وتسع في عدد الباقيين: اختلافها أربع عشرة آنة:

١. (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ)(الواقعة: ٨).

٢٠ وكذا (وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ)(الواقعة: ٩) لم يعدهما الكوفي، وعدهما الباقون.

٣. (عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةٍ)(الواقعة: ١٥) لم يعدها البصري والشامي، وعدها الباقون.

٤٠ (وَأَبَارِيقَ)(الواقعة:١٨) عدها المدنى الأخير والمكى، ولم يعدها الباقون.

٥٠ (وَحُورٌ عِينٌ)(الواقعة: ٢٢) عدها المدني الأوَّل والكوفي، ولم يعدها الباقون.

٦٠ (وَلِا تَأْثِيماً)(الواقعة: ٢٥) لم يعدها المدني الأوَّل والمكي، وعدها الباقون.

٧. (وَأَصْحَابُ الْيَمِين)(الواقعة:٢٧) لم يعدها المدنى الأخير والكوفي، وعدها الباقون.

٨. (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً)(الواقعة:٥٥) لم يعدها البصري، وعدها الباقون.

٩٠ (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ)(الواقعة: ١٤) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

الْأَوَّلِينَ) (الواقعة:١٣)... الآية، فمدنيتان.

(كَاذِبَةٌ)(الواقعة: ٢) تامّ؛ إن قرئ ما بعده بالرفع خبر مبتدأ محذوف ولم يعلق (إِذَا رُجَّتِ)(الواقعة: ٤) بـ: (وَقَعَتِ)(الواقعة: ١)؛ بل بـ: (خَافِضَةٌ)(الواقعة: ٣)؛ وإلا فليس بوقف.

(أَزْوَاجاً ثَلاثَةً)(الواقعة: ٧) كافٍ، وكذا (مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ)(الواقعة: ٨)، و(مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ)(الواقعة: ٩)، (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ)(الواقعة: ١٠) الثاني منهما خبر للأوَّل؛ بمعنى: السابقون [٢٣/أ] إلى طاعة الله، سابقون إلى رحمته؛ أو تأكيد له، والخبر (أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ)(الواقعة: ١١)، فعلى الأولى الوقف على: (السَّابِقُونَ)(الواقعة: ١١)، فعلى الأولى الوقف على: (السَّابِقُونَ)(الواقعة: ١١)، وهما كافيان، وعلى الثاني الوقف على: (المُقَرَّبُونَ)(الواقعة: ١١)، وهما كافيان، وعلى الثاني الوقف على: (المُقَرَّبُونَ)(الواقعة: ١١)، وهو كافِ.

(فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)(الواقعة: ١٢) تامّ. (مُتَقَابِلِينَ)(الواقعة: ١٦)، (يَشْتَهُونَ)(الواقعة: ٢١) حسن، ثم يبتدئ (وَحُورٌ عِينٌ)(الواقعة: ٢٢) بالرفع بتقدير: وعندهم، ومن قرأه بالجرِّ بتقدير: في جنات النعيم وفي حور عين، لم يقف على: (يَشْتَهُونَ)(الواقعة: ٢١).

(يَعْمَلُونَ)(الواقعة: ٢٤) كافٍ (سَلاماً سَلاماً)(الواقعة: ٢٦) تام. (مَا أَصْحَابُ الْيَمِين)(الواقعة: ٢٧) كافٍ، (مَرْفُوعَةٍ)(الواقعة: ٣٤) تامّ.

١٠ (فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ) (الواقعة: ٤٢) لم يعدها المكي، وعدها الباقون.

١١. (وَكَانُوا يَقُولُونَ)(الواقعة:٤٧) عدها المكي، ولم يعدها الباقون.

١٢٠ (إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ)(الواقعة: ٤٩) لم يعدها المدني الأخير والشامي، وعدها الباقون.

١٣. (لُمَجْمُوعُونَ)(الواقَعة: ٥٠) عدها المدني الأخير والشَّامي، ولم يعدها الباقون.

١٤. (فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ)(الواقعة: ٨٩) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل وليس بها ستة مواضع:

١٠ (خَافِضَةٌ)(الواقعة: ٣).

٢. (وَالسَّابِقُونَ)(الواقعة: ١٠) الأوَّل.

٣. و(فِي سَمُومٍ)(الواقعة:٤٢).

٤ (أَيُّهَا الضَّالُونَ)(الواقعة: ١٥).

٥٠ (لَآكِلُونَ)(الواقعة: ٥١).

٢٠ (مِنَ الْمُكَذِّبِينَ)(الواقعة: ٩٢) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص ٢٩٨ - ٢٩٩)،
 حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص ١٣٣).

وكذا (لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ) (الواقعة:٣٨)، و(مِنَ الْآخِرِينَ)(الواقعة:٤٠)، و(مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ)(الواقعة: ٤١) كافٍ، (وَلا كَرِيمٍ)(الواقعة: ٤٤) حسن، (مُتْرَفِينَ)(الواقعة: ٥٤) كافٍ، (الْعَظِيمِ)(الواقعة: ٤٦) صالح.

(الْأَوَّلُونَ)(الواقعة:٤٨) تام. (لَمَجْمُوعُونَ)(الواقعة:٥٠) ليس بوقف وإن كاف رأس آية. (يَوْمٍ مَعْلُومٍ)(الواقعة:٥٠) كافٍ.

(شُـرْبَ الْهِـيمِ)(الـواقعة:٥٥) حـسن، (يَـوْمَ الـدِّينِ)(الـواقعة:٥٦) تـام. وكـذا (تُصَدِّقُونَ)(الواقعة:٥١)، و(الْخَالِقُونَ)(الواقعة:٩١) حسن.

(الْأُولَى)(الواقعة: ٦٢) كافٍ (تَذَكَّرُونَ)(الواقعة: ٦٢) تامّ. (الزَّارِعُونَ)(الواقعة: ٦٤) حسن، (مَحْرُومُونَ)(الواقعة: ٦٧) تامّ (الْمُنْزِلُونَ)(الواقعة: ٦٩) حسن، (تَشْكُرُونَ)(الواقعة: ٧٠) تامّ.

وكذا (الْمُنْشِئُونَ)(الواقعة: ٧٢)، (لِلْمُقْوِينَ)(الواقعة: ٣٣) كافٍ (الْعَظِيمِ)(الواقعة: ٧٤) حسن، (لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)(الواقعة: ٧٦) ليس بوقف؛ لأن القسم وقع على ما بعده. (الْمُطَهَرُونَ)(الواقعة: ٧٩) كافٍ.

(مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الواقعة: ٨٠) حسن، (تُكَذِّبُونَ)(الواقعة: ٨٢) كافٍ، وكذا (لا تُبُسِمِرُونَ)(الـواقعة: ٨٥)، [٦٢٣/ب] (صَادِقِينَ)(الـواقعة: ٨٧) حـسن، (وَجَـنَّتُ نَعِيمٍ)(الواقعة: ٨٩) كافٍ.

وكذا (مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ)(الواقعة: ٩٠)، (وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ) (الواقعة: ٩٤) تامّ. (حَقُّ الْيَقِين)(الواقعة: ٩٥) كافٍ، آخر السورة تامّ.

#### سورة الحديد

مكية أو مدنية،(١) (الْحَكِيمُ)(الحديد: ١) تامّ. وكذا (قَدِيلٌ)(الحديد: ٢)،

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الحديد: مدنيَّة، وقد ذكر نظيرتها في الكوفي وفي البصري، ونظيرتها في غيرهما الجن، وفي عدد أبي جعفر الجن وكوِّرت. وكلمها: خمس مائة وأربع وأربعون كلمة. وحروفها: ألفان وأربع مائة وستة وسبعون حرفاً. وهي: عشرون وتسع آيات في الكوفي والبصري، وثمان في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

 <sup>(</sup>مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ)(الحديد: ١٣) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢. (وَ آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ)(الحديد:٢٧) عدها البصري، ولم يعدها الباقون.

و (عَلِيمٌ) (الحديد: ٣)، و (عَلَى الْعَرْشِ) (الحديد: ٤)، (وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) (الحديد: ٤).

وكذا (أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)(الحديد:٤)، (بَصِيرٌ)(الحديد:٤) تامّ. (وَالْأَرْضِ)(الحديد:٥) كافٍ، (الْأُمُورُ)(الحديد:٥) حسن، (بِذَاتِ الصُّدُورِ)(الحديد:٦) تامّ.

(بِاللهِ وَرَسُولِهِ)(الحديد: ٧) كافٍ، وكذا (مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)(الحديد: ٧)، (كَبِيرٌ)(الحديد: ٧) حسن، (مُؤْمِنِينَ)(الحديد: ٨) تام. وكذا (إِلَى النُّورِ)(الحديد: ٩)، (رَحِيمٌ)(الحديد: ٩) حسن.

وكذا (وَالْأَرْضِ)(الحديد: ١٠)، (وَقَاتَلَ)(الحديد: ١٠) تام. وكذا (وَقَاتَلُوا)(الحديد: ١٠)، و(الْحُسْنَى)(الحديد: ١٠)، و(خَبِيرٌ)(الحديد: ١٠)، وكلٌ من الأخيرين أتم مما قبله.

(وَبِأَيْمَانِهِمْ)(الحديد: ١٢) كافٍ، (خَالِدِينَ فِيهَا)(الحديد: ١٢) صالح، (الْعَظِيمُ)(الحديد: ١٣) كافٍ. وكذا (فَالْتَمِسُوا نُوراً)(الحديد: ١٣)، (مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ)(الحديد: ١٤) كافٍ. الْعَذَابُ)(الحديد: ١٤) كافٍ.

(مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا)(الحديد: ١٥) حسن، (هِيَ مَوْلاكُمْ)(الحديد: ١٥) كافٍ، (الْمَصِيرُ)(الحديد: ١٥) تام. وكذا (فَاسِقُونَ)(الحديد: ١٦)، و(تَعْقِلُونَ)(الحديد: ١٧)، (كَرِيمٌ)(الحديد: ١٨) حسن، (الصِّدِيقُونَ)(الحديد: ١٩) تام.

وكذا (وَنُورُهُمْ)(الحديد: ١٩)، و(الْجَحِيمِ)(الحديد: ١٩)، (حُطَاماً)(الحديد: ٢٠) حسن، (وَرِضْوَانٌ)(الحديد: ٢٠) (١) تامّ.

وكذا (الْغُرُورِ)(الحديد: ٢٠)، (وَرُسُلِهِ )(الحديد: ٢١) كيافٍ. وكذا (مَنْ يَشَاءُ)(الحديد: ٢١)، (الْعَظِيمِ)(الحديد: ٢١) تامّ. (أَنْ نَبْرَأَهَا)(الحديد: ٢٢) كافٍ وليس

وفيها مما يشبه الفواصل وليس بها خمسة مواضع:

١٠ (فَالْتَمِسُوا نُوراً)(الحديد:١٣).

٢. (بَيْنَهُمْ بِسُورٍ)(الحديد:١٣).

٣. (هُمُ الصِّدِيقُونَ)(الحديد: ١٩).

٤. (عَذَابٌ شَدِيدٌ)(الحديد: ٢٠).

٥. (بَأْسُ شَدِيدٌ)(الحديد: ٢٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٠٢)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٣٤).

<sup>(</sup>١) في (ع): " ورضوانا ".

بجيد حتى تأتي بقوله: (لِكَيْلا تَأْسَوْا)(الحديد: ٢٣)، (بِمَا آتَاكُمْ)(الحديد: ٢٣) حسن، (كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)(الحديد: ٢٣) كافٍ؛ إن جعل ما بعده مبتدأ لخبر محذوف، ولا يوقف عليه إن جعل صفة له. (بِالْبُخْل)(الحديد: ٢٤) حسن، (الْحَمِيدُ)(الحديد: ٢٤) تامّ.

(بِالْقِـسْطِ)(الحديـد: ٢٥) كـافٍ، [٢١/أ] وكـذا (وَرُسُـلَهُ)(الحديـد: ٢٥)، (بِالْغَيْبِ)(الحديد: ٢٥)، (عَزِيزٌ)(الحديد: ٢٥) تام. (فَاسِقُونَ)(الحديد: ٢٦) كافٍ، وكذا (الْإِنْجِيلَ)(الحديد: ٢٧)، (رَأْفَةُ وَرَحْمَةً)(الحديد: ٢٧) تام.

و (رِضْوَانِ الله) (الحديد: ٢٧) صالح، (مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ) (الحديد: ٢٧) كافٍ، (فَاسِقُونَ) (الحديد: ٢٧) تامّ. (وَيَغْفِرُ لَكُمْ) (الحديد: ٢٨) كافٍ، وكذا (مَنْ يَشَاءُ) (الحديد: ٢٨)، آخر السورة تامّ.

## سورة المجادلة

مدنيَّة، (۱) (تَحَاوُرَكُمَا) (المجادلة: ١) كافٍ، وكذا (بَصِيرٌ) (المجادلة: ١)، و(مَا هُنَّ أُمَّهَا تِهِمْ) (المجادلة: ٢)، (وَلَدْنَهُمْ) (المجادلة: ٢) كافٍ. كافٍ.

وكذا (وَزُوراً)(المجادلة: ٢)، (غَفُورٌ)(المجادلة: ٢) حسن، (أَنْ يَتَمَاسًا)(المجادلة: ٤) كافٍ، وكذا (تُوعَظُونَ بِهِ)(المجادلة: ٣)، و(خَبِيرٌ)(المجادلة: ٣)، و(أَنْ يَتَمَاسًا)(المجادلة: ٤)، و(مِسْكِيناً)(المجادلة: ٤)، (وَرَسُولِهِ)(المجادلة: ٤) (٢) حسن.

وكذا (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ)(المجادلة: ٤) والأوَّل أحسن، والأَّوْلَى أن لا يجمع

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة المجادلة: مدنيّة، ونظيرتها في غير المدني الأخير والمكي البروج، وفي الأخير والمكي الليل. وكلمها: أربع مائة وثلاث وسبعون كلمة. وحروفها: ألف وسبع مائة واثنان وتسعون حرفاً. وهي: إحدى وعشرون آية في المدني الأخير والمكي، واثنتان وعشرون في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ)(المجادلة: ٢٠) لم يعدها المدني الأخير والمكي، وعدها الباقون.
 وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

١٠ وهو (شَدِيداً)(المجادلة:١٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٠٣)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في (ع): " ورسله ".

بينهما. (أَلِيمٌ)(المجادلة: ٤) تام. (مِنْ قَبْلِهِمُ)(المجادلة: ٥) كافٍ. وكذا (آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)(المجادلة: ٥) صالح، (وَنَسُوهُ)(المجادلة: ٢) كافٍ، (شَهِينٌ)(المجادلة: ٥) صالح، (وَنَسُوهُ)(المجادلة: ٢) كافٍ، (شَهِيدٌ)(المجادلة: ٧) حسن، (أَيْنَ مَا كَانُوا)(المجادلة: ٧) كافٍ.

وكذا (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(المجادلة: ٧)، (شَيْءٍ عَلِيمٌ)(المجادلة: ٧) تامّ. (وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ)(المجادلة: ٨)، و(يَصْلَوْنَهَا)(المجادلة: ٨)، (الْمَصِيرُ)(المجادلة: ٨) تامّ.

(بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى)(المجادلة: ٩) كافٍ، (تُحْشُرُونَ)(المجادلة: ٩) حسن، (بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى)(المجادلة: ٩) حسن، (بِلِهْ)(المجادلة: ١٠) تام. (يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ)(المجادلة: ١١) كافٍ، وكذا (دَرَجَاتٍ)(المجادلة: ١١)، (خَبِيرٌ)(المجادلة: ١١) تامّ.

وكذا (يَعْمَلُونَ)(المجادلة: ١٥)، (مُهِينٌ)(المجادلة: ١٦) حسن، وكذا (شَيْئاً)(المجادلة: ١٧)، (أَصْحَابُ النَّارِ)(المجادلة: ١٧) صالح، (خَالِدُونَ)(المجادلة: ١٧) حسن.

وكذا (عَلَى شَدِيءٍ)(المجادلة: ١٨)، (الْكَاذِبُونَ)(المجادلة: ١٨) تام. (ذِكْرَ اللهِ)(المجادلة: ١٩)، (خُكْرَ اللهِ)(المجادلة: ١٩) كافٍ، وكذا [٢٤/ب] (الشَّيْطَانِ)(المجادلة: ١٩)، (الْخَاسِرُونَ)(المجادلة: ١٩) تام.

وكذا (فِي الْأَذَلِينَ)(المجادلة: ٠٠)، (وَرُسُلِي)(المجادلة: ١٠) كافٍ، (عَزِيزٌ)(المجادلة: ٢١) حسن.

وكذا (عَــشِيرَتَهُمْ)(المجادلــة:٢٢)، (وَرَضُـــوا عَـــنْهُ)(المجادلــة:٢٢)، (حِزْبُ اللهِ)(المجادلة:٢٢) كافٍ، آخر السورة تامّ.

## سورة الحشر

مدنيَّة، (١) (الْحَكِيمُ) (الحشر: ١) تام. (لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) (الحشر: ٢) كافٍ، وكذا (أَنْ يَخْـرُجُوا) (الحـشر: ٢)، و(مِـنَ اللهِ) (الحـشر: ٢)، (لَـمْ يَحْتَـسِبُوا) (الحـشر: ٢) صالح، (الرُّعْبَ) (الحشر: ٢) كافٍ، (الْأَبْصَارِ) (الحشر: ٢) حسن.

(فِي الدُّنْيَا)(الحشر:٣) كافٍ، وكذا (عَذَابُ النَّارِ)(الحشر:٣)، (وَرَسُولَهُ)(الحشر: ٤) حسن، (الْعِقَابِ)(الحشر: ٤) تام. وكذا (الْفَاسِقِينَ)(الحشر: ٥)، (مَنْ يَشَاءُ)(الحشر: ٦) كافٍ، (قَدِيرٌ)(الحشر: ٦) تام.

(مِنْكُمْ)(الحشر: ٧) حسن، (فَانْتَهُوا)(الحشر: ٧) كافٍ، (الْعِقَابِ)(الحشر: ٧) تامّ. (الصَّادِقُونَ)(الحشر: ٨) صالح؛ لأنه رأس آية. (خَصَاصَةٌ)(الحشر: ٩) تامّ.

وكذا (الْمُفْلِحُونَ)(الحشر:٩)، (لِلَّذِينَ آمَنُوا)(الحشر:١٠) كافٍ، (رَحِيمٌ)(الحشر: ١٠) تـامّ. (لَنَنْـصُرَنَّكُمْ)(الحـشر:١١) كـافٍ، وكـذا (لَكَاذِبُـونَ)(الحـشر:١١)، (لا يَنْصُرُونَ)(الحشر:١٢) كافٍ.

وكذا (مِنَ الله)(الحشر: ۱۳)، (لا يَفْقَهُ ونَ)(الحشر: ۱۳) حسن، (أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ)(الحشر: ۱۶)، و(شَتَّى)(الحشر: ۱۶)، و(لا جُدُرٍ)(الحشر: ۱۶)، وكذا (شَدِيدٌ)(الحشر: ۱۶)، و(شَتَّى)(الحشر: ۱۶)، و(رَبَّ يَعْقِلُونَ)(الحشر: ۱۵)، و(أَمْرِهِمْ)(الحشر: ۱۵)، و(رَبَّ الْعَالَمِينَ)(الحشر: ۱۵)، و(خَالِدَيْن فِيهَا)(الحشر: ۱۷).

(الظَّالِمِينَ)(الحشر: ١٧) تام. (اتَّقُوا الله)(الحشر: ١٨) كافٍ، (بِمَا تَعْمَلُونَ)(الحشر: ١٨) كافٍ، (الْفَاسِقُونَ)(الحشر: ١٩) تام. وكذا (وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ)(الحشر: ٢٠)، و(الْفَائِزُونَ)(الحشر: ٢٠)، (مِنْ خَشْيَةِ الله)(الحشر:

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الحشر: مدنيّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: أربع مائة وخمس وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وتسع مائة وثلاثة عشر حرفاً. وهي: عشرون وأربع آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل وليس بها ثلاثة مواضع:

٢. (وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ)(الحشر: ٢).

٣. (مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ )(الحشر:٦).

٤. (بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ)(الحشر: ١٤) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٤٠٥)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٣٥).

٢١) كافٍ، (يَتَفَكَّرُونَ)(الحشر: ٢١) تام.

وكذا (الرَّحِيمُ)(الحشر: ٢٢)، (الْمُتَكَبِّرُ)(الحشر: ٢٣) حسن، (يُشْرِكُونَ)(الحشر: ٢٣) تامّ. وكذا (الْحُسْنَي)(الحشر: ٢٤)، وآخر السورة.

## سورة المتحنة

مدنيَّة، (أُولِيَاء) (الممتحنة: ١) صالح، (بِالْمَـوَدَّقِ) (الممتحنة: ١) لم يذكره الأصل، وقال غيره: تامّ، وفيه نظر. (وَإِيَّاكُمْ) (الممتحنة: ١) تامّ عند الجميع، وقيل: وقف بيان حسن، [١٢٥/أ] ولا أحب شيئاً من ذلك؛ لأن ما بعده متعلق به.

(وَمَا أَعْلَنْتُمْ)(الممتحنة: ١) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ. (سَوَاءَ السَّبِيلِ)(الممتحنة: ١) كافٍ.

وكذا (بِالسُّوءِ)(الممتحنة: ٢)، (لَوْ تَكْفُرُونَ)(الممتحنة: ٢) تام. وكذا (أَوْلادُكُمْ)(الممتحنة: ٣) عند أبي حاتم. والأَوْلَى فيه أنه وقف بيان.

(يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ)(الممتحنة: ٣) تامّ؛ هذا إن علق (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(الممتحنة: ٣) بـ: (يَفْصِلُ)(الممتحنة: ٣)؛ فإن على بـ: (تَنْفَعَكُمْ)(الممتحنة: ٣) لـم يوقف على: (أَوْلادُكُمْ)(الممتحنة: ٣)؛ بـل على: (يَـوْمَ الْقِـيَامَةِ) (الممتحنة: ٣)؛ بـل على: (يَـوْمَ الْقِـيَامَةِ) (الممتحنة: ٣)، وهو صالح، ثم على: (بَصِيرٌ)(الممتحنة: ٣) وهو تامّ.

(مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء)(الممتحنة: ٤) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (الْمَصِيرُ)(الممتحنة: ٤) عامّ. وكذا (الْحَكِيمُ)(الممتحنة: ٥)، (وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)(الممتحنة: ٦) حسن، (الْحَمِيدُ)(الممتحنة: ٦) تامّ. (مَوَدَّةً)(الممتحنة: ٧) صالح، (رَحِيمٌ)(الممتحنة: ٧) تامّ.

(إِلَــيْهِمْ)(الممتحــنة: ٨) كــافٍ، (الْمُقْــسِطِينَ)(الممتحــنة: ٨) حــسن، (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ)(الممتحنة: ٩) كافٍ، (الظَّالِمُونَ)(الممتحنة: ٩) تام.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الممتحنة: مدنيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: ثلاث مائة وثمان وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وخمس مائة وعشرة أحرف. وهي: ثلاث عشرة آية. ليس فيها اختلاف، ولا فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٠٥)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٣٦).

وكذا (فَامْتَحِنُوهُنَّ)(الممتحنة: ١٠)، (إِلَى الْكُفَّارِ)(الممتحنة: ١٠) حسن، (يَجِلُونَ لَهُنَّ)(الممتحنة: ١٠)، و(أُجُورَهُنَّ)(الممتحنة: ١٠)، و(أُجُورَهُنَّ)(الممتحنة: ١٠)، و(مَا أَنْفَقُوا)(الممتحنة: ١٠).

(حَكِيمٌ)(الممتحنة: ١٠) تامّ. (مَا أَنْفَقُوا)(الممتحنة: ١١) كافٍ، (بِهِ مُؤْمِنُونَ)(الممتحنة: ١١) تامّ. (فَبَايِعْهُنَّ)(الممتحنة: ١٢) صالح، (لَهُنَّ الله)(الممتحنة: ١٢) كافٍ، (رَحِيمٌ)(الممتحنة: ١٣) صالح، آخر السورة تامّ.

#### سورة الصف

مكيَّة أو مدنيَّة، (۱) (الْحَكِيمُ) (الصف: ١) تامّ. (مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف: ٢) الأوَّل كافٍ. (مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف: ٣) الثاني تامّ. وكذا (مَرْصُوصٌ) (الصف: ٤)، (رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) (الصف: ٥) كافٍ.

وكذا (قُلُوبَهُمْ)(الصف: ٥)، (الْفَاسِقِينَ)(الصف: ٥) تامّ. (اسْمُهُ أَحْمَدُ)(الصف: ٦) كافٍ، (مُبِينٌ)(الصف: ٦) حسن. كافٍ، (الطَّالِمِينَ)(الصف: ٧) حسن.

(الْكَافِرُونَ)(الصف: ١٠) تَامِّ. [١٢٥/ب] وكذا (الْمُشْرِكُونَ)(الصف: ٩)، (أَلِيمٍ)(الصف: ١٠) كافٍ. (وَأَنْفُسِكُمْ)(الصف: ١١) حسن عند بعضهم. (الْعَظِيمُ)(الصف: ١٢) كافٍ، (وَفَتْحٌ قَرِيبٌ)(الصف: ١٣) تامِّ وأتم منه. (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)(الصف: ١٣)، (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ)(الصف: ١٤) كافٍ.

وكنذا (أَنْصَارُ اللهِ)(الصف: ١٤)، وقوله: (وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ)(الصف: ١٤)، آخر السورة تاة.

 <sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الصف: مدنيّة، هذا قول قتادة، وقال ابن عباس ومجاهد وعطاء هي مكية، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: مائتان وإحدى وعشرون كلمة. وحروفها: تسع مائة وستة وعشرون حرفاً. وهي: أربع عشرة آية. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

١٠ وهو قوله تعالى: (وَفَتْحٌ قَرِيبٌ)(الصف:١٣) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٠٠٠)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٣٦).

## سورة الجمعة

مدنيَّة، (الْحَكِيمِ) (الجمعة: ١) حسن، (رَسُولاً مِنْهُمْ) (الجمعة: ٢) صالح، وكذا (مُبِينِ) (الجمعة: ٢)، (لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) (الجمعة: ٣) كافٍ، (الْحَكِيمُ) (الجمعة: ٣) حسن.

(مَنْ يَشَاءُ)(الجمعة:٤) كَافٍ، (الْعَظِيمِ)(الجمعة:٤) تَامّ. (أَسْفَاراً)(الجمعة:٥) كَافٍ، (الْعَظِيمِ)(الجمعة:٥) كَافٍ، وكذا (بِآياتِ الله)(الجمعة:٥)، (الظَّالِمِينَ)(الجمعة:٥) تامّ. (صَادِقِينَ)(الجمعة:٢) كافٍ، وكذا (أَيْدِيهِمْ)(الجمعة:٧)، (بِالظَّالِمِينَ)(الجمعة:٧) تامّ.

(مُلاقِيكُمْ)(الجمعة: ٨) صالح، (تَعْمَلُونَ)(الجمعة: ٨) تامّ. (وَذَرُوا الْبَيْعَ)(الجمعة: ٩) كافٍ، وكذا (تَعْلَمُونَ)(الجمعة: ٩)، و(تُفْلِحُونَ)(الجمعة: ١٠)، (وَتَرَكُوكَ قَائِماً)(الجمعة: ١١)، (وَمِنَ التِّجَارَةِ)(الجمعة: ١١)، آخر السورة تامّ.

# سورة المنافقين

مدنيَّة، (٢) (إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ)(المنافقون: ١) كافٍ، وكذا (لَرَسُولُهُ)(المنافقون: ١)، (لَكَاذِبُـونَ)(المـنافقون: ٢) حــسن، (عَــنْ سَــبِيلِ اللهِ)(المــنافقون: ٢) كــافٍ، (يَعْمَلُونَ)(المنافقون: ٢) حسن.

وكذا (لا يَفْقَهُونَ)(المنافقون: ٣)، (خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ)(المنافقون: ٤) صالح، (كُلَّ صَــيْحَةٍ عَلَــيْهِمْ)(المــنافقون: ٤) تــامّ. (فَاحْــذَرْهُمْ)(المــنافقون: ٤) كــافِ. وكــذا

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الجمعة: مدنيّة، ونظيرتها في جميع العدد المنافقون والضحى والعاديات، وزاد الكوفي القارعة، وزاد البصري الطلاق. وكلمها: مائة وثمانون كلمة. وحروفها: سبع مائة وثمانية أربعون حرفاً. وهي: إحدى عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ولا مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٠٦)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة المنافقين: مدنيّة، وقد ذكرت نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: مائة وثمانون كلمة ككلم الجمعة. وحروفها: سبع مائة وستة وسبعون حرفاً. وهي: إحدى عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

وهو قوله تعالى: (إلَى أُجَلِ قَرِيب) (المنافقون: ١٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٧٠٧)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٣٧).

(يُؤْفَكُونَ)(المنافقون: ٤)، (مُسْتَكْبِرُونَ)(المنافقون: ٥) حسن.

(لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)(المنافقون:٦) كافٍ، (الْفَاسِقِينَ)(المنافقون:٦) تامّ. وكذا (يَنْفَضُّوا)(المنافقون:٧)، (لا يَفْقَهُونَ)(المنافقون:٧) حسن، (الْأَذَلَ)(المنافقون:٨) تامّ. (وَلِلْمُؤْمِنِينَ)(المنافقون:٨) كافٍ، (لا يَعْلَمُونَ)(المنافقون:٨) تامّ.

(عَنْ ذِكْرِ اللهِ)(المنافقون: ٩)، (الْخَاسِرُونَ)(المنافقون: ٩) حسن، وكذا (مِنَ الصَّالِحِينَ)(المنافقون: ٩٠)، (أَجَلُهَا)(المنافقون: ١٠) كافٍ، آخر السورة تامّ.

#### سورة التغابن

[١٢٦/أ] مكيَّة أو مدنيَّة، (١) (وَمَا فِي الْأَرْضِ) (التغابن: ١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تام. (وَلَهُ الْحَمْدُ) (التغابن: ١) كافٍ، (قَدِيرٌ) (التغابن: ١) تام.

(وَمِـنْكُمْ مُـوُّمِنٌ )(الـتغابن: ٢) كـافٍ، (بَـصِيرٌ)(الـتغابن: ٢) تـامّ. (فَأَحْـسَنَ صُورَكُمْ)(التغابن: ٣) كـافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ. (الْمَصِيرُ)(التغابن: ٣) حسن، (وَمَـا تُعْلِنُونَ)(التغابن: ٤) كافٍ، (بِذَاتِ الصُّدُورِ)(التغابن: ٤) تامّ. (أَلِيمٌ)(التغابن: ٥) حسن.

(يَهْدُونَــنَا)(الــتغابن:٦) كــافٍ، وكــذا قــوله: (وَتَوَلَّـوْا)(الــتغابن:٦)، وقــوله: (وَاسْتَغْنَى اللهُ)(التغابن:٦)، (حَمِيدٌ)(التغابن:٦) تامّ.

(أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا)(التغابن:٧) كافٍ، وكذا (أَنْزَلْنَا)(التغابن:٨)، و(خَبِين)(التغابن:٨)، (يَوْمُ التَّغَابُنِ)(التغابن:٩) تامّ. (خَالِدِينَ فِيهَا)(التغابن:٩) تامّ. (خَالِدِينَ فِيهَا)(التغابن:٩) كافٍ، (الْمَصِيرُ)(التغابن:٩) تامّ.

وكذا (بِإِذْنِ اللهِ)(التغابن:١١)، (قَلْبَهُ)(التغابن:١١) كافٍ (عَلِيمٌ)(التغابن:١١)

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة التغابن: مدنيَّة، هذا قول قتادة، وقال ابن عباس ومجاهد وعطاء هي مكية؛ إلا ثلاث آيات من آخرها، نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده، فأنزل الله عز وجل بالمدينة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ)(التغابن: ١٤) إلى آخر الآيات الثلاث.

وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: مائتان وإحدى وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وسبعون حرفاً. وهي: ثماني عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد: وهو قوله تعالى: (وَمَا تُعْلِنُونَ)(التغابن:٤) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٣٧)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٣٧).

حسن، (الرَّسُولَ)(التغابن:١٢) كافٍ (الْمُبِينُ)(التغابن:١٢) تامّ.

(إِلَّا هُوَ)(التغابن: ١٣) كافٍ، (الْمُؤْمِنُونَ)(التغابن: ١٥) تام. (فَاحْذَرُوهُمْ)(التغابن: ١٥) (التغابن: ١٥) حسن، (رَحِيمٌ)(التغابن: ١٥) تام. (فِتْنَةٌ)(التغابن: ١٥) كافٍ، (عَظِيمٌ)(التغابن: ١٥) حسن.

(لِأَنْفُسِكُمْ)(الـتغابن:١٦) تــامّ. وكــذا (الْمُفْلِحُــونَ)(الـتغابن:١٦)، (وَيَغْفِــرْ لَكُمْ)(التغابن:١٧) كافٍ، (شَكُورٌ حَلِيمٌ)(التغابن:١٧)، آخر السورة تامّ.

#### سورة الطلاق

مكيَّة، (١) (لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: ١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. والأحسن الوقف على: (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) (الطلاق: ١)، (رَبَّكُمْ) (الطلاق: ١) حسن، والأحسن الوقف على: (بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (الطلاق: ١)، (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) (الطلاق: ١) تامّ.

وكلذا (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)(الطلاق: ١)، و(أَمْسِاً)(الطلاق: ١)، (ذَوَيْ عَـدْكٍ مِـنْكُمْ)(الطلاق: ٢) كافٍ، وكذا (الله)(الطلاق: ٢)، (وَالْيَوْمِ الْآخِسِ)(الطلاق: ٢) تامّ. (يَحْتَسِبُ)(الطلاق: ٣) حسن.

وكذا (فَهُوَ حَسْبُهُ) (الطلاق: ٣)، (أُمْرِهِ) (الطلاق: ٣) كافٍ، [١٢٦/ب]

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الطلاق: مدنيّة، وقد ذكر نظيرتها في البصري، ونظيرتها في غيره التحريم. وكلمها: مائتان وتسع وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وستون حرفاً. وهي: إحدى عشرة آية في البصري، واثنتا عشرة في عدد الباقين. اختلافها ثلاث آيات:

١. (باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)(الطلاق: ٢) عدها الشامي، ولم يعدها الباقون.

٢. (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: ٢) عدها المدنى الأخير والمكي والكوفي، ولم يعدها الباقون.

٣. (يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)(الطلاق: ١٠) عدها المدني الأوَّل، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل خمسة مواضع:

١. (ثَلاثَةُ أَشْهُر)(الطلاق:٤).

٢. (حِسَاباً شَدِيداً)(الطلاق: ٨).

٣. (عَذَاباً شَدِيداً)(الطلاق:١٠).

 <sup>(</sup>مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور)(الطلاق: ١١).

ه. (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(الطلاق:١٢) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٠٨ -

٣٠٩)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٣٧ - ١٣٨).

(قَدْراً)(الطلاق:٣) تام. وكذا (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)(الطلاق:٤)؛ أي: كذلك، ولا يبعد جواز الوقف على: (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ)(الطلاق:٤).

(أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق:٤) كافٍ، وكذا (يُسْراً)(الطلاق:٤)، (أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)(الطلاق:٥) تامّ. (أَجْراً)(الطلاق:٥) حسن، (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)(الطلاق:٦) كافٍ، وكذا (حَمْلَهُنَّ)(الطلاق:٦)، (أُجُورَهُنَّ)(الطلاق:٦) صالح، (بِمَعْرُوفِ)(الطلاق:٦) كافٍ، (لَهُ أُخْرَى)(الطلاق:٦) تامّ.

(مِنْ سَعَتِهِ)(الطلاق:٧) حسن، وكذا (مِمَّا آتَاهُ اللهُ)(الطلاق:٧)، (إِلَّا مَا آتَاهُ اللهُ)(الطلاق:٧)، (إِلَّا مَا آتَاهُا)(الطلاق:٧) تام. وكذا (يُسْراً)(الطلاق:٧)، و(نُكُراً)(الطلاق:٨)، (وَبَالَ أَمْرِهَا)(الطلاق:٩) صالح، (خُسْراً)(الطلاق:٩) حسن، (شَدِيداً)(الطلاق:٩) كافٍ، (الله للق:١٠) تام، وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تام.

(ذِكْراً)(الطلاق: ١)؛ إن نصب (رَسُولاً)(الطلاق: ١١) بالإغراء؛ أي: عليكم رسولاً، أو بنحو أرسل رسولاً؛ وإن نصب ب: (ذِكْراً)(الطلاق: ١٠)، أو على أنه بدل منه بجعله بمعنى الرسالة، أو أنه مفعول معه لأنزل لم يكن ذلك وقفاً. (إِلَى النُّورِ)(الطلاق: ١١) تام. وكذا (رِزْقاً)(الطلاق: ١١). (مِثْلَهُنَّ)(الطلاق: ٢١) كافٍ، آخر السورة تامّ.

## سورة التحريم

مدنيّة، (أَزْوَاجِكَ) (التحريم: ١) كافٍ، (رَجِيمٌ) (التحريم: ١) تامّ. (تَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (التحريم: ٢) حسن عبد بعضهم، والأحسن الوقف على: (مَوْ لاكُمْ) (التحريم: ٢) وهو قول أبي حاتم. (الْحَكِيمُ) (التحريم: ٢) كافٍ.

وكذا (عَنْ بَعْضٍ)(التحريم: ٣)، (الْخَبِيرُ)(التحريم: ٣) حسن، (قُلُوبُكُمَا)(التحريم: ٤) ٤) صالح، (وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)(التحريم: ٤) كافٍ، (ظَهِيرٌ)(التحريم: ٤) تامّ.

وكذا (وَأَبْكَاراً)(التحريم:٥)، (وَالْحِجَارَةُ)(التحريم:٦) كافٍ، (مَا

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة التحريم: مدنيّة، وقد ذكر نظيرتها في غير البصري، ولا نظير لها فيه. وكلمها: مائتان وسبع وأربعون كلمة. وحروفها: ألف ومائة وستون حرفاً. وهي: اثنتا عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، ولا مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٩٠٩)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٣٨).

أَمَرَهُمْ)(التحريم: ٦) مفهوم، (مَا يُؤْمَرُونَ)(التحريم: ٦) تام (لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ)(التحريم: ٧) صالح، (تَعْمَلُونَ)(التحريم: ٧) تامّ. [٧١٧/أ]

(نَصُوحاً)(التحريم: ٨) كافٍ، (الْأَنْهَارُ)(التحريم: ٨) صالح، (وَبِأَيْمَانِهِمْ)(التحريم: ٨) كافٍ، وكذا (وَاغْفِرْ لَنَا)(التحريم: ٨)، (قَدِيرٌ)(التحريم: ٨) تامّ.

(جَهَنَّمُ)(التحريم: ٩) كافٍ، (الْمَصِيرُ)(التحريم: ٩) تامّ. (وَامْرَأَتَ لُوطٍ)(التحريم: ١٠) كافٍ، (١ كافٍ، إن كافٍ المصب (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ)(التحريم: ١١) بإضمار اذكروا، وجائز إن عطف على (امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ)(التحريم: ١١)؛ لأنه عطف جملة. آخر السور تامّ.

#### سورة الملك

مكيَّة، (۱) (قَدِيرٌ) (الملك: ١) كافٍ؛ إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل نعتاً للذي بيده الملك، وكذا الحكم في: (الْغَفُورُ) (الملك: ٢)، (طِبَاقاً) (الملك: ٣) كافٍ.

وكذا (مِنْ تَفَاوُتٍ)(الملك: ٣)، (وَهُوَ حَسِيرٌ)(الملك: ٤) تامّ، (لِلشَّيَاطِينِ)(الملك: ٥) كافٍ، (السَّعِيرِ)(الملك: ٥) تامّ؛ لمن قرأ (عَذَابُ جَهَنَّمَ)(الملك: ٦) بالرفع، وإن قرئ بالنصب فجائز، (جَهَنَّمَ)(الملك: ٦) كافٍ.

وكذا (الْمَصِيرُ)(الملك:٦)، و(مِنَ الْغَيْظِ)(الملك:٨)، و(نَذِيرٌ)(الملك:٨)، وقيل: الوقف على (بَلَى)(الملك:٩) وهو جائز، (كَبِيرِ)(الملك:٩) كافٍ.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الملك: مكيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في المدني الأول والكوفي والشامي، ونظيرتها في الإخر والمكي الإنسان، ولا نظير لها في البصري. وكلمها: ثلاث مائة وخمس وثلاثون كلمة. وحروفها: ألف وثلاث مائة وثلاثة عشر حرفاً. وهي: إحدى وثلاثون آية في المدنى الأخير والمكي، وثلاثون في عدد الباقين. اختلافها آية:

 <sup>(</sup>قَدْ جَاءَنَا نَذِينَ)(الملك: ٩) عدها المدني الأخير والمكي، ولم يعدها الباقون. وعدها شيبة، ولم يعدها أبو جعفر.

وفيها مما يشبه الفواصل موضعان:

١. وهما: (طِبَاقاً)(الملك: ٣).

و(لِلشَّيَاطِينِ)(الملك:٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٠٩ – ٣١٠)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٣٨).

وكذا (السَّعِيرِ)(الملك: ١٠)، و(فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ)(الملك: ١١)، (لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ)(الملك: ١١) تامّ. (كَبِيرٌ)(الملك: ١٢) كافٍ، (أَوِ اجْهَرُوا بِهِ)(الملك: ١٣) صالح، (بِذَاتِ الصُّدُورِ)(الملك: ١٣) حسن، (الْخَبيرُ)(الملك: ١٤) تامّ.

(مِنْ رِزْقِهِ)(الملك: ١٥) كافٍ، (النُّشُورُ)(الملك: ١٥) حسن، (حَاصِباً) (الملك: ١٧) كافٍ، (كَيْفَ نَذِيرِ)(الملك: ١٧) تامّ، وكذا (نكيرِ)(الملك: ١٨)، (وَيَقْبِضْنَ)(الملك: ١٩)، و(إِلَّا الرَّحْمَنُ)(الملك: ١٩)، (بَصِيرٌ)(الملك: ١٩) كافٍ.

وكذا (مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ)(الملك: ٢٠)، و(غُرُورٍ)(الملك: ٢٠)، و(إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ)(الملك: ٢٠)، (وَنُفُورِ)(الملك: ٢١)حسن.

وكذا (مُسْتَقِيمٍ)(الملك: ٢٢)، (وَالْأَفْسِئِدَةَ)(الملك: ٣٣) كافٍ، (مَا تَشْكُرُونَ)(الملك: ٣٥) حسن، (تُحْشَرُونَ)(الملك: ٢٥) كافٍ، (صَادِقِينَ)(الملك: ٢٥) [ما تَشْكُرُونَ)(الملك: ٢٥) حسن.

وكذا (نَذِيرٌ مُبِينٌ)(الملك:٢٦)، (تَدَّعُونَ)(الملك:٢٧)، و(أَلِيمٍ)(الملك:٢٨)، (تَوَكَّلْنَا)(الملك:٢٩) كافٍ، (فِي ضَلالٍ مُبِينِ)(الملك:٢٩) حسن، آخر السورة تامّ.

# سورة ن والقلم

مكيَّة، (۱) وتقدَّم الكلام على نون. وقيل: هو الحوت الذي دحيت عليه الأرضون. وقيل الدواة. (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) (القلم: ٢) جواب الأقسام؛ وهو وقف كافٍ؛ إن جعل ما بعده مستأنفاً، وليس بوقف إن جعل من تمام الجواب، وكذا الحكم في: (غَيْرَ مَمْنُونٍ) (القلم: ٣).

ِ (لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)(الْقلم: ٤) كافٍ. وقال أبو عمرو: كأبي حاتم تام. (بِأَيِّكُمُ

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة ن والقلم: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في الكوفي، ونظيرتها في المدنيين والمكي والحاقة، ولا نظير لها في البصري والشامي. وكلمها: ثلاث مائة كلمة. وحروفها: ألف ومائتان وستة وخمسون حرفاً. وهي: خمسون وآيتان في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، وكلُّهم لم يعد (ن)(القلم:١). وفيها مما يشبه الفواصل موضعان:

١٠ (كَذَلِكَ الْعَذَابُ)(القلم:٣٣).

٢٠ (كَصَاحِبِ الْحُوتِ)(الْقلم:٤٨) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢١٥)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٩٩).

الْمَفْتُونُ)(القلم: ٦) تامّ، (بِالْمُهْتَدِينَ)(القلم: ٧) كافٍ، (فَيُدْهِنُونَ)(القلم: ٩) حسن، (مَهِينِ)(القلم: ١٠) جائز.

(زَنِيمٍ)(القلم: ١٣) كافٍ؛ لمن قرأ (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ)(القلم: ١٤) على الاستفهام التوبيخي، أو على الخبر وعلقه بقال بعده، أو يجحد محذوفاً، وليس بوقف لمن قرأه على الخبر وعلقه بقوله: (وَلا تُطِعْ)(القلم: ١٠)، أو بما يدل عليه، وتقديره: يعتدي ويطغى؛ له: (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ)(القلم: ١٤).

(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(القلم: ١٥) كافٍ، (عَلَى الْخُرْطُومِ)(القلم: ١٦) تامّ، (وَلا يَسْتَثْنُونَ)(القلم: ١٨) كاف، (كَالصَّرِيمِ)(القلم: ٢٠) صالح، (صَارِمِينَ)(القلم: ٢٢) كافٍ، وكَذا (مِسْكِينٌ)(القلم: ٢٤)، و(مَحْرُومُونَ)(القلم: ٢٧)، و(تُسَبِّحُونَ)(القلم: ٢٨)، و(ظَالِمِينَ)(القلم: ٢٩).

(يَتَلاوَمُونَ)(القلم: ٣٠) صالح، وكذا (طَاغِينَ)(القلم: ٣١)، (رَاغِبُونَ)(القلم: ٣٢) حسن، وأحسن منه كذلك (الْعَذَابُ)(القلم: ٣٣)، (يَعْلَمُونَ)(القلم: ٣٣) تامّ، [٢٨/أ] وكذا (جَنَّاتِ النَّعِيمِ)(القلم: ٣٤)، (مَا لَكُمْ)(القلم: ٣٦) جائز، (كَيْفَ تَحْكُمُونَ)(القلم: ٣٦) كاف، وكذا (تَخَيَّرُونَ)(القلم: ٣٨)، و(لَمَا تَحْكُمُونَ)(القلم: ٣٩)، وأجاز بعضهم الوقف على: (تَدْرُسُونَ)(القلم: ٣٧).

(زَعِيمٌ)(القلم: ٤٠) صالح، ويبتدئ به: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ)(القلم: ٤١)؛ بمعنى: ألهم شركاء، وكذا (صَادِقِينَ)(القلم: ٤١)، (فَلا يَسْتَطِيعُونَ)(القلم: ٤٢) كافٍ؛ إن نصب (خَاشِعَةً)(القلم: ٤٣) بفعل مقدَّر تقديره: تراهم خاشعة، وليس بوقف إن نصب حالاً من مرفوع، (يُدْعَوْنَ)(القلم: ٤٣)، (تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً)(القلم: ٤٣) كافٍ.

وكذا (وَهُمْ سَالِمُونَ)(القلم:٤٣)، و(الْحَدِيثِ)(القلم:٤٤)، (لا يَعْلَمُونَ)(القلم: ٤٤)، (لا يَعْلَمُونَ)(القلم: ٤٤) جائـز، وكـذا (وَأُمْلِـي لَهُــمْ)(القلـم: ٥٤)، (مَتِـينٌ)(القلـم: ٥٤) صـالح، وكـذا (مُثْقَلُونَ)(القلم: ٤٤)، (يَكُثْبُونَ)(القلم: ٤٧) حسن.

(مَكْظُومٌ)(القلم: ٤٨) كافٍ، (مِنَ السَّالِحِينَ)(القلم: ٥٠) حسن، وكذا (لَمَجْنُونٌ)(القلم: ١٥). وقال أبو عمرو في الأوَّل: تامّ، وفي الثاني: كافٍ. آخر السورة تامّ.

#### سورة الحاقة

مكيَّة، (() (الْحَاقَّةُ\* مَا الْحَاقَّةُ) (الحاقة ٢:١) كافٍ، (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ) (الحاقة: ٣) تام، (بِالْقَارِعَةِ) (الحاقة: ٤) كافٍ، (بِالطَّاغِيَةِ) (الحاقة: ٥) جائز، (عَاتِيَةٍ) (الحاقة: ٦) حسن، (حُسُوماً) (الحاقة: ٧) كافٍ، (بَاقِيَةٍ) (الحاقة: ٨) تام.

(رَابِيَةً)(الحاقة: ١٠) حسن، (وَاعِيَةً)(الحاقة: ١١) تامّ، (الْـوَاقِعَةُ)(الحاقة: ١٥) مفهوم، وكذا (عَلَى أَرْجَائِهَا)(الحاقة: ١٧)، (خَافِيَةٌ)(الحاقة: ١٨) تامّ، (كِتَابِيَهُ)(الحاقة: ١٩) صالح، (حِسَابِيَهُ)(الحاقة: ٢٠) مفهوم.

(دَانِيَةُ)(الحاقة: من الآية ٢٣) حسن، (الْخَالِيَةِ)(الحاقة: من الآية ٢٤) تام، (سُلْطَانِيَهُ)(الحاقة: من الآية ٢٣)، (سُلْطَانِيَهُ)(الحاقة: من الآية ٢٣)، وكذا (فَاسْلُكُوهُ)(الحاقة: من الآية ٣٧)، و(الْمِسْكِينِ)(الحاقة: من الآية ٣٧)، [٢١٨/ب] (الْخَاطِئُونَ)(الحاقة: من الآية ٣٧) حسن.

وكذا (كَرِيمٍ)(الحاقة: ٤٠)، (شَاعِرٍ)(الحاقة: ١٤) كافٍ، وكذا (تُؤْمِنُونَ) (الحاقة: ٤١)، و(كَالِمُونَ) (الحاقة: ٤١)، و(كَالحاقة: ٤٢)، ورَتَذَكَّرُونَ)(الحاقة: ٤٢)، (مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الحاقة: ٤٣) حسن.

وكذا (حَاجِزِينَ)(الحاقـة:٤٧)، (لِلْمُتَّقِينَ)(الحاقـة:٤٨) كافٍ، وكذا (مُكَذِّبِينَ)(الحاقة:٤١) حسن، آخر (مُكَذِّبِينَ)(الحاقة:٤١) حسن، آخر السورة تام.

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة الحاقة: مكيّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في البصري وفي غير الشامي، ولا نظير لها في الشامي. وكلمها: مائتان وست وخمسون كلمة. وحروفها: ألف وأربعة وثمانون حرفاً. وهي: إحدى وخمسون آية في البصري والشامي، واثنتان في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

١. (الْحَاقَّةُ)(الحاقة: ١) الأولى، عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

٢٠ (كِتَابَةُ بِشِمَالِهِ)(الحاقة: ٢٥) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون. وكلهم لم يعد (هَاهُنَا)(الحاقة: ٣٥)، (كِتَابَةُ بِيَمِينِهِ)(الحاقة: ١٩) من حيث لم يشاكل ما قبله ولا ما بعده في رؤوس الآي.

وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

وهو قوله تعالى: (وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً)(الحاقة:٧)، قيل: إن البصري يعدها؛ وليس بصحيح لأنها غير مشاكلة لسائر آي السورة ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣١٢ - ٣١٤)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٣٩).

# سورة المعارج

مكيَّة، (١) (لِلْكَافِرِينَ) (المعارج: ٢) صالح، (الْمَعَارِجِ) (المعارج: ٣) حسن، (خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) (المعارج: ٤) تامّ.

وكذا (جَمِيلاً)(المعارج:٥)، و(قَرِيباً)(المعارج:٧)، و(يُبَصَّرُونَهُمْ)(المعارج:١١)، و(يُبَصَّرُونَهُمْ)(المعارج:١١)، و(يُنْجِيهِ)(المعارج:١٥)؛ لكن لا يجمع بين الآخرين، والوقف على الأخير أَوْلَى من (يُنْجِيهِ)(المعارج:١٤)، (لَظَى)(المعارج:١٥) كافٍ؛ لمن رفع (نَـزَّاعَةً)(المعارج:١٦) أو نصبها بأعنى، وليس بوقف لمن نصبها حالاً، (فَأَوْعَى)(المعارج:١٨) تامّ، (دَائِمُونَ)(المعارج:٢٣) كافٍ.

وكذا (وَالْمَحْرُومِ)(المعارج: ٢٥)، و(بِيَوْمِ اللَّهِينِ)(المعارج: ٢٦)، (مُشْفِقُونَ)(المعارج: ٢٧) حسن.

وكذا (غَيْرُ مَأْمُونِ)(المعارج: ٢٨)، و(غَيْرُ مَلُومِينَ)(المعارج: ٣٠)، (الْعَادُونَ)(المعارج: ٣٠)، (الْعَادُونَ)(المعارج: ٣٣)، و(قَائِمُونَ)(المعارج: ٣٠)، و(يُحَافِظُونَ)(المعارج: ٣٤)، (مُكْرَمُونَ)(المعارج: ٣٥) تامّ.

(عِزِينَ)(المعارج:٣٧) حسن، (جَنَّةَ نَعِيمٍ \* كَلَّا)(المعارج:٣٨ - ٣٩) تامّ، وقيل: كلا؛ بمعنى: حقًّا، وقيل: بمعنى إلا؛ فالوقف فيهما على (جَنَّةَ نَعِيمٍ)(المعارج:٣٨)، (مِمَّا يَعْلَمُونَ)(المعارج:٣٩) حسن.

وكذا (بِمَـسْبُوقِينَ)(المعـارج: ١٤)، و(يُـوعَدُونَ)(المعـارج: ٤٢) صـالح، وكـذا (يُوفِضُونَ)(المعارج: ٤٣)، (تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ)(المعارج: ٤٤) تامّ، وكذا آخر السورة. [٢٩/أ]

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الواقع - أي المعارج -: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في المدنيين والمكي، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: مائتان وست عشرة كلمة. وحروفها: ثماني مائة وأحد وستون حرفاً. وهي: أربعون وثلاث آيات في الشامي، وأربع في عدد الباقين. اختلافها آية:

 <sup>(</sup>خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)(المعارج: ٤) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.

وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢١٤)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٢٠).

# سورة نوح عليه السلام

مكيَّة، (أَلِيمٌ) (نوح: ١) كافٍ، (إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى) (نوح: ٤) حسن، وكذا (تَعْلَمُونَ) (نوح: ٤)، (فِرَاراً) (نوح: ٦) كافٍ، وكذا (اسْتِكْبَاراً) (نوح: ٧)، (جِهَاراً) (نوح: ٨) صالح.

وكذا (أَنْهَاراً)(نوح:١٢)، (أَطْوَاراً)(نوح:١٤) تامّ، (سِرَاجاً)(نوح:١٦) حسن، (إِخْرَاجاً)(نوح:١٨) تامّ، وكذا (فِجَاجاً)(نوح:٢٠)، (كُبَّاراً)(نوح:٢٢) كافٍ، (وَنَسْراً)(نوح:٢٣) تامّ.

وكنذا (كَثِيراً)(نبوح: ٢٤)، و(ضَلالاً)(نبوح: ٢٤)، و(أَنْبَصَاراً)(نبوح: ٢٥)، (وَالْمُؤْمِنَاتِ)(نوح: ٢٨) تام، وكذا (دَيَّاراً)(نوح: ٢٨) تام، وكذا آخر السورة.

# سورة الجن

مكيَّة، (٢) (فَآمَنَّا بِهِ) (الجن: ٢) كافٍ، وكذا (أَحَداً) (الجن: ٢): هذا لمن قرأ (إنه)

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة نوح عليه السّلام: مكيّة ، وقد ذكر نظيرتها في غير الكوفي، ونظيرتها فيه الجن. وكلمها: مائتان وأربع وعشرون كلمة. وحروفها: تسع مائة وتسعة وعشرون حرفاً. وهي: عشرون وثماني آيات في الكوفي، وتسع في البصري والشامي، وثلاثون آية في المدنيين والمكي. اختلافها أربع آيات:

١٠ (وَلا سُوَاعاً)(نوح: ٢٣) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

 <sup>(</sup>وَيَعُوقَ وَنَسْراً)(نوح: ٢٣) عدها المدنى الأخير والكوفى، ولم يعدها الباقون.

٣٠ (وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً)(نوح: ٢٤) عدها المدني الأول والمكي، ولم يعدها الباقون.

٤٠ (فَأَدْخِلُوا نَاراً)(نوح: ٢٥) لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

وهو قوله تعالى: (فِيهِنَّ نُوراً)(نوح:١٦) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣١٥ -٣١٦)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٤١).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة الجُنِّ: مكيَّةٌ، وقد ذُكَر نظيرتها في غير البصري، ولا نظير لها فيه. وكلمها: ماثنان وخمس وثمانون كلمة ككلم المزمل. وحروفها: سبع ماثة وتسعة وخمسون حرفاً. وهي: عشرون وثِماني آيات في جميع العدد. اختلافها آيتان:

١٠ (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً)(الجن: ٢٢) عدها المكي، ولم يعدها الباقون.

بالكسر، فإن قرأه بالفتح؛ بمعنى: قبل أوحي إليَّ. (أَنَّهُ اسْتَمَعَ)(الجن: ١)، (وَأَنَّهُ تَعَالَى)(الجن: ٣)؛ لم يقف عليهما، وكذا الحكم في بقيَّة الآيات التي بعدها. وإما، أو وإنه، أو وإنهم مما يكسر ويفتح وعدَّتها اثنتا عشرة.

(وَلا وَلَداً)(الجن: ٣) كافٍ، وكذا (شَطَطاً)(الجن: ٤)، و(كَذِباً)(الجن: ٥)، و(كَذِباً)(الجن: ٥)، و(رَهَقاً)(الجن: ٦)، و(رَهَقاً)(الجن: ٩)، و(رَهَقاً)(الجن: ٩)، و(رَهَقاً)(الجن: ٩)، و(رَهَقاً)(الجن: ١٠)، و(رَهَقاً)(الجن: ١٠)، و(رَهَقاً)(الجن: ١٠)، و(رَهَداً)(الجن: ١٠)،

(حَطَباً)(الجن: ١٥) صالح، (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ)(الجن: ١٧) تامّ، وكذا (صَعَداً)(الجن: ١٧)، (مَعَ اللهِ أَحَداً)(الجن: ١٨) كافٍ، (لِبَداً)(الجن: ١٩) حسن.

وكذا (أَحَداً)(الجن: ٢٠)، ورِسَالاتِهِ)(الجن: ٢٣) تام، وكذا (فِيهَا أَبَداً)(الجن: ٢٣)، (وَأَقَلُ عَدَداً)(الجن: ٢٤)، (أَمَداً)(الجن: ٢٥)، ولا يوقف على (مِنْ رَسُولِ)(الجن: ٢٧)، آخر السورة تامّ.

# سورة المزمل عليه السلام

مكيَّة،(١) وقيل إلا قوله: [١٢٩/ب] (إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ)(المزمل:٢٠)... إلى آخرها

رمن دُونِهِ مُلْتَحَداً)(الجن: ٢٢) لم يعدها المكي، وعدها الباقون.

وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص١٦٣)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٤١).

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة المزمل: مكيّة"، قال ابن عباس وعطاء: إلا آية من آخرها، وهي قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ)(المزمل: ٢٠)، إلى آخر السورة فإنها نزلت بالمدينة. وقد ذكر نظيرتها في المدني الأخير، ونظيرتها في المدني الأول والمكي من البلد واقرأ، وفي الكوفي والشامي البلد فقط، وفي البصري الانفطار والأعلى واقرأ، وفي المكي من رواية بعض شيوخنا الانفطار والأعلى.

وكلمها: مائة وتسعون كلمة. وحروفها: ثماني مائة وثمانية وثلاثون حرفاً. وهي: ثماني عشرة آية في المدني الأخير، وتسع عشرة في المكي بخلاف عنه وفي البصري، وعشرون في عدد الباقين، وفي المكي من روايتنا. اختلافها أربع آيات:

١. (يَا أَيُهَا الْمُزَّمِلُ)(المزمل: ١) عدها الكوفي والمدني الأوَّل والشامي، ولم يعدها الباقون.
 وكلهم عد (يَا أَيُهَا الْمُدَّرِّرُ)(المدثر: ١) من حيث شاكل آخرها، أو آخر رؤوس الآي بعدها.

فمدني.

(أَوْ زِدْ عَلَيْهِ)(المزمل:٤) تامّ؛ نقله أبو عمر عن نافع، ثم قال: وهو صالح. (تَوْتِيلاً)(المزمل:٤) كافٍ، (ثَقِيلاً)(المزمل:٥) حسن. وقال أبو عمرو: تامّ.

(قِيلاً)(المزمل:٦) كافٍ، وكذا (طَوِيلاً)(المزمل:٧)، (تَبْتِيلاً)(المزمل:٨) تامّ؛ لمن قرأ (رَبُّ)(المزمل:٩)، بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه بالجرِّ بدلاً من (رَبِّكَ)(المزمل:٨)، (لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(المزمل:٩) كافٍ، (وَكِيلاً)(المزمل:٩) أكفى منه. (جَمِيلاً)(المزمل:١٠) كافِ.

وكذا (قَلِيلاً)(المزمل:١١)، (أَلِيماً)(المزمل:١٣) مفهوم، (مَهِيلاً)(المزمل:١٤) تام، (وَبِيلاً)(المزمل:١٦) حسن، (مُنْفَطِرٌ بِهِ)(المزمل:١٨) تام.

وكذا (مَفْعُولاً)(المزمل: ١٨)، (تَذْكِرَةٌ)(المزمل: ١٩) جائز، (سَبِيلاً)(المزمل: ١٩) تام، (مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ)(المزمل: ٢٠) كافٍ، (فَتَابَ عَلَيْكُمْ)(المزمل: ٢٠) جائز، (مِنَ الْقُورَانِ)(المزمل: ٢٠)، (مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) (المزمل: ٢٠)، (مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) (المزمل: ٢٠) تام.

(حَـسَناً)(المرزمل: ٢٠) كـافٍ قالـه أبـو حـاتم، وهـو عـندي أتـم ممـا قـبله. (أَجْراً)(المزمل: ٢٠) كافٍ، (وَاسْتَغْفِرُوا الله)(المزمل: ٢٠) جائز، آخر السورة تامّ.

# سورة المدثر عليه الصلاة والسلام

مكيَّة، (١) (قُمْ فَأَنْذِرْ) (المدثر: ٢) كافٍ، وكذا (فَكَبِّرْ) (المدثر: ٣)، و(فَطَهِّرْ) (المدثر:

٠٠ (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً)(المزمل:١٥) عدها المكي، ولم يعدها الباقون.

٣٠ (إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً)(المزمل: ١٥) لم يعدها المكي بخلاف عنه، وعدها الباقون، وهو الصحيح عن المكي.

 <sup>(</sup>الْوِلْدَانَ شِيباً)(المزمل:١٧) لم يعدها المدني الأخير، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

١٠ وهو (قَرْضاً حَسَناً)(المزمل: ٢٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣١٧ - ٣١٨)،
 حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٢).

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة المدثر: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في المدنيين والمكي، ولا نظير لها في الكوفي والبصري. وكلمها: مائتان وخمس وخمسون كلمة. وحروفها: ألف وعشرة أحرف.

٤)، و(فَاهْجُـنُ)(المدثـر:٥)، و(تَــشتَكْثِرُ)(المدثـر:٦)، و(فَاصْـبِنُ)(المدثـر:٧)، (غَيْـرُ يَسِيرٍ)(المدثر:١٠) تام، (أَنْ أَزِيدَ\* كَلَّا)(المدثر١٦:١) تام، وأجازوا الوقف على: (أَنْ أَزِيدَ)(المدثر:١٥)، ويبتدئ بـ: (كَلَّا)(المدثر:١٦) بجعلها بمعنى: إلا.

(عَنِيداً)(المدثر:١٦) كافٍ، وكذا (صَعُوداً)(المدثر:١٧)، و(قَوْلُ الْبَشَرِ)(المدثر:٥٠)، و(سَقَرَ)(المدثر:٢٦)، (وَلا تَذَرُ)(المدثر:٢٨)، ويبتدئ (لَوَّاحَةٌ)(المدثر:٢٩) بمعنى: هي. (لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ)(المدثر:٢٩) جائز، (تِسْعَةَ عَشَر)(المدثر:٣٠) كافٍ، وكذا (إلَّا ملائِكَةٌ)(المدثر:٣١)، و(مَثَلاً)(المدثر:٣١)، (وَيَهْ دِي مَنْ يَشَاءُ)(المدثر:٣١)، (إلَّا هُوَ)(المدثر:٣١) تام.

وكذا [٣٠/أ] (لِلْبَشَرِ)(المدثر:٣١)، (كَلَّ)(المدثر:٣٢)؛ بمعنى: إلا، فالوقف عليها هنا ليس بحسن، وإن جوَّزه بعضهم. (أَوْ يَتَأَخَّرَ)(المدثر:٣٧) حسن، (إِلَّا أَضحَابَ الْيَمِينِ)(المدثر:٣٩) تامّ، ويبتدئ: (فِي جَنَّاتٍ)(المدثر:٤١)؛ أي: هم في جنات. (فِي سَقَرَ)(المدثر:٤١) كافٍ، وكذا (أَتَانَا الْيَقِينُ)(المدثر:٤٧)، و(الشَّافِعِينَ)(المدثر:٤٨)، و(مِنْ قَسْوَرَةٍ)(المدثر:٥١).

(مُنَـشَّرَةً)(المدثـر:٥٢) تــام؛ والأحـسن الوقـف علـى: (كَـلًا)(المدثـر:٥٥)، (الْآخِرَةَ)(المدثر:٥٥) كافٍ، (تَذْكِرَةٌ)(المدثر:٥٥) صالح، (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ)(المدثر:٥٥) حسن، (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله)(المدثر:٥٦) كافٍ، آخر السورة تامّ.

وهي: خمسون وخمس آيات في المدني الأخير والمكي والشامي، وست في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

 <sup>(</sup>فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ)(المدثر: ٤٠) لم يعدها المدني الأخير، وعدها الباقون.

٢. (عَنِ الْمُجْرِمِينَ)(المدثر: ١١) لم يعدها المكي والشامي، وعدها الباقون.

وفيها ممًا يشبه الفواصل موضعان:

 <sup>(</sup>وَالْمُؤْمِنُونَ)(المدثر: ٣١).

٢. (بِهَذَا مَثَلاً)(المدثر: ٣١) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣١٩)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٤٢).

#### سورة القيامة

مكيَّة، (١) (القيامة: ١) صلة، وقيل: رَدُّ لكلام في السورة المتقدِّمة كأنهم أنكروا البعث، فقيل: لا، وقوله: (أُقْسِمُ) (القيامة: ١) قسم وجوابه محذوف تقديره: لتبعثن ولتحاسبن، بقرينة قوله: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (القيامة: ٣)؛ فالوقف على: (اللَّوَّامَةِ) (القيامة: ٢) كافٍ، (عِظَامَهُ \* بَلَى) (القيامة ٣: ٤) تامّ. وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تامّ. والمعنى: بلى نجمعها، ويجوز الوقف على: (عِظَامَهُ) (القيامة: ٣) بجعل ربَلَى) (القيامة: ٤) متعلقاً بما بعده.

(بَنَانَهُ)(القيامة:٤) كافٍ، (يَوْمُ الْقِيَامَةِ)(القيامة:٦) تامّ، (أَيْنَ الْمَفَقُ)(القيامة:١٠) كافٍ، ويجوز الوقف على: (كَلَّا)(القيامة:١١)، (لا وَزَرَ)(القيامة:١١) حسن، (الْمُسْتَقَقُ)(القيامة:١٢) تامّ.

(وَأَخَّرَ)(القيامة: ١٣) كافٍ، (مَعَاذِيرَهُ)(القيامة: ١٥) حسن، (لِتَعْجَلَ بِهِ) (القيامة: ١٦) تام، (جَمْعَهُ وَقُرْ آنهُ)(القيامة: ١٧) كافٍ، (بَيَانَهُ)(القيامة: ١٩) تام، [١٣٠/ب] ولا يوقف على: (كَلَّا)(القيامة: ٢٠) هنا؛ لأنها ليست بمعنى الردع؛ بل بمعنى: إلا. (الْآخِرَةَ)(القيامة: ٢١) تام.

(نَاظِرَةٌ)(القيامة: ٢٣) حسن، (فَاقِرَةٌ)(القيامة: ٢٥) تام، (كَلَّ)(القيامة: ٢٦) لا يجوز عليها هنا بحال، (الْمَسَاقُ)(القيامة: ٣٠) كافٍ، (فَأَوْلَى)(القيامة: ٣٤) تام، وكذا (سُدىً)(القيامة: ٣٤)، (وَالْأَنْثَى)(القيامة: ٣٩)، وآخر السورة.

وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٢٠)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٣).

<sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة القيامة: مكيَّةً، وقد ذكر نظيرتها في المدنيين والمكي والشامي، ونظيرتها في الكوفي النبأ، ولا نظير لها في البصري. وكلمها: مائة وتسع وتسعون كلمة. وحروفها: ست مائة واثنان وخمسون حرفاً. وهي: أربعون آية في الكوفي، وتسع وثلاثون في عدد الباقين. اختلافها آ.ة:

١. (لِتَعْجَلَ بِهِ)(القيامة:١٦) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون.

## سورة الإنسان

مكيَّة أو مدنيَّة، (١) (مَذْكُوراً) (الإنسان: ١) كافٍ، (نَبْتَلِيهِ) (الإنسان: ٢) تامّ عند بعضهم. (بَصِيراً) (الإنسان: ٢) حسن، (كَفُوراً) (الإنسان: ٣) تامّ.

وكذا (وَسَعِيراً)(الإنسان: ٤)، (تَفْجِيراً)(الإنسان: ٢) حسن، (مُسْتَطِيراً)(الإنسان: ٧) صالح، وكذا (وَلا شُكُوراً)(الإنسان: ٩)، (قَمْطَرِيراً)(الإنسان: ١٠) تامّ. (وَسُرُوراً)(الإنسان: ١١) صالح، وكذا (عَلَى الْأَرَائِكِ)(الإنسان: ١٣)، و(تَذْلِيلاً)(الإنسان: ١٤) وهو أصلحها.

(كَانَتْ قَوَارِيرَا)(الإنسان: ١٥) كافٍ، وكذا (تَقْدِيراً)(الإنسان: ١٥)، و(سَلْسَبِيلاً)(الإنسان: ١٠)، والعامة تقف على (وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ)(الإنسان: ٢٠)، وليس بشيء؛ لأن الجواب بعده. (كَبِيراً)(الإنسان: ٢٠) صالح.

( وَإِسْتَبُرَقُ)(الإنسان: ٢١) كافٍ، (مِنْ فِضَةٍ)(الإنسان: ٢١) صالح، (طَهُوراً)(الإنسان: ٢١) صالح، (طَهُوراً)(الإنسان: ٢١) كافٍ، (مَشْكُوراً)(الإنسان: ٢٢) تامّ. (تَنْزِيلاً)(الإنسان: ٣٦) حسن، وكذا (كَفُوراً)(الإنسان: ٢٤)، (وَأُصِيلاً)(الإنسان: ٢٥) تامّ وكذا (ثَقِيلاً)(الإنسان: ٢٧)، (أَسْرَهُمْ)(الإنسان: ٢٨) كافٍ.

(تَبْدِيلاً)(الإنسان: ٢٨) تامّ. (تَذْكِرَةٌ)(الإنسان: ٢٩) صالح، (سَبِيلاً)(الإنسان: ٢٩) حسن، (حَكِيماً)(الإنسان: ٣٠) كافٍ (فِي رَحْمَتِهِ)(الإنسان: ٣١) تامّ. وكذا آخر السورة.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الإنسان: مكيَّة، وقال جابر بن زيد: هي مدنية، وقد ذكر نظيرتها في المدني الأخير والمكي، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: مائتان واثنتان وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وأربعة وخمسون حرفاً. وهي: إحدى وثلاثون آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل أربعة مواضع:

١. (السّبيل)(الإنسان: ٣)

رمشكيناً وَيَتِيماً)(الإنسان: ٨).

٣. (مُخَلَّدُونَ)(الإنسان:١٩).

٤. (رَأَيْتَ نَعِيماً)(الإنسان: ٢٠) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص ٣٢١)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص ١٤٣).

#### سورة المرسلات

مكيَّة، (١٠) (لَوَاقِعٌ) (المرسلات: ٧) تام، وهو آخر جواب الأقسام (لِيَوْمِ الْفَصْل) (المرسلات: ١٣) تام.

وكذا (مَا يَوْمُ الْفَصْلِ)(المرسلات: ١٤)، و(لِلْمُكَذِّبِينَ)(المرسلات: ١٥) هنا، وفيما يأتي منه في هذه السورة. [١٣١/أ] (الْأَوَّلِينَ)(المرسلات: ١٦) كافٍ.

(الْآخِرِينَ)(المرسلات:١٧) صالح، وقال أبو عمرو: كافٍ، وهو أحسن. (بِالْمُجْرِمِينَ)(المرسلات:١٨) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ.

(فَقَدَرْنَا)(المرسلات: ٢٣) كافٍ (الْقَادِرُونَ)(المرسلات: ٢٣) حسن، وكذا (فُرَاتاً)(المرسلات: ٢٧)، و(بِهِ تُكَذِّبُونَ)(المرسلات: ٢٩)، (مِنَ اللهَبِ)(المرسلات: ٣١) كافٍ، (صُفْرٌ)(المرسلات: ٣٣) تامّ. (فَيَعْتَذِرُونَ)(المرسلات: ٣٦) حسن.

وكذا (فَكِيدُونِ)(المرسلات: ٣٩)، (يَشْتَهُونَ)(المرسلات: ٤٢) كافٍ، وكذا (تَعْمَلُونَ)(المرسلات: ٤٣)، (الْمُحْسِنِينَ)(المرسلات: ٤٤) حسن. وكذا (مُجْرِمُونَ)(المرسلات: ٤٦)، و(لا يَرْكَعُونَ)(المرسلات: ٤٨)، آخر السورة تامّ.

# سورة النبأ

مكيَّة،(٢) (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ)(النبأ: ١) كافٍ، ثم قال تعالى: (عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ)(النبأ: ٢)

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة والمرسلات: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في غير الكوفي، ولا نظير لها فيه. وكلمها: مائة وإحدى وثمانون كلمة. وحروفها: ثمان مائة وستة عشر حرفاً. وهي: خمسون آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

١٠ وهو (شَامِخَاتٍ)(المرسلات:٢٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٢٣)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة التساؤل: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في الكوفي، ونظيرتها في البصري وفي الشامي عبس، ولا نظير لها في المدنيين والمكي. وكلمها: مائة وثلاث وسبعون كلمة. وحروفها: سبع مائة وسبعون حرفاً. وهي: إحدى وأربعون آية في البصري، وأربعون في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (عَذَاباً قَرِيباً)(النبأ: ٤٠) عدها البصري، ولم يعدها الباقون.

وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢١٩)، حسن

وهو شبيه بقوله: (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)(غافر:١٦)، ثم رَدَّ على نفسه فقال: (اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار)(غافر:١٦).

(مُخْتَلِفُونَ)(النبأ: ٣) حسن، (كَلَّا)(النبأ: ٤) لا يوقف هنا عليه (ثُمَّ كَلَّا) سَيَعْلَمُونَ)(النبأ: ٥) تام. وقال أبو عمرو: كافٍ.

(أَوْتَاداً)(النبأ: ٧) جائز، وكذا (سُبَاتاً)(النبأ: ٩)، و(مَعَاشاً)(النبأ: ١ ١)، (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً)(النبأ: ٢ ١) تامّ. وكذا (سَرَاباً)(النبأ: ٢ ٠)، (أَحْقَاباً)(النبأ: ٢ ٢) كافٍ، وأجاز قوم الوقف على: (وَلا شَرَاباً)(النبأ: ٢ ٤)، ويبتدئ (إِلّا حَمِيماً)(النبأ: ٢ ٥)؛ بمعنى: لكن حميماً؛ ولا أستحسنه.

(وِفَاقاً)(النبأ:٢٦) كافٍ، وكذا (حِسَاباً)(النبأ:٢٧)، (كِذَّاباً)(النبأ:٢٨) تام. وكذا (عَذَاباً)(النبأ:٣٠)، (دِهَاقاً)(النبأ:٣١) كافٍ، (حِسَاباً)(النبأ:٣٦) حسن.

وكذا (وَمَا بَيْنَهُمَا)(النبأ:٣٧)، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ؛ وهذا لمن (رَبِّ)(النبأ:٣٧) رفع خبرا مبتدأ؛ أما من جرهما فلا يقف قبلهما؛ لأنهما بدلان (مِنْ رَبِّكَ)(النبأ:٣١).

ومن رفع (الرَّحْمَنِ )(النبأ:٣٧) بدلا من (رَبِّ السَّمَاوَاتِ)(النبأ:٣٧) [١٣١/ب] لم يقف على: (وَمَا بَيْنَهُمَا)(النبأ:٣٧).

(خِطَاباً)(النبأ:٣٧) كافٍ، (صَوَاباً)(النبأ:٣٨) تامّ. وكذا (مَآباً)(النبأ:٣٩)، ولا أنكر على وقف على (الْيَوْمُ الْحَقُّ)(النبأ:٣٩)، (قَرِيباً)(النبأ:٤٠) صالح، آخر السورة تامّ.

#### سورة النازعات

مكيَّة،(١) وجواب الأقسام المذكورة محذوف تقديره: وهذه الأشياء لتبعثنَّ يوم

المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٤٥).

 <sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة والنازعات: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في غير الكوفي، ولا نظير لها فيه.
 وكلمها: مائة وتسع وسبعون كلمة. وحروفها: سبع مائة وثلاثة وخمسون حرفاً. وهي: أربعون وست آيات في الكوفي، وخمس في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

١٠ (وَلِأَنْعَامِكُمْ) (النازعات: ٣٣) لم يعدها البصري والشامي، وعدها الباقون.

 <sup>(</sup>فَأَمًّا مَنْ طَغَى) (النازعات:٣٧) لم يعدها المدنيان والمكي، وعدها الباقون.

ترجف الراجفة.

(تَثْبَعُهَا الرَّادِفَةُ)(النازعات: ٧) كافٍ، (خَاشِعَةٌ)(النازعات: ٩) صالح، وقال أبو عمرو: تام. (خَاسِرَةٌ)(النازعات: ١٤)، عمرو: تام. (خَاسِرَةٌ)(النازعات: ١٤) تام. وكذا (بِالسَّاهِرَةِ)(النازعات: ١٤)، (طُولَى) (النازعات: ١٩) صالح، (وَالْأُولَى) (النازعات: ٢٥) تام. وما ذكرنا أنه تام من هذه الوقف؛ إنما يأتي أن جواب الأقسام محذوف. أما إذا جعل جوابها (إنَّ فِي ذَلِكَ)(النازعات: ٢٥)... الخ، فكافٍ.

(لِمَنْ يَخْشَى)(النازعات: ٢٦) تام. وكذا (أَمِ السَّمَاءُ)(النازعات: ٢٧)، وقيل: يوقف على (بَنَاهَا)(النازعات: ٢٧) أيضاً، وعليه لا أحب الجمع بينهما.

(ضُـحَاهَا)(الـنازعات: ٢٩) كـافٍ، (دَحَاهَـا)(الـنازعات: ٣٠) جائـز، (وَلِأَنْعَامِكُمْ)(النازعات: ٣٦) حسن، (لِمَنْ يَرَى)(النازعات: ٣٦) تامّ.

(الْمَأْوَى)(النازعات: ٣٩) الأولى كافٍ، والثانية تامّ. (١) (مِنْ ذِكْرَاهَا)(النازعات: ٤٦) صالح، (مُنْتَهَاهَا)(النازعات: ٤٥) مفهوم، آخر السورة تامّ.

#### سورة عبس

مكية،(٢) (الْأَعْمَى)(عبس: ٢) حسن، (الذِّكْرَى)(عبس: ٤) أحسن منه.

وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٢٥)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٥).

(١) كذا في الأصل وكان الأولى أن يقال: تامَّة بالتأنيث.

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة عبس: مكيَّةُ، وقد ذكر نظيرتها في البصري والشامي، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: مائة وثلاث وثلاثون كلمة. وحروفها: خمس مائة وثلاثة وعشرون حرفاً. وهي: أربعون آية في الشامي، وإحدى وأربعون في عدد أبي جعفر والبصري، واثنتان وأربعون في عدد الباقين. اختلافها ثلاث آيات:

١٠ (وَلِأَنْعَامِكُمْ) (عبس: ٣٦) لم يعدها البصري والشامي، وعدها الباقون.

٢٠ (إِلَى طُعَامِهِ)(عبس: ٢٤) لم يعدها أبو جعفر وحده، وعدها شيبة والباقون

٣. (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ)(عبس:٣٣) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل ثلاثة مواضع:

١٠ (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ)(عبس:١٩).

(تَصَدَّى)(عبس:٦) حسن، وكذا (يَزَّكَّى)(عبس:٣)، (تَلَهَّى)(عبس:١) تامّ.

(تَذْكِرَةٌ)(عبس: ١١) كافٍ، وأجاز بعضهم الوقف على (كَلَّا)(عبس: ١١)، وقال أبو عمرو: والوقف عليها تامّ؛ أي: لا تعرض عنه. [١٣٢/أ]

(فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ) (عبس:١٢) كافٍ، (بَرَرَةٍ)(عبس:١٦) تـامّ. (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ)(عبس:١٨) كافٍ، (أَنْشَرَهُ)(عبس:٢٢) تامّ.

(مَا أَمَرَهُ)(عبس: ٢٣) كافٍ، (إِلَى طَعَامِهِ)(عبس: ٢٤) حسن؛ لمن قرأ (إنا) بالكسر استئنافاً، أو بالفتح بجعله خبراً لمبتدأ محذوف، وليس بوقف لمن قرأه بالكسر بجعله تفسيراً بالنظر إلى الطعام، أو بالفتح بتقدير: إلى طعامه، وإلى (أَنَّا صَبَبْنَا)(عبس: ٢٥)، أو بجعله بدلاً من طعامه.

(وَلِأَنْعَامِكُمْ)(عبس: ٣٢) تام. وكذا (وَبَنِيهِ)(عبس: ٣٦)، و(شَاأَنْ يُغْنِيهِ) (عبس: ٣٧)، (مُسْتَبْشِرَةٌ)(عبس: ٣٩) حسن، وكذا (قَتَرَةٌ)(عبس: ٤١)، وقال أبو عمرو فيهما: تام. آخر السورة تام.

### سورة التكوير

مكيَّة، (١٠) (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ) (التكوير: ١٤) تامٌ. والوقف على ما قبله من رؤوس الآي جائز. وقال أبو عمرو: كافٍ.

(ثَمَّ أَمِينٍ)(التكوير: ٢١) تام. (بِمَجْنُونٍ)(التكوير: ٢٢) كافٍ، (الْمُبِينِ)(التكوير: ٢٣) صالح. وكذا (بِضَنِينِ)(التكوير: ٢٤)، (شَــيْطَانٍ رَجِـيمٍ)(التكويــر: ٢٥) جائــز،

حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٤٦).

٢٠. (وَعِنْباً)(عبس:٢٨).

٣. (وَزَيْتُوناً)(عبس:٢٩) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٢٦ - ٣٢٧)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٦).

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة التكوير: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: مائة وأربع كلمات. وحروفها: خمس مائة وثلاثة وعشرون حرفاً. وهي: عشرون وتسع آيات في جميع العدد إلا في عد أبي جعفر؛ فإنها وثمان. اختلافها آية:

١٠ (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ)(التكوير:٢٦) لم يعدها أبو جعفر وحده، وعدها الباقون وشيبة.
 وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٢٧ - ٣٢٨)،

(تَذْهَبُونَ)(التكوير:٢٦) تام. وكذا (أَنْ يَسْتَقِيمَ)(التكوير:٢٨)، وآخر السورة.

### سورة الانفطار

مكيَّة، (١) (قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ)(الانفطار:٥) تامّ. وكذا (رَكَّبَكَ)(الانفطار:٨)، واختار بعضهم الوقف على (فَسَوَّاكَ)(الانفطار:٧).

(مَا تَفْعَلُونَ)(الانفطار:١٢) تام. (بِغَائِبِينَ)(الانفطار:١٦) كافٍ، (ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ)(الانفطار:١٩) بالرفع، [١٣٢/ب] يَوْمُ الدِّينِ)(الانفطار:١٩) بالرفع، [١٣٢/ب] وليس بوقف لمن قرأه بالنصب ظرفاً (لِنَفْسِ شَيْئاً)(الانفطار:١٩) حسن، آخر السورة تام.

# سورة المطفِّفين

مكيّة أو مدنيّة، (أيخْسِرُونَ) (المطففين: ٣) تامّ. وكذا (لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين: ١) تامّ. وكذا جميع ما الْعَالَمِينَ) (المطففين: ١) (كلَّ المطففين: ٧) قال أبو حاتم بمعنى: إلا وكذا جميع ما يأتي منها في هذه السورة فلا يوقف عليها. وقال أبو عمرو: يجوز أن تكون بمعنى ردُّ ما قبلها، فيوقف عليها.

(لَفِي سِبِينٍ)(المطففين: ٧) صالح، (مَرْقُومٌ)(المطففين: ٩) تامّ. (بِيَوْمِ

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الانفطار: مكيَّةً، وقد ذكر نظيرتها في البصري، ونظيرتها في الكوفي الأعلى واقرأ، وفي غيرهما الأعلى فقط. وكلمها: إحدى وثمانون كلمة. وحروفها: ثلاث مائة وسبعة وعشرون حرفاً. وهي: تسع عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

١. وهو قوله تعالى: (فَسَوَّاكَ)(الانفطار:٧) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٢٨ - ٣٢٨)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة التطفيف: مكيَّة، وقال عكرمة عن ابن عباس نزلت بالمدينة أول ما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أهلها كانوا من أخبث الناس كيلاً، فلما نزلت أحسنوا الكيل. وقد ذكر نظيرتها في غير عدد الكوفي، ولا نظير لها فيه. وكلمها: مائة وتسع وستون كلمة. وحروفها: سبع مائة وثلاثون حرفاً. وهي: ثلاثون وست آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، ولا مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٦٩)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٤٧).

الدِّينِ)(المطففين: ١١) حسن، (الْأَوَّلِينَ)(المطففين: ١٣) تامّ.

وكذا (يَكْسِبُونَ)(المطففين: ١٤)، (لَمَحْجُوبُونَ)(المطففين: ١٥) مفهوم، (بِهِ تُكَذِّبُونَ)(المطففين: ١٧) تامّ. (لَفِي عِلِّتِينَ)(المطففين: ١٨) كافٍ، (مَا عِلِّيُّونَ)(المطففين: ١٩) صالح، (الْمُقَرَّبُونَ)(المطففين: ٢١) تامّ.

(يَنْظُرُونَ)(المطففين: ٢٣) كافٍ، وكذا (نَضْرَةَ النَّعِيمِ)(المطففين: ٢٤) صالح، رخِتَامُهُ مِسْكٌ)(المطففين: ٢٦) حسن، (الْمُتَنَافِسُونَ)(المطففين: ٢٦) كافٍ، (الْمُقَلَوْبُونَ)(المطففين: ٢٦) كافٍ، (الْمُقَلَوْبُونَ)(المطففين: ٣٣) كافٍ، (عليهم حَافِظِينَ)(المطففين: ٣٣) كافٍ، (يَضْحَكُونَ)(المطففين: ٣٥) صالح، ولك أن تقف على (الْأَرَائِكِ)(المطففين: ٣٥) كذا قيل، وفيه تعسف، والأولَى أن تقف على (يَنْظُرُونَ)(المطففين: ٣٥)، آخر السورة تامّ.

#### سورة الانشقاق

مكيَّة، ('' قيل: جواب (إِذَا) (الانشقاق: ١)، (وَأَذِنَتْ) (الانشقاق: ٥) والواو صلة، وقيل: جوابها محذوف، وعليهما (وَحُقَّتْ) (الانشقاق: ٥) ('' تامّ، وقيل: في الآية تقدَّم وتأخير تقديره: يا أيها الإنسان أنك كادح إلا [١٣٣/أ] ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت، كأنه قال: تلقون جزاء أعمالكم إذا السماء انشقت، يعني: يوم القيامة، وعليه اقتصر الأصل.

(فَمُلاقِيهِ)(الانشقاق:٦) تام، (مَسْرُوراً)(الانشقاق:٩) كافٍ، وكذا (سَعِيراً)(الانشقاق:٩) حسن، ويجوز (سَعِيراً)(الانشقاق:٩٥) حسن، ويجوز الابتداء به.

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الانشقاق: مكيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: مائة وتسع كلماتٍ. وحروفها: أربع مائة وثلاثون حرفاً ككلم البروج وحروفها. وهي: عشرون وثلاث آيات في البصري والشامي، وخمس في عدد الباقين. اختلافها آيتان:

١. (كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ)(الانشقاق:٧).

 <sup>(</sup>كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ)(الانشقاق: ١٠) لم يعدهما البصري والشامي، وعدهما الباقون.
 وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص ٣٣)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) في (ع): " وحفت ".

(بَصِيراً)(الانشقاق: ١٥) تام. وكذا (عَنْ طَبَقِ)(الانشقاق: ١٥)، (لا يَسْجُدُونَ)(الانشقاق: ٢٦)، (بِمَا يُوعُونَ)(الانشقاق: يَسْجُدُونَ)(الانشقاق: ٢٢)، (بِمَا يُوعُونَ)(الانشقاق: ٣٣) صالح، (أَلِيمٍ)(الانشقاق: ٣٤) كافٍ؛ بجعل (إلا)؛ بمعنى: لكن. آخر السورة تامّ.

## سورة البروج

مكيَّة، (أُ شُهُودٌ) (البروج: ٧) تام؛ إن جعل جواب القسم (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) (البروج: ٤)، وجائز لطول الكلام؛ إن جعل جواب القسم (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) (البروج: ١٢) كما قيل به.

(وَالْأَرْضِ)(البروج:٩) كافٍ، (شَسهِيدٌ)(البروج:٩) تــامٌ. وكـــذا (الْحَــرِيقِ) (البروج:١٠)، (الْأَنْهَارُ )(البروج:١١) كافٍ، (الْكَبِيرُ)(البروج:١١) تامّ.

وما ذكرنا من هذه الوقف إنما يأتي على القول الأوَّل، إما على الثاني فكافٍ، (لَشَدِيدٌ)(البروج:١٥) كافٍ. (لَشَدِيدٌ)(البروج:١٥) كافٍ.

(لِمَا يُرِيدُ)(البروج:١٦) تامّ. (فِي تَكْذِيبٍ)(البروج:١٩) صالح، (مُحِيطٌ)(البروج: ٢٠) كافٍ. آخر السورة تامّ.

## سورة الطارق

مكيَّة، (٢) (لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) (الطارق: ٤) تامّ؛ وهو جواب القسم (مِمَّ

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة البروج: مكيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في غير المدني الأخير والمكي، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: مائة وتسع كلمات. وحروفها: أربع مائة وثلاثون حرفاً ككلم الانشقاق وحروفها. وهي: اثنتان وعشرون آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف، وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٦)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة الطارق: مكيَّةً، وذكر نظيرتها في المدني الأولى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: إحدى وستون كلمة. وحروفها: ماثنان وتسعة وثلاثون حرفاً. وهي: ست عشرة آية في المدني الأوَّل، وسبع عشرة في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً)(الطارق:١٥) لم يعدها المدني الأوَّل، وعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٣٧)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٨).

خُلِقَ)(الطارق: ٥) تام. وكذا (وَالتَّرَائِبِ)(الطارق: ٧)، (لَقَادِرُ)(الطارق: ٨) كافٍ؛ إن أريد برجعه رجعه إلى الإحليل، أو إلى الصلب، وليس [١٣٣/ب] بوقف إن أريد به بعثه ونشره يوم القيامة؛ لأن (تُبْلَى السَّرَائِرُ)(الطارق: ٩) حينئذ ظرف.

(السَّرَائِرُ)(الطارق: ٩) كافٍ، (وَلا نَاصِرٍ)(الطارق: ١٠) تامّ. وكذا (بالْهَزْلِ)(الطارق: ١٤)، وآخر السورة.

# سورة الأعلى

مكيَّة، (۱) (أَحْوَى)(الأعلى: ٥) تامّ. (إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ)(الأعلى: ٧) حسن، (وَمَا يَخْفَى)(الأعلى: ٧) كافٍ.

وكذا (لِلْيُسْرَى)(الأعلى: ٨)، (الذِّكْرَى)(الأعلى: ٩) حسن، (وَلا يَحْيَى)(الأعلى: ٩) تام. (فَصَلَّى)(الأعلى: ١٥) تام. (فَصَلَّى)(الأعلى: ١٥) أصلح منه. آخر سورة تام.

# سورة الغاشية

مكيَّة، (٢٠ (حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) (الغاشية: ١) تامّ. (عَيْنٍ آنِيَةٍ) (الغاشية: ٥) جائز، وكذا (مِنْ ضَرِيعٍ) (الغاشية: ٢)، (مِنْ جُوعٍ) (الغاشية: ٧) تامّ.

رَعَالِيَةٍ)(الغاشية: ١٠) جائز، وكذا (لاغِيَةً)(الغاشية: ١١)، (مَبْثُوثَةٌ)(الغاشية: ١٦) تام. وكذا (سُطِحَتْ)(الغاشية: ٢٠)، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ، وقيل: تام.

(بِمُصَيْطِي) (الغاشية: ٢٢) كافٍ؛ وإلا بمعنى لكن. (الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ) (الغاشية: ٢٤)

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الأعلى عز وجل: مكيّة، وقال جويبر عن الضحاك: هي مدنية، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: اثنتان وسبعون كلمة ككلم العلق. وحروفها: مائتان وأحد وسبعون حرفاً. وهي: تسع عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٣٣ - ٣٣٣)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة الغاشية: مكيَّة، ولا نظير لها في عددها. وكلمها: اثنتان وتسعون كلمة. وحروفها: ثلاث مائة وأحد وتسعون حرفاً. وهي: ست وعشرون آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٣٣)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٩).

تام، وكذا آخر السورة.

#### سورة الفجر

مكيّة أو مدنيّة، (النّبي حِجْرٍ) (الفجر:٥) تامّ، قاله أبو حاتم وغيره. (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) (الفجر:٤) تام، وهو جواب القسم، فمن وقف على (لِلّذِي حِجْرٍ) (الفجر:٥)، فقد فصل بين القسم وجوابه، ولعلهم أجازوه لطول الكلام؛ لكن كان يكفي أن يقال: وقف صالح أو نحوه لا تامّ، وقد تقف العوام على لعاد إرم، وليس بحسن لأن بعده نعت له.

(أَكْرَمَنِ)(الفجر:١٥) مفهوم، (أَهَانَنِ)(الفجر:١٦) حسن، وقال أبو عمرو فيهما: كافٍ، وقيل: تام. (كَلَّا)(الفجر:١٧) حسن، [١٣٤/أ] وهو أحسن من الوقف على (أَهَانَنِ)(الفجر:٦١)، وقال أبو عمرو: (كَلَّا)(الفجر:١٧) في الموضعين: تام؛ لأنها بمعنى: لا، وخالف في الثانية فقال: لا يوقف عليها هنا.

(جَمَّاً)(الفجر: ٢٠) تامّ. (قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي)(الفجر: ٢٤) كافٍ، (وَثَاقَهُ أَحَدٌ)(الفجر: ٢٦) تامّ. آخر السورة.

#### سورة البلد

مكيَّة، (٢) وما مرَّ في (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (القيامة: ١) يأتي هنا، وجواب القسم

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة والفجر: مكيَّةً، وقال علي بن أبي طلحة: هي مدنية، وقد ذكر نظيرتها في غير المدنيين والمكي، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: مائة وسبع وثلاثون كلمة. وحروفها: خمس مائة وسبعة وتسعون حرفاً. وهي: تسع وعشرون آية في البصري، وثلاثون في الكوفي والشامي، واثنتان وثلاثون في المدنيين والمكي. اختلافها أربع آيات:

١٠ (فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ)(الفجر:١٥).

٢. و(فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ )(الفجر:١٦) عدهما المدنيان والمكي، ولم يعدهما الباقون.

٣. (يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ)(الفجر: ٢٣) لم يعدها الكوفي والبصري، وعدها الباقون.

٤٠ (في عِبَادِي)(الفجر: ٢٩) عدها الكوفي، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٤٩ – ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة البلد: مكيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في غير المدني الأخير والبصري، ونظيرتها في المدني الأخير اقرأ، ولا نظير لها في البصري. وكلمها: اثنتان وثمانون كلمة. وحروفها: ثلاث

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) (البلد: ٤) وهو تامّ. قال في الأصل: لا خلاف فيه، وقال أبو عمرو: كافٍ، وقيل: تامّ.

(لُبَداً)(البلد:٦) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ (أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ)(البلد:٧) تامّ. (فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ)(البلد:١٦)، (ذَا مَتْرَبَةٍ)(البلد:١٦) ليس بحسن؛ لأن الكفارة إنما تنفع مع الإيمان بالله تعالى؛ لكن قال أبو عمرو: إنه تامّ.

(أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ)(البلد:١٨) تامّ. (أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ)(البلد:١٩) جائز، آخر السورة تامّ.

#### سورة والشمس

مكيَّة، (١) (قَدْ أَفْلَحَ) (الشمس: ٩)، إلى قوله: (مَنْ دَسَّاهَا) (الشمس: ١٠) جواب القسم. وهو تامّ، (أَشْقَاهَا) (الشمس: ١٢) كافٍ.

وكذا (فَسَوَّاهَا)(الشمس: ١٤)، وقال أبو عمرو: إنهما تامَّان. آخر السورة تامّ.

# سورة والليل

مكيَّة، (٢) وجاب القسم (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) (الليل: ٤) وهو تام. (لِلْيُسْرَى) (الليل: ٧)

مائة وأحد وثلاثون حرفاً. وهي: عشرون آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٥٠٥).

(۱) قال الداني: "سورة والشمس وضحاها: مكيّة، وقد ذكر نظيرتها في المدني الأوَّل، ولا نظير لها في غيره. وكلمها: أربع وخمسون كلمة. وحروفها: مائتان وستة وأربعون حرفاً. وهي: ست عشرة آية في المدني الأوَّل، ويقال: في المكي كذلك، وخمس عشرة في عدد الباقين. اختلافها آنة:

١. (فَعَقَرُوهَا)(الشمس: ١٤) عدها المدني الأوّل والمكي بخلاف عنه، ولم يعدها الباقون ".
 ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٦)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري
 (ص٠٠٥).

(٢) قال الداني: "سورة والليل: مكيَّةٌ، وقال علي بن أبي طلحة: هي مدنية، وقد ذكر نظيرتها في المدني الأخير والمكي، ولا نظير لها في غيرهما. وكلمها: إحدى وسبعون كلمة. وحروفها: ثلاث مائة وعشرة أحرف. وهي: إحدى وعشرون آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد: قوله - عز وجل -: (فَأَمًّا مَنْ أَعْطَى)(الليل:٥) ". ينظر: البيان

كافٍ.

وكذا (لِلْعُسْرَى)(الليل: ١٠)، وقال أبو عمرو في الثانية: [١٣٤/ب] تامّ، وقيل: كافٍ. (إِذَا تَرَدَّى)(الليل: ١١) تامّ. (وَالْأُولَى)(الليل: ١٣) كافٍ، وقال أبو عمرو: تامّ.

(تَلَظَّى)(الليل:١٤) جائز، (وَتَوَلَّى)(الليل:١٦) تامّ. وكذا (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى)(الليل:٢٠)، وآخر السورة.

#### سورة الضحي

مكيَّة، (١) وجواب القسم (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) (الضحى: ٣) وهو حسن. (مِنَ الْأُولَى) (الضحى: ٤) صالح، (فَتَرْضَى) (الضحى: ٥) تامّ. (فَأَغْنَى) (الضحى: ٨) كافٍ، وقال أبو عمرو في الجميع: تامّ.

(تَقْهَرُ)(الضحي: ٩) جائز، وكذا (تَنْهَرُ)(الضحي: ١٠)، آخر السورة تامّ.

## سورة الانشراح

مكيَّة، (٢) (لَكَ ذِكْرَكَ) (الشرح: ٤) تام. وكذا (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) (الشرح: ٦)، وآخر السورة.

في عد آي القرآن للداني (ص٣٣٧)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٥١).

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة والضحى: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: أربعون كلمة ككلم والعاديات. وحروفها: مائة واثنان وسبعون حرفاً. وهي: إحدى عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٣٧)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٥١).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة ألم نشرح: مكيّة، ونظيرتها في المدني الأوَّل والكوفي والتين، ولم يكن، وإذا زلزلت، وألهاكم. وفي المدني الأخير والمكي والتين، ولم يكن، وألهاكم، وفي البصري والشامي والتين، والقارعة، وألهاكم. وكلمها: سبع وعشرون كلمة. وحروفها: مائة وثلاثة أحرف. وهي: ثماني آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٨٥)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٥١٥).

## سورة التين

مكيَّة أو مدنيَّه، (۱) وجواب القسم (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (التين: ٤) وهو كافٍ، قاله أبو حاتم، وليس بجيد للفصل بين المستثنى والمستثنى منه؛ وإنما أجازه أبو حاتم لطول الكلام.

(غَيْئُ مَمْنُونِ)(التين:٦) تام، قاله أبو حاتم، وقال أبو عمرو فيه: كافٍ. (بِالدِّينِ)(التين:٧) تام، وكذا آخر السورة.

#### سورة العلق

مكيَّة، (٢) (الَّـذِي خَلَـقَ)(العلـق: ١) تـامّ، وكـذا (مِـنْ عَلَـقِ)(العلـق: ٢)، (عَلَّـمَ بِالْقَلَمِ)(العلق: ٤) كافٍ، (مَا لَمْ يَعْلَمُ)(العلق: ٥) تامّ.

(اسْتَغْنَى)(العلق:٧) حسن، وقال أبو عمرو: تامّ. (الرُّجْعَى)(العلق:٨) تامّ. (إِذَا صَلَّى)(العلق:١٠) كافٍ، وكذا (بِالتَّقْوَى)(العلق:١٢)، (بِأَنَّ اللهَ يَرَى)(العلق:١٤) تامّ.

(بِالنَّاصِيَةِ)(العلق: ١٥) كافٍ، قاله أبو حاتم ولا أستحسنه، وإن كان جائزاً لما فيه من الفصل بين البدل والمبدل منه.

(خَاطِئَةٍ)(العلق:١٦) كافٍ، (الزَّبَانِيَةَ)(العلق:١٨) [١٣٥/أ] تام. وكذا آخر السورة.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة والتين: مكيّة، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: أربع وثلاثون كلمة. وحروفها: مائة وخمسون حرفاً. وهي: ثماني آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٨٥)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة العلق: مكيَّةً، وقد ذكر نظيرتها في جميّع الَعدد على اختلافها. وكلمها: اثنتان وسبعون كلمة ككلم الأعلى. وحروفها: مائتان وثمانون حرفا. وهي: ثماني عشرة آية في الشامي، وتسع عشرة في الكوفي والبصري، وعشرون في المدنيين والمكي. اختلافها آيتان:

١٠ (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ)(العلق:١٥) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون.

 <sup>(</sup>أرَأَيْتَ اللَّذِي يَنْهَى)(العلق: ٩) لم يعدها الشامي، وعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل موضع واحد:

١. وهو قوله - عز وجل -: (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ)(العلق:١٦) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني
 (ص٣٣٩)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٢٥١).

#### سورة القدر

مكيَّة أو مدنيَّة، (١) (فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (القدر: ١) كافٍ، (مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) (القدر: ٢) تام، وقال أبو عمرو كأبى حاتم: كافٍ.

(مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)(القدر:٣) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)(القدر:٤) كافٍ. آخر السورة تامّ.

# سورة لم يكن

مكيَّة أو مدنيَّة، (٢) (تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) (البينة: ١) كافٍ؛ إن رفع ما بعده خبر المبتدأ محذوف، وليس بوقف إن رفع بدلاً من (الْبَيِّنَةُ) (البينة: ١).

(كُتُبُ قَيِّمَةٌ)(البينة: ٣) تام. وكذا (جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ)(البينة: ٤)، (وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ)(البينة: ٥) جائز، (دِينُ الْقَيْمَةِ)(البينة: ٥) تام.

وكذا (شَرُّ الْبَرِيَّةِ)(البينة:٦)، و(خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)(البينة:٧)، وقال أبو عمرو فيهما:

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة القدر: مدنيَّة، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء، وقال قتادة: هي مدنية، وكذا حكى كُريْبٌ أنه وجدها في كتاب ابن عباس. ونظيرتها في المدنيين الفيل وقريش وتبت والفلق. وفي المدني والشامي أرأيت والكافرون. والفلق. وفي المدني والشامي أرأيت والكافرون. وكلمها: ثلاثون كلمة. وحروفها: مائة واثنا عشر حرفاً. وهي: ست آيات في المكي والشامي، وخمس في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (لَيْلَةُ الْقَدْرِ)(القدر: ٣) الثالث عدها المكي والشامي، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٣)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة القيّمة: مدنيّة، وقد ذكر نظيرتها في غير البصري والشامي، ونظيرتها فيهما إذا زلزلت والهمزة. وكلمها: أربع وتسعون كلمة. وحروفها: ثلاث مائة وستة وتسعون حرفاً. وهي: تسع آيات في البصري والشامي بخلاف عنه، وثمان في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(البينة:٥) عدها البصري والشامي على خلاف عنه في ذلك، ولم يعدها الباقون.

وفيها مما يشبه الفواصل موضعان:

١٠ وهما قوله - عز وجل -: (وَالْمُشْرِكِينَ)(البينة:١) في الموضعين.

٢٠ والثاني قوله: (إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ)(البينة:٦) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٠٤٣)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٥٣).

كَافٍ. (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً)(البينة: ٨) صالح، (وَرَضُوا عَنْهُ)(البينة: ٨) كَافٍ، وقال أبو عمرو كابي حاتم: تامّ. آخر السورة تامّ.

## سورة الزلزلة

مكيَّة أو مدنيَّة، (١) (أَوْحَى لَهَا)(الزلزلة: ٥) تامّ، (أَعْمَالَهُمْ)(الزلزلة: ٦) كافٍ، وكذا (خَيْراً يَرَهُ)(الزلزلة: ٧)، آخر السورة تامّ.

#### سورة والعاديات

مكيَّة أو مدنيَّة، (٢) وجواب القسم (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ)(العاديات:٦) وهو حسن؛ إن لم يجعل ما بعده من تتمته؛ بل مستأنفاً.

وعلى هذا (لَشَهِيدٌ)(العاديات:٧) حسن، وكذا (لَشَدِيدٌ)(العاديات:٨)؛ وإن جعل من تتمته، فالأوَّلان كافيان، والثالث حسن. (مَا فِي الصُّدُورِ)(العاديات:١٠) تام، وكذا آخر السورة. [١٣٦/ب]

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة إذا زلزلت: مكيَّة، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء، وقال قتادة: مدنية، وكذا حكى كريب عن كتاب ابن عباس. وقد ذكر نظيرتها في عدد المدني الأخير والمكي على اختلافهم في العدد، ونظيرتها في المدني الأخير والمكي الهمزة فقط. وكلمها: خمس وثلاثون كلمة. وحروفها: مائة وتسعة وأربعون حرفاً. وهي: ثماني آيات في المدني الأول والكوفي، وتسع في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (أَشْتَاتاً)(الزلزلة:٦) لم يعدها المدني الأوَّل والكوفي، وعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٥٠ – ٣٤١)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة والعاديات: مكيَّة، وقال أنس بن مالك: هي مدنية، أخبرني خلف بن أحمد القاص، قال: أنا زياد بن عبد الرحمن، قال: أنا محمد بن حميد، قال: أنا محمد بن يحيى بن سلام، عن أبيه، عن الخليل بن مُرَّة، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس أنها مدنية.

وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: أربعون كلمة ككلم والضحى. وحروفها: مائة وثلاثة وستون حرفاً. وهي: إحدى عشرة آية في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤١)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٩٥٣).

#### سورة القارعة

مكيَّة، (١) (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) (القارعة: ٣) كافٍ، وقال أبو عمرو كأبي حاتم: تام. (كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) (القارعة: ٥) كافٍ، (رَاضِيَةٍ) (القارعة: ٧) صالح، وكذا (هَاوِيَةٌ) (القارعة: ٩) كافٍ، آخر السورة تامّ.

#### سورة التكاثر

مكيَّة، (۱ (الْمَقَابِرَ) (التكاثر: ٢) تام. ويبتدئ بـ: (كَلَّ) (التكاثر: ٣)؛ بمعنى: إلا على السهديد والوعيد. (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) (التكاثر: ٤) كـافٍ، وكـذا (عِلْمَ الْيَقِينِ) (التكاثر: ٥)، (عَيْنَ الْيَقِينِ) (التكاثر: ٧) (٢) صالح، آخر السورة تام.

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة القارعة: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في غير المدنيين والمكي على اختلافهم في العدد، ولا نظير لها في المدنيين والمكي. وكلمها: ست وثلاثون كلمة. وحروفها: مائة واثنان وخمسون حرفاً. وهي: ثماني آيات في البصري والشامي، وعشر في المدنيين والمكي، وإحدى عشرة في الكوفي. اختلافها ثلاث آيات:

 <sup>(</sup>الْقَارِعَةُ)(القارعة: ١) الأولى عدها الكوفى، ولم يعدها الباقون.

٢. (ثَقُلُتْ مَوَازِينُهُ)(القارعة:٦).

٣. و(خَفَّتْ مَوَازِينُهُ)(القارعة: ٨) لم يعدهما البصري والشامي، وعدهما الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص ٣٤١ - ٣٤٢)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة ألهاكم: مكيَّةٌ، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: ثمان وعشرون كلمة. وحروفها: ماثة وعشرون حرفاً. وهي: ثماني آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل وليس منها موضع واحد: وهو قوله - جل وعلا -: (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ)(التكاثر:٥) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٤٣)، حسن المدد في فنِ العدد للجعبري (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٣) في (ع): " علم اليقين ".

# سورة والعصر

مكيَّة أو مدنيَّة،(١) ولا وقف فيها دون آخرها للاستثناء.

# سورة الهمزة

مكيَّة أو مدنيَّة، (٢) (أَخْلَدَهُ) (الهمزة: ٣) تام، ويكون (كَلَّا) (الهمزة: ٤) بمعنى: إلا، ويجوز الوقف على (كَلَّا) (الهمزة: ٤) بمعنى: النفي في (الْحُطَمَةِ) (الهمزة: ٤) كافٍ، (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ) (الهمزة: ٥) أكفى منه، ويبتدئ (نَارُ الله) (الهمزة: ٦) بتقدير: هي نار الله. (عَلَى الْأَفْئِدَةِ) (الهمزة: ٧) صالح، آخر السورة تام.

# سورة الفيل

مكيَّة، (٣) (بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) (الفيل: ١) صالح، وكذا (أَبَابِيلَ) (الفيل: ٣)، والأوَّل أصلح، آخر سورة تام؛ إن علقت لام (لإِيلافِ قُرَيْشٍ) (قريش: ١) بقوله فيها: (فَلْيَعْبُدُوا) (قريش: ٣)؛ أي: ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة؛ أو بمحذوف؛ أي: اعجبوا لإِيلافِ قُرَيْشٍ رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة رب هذا البيت، وليس

 <sup>(</sup>١) قال الداني: " سورة والعصر: مكيّة، ونظيرتها في جميع العدد الكوثر والنصر. وكلمها: أربع عشرة
 كلمة. وحروفها: ثمانية وستون حرفاً. وهي: ثلاث آيات في جميع العدد. اختلافها آيتان:

 <sup>(</sup>وَالْعَصْرِ)(العصر: ١) لم يعدها المدني الأخير، وعدها الباقون

٢. (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ)(العصر: ٣) عدها المدني الأخير، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٥٦ - ٣٤٣)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة الهمزة: مكيَّةً، وقد ذكر نظيرتها في غير المدني الأوَّل والكوفي، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: ثلاث وثلاثون كلمة. وحروفها: مائة وثلاثة وثلاثون حرفاً. وهي: تسع آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤٣)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص١٥٤ - ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال الداني: "سورة الفيل: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في غير المكي والشامي، ونظيرتها في المكي قريش والإخلاص وتبت والفلق، وفي الشامي تبت والإخلاص والفلق. وكلمها: ثلاث وعشرون كلمة ككلم المسد والفلق. وحروفها: ستة وتسعون حرفاً. وهي: خمس آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤٣)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٥٥٠).

بوقف إن علقت بسورة الفيل، إما بقوله: (فَعَلَ رَبُّكَ)(الفيل: ١)، أو بقوله: (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ)(الفيل: ٥) وعليه ويحمل قول أبي حاتم: ليس أُخر سورة الفيل وقف.

والإجماع على أنهما سورتان، قد يبعد هذا القول؛ بل قال أبو عمرو: إن القول به خطأ بيِّنٌ؛ إذ يلزم عليه أن يكون (لإِيلافِ قُرَيْشِ)(قريش: ١) بعض آيات سورة الفيل.

## سورة قريش

مكيّة، (۱) وقد عرفت أن لام: (لإِيلافِ قُرَيْشِ) (قريش: ۱) بماذا تتعلق. (وَالصَّيْفِ) (قريش: ۲) كافِ؛ إن لم تتعلق اللام بقوله: (فَلْيَعْبُدُوا) (قريش: ۳)، آخر السورة تامّ.

# سورة الدين

مكيَّة أو مدنيَّة، (٢) أو نصفها كذا، ونصفها كذا. (طَعَامِ الْمِسْكِينِ)

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة قريش: مكيّة، وقد ذكر نظيرتها في المدنيين وفي المكي، ونظيرتها في الكوفي والبصري الإخلاص، ولا نظير لها في الشامي. وكلمها: سبع عشرة كلمة. وحروفها: ثلاثة وسبعون حرفاً. وهي: أربع آيات في الكوفي والبصري والشامي، وخمس في المدنيين والمكي. اختلافها آية:

١٠ (مِنْ جُوعٍ)(قريش:٤) عدها المدنيان والمكي، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٥٥).

<sup>(</sup>۲) قال الداني: "سورة أرأيت: مكيَّة، ونظيرتها في المدنيين الكافرون والناس، وفي المكي والشامي الكافرون فقط، وفي الكوفي والبصري فاتحة الكتاب، وقد ذكر ذلك. وكلمها: خمس وعشرون كلمة، ككلم أم القرآن. وحروفها: مائة وخمسة وعشرون حرفاً، كذا قال عطاء وهو وَهُمَّ، والصحيح أنَّ حروفها مائة واثنا عشر حرفاً وثلاثة عشر؛ لاختلاف المصاحف في إثبات الألف وحذفها في قوله تعالى: (أرزايت) (الماعون: ١)، والصواب مائة وثلاثة عشر حرفاً مع رسم الألف في (أرزاًيت) (الماعون: ١)، واحد عشر حرفاً دونهما، واثنا عشر حرفاً مع حذف أحدهما (صَلاتِهِم) (الماعون: ٥)، مرسومة بغير واو في كل المصاحف.

وهي: سبع آيات في الكوفي والبصري، وست في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (يُرَاؤُونَ)(الماعون:٦) عدها الكوفي والبصري، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٥٥٥).
 القرآن للداني (ص٤٤٣ - ٣٤٥)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص٥٥٥).

(الماعون: ٣) تامّ. (سَاهُونَ)(الماعون: ٥) كافٍ؛ إن لم يجعل ما بعده صفة لما قبله. آخر السورة تامّ.

## سورة الكوثر

مكيَّة أو مدنيَّة،(١) (وَانْحَرْ)(الكوثر:٢) جائز، وقال أبو عمرو: تامّ، آخرها تامّ.

# سورة الكافرين

مكيَّة أو مدنيَّة، (٢) (مَا أَعْبُدُ) (الكافرون: ٣) في الموضعين كافٍ، آخرها تامّ.

## سورة النصر

مكيَّة، (٣) (وَاسْتَغْفِرْهُ) (النصر: ٣) كافٍ، آخرها تام.

# سورة تبت

مكيَّة، (() (وَتَبُّ) (المسد: ١) تام، وكذا (وَمَا كَسَبَ) (المسد: ٢)، (وَامْرَأْتُهُ) (المسد:

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الكوثر: مكيَّة، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: عشر كلمات. وحروفها: اثنان وأربعون حرفاً. وهي: ثلاث آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٥٥٣)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٥١).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة الكافرون: مكيّة، وقد ذكر نظيرتها في غير الكوفي والبصري، ونظيرتها فيهما الناس فقط. وكلمها: ست وعشرون كلمة. وحروفها: أربعة وتسعون حرفاً. وهي: ست آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤٦)، حسن المدد في فن العدد للجعبري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال الداني: "سورة النصر: مدنيّة، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: تسع عشرة كلمة. وحروفها: سبعة وسبعون حرفاً كحروف المسد. وهي: ثلاث آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٢٤٦)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) قال الداني: "سورة المسد: مكيّة، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: ثلاث وعشرون كلمة، ككلم الفيل والفلق. وحروفها: سبعة وسبعون حرفاً كحروف النصر. وهي: خمس آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف. وفيها مما يشبه الفواصل وليس بها موضع واحد: وهو قوله

٤) كافٍ؛ لمن رفعها بالعطف على الضمير في (سَيَصْلَى)(المسد: ٣)، ورفع (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)(المسد: ٤) خبر المبتدأ محذوف، أو نصبها بأعنى مقدَّراً، أو ليست بوقف لمن رفعها مبتدأ خبره: (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)(المسد: ٤)، أو رفع (حَمَّالَةَ)(المسد: ٤) بدلاً من امرأته؛ بل الوقف على (ذَاتَ لَهَبٍ)(المسد: ٣) وهو كافٍ، آخر السورة تام.

# سورة الإخلاص

هي واثنتان بعدها مكيَّات أو مدنيَّات، (١) (اللهُ أَحَدٌ) (الإخلاص: ١) حسن، وقال أبو عمرو: كافٍ. (الطِّمَدُ) (الإخلاص: ٣)، آخرها تامّ.

# سورة الفلق

ليس فيها وقف كافٍ ولا تام؛ إلا آخرها فتامّ.

<sup>-</sup> عز وجل -: (يَدَا أَبِي لَهَبٍ)(المسد: ١) ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤٦)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٥٦).

<sup>(</sup>١) قال الداني: "سورة الصمد: مكيَّةً، هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة، وقال ابن عباس: مدنية، وقد ذكر نظيرتها في غير المدنيين، ولا نظير لها فيهما. وكلمها: خمس عشرة كلمة. وحروفها: سبعة وأربعون حرفاً.وهي: خمس آيات في المكي والشامي، وأربع في عدد الباقين. اختلافها آية:

١٠ (لَمْ يَلِدْ)(الإخلاص: ٣) عدها المكي والشامي، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) قال الداني: "سورة الفلق: مدنيّة، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء، وقال قتادة: مكية، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد. وكلمها: ثلاث وعشرون كلمة ككلم الفيل والمسد. وحروفها: تسع وسبعون كحروف الناس. وهي: خمس آيات في جميع العدد. ليس فيها اختلاف ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٤٧)، حسن المدد في فنّ العدد للجعبري (ص٧٥١).

## سورة الناس

(الْخَنَّاسِ)(الناس: ٤) كاف؛ لمن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أو نصبه على الذي، بتقدير: أعنى، وليس بوقف لمن جرَّه نعتاً لما قبله. آخر السورة تامّ. قاله أبو عمرو<sup>(۲)</sup> ولم يزد الأصل في سورتي الفلق والناس على قوله: وليس في الفلق والناس وقف حسن يعتمد، والله تعالى أعلم.

نهاية مخطوط تلخيص المرشد للعماني، المسمَّى: (المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء)، ويليه مخطوط: (اللؤلؤ النظيم).

<sup>(</sup>۱) قال الداني: "سورة الناس: مدنيّة، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء، وقال قتادة: مكية، وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد على اختلافها. وكلمها: عشرون كلمة. وحروفها: تسعة وسبعون حرفاً كحروف الفلق. وهي: سبع آيات في المكي والشامي، وست في عدد الباقين. اختلافها آبة:

١. (الْوَسْوَاسِ)(الناس:٤) عدها المكي والشامي، ولم يعدها الباقون ". ينظر: البيان في عد آي القرآن للداني (ص٣٤٧)، حسن المدد في فنِّ العدد للجعبري (ص١٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (ع): " عمر ".

# اللولو النظتيم في روم النعلم والنعام

تأليف القَاضِى شِيخ الإِسْكرم زكرتا برب محمّدالأنصاري المتخف ٩٢٦ هـنة

تحقى يى المحقى يى المحقى يى المحقى يى المحتى يى المحتى يى المحتى يى المحتى الم

#### وصف المخطوط

اسم المخطوط: (اللَّؤْلُؤُ النَّظِيمُ فِي رَوْمِ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ).

اسم المؤلف: القاضي شيخ الإسلام زكريا بن محمَّد بن أحمد بن زكريا الأنصاريّ الشافعيّ.

تاريخ وفاة المؤلف: ٩٢٤ هـ.

اسم الناسخ: محمد بن أحمد.

تاريخ النسخ: ليلة الأربع المبارك الموافق إلى خمسة من شهر محرم سنة ١٢٥٩ هـ.

نوع الخط: نسخ رديء.

عدد الأوراق: (٦).

عدد الأسطر: (٢٣) سطر في الورقة الواحدة.

مسطرتها: من ١٣ إلى ١٤ كلمة في السطر الواحد.

مقاسها: (۱۲×۱۲).

مصدرها: مكتبة مخطوطات الأزهر الشريف تحت رقم رابعارف عامة). وهي نسخة كاملة.

#### نبذة عن المخطوط:

أوَّله: "الحمد لله الذي شرَّف من فقه بالعلم والعمل وزينه بالهداية المقدَّرة في الأزل، والصلاة والسلام على أشرف مَنْ خلق الله - عزَّ وجل - وعلى أصحابه المنزهين عن الفاحشة والسفاهة والزلل، وبعد: فهذه رسالة مشتملة على بيان شروط تعليم العلوم وتعلمها المضطرة، وعلى حصر أنواعها، وبيان حدودها وفوائدها المشتهرة المحرَّرة، وسميتها بن (باللؤلو النظيم في روم التعلم والتعليم)".

آخره: "قال المؤلف - رضي الله عنه ورحمه آمين آمين - وافق الفراغ من تأليفه ثالث جماد الآخر سنة ٩١٠ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب، وكان الفراغ من كتابته هذا الكتاب ليلة الأربع المبارك الموافق إلى خمسة من شهر محرم سنة ١٢٥٩ على يد الفقير محمد بن أحمد غفر الله له وللمسلمين، آمين".

# مصوّرات من مخطوط اللؤلؤ النظيم

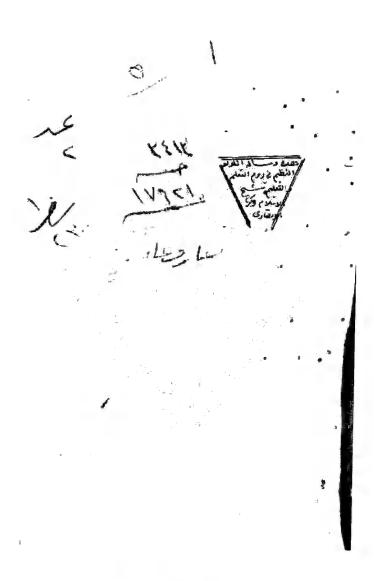

ورقة الغلاف من اللؤلؤ النظيم



الورقة الثانية من اللؤلؤ النظيم

وافق العناغ من تالعف تا وق عا والإحضراً و منا لأي العنية على صاحبها المفتل الصلاة والعسلام والحدسد العالمين ع المكتاب وكالعالعناع من فتأب بعدا المكتاب ليليز الادبع المباوك المعافق العرب المباوك المعافق العربية العربية العربية العربية

الورقة الأخيرة من اللؤلؤ النظيم

## النص المحقق لكتاب اللؤلؤ النظيم



الحمد لله الذي شرَّف من فقه بالعلم والعمل وزينه بالهداية المقدَّرة في الأزل، والصلاة والسلام على أشرف (۱) مَنْ خلق الله - عزَّ وجل - وعلى أصحابه المنزهين عن الفاحشة والسفاهة والزلل، وبعد:

فهذه رسالة مشتملة على بيان شروط تعليم العلوم وتعلمها المضطرة، وعلى حصر أنواعها، وبيان حدودها وفوائدها المشتهرة المحرَّرة، وسميتها بـ: (باللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم).

## أما شروط تعلمها وتعليمها فاثنا عشر:

أحدها: أن يقصد به ما وضع ذلك العلم له، فلا يقصد به غير ذلك كاكتساب مال وجاه أو مقالته خصم أو مكابر.

ثانيها: أن يقصد العلم الذي تقبله (٢) طباعه؛ إذ ليس كل واحد يصلح لتعليم العلوم، ولا كل من يصلح لتعلمها يصلح [٢/أ] لجميعها؛ بل كل ميسر لما خلق له.

ثالثها: أن يعلم غاية ذلك العلم ليكون على ثقة من أمره.

رابعها: أن يستوعب ذلك العلم من أوَّله إلى آخره تصويراً وتصديقاً.

خامسها: أن يقصد فيه الكتب الجيِّدة المستوعبة لجملة الفنّ.

وسادسها: أن يقرأ على شيخ مرشد أمين ناصح، ولا يستبدُّ بنفسه وزكائه.

سابعها: أن يذكِّرَ به الأقران والأنظار طلباً للتحقيق لا للمغالبة؛ بل للمعاونة على الإفادة والاستفادة.

ثامنها: أنه إذا حصَّل ذلك العلم لا يضيِّعه بإهماله ولا يمنعه مستحقه لخبر:

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: " من أشرف "

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: " تقلبه".

"من علم علما نافعاً وكتمه ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ"،(١) ولا يؤتيه غير مستحقه لما جاء في كلام النبوة: " لا تعلقوا الدر في رقاب الخنازير "؛(١) أي: تؤثروا العلوم بغير أهلها.

تاسعها: أن يثبت ما استنبطه بفكره مما لم يسبق (٦) إليه لمن أتى بعده كما فعل من قبله، فمواهب الله تعالى لا تقف عند حدِّ.

عاشرها: أن لا يعتقد في علم أنه حصل منه مقداراً لا يمكن الزيادة عليه؛ فذلك نقص وحرمان.

حادي عشرها: أن يعلم أن لكل علم حدًّا فلا يتجاوزه ولا ينقص عنه.

الثاني عشرها: أن لا يدخل علماً في علم آخر، لا في تعلم ولا في مناظرة؛ لأن ذلك يشوش<sup>(٤)</sup> الفكر.

ثالث عشرها: أن يراعي كل من المتعلم والمعلم الآخر خصوصاً الأوّل؛ لأن معلمه كالأب بل أعظم؛ لأن أباه أخرجه إلى دار الفناء، ومعلمه دله إلى دار البقاء.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٣٣٦/١)، ح١٦، المعجم الكبير للطبراني (٦٤/٨)، ح١٤٥٠، صحيح ابن حبان (٦٤/٨)، ح١٠٥٠، المعجم الأوسط للطبراني (٣٢١/١٦)، ح١٠٥٠، صحيح ابن حبان (١٨٧/١)، م١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) حديث " لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير"، من حديث أنس وفي رواية له أيضاً " لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب"، وكلاهما من طريق يحيى بن عقبة ابن أبي العيزار، وقال الدارقطني: تفرد بن يحيى بأنه تابعه شعبة أخرجه الخليلي في الإرشاد من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا يزيد بن هرون عن شعبة، وقال: لا يعرف من حديث شعبة إلا من هذا الوجه؛ وإنما يعرف من حديث يحيى ابن عقبة، ويحيى ضعيف ... ورواه عن يزيد عن شعبة أيضاً علي بن سعيد بن شهريار الرقى، ونسبه ابن حبان في ذلك إلى الوهم وقال: لم يروه يزيد ولا شعبة قط؛ إنما هو من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار. انتهى. وقد ظهر من متابعة الجوهري أن الرقى لم من حديث يهم، والله أعلم. وله شاهد من حديث أنس: " طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب"، أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف. ينظر: تنزيه السريعة المرفوعة (١/١٦٢)، ح ٣٦، اللآلئ المصنوعة (١/١٩)، تُنْبِيهُ الهَاجِدُ إلَى مَا القدير (٢/١٦)، فيض وقعَ مِنَ النَّظَرِ في كُتُبِ الأَمَاجِدِ (٢/١٠)، ح ٢٦، تذكرة الموضوعات للفتني (١/٢١)، فيض القدير (٣٢/١)، ح ٢٨، تذكرة الموضوعات للفتني (١/٢١)، فيض القدير (٣٢/١)، و٢٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط: "سبق".

<sup>(</sup>٤) التَّشْوِيشُ: لا أَصل له في العربية، وإنه من كلام المولدين، وأَصله: التَّهْوِيش، وهو التَخْلِيطُ، والتَّشْويش: التَّخْلِيطُ عليه في الأَمْر. ينظر: لسان العرب (٢٠/٦)، مادَّة: (شوش).

واعلم: أن للاشتغال بالعلم آفات كثيرة عدمها في الحقيقة له شروط:

منها: الوقوف بالزمن المستقبل فيترك التعلم حالاً؛ لأن (١) اليوم في التعلم والتعليم أنفع وأفضل من غداً، وأفضل منه أمس، والإنسان كلما كبر [٢/ب] كثرت عوائقه.

ومنها: الوثوق بالزكاء، فكثير من فاته العلم بركونه إلى زكائه وتسويفه أيام الاشتغال.

ومنها: التنقل من علم قبل إتقانه إلى آخر، ومن شيخ إلى آخر قبل إتقانه ما بدأ عليه؛ فإنه هدم لما قد بني.

ومنها: طلب الدنيا والتردُّد إلى أهلها والوقوف على أبوابهم.

ومنها: ولايته المناصب؛ فإنها شاغلة مانعة كما أن ضيق الحال أيضاً مانع.

وأما حصر أنواع العلوم فهي سبعة وأربعون علماً وهي:

إما شرعية: وهي ثلاثة: الفقه، والتفسير، والحديث.

وإما أدبية: وهي أربعة عشر علماً: (٢) اللغة، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، وعلم العَرُوض، وعلم القوافي، وعلم قربض الشعر، وعلم إنشاء النشر، وعلم الكتابة، وعلم القراءات، وعلم المحاضرات، ومنه التواريخ.

وإما رياضية: وهي عشرة: علم التصوف، وعلم الهندسة، وعلم الهيئة، والعلم التعليمي، وعلم الحساب، وعلم الجبر والمقابلة، وعلم الموسيقى، وعلم السياسة، وعلم الأخلاق، وعلم تدبير المنزل.

وإما عقلية: وهي عشرون: علم المنطق، وعلم الجدل، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول النقه، وعلم أصول الدين، والعلم الإلهي والطبيعي، وعلم الطب، وعلم الميقات، وعلم النواميس، وعلم الفلسفة، وعلم الكيمياء، وعلم الاتماطيقي، (٢) وعلم المساحة، وعلم البيطرة، وعلم الفلاحة، وعلم السحر، وعلم الطلسمات، وعلم الفراسة، وعلم أحكام النجوم.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: " أن".

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: "علم".

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط: " الارتماظيقي". وهو علم يعرف به أنواع العدد وسيفسره المصنف قريباً.

## وأما بيان حدودها فوائدها:

فعلم الفقه: علم بحكم شرعي عملي يكتب من دليلي تفصيلي، وفائدته: امتثال أوامر الله ونواهيه.

وعلم التفسير: هو علم يعرف به معاني كلام الله تعالى من الأوامر والنواهي وغيرهما، وفائدته: الاطلاع على عجائب [٣/أ] كلامه تعالى، وامتثال أوامره ونواهيه.

وعلم الحديث: رواية علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة، وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في نقل ذلك، وعلم الحديث: رواية علم يعرف به حال الرواية والمروي من حيث القبول والردِّ، وفائدته: معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك.

وعلم اللغة: علم يعرف به أبنية الكلم، ويقال: علم بنقل الألفاظ الدالة على المعاني المفردة، وفائدته: الإحاطة بها لمخاطبة أهل اللسان؛ وللتمكن من إنشاء الخطب والرسائل.

وعلم الاشتقاق: علم يعرف به أصل الكلم وفرعه، وفائدته: التمييز بين المشتق والمشتق منه.

وعلم التصريف: علم بأصول يعرف به أحوال أبنية (١) الكلم التي ليست بإعراب، وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في اللسان، والتمكن في الفصاحة والبلاغة.

وعلم النحو: علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً بناء، وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في اللسان.

وعلم المعاني: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وفائدته: التمكن من مخاطبة أهل اللسان بذلك.

وعلم البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وفائدته: معرفة أحوال الشعر وما يدخل فيه من المحسنات وغيرها.

وعلم العَروض: علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها، وفائدته لذي الطبع السليم: أن يأمن اختلاط بعض البحور ببعضها، وأن يعلم أن الشعر المأتي به أجازته العرب أو لم تجزه (٢) والهداية إلى الفرق بين الأوزان الصحيحة

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: "أننية".

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: " تجره".

والفاسدة في النظم.

وعلم القوافي: علم يعرف به أحوال أواخر الأبيات [٣/ب] الشعرية، من حركة وسكون ولزوم وجواز، وفصيح وقبيح ونحوها، وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في القافية.

وعلم قربض الشعر: علم يعرف به كيفية النظم وترتيبه، وفائدته: كيفية إنشاء [البيت] (١) السالم من العيوب.

وعلم إنشاء النثر: علم يعرف به كيفية إنشائه، وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في الإنشاء.

وعلم الكتابة: علم يعرف به أحوال الحروف في وصفها وكيفية تركيبها، وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في الكتابة.

وعلم القراءات: علم بأصول يعرف بها أحوال ألفاظ القراءات من حيث النطق بها، وفائدته: معرفة ما يقرأ به كل من أئمة القراءة.

والقرآن: كلام الله تعالى المنزل على نبيِّه المكتوب بين دفتي المصحف، وفائدته: سعادة الدارين.

وعلم التصوف: علم بأصول يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس، (٢) وفائدته: صلاح أحوال الإنسان.

وعلم الهندسة: علم يعرف به خواص المقادير: الخط والسطح والجسم التعليمي ولواحقها وأوضاعها، وفائدته: معرفة كمية مقادير الأشياء.

وعلم الهيئة: علم يعرف [به] الأجرام البسيطة من حيث كميتها وكيفياتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة لها، وفائدته: معرفة أعيان تلك الأجرام وكميتها وكمية كم مقدار منها وما يلحقها.

والعلم التعليمي: ما يبحث فيه على أشياء موجودة في ماد كالمقادير والأشكال والحركات، وفائدته: معرفة أعيان تلك الأشياء وكميتها وكمية كل مقدار منها وما يلحقها.

وعلم الحساب: علم بأصول يتوصل به إلى استخراج المجهولات العدِّية،

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل المخطوط، ووضعت مكانها ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: " الجواث".

وفائدته: صيرورة ذلك العدد من الحيثية المذكورة معلوماً باستعمال(١) قوانينه.

وعلم الجبر: علم بأصول يعرف بها استخراج كمية المجهول بمقدمات معلوماته، وفائدته: صيرورة تلك المقادير [1/أ] المجهولة معلومة باستعمال قوانينها.

وعلم الموسيقى: علم بأصول يعرف بها النغم وكيفية تأليف الألحان بعضها من بعض، وفائدته: بدَّته بسطة الأرواح وقبضها؛ ولهذا يستعمل في الإفراج وفي الحروب، وعلاج المرضى.

وعلم السياسة: علم بأصول يعرف بها أنواع الرياسات والسياسات الدنيوية (٢) وأحوالها، وفائدته: معرفة السياسات المدنية الفاصلة بين المظلومين والإنصاف بينهم.

وعلم الأخلاق: علم بأصول يعرف به أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها، وأنواع الرزائل وكيفية اجتنابها، وفائدته: الاتصاف بأنواع الفضائل واجتناب أضدادها.

وعلم تدبير المنزل: علم بأصول يعرف به الأحوال المشتركة بين الرجل وزوجته وولده وخَدَمَتِه، وفائدته: انتظام أحوال الإنسان في منزله ليتمكن من كسب السعادة للآجلة والعاجلة.

وعلم المنطق: علم بأصول تعصم مراعاتها(") الذهن عن الخطأ في الذكر، وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في الفكر.

وعلم الجدل: علم بأصول يعرف به كيفية تقدير الأدلة ودفع الشبهة عنها، وفائدته: معرفة تحرير المباحث الفقهية والأصولية وتسجيل الفكر.

وعلم أصول الفقه: علم بأصول يعرف به أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقبيل معرفتها، وفائدته: بدَّته نصب أدلة على مدلولها ومعرفة كيفية الاستنباط.

وعلم أصول الدين: علم بالعقائد الدينية عن الأدلة الطبيعية، وفائدته: معرفة ما يطلب اعتقاده.

والعلم الإلهي: علم بأصول يعرف به أحوال الموجودة وما يعرض لها، وفائدته: ظهور المعتقدات الحقة والمعتقدات الباطلة.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: " باستعما".

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: " الدينوية".

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط: " مراعتها".

والعلم الطبيعي: علم يبحث فيه عن [٤/ب] أحوال الجسم المحسوس من حيث إنه معرض لتغيير، وفائدته: معرفة الأجسام الطبيعية البسيطة والمركبة وأحوالها، ويفارقه (١) علم الكلام بأنه مبني على أصول الفلسفة من أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وأن الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاً، وأن العادة ممتنعة، وأن الوحي ونزول الملك محالان ونحو ذلك.

وأما علم الكلام: فمبني على أصول الإسلام من كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه ورسوله، والإجماع والمعقول الذي لا يخالفها.

وعلم الطب: علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من صحة ومرض ومزاج وأخلاط وغيرها، مع أسبابها من المأكل وغيرها، وفائدته: استعمال أسباب الصحة والإعلام بها.

وعلم الميقات: علم يعرف به أزمنة الأيام والليالي وأحوالها، وفائدته: معرفة أوقات العبادات وجهتها.

وعلم النواميس: علم يعرف به حقيقة النبوة وأحوالها ووجه الحاجة إليها، والناموس يقال: للوحي وللملك النازل وللسنة، وفائدته: بيان وجوب النبوة وحاجة الإنسان إليها في مقامه (٢) ومعاده.

وعلم الفلسفة: - ويسمَّى عند بعضهم علم الأخلاق وتدبير المنزل - علم بأصول يعرف به حقائق الأشياء والعمل مما هو أصله، وفائدته: العمل بما اقتضاه العقلاء من حَسَن وقبيح.

وعلم الكيمياء: علم بأصول يعرف به معدن الذهب والفضة، وفائدته: الانتفاع بما سيخرج منها ويتفرع على علم ذلك علم آخر وهي علم الاتماطبقي: علم بأصول يعرف بها أنواع العدد وأحواله وكيفية تولد بعضه من بعض؛ أي: من حيث إنه زوج أو فرد، أو زوج زوج، وفرد فرد ونحوها، وفائدته: ارتباط [٥/أ] الذهن بالنظر في المجردات عن المادة ولواحقها.

وعلم المساحة: علم يعرف به استخراج مقدار أرض معلومة بنسبة زراع أو غيره، وفائدته: العلم بمقدارها.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: " ويفا".

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: " فقاث".

وعلم البيطرة: علم بأصول يعرف بها أحوال الدواب من صحة أو مرض وفائدته: استعمال ما يصلح لها.

وعلم الفلاحة: علم يعرف به أحوال النبات من تنميته والسقى والعلاج، وفائدته: معرفة حاله من نمو وحيث مميزه.

وعلم السحر والطلسمات: علم بكيفية استعدادات تعتقد بها النفوس والبشرية وعلم ظهر التأثير في عالم العناصر؛ إما بلا معين أو بمعين سماوي، فالأوَّل السحر، والثاني الطلسمات، وفائدته: تغير الشيء من حال إلى حال.

وعلم الفراسة: معاينة المغيبات بالأنوار الربانية بسبب تفرس أثار الصور، وفائدته: الإخبار بما ظهر بالتفرس.

وعلم تعبير (١) الرؤيا: علم يعرف به الاستدلال (٢) من المخيلات الحكمية على ما شاهدته النفوس حال النوم من عالم الغيب مختلفة القوة المخيلة بمثال يدل عليه عالم الشهادة، وفائدته: الإخبار بما ظهر بالاستدلال بما ذكر.

وعلم أحكام النجوم: علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية، وفائدته: العمل بما ظهر بالاستدلال بما ذكر.

واعلم: أن بعض العلوم المذكور قد يدخل في بعض منها ولا تنافي، فإن علم الفرائض وإن كان داخلاً في الفقه، قد أفرد على حدَّته، وكعلم الاتماطيقي وإن كان داخلاً في العلم التعليمي قد أفرد على حدته، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآل.

قال المؤلف - رضي الله عنه ورحمه آمين آمين - وافق [٥/ب] الفراغ من تأليفه ثالث جماد الآخر سنة ٩١٠ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.

تم الكتاب، وكان الفراغ من كتابته هذا الكتاب ليلة الأربع المبارك الموافق إلى خمسة من شهر محرم سنة ١٢٥٩ على يد الفقير محمد بن أحمد غفر الله له وللمسلمين، آمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: " التعبير".

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: " للاستدلال".

## أهم المصادر والمراجع

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف تصنيف: العلامة محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت٦٧٢هـ)، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م.
- الإدغام الكبير في القرآن الكريم تصنيف: العلامة أبي عمرو بن العلاء المازني أحد القراء السبعة (ت١٥٤هـ)، تحقيق: د. عبد الكريم محمد حسين، الناشر مركز المخطوطات والتراث والوثائق / الكويت، ط الأولى ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.
- ٣. الإيقاظ شرح بهجة اللحاظ بما لحفص من روضة الحفاظ للعلامة السنمودي تصنيف: العلامة سعيد يوسف السمنودي، الناشر مكتبة السنة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.
- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد تصنيف: العلامة جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجَيَّانيِّ (ت٢٧٦هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر دمشق / سورية، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.
- ٥. إتحاف القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين تصنيف: العلامة رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (ت١٣١١هـ)، تحقيق: الشيخ عمر مالم أبه حسن عبد القادر المراطي، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.
- ٦. إتحاف الفضلاء في بيان من ألّف في الضاد والظاء تصنيف: الشيخ جمال بن السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة السنة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م.
- ٧. إتحاف حملة القرآن في رواية عثمان الملقب بورش تصنيف: العلامة محمد بن حسن محمد بن أحمد المنير السمنودي (ت١٩٩١هـ)، تحقيق: الشيخ عبد العظيم محمود عمران، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.
- ٨. أرجوزة في الضاد والظاء تصنيف: العلامة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني (ت٦٧٦هـ)، تحقيق: الشيخ جمال بن السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة السنة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م.

- ٩. الأجوبة العلمية على أسئلة ملتقى أهل التفسير القراءات، رسم المصحف، علم التجويد تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى، ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.
- ١٠ الإتقان في علوم القرآن تصنيف: العلامة جلال الدين السيوطي (ت١١٩هـ)،
   مطبعة مصطفى البابلي الحلبي، مصر ط الرابعة / ١٣٩٨هـ.
- ١١.أصوات اللغة تصنيف: د. عبد الرحمن أيوب، الناشر مطبعة الكيلاني / القاهرة، ط الثانية ١٩٦٨ م.
- ١٠١٢ أصوات ووظائفها تصنيف: محمد منصف القماطي، كلية التربية، جامعة الفاتح، ليبيا / الناشر جامعة الفاتح / ليبيا، ١٩٨٦ م.
- 18.إدغام القراء تصنيف: العلامة أبي سعيد السِّيرافي (ت٣٦٨هـ)، تحقيق: د. محمد على عبد الكريم الرديني، معهد الآداب الناشر جامعة باتنه، الجزائر / ط الأولى ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٤ م.
- ١٠١لإتقان لصفات ومخارج حروف القرآن تصنيف: الشيخ مصطفى محمد مصطفى
   عبده، الناشر دار بن خلدون / القاهرة.
- ١٥.الإضاءة في بيان أصول القراءات تصنيف: العلامة محمد بن علي الضباع (ت ١٣٨٠هـ)، الناشر دار الصحابة / بطنطا، ط الثانية ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.
- ١٦. إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين تأليف محمد محمد سالم محيسن، الناشر الجهاز المركزي للكتب الجامعية / القاهرة ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م.
- ١٠١٧ الإمام أبو القاسم الشاطبي، دراسة عن قصيدته حرز الأماني في القراءات، تصنيف: د. عبد الهادي عبد الله حميتو، الناشر دار أضواء السلف / الرياض، ط الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٥ م.
- 1.١٨. إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهي في القراءات العشر تصنيف: العلامة أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي (ت٤١٥هـ)، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.
- 1.19 الإقناع في القراءات السبع تصنيف: العلامة أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري (ت٤٥٥)، تحقيق: الشيخ أحمد فريد المزيدي، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م.

٠٠. الأعلام - تصنيف: العلامة خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)، الناشر دار العلم للملايين / ط الخامسة، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

٢١.أبحاث في علم التجويد - تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

1.۲۲ الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات - تصنيف: العلامة المقرئ الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأندلسي (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري، الناشر دار المغنى / الرياض، ط الأولى ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

77. إتحاف البررة بالمتون الخمسة في القراءات والرسم - تصنيف: العلامة المتولي والشاطبي، الناشر دار الصحابة للتراث / طنطا ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

11. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر - المسمَّى منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات - تصنيف: العلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا الدمياطي (ت١١١٧ه)، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، الناشر عالم الكتب / بيروت - لبنان، ط الأولى، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

٥٠. الإنباء في تجويد القرآن - تصنيف: العلامة المقرئ أبي الأصبغ عبد العزيز بن على السماتي الإشبيلي الشهير بابن الطحان (ت٥٦١ه)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر المكتب الإسلامي لإحياء التراث / القاهرة. ط الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٥ م.

7. الأجوبة السرية عن الألغاز الجزرية - تصنيف: العلامة المفسر إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي (ت٥٨٥هـ)، تحقيق: جمال بن السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٥ م.

٧٧. الإبانة عن معاني القراءات - تصنيف: العلامة مكي بن أبي طالب القيسي (ت٣٧٠ هـ)، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، الناشر دار المأمون للتراث / دمشق، ط الأولى، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م.

١٠٢٨ الإتقان في علوم القرآن - تصنيف: العلامة جلال الدين السيوطي (ت٩١١ه)، الناشر مكتبة مصر / القاهرة ١٩٩٦ م.

٢٩.إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع - للإمام عبد الرحمن بن

إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي (ت٦٦٥هـ)، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، الناشر مطبعة مصطفى البابلي الحلبي / القاهرة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م.

• ٣٠ الأصوات اللغوية - تصنيف: د. إبراهيم أنيس، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية / القاهرة، ط الثالثة ١٩٦١ م.

٣١. أحكام قراءة القرآن - تصنيف: العلامة الشيخ محمود خليل الحصري (ت١٤٠١هـ) ضبطه وعلق عليه في الحواشي السفلية، محمد طلحة بلال منيار، الناشر المكتبة المكية / مكة المكرمة، ط الأولى ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م.

٣٢. إتحاف البررة بما سكت عنه نشر العشرة، ويليه: نور الأعلام بانفرادات الأربعة الأعلام - تصنيف: العلامة مصطفى بن عبد الرحمن الأزميري (ت١١٥٥هـ)، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٧ م.

٣٣.الإدغام الكبير - تصنيف: العلامة المقرئ الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأندلسي (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، الناشر عالم الكتب / بيروت، ط الأولى ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م.

٣٤٠الإدغام الكبير - تصنيف: العلامة المقرئ الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأندلسي (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن حسن العارف، الناشر عالم الكتب / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

٠٣٥. إحياء علوم الدين تصنيف: العلامة أبي حامد الغزالي (ت٥٠٥ه)، الناشر عالم الكتب / دمشق.

٣٦. إرتشاف الضرب من لسان العرب - تصنيف: العلامة أبي حيان الأندلسي (ت٧٤٥ه)، تحقيق: د. رجب عثمان محمد، الناشر مكتبة الجانجي - القاهرة، ط الأولى ١٤١٨هـ / ١٩٩٨ م.

٣٧.أطراف المتون في أشرف الفنون - مجموعة منظومات وشرحها نافعة للحفاظ والقارئين في أمور تتعلق بالقرآن الكريم - نظم وشرح: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.

٣٨. أبحاث في العربية الفصحى - تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / الأردن، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

- ٣٩. الإسناد نشأته وأهميته تصنيف: د. حارث سليمان الضاري، الناشر مركز المخطوطات والتراث والوثائق / الكويت، ط الأولى ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.
- ٤٠ البيان شرح التبيان في آداب حملة القرآن تصنيف: العلامة محيي الدين أبي زكريا يحيي بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ)، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٠ م.
- 13. بشرى السعيد بمصنفات علم التجويد تصنيف: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري / مصر الإسماعيلية / ط الثانية ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٧ م.
- 18. البيان في عد آي القرآن تصنيف: العلامة أبي عمرو الداني الأندلسي (ت 88 هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر مركز المخطوطات والتراث والوثائق / الكويت، ط الأولى ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م.
- ١٤٠٠البرهان في تجويد القرآن تصنيف: الشيخ محمد الصادق قمحاوي، ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م.
- ٤٤. بحث وتتبع تاريخي لمسألة الإقلاب والإخفاء الشفوي تصنيف: الشيخ سيد أحمد محمد دراز، الناشر مكتبة قرطبة / طنطا، ٢٠٠٤ م.
- ٥٤. بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن تصنيف: الشيخ محمد بن شحاده الغول، الناشر دار ابن القيم / الدمام، السعودية، ط الرابعة ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م.
- ٤٦. البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة تصنيف: الشيخ عبد الفتاح القاضي (ت١٤٢٧هـ)، الناشر قطاع المعاهد الأزهرية / ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٧م.
- ١٤٧ البحث الصوتي عند العرب تصنيف: د. خليل إبراهيم العطية، الناشر دار الجاحظ للنشر / بغداد، ١٩٨٣ م.
- ٤٨. بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء تصنيف: العلامة أبي علي الحسن بن أحمد بن البَنَّاء البغدادي (ت٤٧١هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمَّان، ط الأولى ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م.
- 93. التحفة العنبرية في معرفة الأحكام القرآنية تصنيف: الشيخ محمود رفاعة عنبر الطهطاوي، الناشر قطاع المعاهد الأزهرية / ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٧ م.
- ٥٠ تنبيهات على كتاب شرح الجزرية لابن يالوشة المسمَّى الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة تصنيف: الإمام محمد بن علي بن يوسف بن يالوشة الشريف

التونسي (ت١٣١٤هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٥١ تحقيق النصوص ونشرها - تصنيف: د. عبد السلام هارون، الناشر مكتبة السنة بالقاهرة - ط الخامسة ١٤١٠ هـ / ١٩٩٩ م.

٥٢. تقريب النشر في القراءات العشر - تصنيف: العلامة أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت٨٣٣هـ)، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، الناشر دار الحديث / القاهرة ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

٥٣. توضيح النحو شرح ابن عقيل - تصنيف: د. عبد العزيز محمد فاخر.

٥٥.التحذير من قراءة القرآن بالأحرف الإنجليزية - تصنيف: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

٥٥. تهذيب اللغة - تصنيف: العلامة أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٣٧٠هـ)، تحقيق: د. عبد السلام هارون، الناشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر - ط الأولى ١٣٨٤هـ.

٥٦. تقريب المنال بشرح تحفة الأطفال في أحكام تجويد القرآن الكريم - تصنيف: العلامة حسن حسن دمشقية (ت١٤١٦هـ)، علق عليه: رمزي سعد الدين دمشقية، الناشر دار البشائر الإسلامية / بيروت، ط الثانية ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

00. تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة - تصنيف: العلامة أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت٨٣٣هـ)، تحقيق: جمال الدين شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / طنطا ٢٠٠٤ م.

٥٨. توضيح المعالم لطرق حفص عن عاصم - تصنيف: الشيخ علي بن محمد توفيق النحاس، الناشر دار الصحابة للتراث / طنطا، ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٥ م.

١٥٩.التجويد الميسر - تصنيف: الشيخ أبي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ،
 الناشر مكتبة الدار - بالمدينة المنورة، ط التاسعة ١٤١٤هـ.

٠٠. التجويد القرآني دراسة صوتية فيزيائية - تصنيف: د. محمد صالح الضالع، الناشر دار الغريب / القاهرة، ٢٠٠٢ م.

71. تحقيقات في الأداء - تصنيف: د. محمد حسن حسن جبل، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م. ٦٢. تيسير الرحمن في تجويد القرآن - تصنيف: سعاد عبد الحميد، الناشر دار التقوى

للنشر والتوزيع / القاهرة، ٢٠٠٢ م.

1.٦٣ التبصرة في القراءات السبع - تصنيف: العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي (ت٤٣٧هـ)، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة.

١٦٤ التحديد في الإتقان والتجويد - للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى.

١٦٥.التحديد في صنعة الإتقان والتجويد - تصنيف: الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٩ م.

77. تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه - تصنيف: العلامة محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط الشافعي (ت١٤٠٠هـ)، تحقيق: د. أحمد عيسى المعصراوي، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨م.

70. تحريرات رواية حفص عن عاصم على وفاق طريقي الحرز والطيبة - تصنيف: المقرئ علي سبيع عبد الرحمن المصري (من علماء القرن الرابع عشر الهجري)، تحقيق: الشيخ عمر مالم أبه حسن المراطي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٨٠. تحفة الراغبين في تجويد الكتاب المبين، ويليه: فتح المجيد في علم التجويد، ويليه: السيوف الساحقة لمنكر نزول القراءات من الزنادقة – تصنيف: العلامة محمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد (ت١٣٥٧هـ)، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٦م.

19. التمهيد في علم التجويد - تصنيف: العلامة محمد بن محمد بن محمد بن الجزريّ (ت ٨٣٣هـ)، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى / ٢٠٠٣ م.

• ٧٠ التمهيد في علم التجويد - تصنيف: العلامة محمد بن محمد بن محمد بن الجزريّ (ت٨٣٣هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر مؤسسة الرسالة / بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م.

١٧٠ التذكرة في القراءات الثمان - تصنيف: العلامة أبي الحسن بن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئ الحلبي (ت٣٩٩هـ)، تحقيق: د. أيمن رشدي سويد،

الناشر مكتبة التوعية الإسلامية / القاهرة، ط الثانية ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م.

٧٢. تذكرة الإخوان بأحكام رواية الإمام حفص بن سليمان - تصنيف: العلامة علي بن محمد بن الضباع (١٣٨٠هـ)، تحقيق: د. نبيل محمد الجوهري، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

٧٣. تنبيهات على كتاب كيفية أداء الضاد - تصنيف: محمد بن أبي بكر المرعشي الشهير بساجقلي زاده (ت١٥٠هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٧٤. تنبيهات على كتاب شرح المقدمة الجزرية لخالد الأزهري - المسمّى الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية - تصنيف: الإمام خالد بن عبد الله بن أبي بكر المصري الأزهري (ت٩٠٥هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٥٧. تجويد الحركات الثلاث الفتحة والكسرة والضمة - تصنيف: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

١٧٦ التمهيد في معرفة التجويد - تصنيف: العلامة أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار (ت ١٩٥٥هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠ م.

٧٧.التمهيد في معرفة التجويد - تصنيف: العلامة أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار (ت٥٦٩هـ)، تحقيق: الشيخ جمال الدين محمد شرف، ومجدي فتحي السيد، الناشر دار الصحابة / القاهرة ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.

٧٨. تمكين المدِّ في آتى وآمن وآدم وشبهه - تصنيف: الإمام مكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ)، تحقيق: الشيخ جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

٧٩. تقريب الطيبة - تصنيف: الشيخ إيهاب فكري، الناشر المكتبة الإسلامية للتوزيع والنشر / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

٠٨. تقريب الدرة - تصنيف: الشيخ إيهاب فكري، الناشر المكتبة الإسلامية للتوزيع والنشر / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

٨١. تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان - تصنيف: العلامة محمد بن

محمد بن الجزري الدمشقي (ت٨٣٣هـ)، ويليه: الدرر المنثورة في قراءة أبي عمرو المشهورة - تصنيف: العلامة إبراهيم السوهاجي المالكي الأزهري (ت١٠٨٠هـ)، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة أولاد الشايب للنشر والتوزيع / القاهرة، ط الأولى، ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.

٨٢. تمكين المدِّ في آتى وآمن وآدم وشبهه - تصنيف: الإمام مكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ)، تحقيق: د. أحمد حسن فرحات، الناشر دار عمار / عمَّان، ط الأولى ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م.

٠٨٠التجويد لبغية المريد في القراءات السبع - تصنيف: العلامة أبي القاسم عبد الرحمن بن عتيق المعروف بان الفحام الصقلي المقرئ (ت٥١٦هـ)، تحقيق: د. ضاري إبراهيم العاصي الدوري، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

١٩٠٠التلخيص في القراءات الثمان – تصنيف: العلامة أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت٤٧٨هـ)، تحقيق: محمد حسن عقيل موسى، الناشر مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي – مصر / ط الأولى، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

٥٨.التجويد لبغية المريد في القراءات السبع - تصنيف: العلامة أبي القاسم عبد الرحمن بن عتيق المعروف بن الفحام الصقلي المقرئ (ت٥١٦ه)، تحقيق: د. عبد الرحمن بدر، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

٨٦. التجويد الميسر - تصنيف: د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، الناشر مكتبة الدار / المدينة المنورة، ط الأولى ١٤١٤ هـ.

٧٨. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين - تصنيف: العلامة أبي الحسن علي بن محمد النوري الصفاقسي (ت١١١٨هـ)، تحقيق: الشيخ جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة بطنطا / القاهرة ٢٠٠٥ م. ٨٨. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين - تصنيف: العلامة أبي الحسن علي بن محمد النوري الصفاقسي (ت١١١٨هـ)، الناشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / تونس ١٩٧٤ م.

- ٨٩. تيسير التجويد تصنيف: الشيخ عبد الوارث سعيد، الناشر دار البحوث العلمية /
   الكويت، ط الثانية، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
- ٩. تفسير القرآن العظيم تصنيف: العلامة إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٧٧هـ)، الناشر دار الحديث / القاهرة، ط السادسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م.
- ٩١. الثغر الباسم في قراءة عاصم تصنيف: العلامة على عطية أبو مصلح الغمريني الشافعي الأزهري (ت١١٨٥هـ)، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٥ / ٢٠٠٤ م.
- 97.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
- 97. الجامع الكبير في علم التجويد تصنيف: الشيخ نبيل بن عبد الحميد بن علي (حفظه الله)، الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- 94. الجوهر المكنون في شرح رسالة قالون تصنيف: العلامة علي بن محمد الضباع (ت٠٩١هـ)، تحقيق: عبد الحميد إسماعيل لاشين، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٤م.
- ٩٥. جمهرة اللغة تصنيف: العلامة أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري (ت٢١ ٣هـ)، الناشر مطبعة مجلس المعارف / حيدر آباد الدكن، ط الأولى
- 97. جمال القراء وكمال الإقراء تصنيف: العلامة علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي (ت٦٤٣هـ)، تحقيق: د. علي حسين البواب، الناشر مكتبة التراث / مكة المكرمة، ط الأولى ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م.
- 97. جمال القراء وكمال الإقراء تصنيف: العلامة علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي (ت٦٤٣هـ)، تحقيق: عبد الحق عبد الدائم سيف القاضي، الناشر مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م.
- ٩٨. جمع القراءات القرآنية قواعده وضوابطه ويليه: علم أوجه ما بين السور القرآنية

أحكام وقواعده - تصنيف: الشيخ عمر بن مالم أبه حسن المراطي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

9. جامع البيان في القراءات السبع المشهورة - تصنيف: العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: المقرئ محمد صدوق الجزائري، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان، ط الأولى ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥ م.

٠١٠٠ جُهد المُقل - تصنيف: الشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجُقْلي زاده (ت١٥٠ه)، تحقيق: د. سالم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م.

١٠١. جُهد الْمُقل، وبهامشه بيان جهد المقل - تصنيف: الشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجُقْلي زادة (ت١٥٠٠هـ)، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى ٢٠٠٤ م.

1.۱٠ حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات - تصنيف: العلامة محمد بن عبد الرحمن الخليجي الحنفي (ت١٣٨٩هـ)، تحقيق: الشيخ عمر بن مالم أبه حسن المراطي، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧م.

١٠٣ حروف القلقلة بين القدامى والمحدثين - تصنيف: فرغلي سيد عرباوي،
 الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

10.8. الحواشي المفهمة شرح المقدِّمة الجزرية لابن النَّاظم - تصنيف: العلامة أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري الشافعي (ت ٨٣٥هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

١٠٥ الحروف والأصوات في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة - تصنيف: د.
 عبد المنعم محمد النجار، الناشر دار الطباعة المحمدية / القاهرة، ط الأولى ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م.

١٠٦. حصر حرف الظاء - تصنيف: العلامة أبي الحسن بن علي بن محمد بن ثابت الخولاني المقرئ (ت٤٨٥هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

۱۰۷. حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع - تأليف القاسم بن فيره الشاطبي الرعيني (ت٥٩٠هـ)، ضبطه: محمد تميم الزعبي، الناشر مكتبة دار الهدى / المدينة المنورة، ط الثالثة ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦ م.

١٠٨. حتَّ التلاوة - تصنيف: الشيخ حسني شيخ عثمان، الناشر مكتبة المنار / الأردن، ط التاسعة، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.

1.9. خلاصة الأبحاث في شرح نهج القراءات الثلاث - تصنيف العلامة إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري (ت٧٣٢هـ)، تحقيق: إبراهيم بن نجم الدين بن محمود أحمد، الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م. ١١٠. درة القارئ للفرق بين الضاد والظاء - تصنيف: العلامة عز الدين عبد الرازق بن رزق الله الرسعني أبي محمد الحنبلي (ت٢٦٦١هـ)، تحقيق: د. محمد بن صالح البراك، الناشر دار بن عفان للنشر والتزريع / السعودية، ط الأولى ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.

111. الدر النضيد في المسائل المتعلقة بالتجويد - تصنيف: العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف البرلوي - الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م.

١١٢. الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية - تصنيف: العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

١١٣. دروس مهمة في شرح الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية في الأحكام التجويدية - إعداد وتقديم سيد لاشين (أبو الفرج)، الناشر مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع / المدينة المنورة - السعودية / ط الثانية ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

١١٤. دراسة الصوت اللغوي - تصنيف: د. أحمد مختار عمر، الناشر عالم الكتب / القاهرة، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.

١١٥. الدارسات الصوتية عند علماء التجويد - تصنيف: د. غانم قدوري الحمد،
 الناشر مطبعة الخلود / بغداد، ط الأولى ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.

117. الدرة المنتخبة على كمال النبذة المهذبة فيما لحفص زاد متن الطيبة - تصنيف: العلامة محمود بن محمد ياسين بن حسن الرفاعي، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي

الشايب، الناشر مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٧ م.

١١٧. الدقائق التجويدية في المقدمة الجزرية - تصنيف: فرغلي سيد عرباوي، مخطوط بمكتبتي.

11٨. رياضة اللسان شرح تلخيص للآلئ البيان في تجويد القرآن - تصنيف: العلامة السمنودي المعاصر، لفضيلة الشيخ سعيد يوسف السمنودي، الناشر مكتبة السنة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.

١١٩. تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم - تصنيف: العلامة إبراهيم الجعبري (ت ٧٣٢هـ)، تحقيق: جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة السنة - القاهرة - ط الأولى / ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

٠١٢٠ الروضة الندية شرح المقدمة الجزرية في التجويد - تصنيف: الشيخ محمود محمد عبد المنعم عبد السلام العبد، الناشر دار الصحابة / بطنطا، ٢٠٠٤ م.

۱۲۱. الرسالة الغراء في ترتيب وجوه القراء - تصنيف: العلامة أحمد بن ثابت الشريف التلمساني (ت١٥٦هـ)، تحقيق: عبد العظيم محمود عمران، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٦م.

1۲۲. رسالة العلامة الضباع في حق الضاد - ومعه التجويد ومصدره وحقيقة النطق بالضاد - كلاهما تصنيف: العلامة محمد بن علي الضباع (ت١٣٨٠هـ)، تحقيق: عمر بن مالم أبه بن حسن عبد القادر المراطي، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧م.

١٢٣. رسالة الشيخ سلطان مزاحي (ت٥٧٠١هـ) في أجوبة المسائل العشرين، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث، طنطا، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.

17٤. رسالة لحن القراء والإنكار على من يقول بكفر اللاحن - تصنيف: العلامة محمد بن محمد بن أحمد السنباوي المالكي الشهير بالأمير (ت١٢٣٦هـ)، ويليه زلة القارئ - تصنيف: الإمام عمر بن محمد بن أحمد المعروف بالنسفي السمرقندي الحنفي (ت٥٣٧هـ)، تحقيق: الشيخ عمر مالم أبه حسن المراطي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

١٢٥. رسالتان في تجويد القرآن - تصنيف: العلامة أبي الحسن علي بن جعفر

السعيدي (ت٤١٠هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.

177. الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير - تصنيف: العلامة محمد المتولي (ت١٣١٣هـ)، تحقيق: الشيخ خالد حسن أبو الجود، الناشر دار الصحابة للتراث، طنطا، ط الأولى ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

1۲۷. رسالة أسباب حدوث الحروف - تصنيف: العلامة الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت٤٢٨هـ)، تحقيق: محمد حسان الطيان ويحيى مير علم، الناشر دار الفكر / دمشق، ط الأولى ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣ م.

1۲۸. ردُّ الإلحاد في النطق بالضاد - تصنيف: العلامة علي بن سليمان بن عبد الله المنصوري المصري المقرئ (ت١١٣٤هـ)، تحقيق: الشيخ جمال بن السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة السنة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م.

1۲۹. رسالة ابن تيمية في الأحرف السبعة - تصنيف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي (ت٢٢٨هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٩ م.

۱۳۰ رسالة الضاد - تصنيف: العلامة محمد بن أحمد بن عبد الله المتولي (ت١٣١٣هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٩ م.

۱۳۱. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية - تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر مؤسسة المطبوعات العربية / بيروت لبنان، ط الأولى ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م.

١٣٢. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة - تصنيف: العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي (ت٤٣٧هـ)، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

١٣٣. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة - تصنيف: العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي (ت٤٣٧هـ)، تحقيق: د. أحمد حسن فرحات، الناشر دار عمار / الأردن، ط الخامسة ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

١٣٤. سراج الباحثين عن منتهى الإتقان في تجويد القرآن - تصنيف: كوثر محمد بن عبد الفتاح الخولي، الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرة، ط الأولى

7731 a / 0007 g.

1۳٥. سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي - تصنيف: العلامة أبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح العذري، (ت٨٠١هـ)، راجعه الشيخ: محمد بن علي الضباع، الناشر مطبعة مصطفى البابلي الحلبي / القاهرة، ط الثالثة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م.

١٣٦. سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين - تصنيف: العلامة محمد بن علي الضباع (ت١٣٨٠هـ)، نقحه الشيخ: محمد علي خلف الحسيني، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩ م.

١٣٧. سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتحبير سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، تصنيف: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.

۱۳۸. السيف المسلول في الرد على منكر المنقول لتصحيح الضاد - تصنيف: العلامة محمد بن بكر البرسوي (ت۱۸۷۰هـ)، ويليه: إتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد - تصنيف: العلامة محمد نمر بن بكر أحمد حماد النابلسي (كان حيًّا ١٣٢٥هـ)، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة أولاد الشايب للنشر والتوزيع / القاهرة، ط الأولى، ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٨م.

۱۳۹. سر صناعة الإعراب - تصنيف: العلامة أبي الفتح عثمان بن جني (ت٣٩٢هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وغيره، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.

15. سراج المبتدئ شرح هداية الصبيان في تجويد القرآن، ويليه قصيدة: روضات الجنات في التفكر والتعظيم لأهل الله وخاصته وهم حملة القرآن - تصنيف الشيخ عبد القادر بن الحسن عبد القادر المعروف بمالم أبه المراطي، تحقيق: الشيخ عمر مالم أبه حسن عبد القادر المراطي، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٦ م.

١٤١. سنن القراء ومناهج المجودين - تصنيف: د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، الناشر مكتبة الدار / المدينة المنورة، ط الأولى ١٤١٤ هـ.

١٤٢. السلسبيل الشافي في تجويد القرآن - تصنيف: العلامة المقرئ عثمان بن

سليمان مراد (ت١٣٨٢هـ) تحقيق: د. حامد بن خير الله سعيد، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.

187. شرح القصيدة الواضحة في تجويد الفاتحة - تصنيف العلامة إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري (ت٧٣٢هـ)، شرح العلامة: الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادي المراكشي (ت٧٤٩هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

182. شرح أوَّل كتاب في التجويد - المسمَّى التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي - تصنيف: أبي الحسن علي بن جعفر بن محمد المقرئ الرازي السعيدي (ت ١٤هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

180. شرح كتاب الإنباء في تجويد القرآن - تصنيف: الإمام عبد العزيز بن الطحان الأندلسي الأشبيلي السماتي المقرئ (ت٥٦١هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٩ م.

187. شرح المقدِّمة الجزرية - تصنيف: العلامة عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش كُبْري زاده (ت٩٦٨هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

18۷. شرح طيبة النشر في القراءات العشر - تصنيف: العلامة أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد الجزري المعروف بابن الناظم (ت۸۵۳هـ)، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

18۸. شرح السلسبيل الشافي في تجويد القرآن - نظم وشرح عثمان بن سليمان مراد (ت١٣٨٦هـ)، راجعه وعلَّق عليه: وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

189. شرح عمدة القراء في الفرق بين الضاد والظاء - تصنيف: العلامة عبد الله بن أحمد بن علي بن أجمد الفقيه النحوي المعروف بابن الفصيح الكوفي (ت٤٧ه)، تحقيق: الشيخ جمال بن السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة السنة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م.

١٥٠. شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن - لمؤلف مجهول،

تحقيق: الأستاذ الدكتور: حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

101. شرح المقدمة الجزرية - تصنيف: الإمام أبي الثناء سراج الدين محمود بن عمر المستكاوي الخانكي (من علماء القرن العاشر)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨م.

107. شرح إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية المسمَّى مختصر بلوغ الأمنية - تصنيف: العلامة علي بن محمد الضباع (ت١٣٨٠هـ)، تحقيق: الشيخ عمر بن مالم أبه حسن المراطي، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ه.

107. شرح طيبة النشر في القراءات العشر - تصنيف: العلامة أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (ت٥٣٥هـ)، تحقيق: الشيخ محمد بن علي الضباع، طبع على نفقة الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية / القاهرة ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

١٥٤. شرح الشاطبية - تصنيف: العلامة جلال الدين السيوطي (ت٩٠٨هـ)، الناشر مكتبة قرطبة للبحث العملى، مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى ٢٠٠٤م.

100. شرح طيبة النشر في القراءات العشر - تصنيف: العلامة أبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري (ت٧٥٧هـ)، تحقيق: د. محمد سرور سعد باسلوم، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

١٥٦. الشافي في علم التجويد - تصنيف: زهير سليمان عودة، الناشر دار عمار / الأردن، ١٩٩١ م.

١٥٧. شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني التي قالها في القراء وحُسن الأداء - تصنيف: العلامة أبي عمرو الداني - تحقيق غازي بنيدر العمري الحربي / رسالة ماجستير - جامعة أم القرى - ١٤١٨ه.

١٥٨. شرح الهداية - تصنيف: العلامة أبي العباس أحمد بم عمّار المهدوي (ت٤٤٠ هـ)، تحقيق: د. حازم سعيد حيدر، الناشر مكتبة الرشد / الرياض، ط الأولى ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م.

١٥٩. شرح تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم - تصنيف: العلامة فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات (ت١٤٢٤هـ)، الناشر مطابع الشرطة للطباعة

والنشر والتوزيع / ط الثانية، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

17٠. شرح ابن غازي على المقدمة الجزرية - المسمَّى الدرة المنظمة البهية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية - تصنيف: العلامة منصور بن عيسى بن غازي الأنصاري المصري (ت بعد ١٩٩٢هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٩م.

171. شرح كتاب التيسير للداني في القراءات المسمى الدر النثير والعذب النمير - تصنيف: العلامة عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد أبي محمد المالكي الشهير بالمالقي (ت٧٠٥هـ)، تحقيق: د. أحمد عيسى المعصراوي وغيره، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

177. شرح الفاسي على الشاطبية المسمَّى اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة - تصنيف: العلامة أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي (ت٢٥٦هـ)، تحقيق: عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى، الناشر مكتبة الرشد / الرياض، ط الأولى ٢٠٠٥ هـ / ٢٠٠٥ م.

17٣. شرح المفصل - تصنيف: العلامة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت٦٤٣هـ)، الناشر عالم الكتب / بيروت.

178. صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص - تصنيف: العلامة علي بن محمد الضباع المصري (ت١٣٨٠هـ)، الناشر مكتبة دار أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٤ م.

١٦٥. صوت الضاد الفصيحة التي نزل بها القرآن - تصنيف: فرغلي سيد عرباوي،
 مخطوط بمكتبتي.

177. الطرازات المعلمة في شرح المقدمة الجزرية - تصنيف: الإمام عبد الدائم بن علي الحديدي الأزهري الشافعي (ت٠٧٧هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٧ م.

17۷. طيبة النشر في القراءات العشر - تصنيف: العلامة الحافظ محمد بن محمد بن الجزري (ت۸۳۳هـ)، ضبط الشيخ: محمد تميم الزعبي، الناشر مكتبة دار الهدى / المدينة المنورة، ط الثانية، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م.

١٦٨. الضاد والظاء - تصنيف: العلامة أبي الفرج محمد بن عبيد الله بن سهيل

- النحوي (ت٤٢٠هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
- 179. ظاءات القرآن تصنيف: العلامة أبي الربيع سليمان بن أبي القاسم التميمي السرقوسيّ (المتوفي في أواخر القرن السادس الهجري)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.
- ١٧٠. ظواهر لغوية في القراءات القرآنية تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.
- ۱۷۱. ظاهرة التنوين في اللغة العربية تصنيف: د. عوض المرسي جهاري، الناشر مكتبة الخانجي / القاهرة، ط الأولى ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٢ م.
- 1۷۲. الظاء تصنيف: العلامة يوسف بن إسماعيل بن عبد الجبار بن أبي الحجاج المقدسي (ت٦٣٧هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
- ١٧٣. ظاهرة النون الساكنة والتنوين في الأداء القرآني دراسة تطبيقية للمدة الزمنية تصنيف: د. أشرف عبد البديع عبد الكريم، كلية دار العلوم / جامعة المنيا، ٢٠٠١ م.
- 1۷٤. العجالة البديعة الغرر في أسانيد الأئمة القراء الأربعة عشر تصنيف: العلامة محمد بن أحمد المتولي الضرير (ت١٣١٣هـ)، تحقيق: حمد الله بن حافظ الصفتي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م.
- ١٧٥. علم الكتابة العربية تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
- ١٧٦. علم التجويد دراسة صوتية ميسرة تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- ١٧٧. العنوان في القراءات السبع تصنيف: العلامة أبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي (ت٥٥٥هـ)، تحقيق: د. زهير زاهر، والدكتور خليل العطية، الناشر عالم الكتب / بيروت، ط الأولى ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.
- ١٧٨. علم الأصوات تصنيف: د. حسام البهنساوي، الناشر مكتبة الثقافة الدينية / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
- ١٧٩. عقود الجمان في تجويد القرآن تصنيف: العلامة برهان الدين إبراهيم بن

عمر الجعبري (ت٧٣٢هـ)، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

110. العنوان في القراءات السبع - تصنيف: العلامة أبي الطاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي (ت٤٥٥هـ)، تحقيق: الشيخ خالد حسن أبو الجود، د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.

۱۸۱. العلامة علي بن محمد الضباع جهوده ومؤلفاته في علوم القرآن - تصنيف: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الثالثة ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

1۸۲. العقد النضيد في شرح القصيد شرح الشاطبية في القراءات السبع - تصنيف: العلامة السمين الحلبي أبي العباس أحمد بن يوسف بن محمد (ت٥٠٦ه)، تحقيق: د. أيمن رشدي سويد، الناشر مكتبة ابن تيمية / القاهرة. ط الأولى، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م. ١٨٣. غنية الطالبين في تجويد كلام رب العالمين - تصنيف الإمام العلامة محمد بن عمر بن قاسم بن إسماعيل البقري الشافعي الأزهري (ت١١١١ه)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

118. غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار - تصنيف: العلامة أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار (ت٥٦٩هـ)، تحقيق: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي - مصر / ط الأولى، ١٤١٤ هـ / ٢٠٠٦ م.

1۸٥. الغرة البهية في شرح الدرة المضية - تصنيف: أحمد بن عبد الجواد بن عبد الله عشر عبد الله عشر عبد الله عشر علماء القرن الثالث عشر الهجري)، تحقيق: الشيخ/ عبد العظيم محمود عمران، والشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر دار الصحابة للتراث/ القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨ م.

1۸٦. الغاية في شرح الهداية في علم الرواية - تصنيف: العلامة أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت٨٣٣هـ)، شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي (ت٩٠٢هـ)، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م.

- ۱۸۷. غاية النهاية في طبقات القراء تصنيف: العلامة أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت٨٣٣هـ)، الناشر مكتبة ابن تيمية / القاهرة.
- ۱۸۸. غاية النهاية في طبقات القراء تصنيف: العلامة محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ هـ) عنى بنشره ج برجستراير دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة
- ۱۸۹. غاية المريد في علم التجويد تصنيف: الشيخ عطية قابل نصر، الناشر دار التقوى للنشر والتزريع / القاهرة، ۱۹۹۲ م.
- ١٩٠. فيض الرحمن في الكتب المروية عن حفص ابن سليمان تصنيف: العلامة إبراهيم علي شحاتة السمنودي، الناشر دار الحرمين / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م.
- ١٩١٠ فيض الودود بقراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود تصنيف: العلامة أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي (ت١١٢٦هـ)، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.
- 197. فتح الكبير المتعال بشرح مذهبه الإشكال عن بعض كلام ذي الجلال تصنيف: العلامة محمد بن قاسم البقري (ت١١١١هـ)، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٧ م.
- ۱۹۳. فتح المجيد في قراءة عاصم من طريق القصيد في التجويد تصنيف: العلامة محمد بن حسن بن محمد السمنودي الأزهري الشهير بالمنير (ت۱۹۹۱هـ)، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى، ۱٤۲۳ هـ / ۲۰۰۳ م.
- ١٩٤٠ فتح الرحمن في تجويد القرآن تصنيف: العلامة محمد بن أحمد بن عبد الله المتولي (ت١٣١٣هـ)، تحقيق: أ/ فرغلي سيد عرباوي، الناشر دار أضواء السلف / الرياض السعودية / ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨م.
- 190. الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز الأماني تصنيف: العلامة سليمان بن حسين بن الجمزوري، تحقيق: الشيخ عبد الرازق بن علي إبراهيم موسى، الناشر دار الضياء / طنطا، ط الثانية ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.
- ١٩٦٠ الفرقان في تجويد القرآن تصنيف: د. نصر سعيد، الناشر دار الصحابة /

طنطا ٢٠٠٥ م.

۱۹۷. الفرق بين الضاد والظاء - تصنيف: العلامة أبي بكر عبد الله بن علي الشيباني الموصلي (ت۷۹۷هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ۱٤۲٤ هـ / ۲۰۰۳ م.

١٩٨. الفرائد المرتبة على الفوائد المهذبة في بيان خلف حفص من طريق الطيبة - تصنيف: العلامة نور الدين علي بن محمد الضباع المصري (ت١٣٨٠هـ)، تحقيق: حمد الله حافظ الصفتى، الناشر مكتبة أولاد الشيخ / القاهرة، ٢٠٠٤ م.

١٩٩. فتح الملك المتعال في شرح تحفة الأطفال - تصنيف: العلامة محمد الميهي الأحمدي، تحقيق: جمال بن السيد رفاعي، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٣ م.

٠٠٠. الفرق بين الظاء والضاد - تصنيف: العلامة أبي القاسم يعد بن علي الزنجانيّ (ت٤٧١هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

٢٠١. فهرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر مركز المخطوطات والتراث والوثائق / الكويت، ط الأولى ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.

٢٠٢. الفرق بين الضاد والظاء - تصنيف: العلامة أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزّنجاني (ت٤٧١هـ)، تحقيق: د. موسى بناي علوان العليلي، الناشر مطبعة الأوقاف والشئون الدينية / العراق.

7٠٣. الفصول المؤيد للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية - تصنيف: العلامة أبي الفتح المزي (ت٩٠٦هـ)، تحقيق: جمال السيد رفاعي، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٥م.

٢٠٤. فتح الوصيد في شرح القصيد - تصنيف: العلامة علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي (ت٦٤٣هـ)، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

٠٠٥. فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد - تصنيف: اللشيخ محمود علي بسة، تحقيق: محمد صادق قمحاوي، الناشر دار العقيدة / القاهرة، ط الأولى

٥٢٤١ه/٤٠٠٢م.

٢٠٦. الفوائد المسعدية في حل الجزرية - تصنيف: العلامة عمر بن إبراهيم بن علي المُسعدي (ت١٠١٧هـ)، تحقيق: جمال السيد رفاعي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٥ م.

٢٠٧. الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة - تصنيف: العلامة محمد بن يالوشة الشريف التونسي (ت١٤٢٤هـ)، الناشر مكتبة الآداب / القاهرة ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.

٢٠٨. فتح الرحمن في تيسير طرق حفص بن سليمان - أعده: أبو عبد الرحمن رضا علي درويش، وغيره، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الثانية، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م. ٢٠٠٨. القول السديد في وجوب التجويد - تصنيف: د. محمد بن موسى آل نصر، الناشر دار الإمام أحمد / القاهرة، ط الثالثة ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

۲۱۰. القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب - تصنيف: الشيخ عبد الفتاح القاضي (ت١٤٠٣هـ)، الناشر قطاع المعاهد الأزهرية / مصر - القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.

٢١١. القراءات في نظر المستشرقين والملحدين - تصنيف: الشيخ عبد الفتاح
 عبد الغنى القاضى (ت٢٠٤هـ)، الناشر مكتبة الدار / المدينة المنورة.

٢١٢. القواعد المقررة والفوائد المحررة للقراء السبعة - تصنيف: العلامة محمد بن عمر بن قاسم بن إسماعيل البقري الشافعي الأزهري (ت١١١ه)، تحقيق: عبد العظيم محمود عمران، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٦م.

٢١٣. قبس من الجامع في علم التجويد - تصنيف: الشيخ نبيل بن عبد الحميد بن علي (حفظه الله)، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٥ م. ٢١٤. قرة العين بتحرير ما بين السورتين بطريقتين، ويليها: تيسير الأمر لما زاد حفص من طريق النشر ومنظومة في عدِّ الآي - تصنيف محمد بن عبد الرحمن الخليجي الحنفي (ت١٣٨٩هـ)، تحقيق: الشيخ عمر مالم أبه المراطي، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧م.

٢١٥. القول السديد في معرفة أحكام التجويد - تصنيف: العلامة محمد بن زعيتر
 النابلسي، ويليه كتاب: غيث ونفع الطلبين في معرفة أحكام النون الساكنة والتنوين -

تصنيف: العلامة محمد بن سلامة بن عبد الخالق المعروف بالجمل، تحقيق: محمود رأفت بن حسن زلط، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م. ٢١٦. القطوف البيانية في تجويد الآيات القرآنية - تصنيف: العلامة أحمد شربيني سعودي، الناشر مطابع الطوبجي التجارية، ط الثانية.

٢١٧. قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود - تصنيف: د.
 عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، الناشر مؤسسة الرسالة / بيروت، لبنان، ط الأولى
 ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

١١٨. القراءات المتواترة وأثرها في الرسم العثماني والأحكام الشرعية - تصنيف: د.
 محمد الحبش، الناشر دار الفكر / دمشق - سوريا، ط الأولى، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م.
 ٢١٨ القمام الاتناف أو المقنى الاتناف المناف أو المناف ال

٢١٩. القطع والائتناف أو الوقف والابتداء - تصنيف: العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (٣٣٨هـ)، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان، ط الأولى ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م.

٠٢٠. القواعد والإشارات في أصول القراءات - تصنيف: العلامة أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي (ت٧٩١هـ)، تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد الحسن بكار، الناشر دار القلم / دمشق، ط الأولى، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.

٢٢١. قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين - تصنيف: العلامة أحمد بن أبي عمر الأندرابي الخراساني (ت بعد ٥٠٠هـ)، تحقيق: د. أحمد نصيف الجنابي، الناشر مؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان، ط الثالثة، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م.

٢٢٢. القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع - تصنيف: العلامة أبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري (ت٤٨٨هـ)، تحقيق: د. توفيق بن أحمد العبقري، الناشر مكتبة أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م.

٢٢٣. القراءات الثماني للقرآن الكريم، المسمَّى بالكتاب الأوسط في علم القراءات
 تصنيف: العلامة الحسن بن علي بن سعيد أبي محمد العماني المقرئ (ت٠٠٥هـ)،
 تحقيق: محمد بن عيد الشعباني، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى،
 ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٢٢٤. الكامل في القراءات الخمسين - تصنيف: الإمام أبي القاسم يوسف بن على بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلي المغربي (ت٤٦٥هـ)، تحقيق: الشيخ جمال

السيد رفاعي الشايب، الناشر مؤسسة سما للنشر والتوزيع / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

7۲٥. كتاب السبعة القراءات - تصنيف: العلامة أبي بكر أحمد بن موسى بن العباسي بن مجاهد التميمي البغدادي (ت٣٢٤هـ)، تحقيق: الشيخ جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

٢٢٦. كيفية أداء الضاد - تأليف محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجُقْلي زادة (ت٠٥١ه)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن - الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

٢٢٧. كتاب النقط في شكل المصاحف وكيفية ضبطها - تصنيف: العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٩ م.

۲۲۸. كتاب طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم - تصنيف: العلامة أمين الدين أبو محمد عبد الوهاب بن السلاَّر (ت۷۸۲هـ)، تحقيق: أحمد محمد عزوز، الناشر المكتبة العصرية / صيدا - بيروت لبنان / ط الأولى ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣م.

٢٢٩. كيف تقرأ القرآن كما أنزله الرحمن - تصنيف: محمود رأفت بن حسن زلط، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة، ط الثانية ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

۲۳۰. كيفية أداء الضاد والنطق بها – تصنيف: العلامة عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المنان الحنفي الرومي المعروف بيوسف أفندي زاده (ت١١٦٧هـ)، تحقيق: الشيخ جمال بن السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة السنة / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٤م.

٢٣١. الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري مختصر شرح الطيبة للنويري تأليف الشيخ محمد الصادق قمحاوي، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة،

٢٣٢. كتابان في القراءات العشر، ١ - إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، ٢ - البهجة المرضية شرح الدرة المضية - تصنيف: العلامة علي بن محمد الضباع (ت١٣٨٠هـ)، تحقيق: إبراهيم عطوة، الناشر مطبعة مصطفى البابلي الحلبي / القاهرة، ط الأولى ١٤٠٤ هـ / ١٩٧٤ م.

٢٣٣. كتاب إتحاف البررة بما سكت عنه نشر العشرة المسمى بتحرير النشر -

للعلامة الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن محمد الإزميري (ت٥٥٥هـ)، تحقيق: الشيخ خالد حسن أبو الجود (حفظه الله)، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م.

۲۳۶. معجم العين - تصنيف: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥هـ)، تحقيق: د.
 عبد الحميد هنداوي، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

٠٣٥. كتاب سيبويه - تصنيف: العلامة أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (ت١٨٠هـ)، تحقيق: د. عبد السلام محمد هارون، الناشر دار الجيل / بيروت، ط الأولى.

٢٣٦. الكنز في القراءات العشر - تصنيف: العلامة عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجيه الواسطي (ت٧٤٠هـ)، تحقيق: هناء الحمصي، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان، ط الأولى ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.

٢٣٧. الكاشف لمعاني القصيدة النيرة في رواية أبي عمرو بن العلاء المشتهرة – للعلامة أبي عبد الله محمد بن سعيد بن طاهر البجائي المغربي، تحقيق: جمال بن السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م.

۲۳۸. كيف يتلى القرآن - تصنيف: الشيخ عامر بن السيد عثمان، الناشر دار بن كثير
 ا دمشق - بيروت، ط الأولى ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.

٢٣٩. الكافي في القراءات السبع - تصنيف: العلامة أبي عبد الله محمد بن شريح (ت٢٧٦هـ)، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة ١٤٧٤ هـ / ٢٠٠٤ م.

٠٤٠. كتاب المصاحف - تصنيف: العلامة أبي بكر بن أبي داود السجستاني عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ت٣١٦هـ)، تحقيق: محمد بن عبده، الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرة، ط الثانية ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

٢٤١. الكفاية الكبرى في القراءات العشر - تصنيف: العلامة أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي (ت٤١هه)، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م.

- ٢٤٢. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها تصنيف: العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ)، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، الناشر مؤسسة الرسالة / بيروت، ط الخامسة، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.
- 7٤٣. كفاية المريد في علم التجويد تصنيف: الشيخ محمود حافظ برانق، من مطبوعات وزارة الأوقاف / ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.
- ٢٤٤. لحن القراءة تصنيف: الشيخ جمال بن إبراهيم القرش، الناشر الدار العالمية للنشر / الإسكندرية، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م.
- ٢٤٥. اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم تصنيف: د. كمال بشر، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع / القاهرة، ١٩٩٩ م.
- ٢٤٦. لسان العرب تصنيف: العلامة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي (ت٧١١هـ)، الناشر دار الحديث / القاهرة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.
- ٢٤٧. موازين الأداء في التجويد والوقف والابتداء تصنيف: العلامة إبراهيم علي شحاته السمنودي، الناشر دار الحرمين / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- ٢٤٨. المنحة السَّنية في الأحكام التجويدية تصنيف: العلامة محمد القاضي الدمياطي الشافعي (ت١٢٩٥هـ)، تحقيق: عبد العظيم محمود عمران، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.
- ٢٤٩. المفردات السبع تصنيف: الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: الشيخ علي توفيق النحاس، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.
- ٠٥٠. منظومة اختلاف القراء السبعة تصنيف: العلامة إدريس بن محمد بن أحمد المنجرة (ت١١٣٧ه)، تحقيق: عبد العظيم محمود عمران، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م.
- 101. مرشدة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين تصنيف: العلامة ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الشافعي (ت٩٦٦هـ)، ويليه: نزهة المشتغلين تصنيف: العلامة نور الدين بن القاصح العذري (ت٥٠١هـ)، تحقيق: جمال السيد الرفاعي، الناشر مؤسسة قرطبة / القاهرة ط الأولى ٢٠٠٥م.
- ٢٥٢. المختصر البارع في قراءة نافع تصنيف: العلامة أبي القاسم محمد بن أحمد

- ابن جزي الكلبي (ت٤٨٨هـ)، تحقيق: محمد الطبراني، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة ٢٠٠٣م.
- ٢٥٣. المتفرد بإتحاف المقرئ والمجود من طريقي الشاطبية والطيبة تصنيف: العلامة أبي مسلم موسى سليمان إبراهيم، (ت١٤٠٩هـ).
- ٢٥٤. المختصر في أصوات اللغة العربية دراسة نظرية وتطبيقية تصنيف: د. محمد حسن حسن جبل، ط الثانية، ٢٠٠١ / ٢٠٠١ م.
- ٢٥٥. ملخص العقد الفريد في فن التجويد تصنيف: الشيخ على أحمد صبرة، الناشر مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده / القاهرة، ط الثانية، ١٣٥٤ هـ / ١٩٣٦ م.
- ٢٥٦. محاضرات في علوم القرآن تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.
- ٢٥٧. المفيد في علم التجويد تصنيف: الشيخ محمد علي قطب، مؤسسة المختار / القاهرة، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- ٢٥٨. المقنع في رسم مصاحف الأمصار ونقطها تصنيف: الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.
- ٢٥٩. مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار تصنيف: العلامة الشيخ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الشافعي، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت لبنان، ط الأولى ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠ م.
- ٠٢٦٠ المحكم في نقط المصاحف تصنيف: العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت لبنان، ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
- ٢٦١. المختصر المفيد في علم التجويد تصنيف: د. ليلى عواد، الناشر، طبعة سنة ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م.
- ٢٦٢. المبهج في القراءات السبع تصنيف: العلامة سبط الخياط البغدادي عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله (ت٤١٥هـ)، تحقيق: سيد كسري حسن، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت لبنان، ط الأولى، ١٤٢٧ / ٢٠٠٦م.

77٣. مختصر التبيين لهجاء التنزيل - تصنيف: العلامة أبي داود سليمان بن نجاح (ت٤٩٦هـ)، تحقيق: د. أحمد بن أحمد بن معمّر شرشال، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف / المدينة المنورة، ١٤٢١ هـ.

٢٦٤. المبسوط في القراءات العشر - تصنيف: العلامة أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

770. الموضَح في وجوه القراءات وعللها - تصنيف: العلامة نضر بن علي بن محمد أبي عبد الله الشيرازي الفارسي النحوي المعروف بابن أم مريم (ت٥٦٥هـ)، تحقيق: د. عمر حمدان الكبيسي، الناشر مكتبة التوعية الإسلامية / مصر، ط الثانية 1٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م.

٢٦٦. المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد - تصنيف: العلامة حسن بن قاسم النحوي (ت٤٩٨هـ)، تحقيق: جمال السيد رفاعي، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠١ م.

٢٦٧. مرشد الحيران إلى تجويد القرآن - تصنيف: الشيخ السيد عبد الغفار الزيات، دار الصحابة للتراث / القاهرة.

٢٦٨. الموضح في التجويد - تصنيف: العلامة عبد الوهاب القرطبي (ت٤٦١هـ)،
 تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢١ هـ /
 ٢٠٠٠ م.

٢٦٩. منجد المقرئين ومرشد الطالبين - تصنيف: العلامة محمد بن محمد بن الجزري (ت٨٣٣هـ)، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان، ط الأولى، ١٤٢٠ / ١٩٩٩ م.

٠٢٠. مناهل العرفان في علوم القرآن - تصنيف: العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق: أحمد بن علي، الناشر دار الحديث / القاهرة، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م. ٢٧١. المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة - تصنيف: د. محمد سالم محيسن، الناشر دار الجيل / بيروت - لبنان، ط الثانية، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.

٢٧٢. مقدمة في أصول القراءات من كتاب مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ - تصنيف: العلامة المقرئ أبي الأصبغ عبد العزيز بن على السماتي الإشبيلي، الشهير

- بابن الطحان (ت٥٦١هـ)، الناشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث / القاهرة ٢٠٠٤ م.
- ٢٧٣. مباحث في علوم القرآن تصنيف: الشيخ مناع القطان، الناشر مكتبة المعارف
   للنشر والتوزيع / الرياض، ط الثانية ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦ م.
- ٢٧٤. المكتفى في الوقف والابتداء تصنيف: العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م.
- ٠٢٧٠. المكتفى في الوقف والابتداء تصنيف: العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: جايد زيدان مخلف، الناشر مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / بغداد ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
- 7٧٦. المقتضب في اللغة تصنيف: العلامة أبي العباس محمد بن يزيد المبرِّد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: د. محمد عبد الخالق عضيمة، الناشر مطابع الأهرام التجارية / قليوب مصر ١٩٧٩ م.
- ٧٧٧. الموجز في أداء القراء السبعة تصنيف: العلامة أبي على الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد الأهوازي المقرئ (ت٤٤٦هـ)، تحقيق: عبد العظيم محمود عمران، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م.
- ۲۷۸. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تصنيف: العلامة أبي الفتح عثمان بن جني (ت٣٩٢هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمية / بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.
- ٢٧٩. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء تصنيف: العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ)، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر المكتبة الإسلامية للتراث / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م.
- ۲۸٠. مواهب الرحمن على غاية البيان شرح منظومة (الآن) موضعي يونس تصنيف: العلامة أبي الصلاح على بن حسن المنوفي (ت ١١٣٠هـ)، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة الإيمان للتوزيع والنشر / القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٧ م.
- ١٨١. المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية تصنيف: العلامة ملا علي بن سلطان محمد القارئ (ت١٠١٤)، أعده: أبو عاصم حسن بن عباس، الناشر مؤسسة قرطبة /

القاهرة، ط الأولى ٢٠٠٢م.

۲۸۲. مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن - للدكتور: أحمد حسن فرحات - الناشر دار الفرقان للتوزيع والنشر - الأردن / عمان، ط الأولى ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٣ م.

7۸۳. منظومة المفيد في التجويد - تصنيف: العلامة المقرئ أحمد بن أحمد بن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي (ت٩٧٩هـ)، تحقيق: د. أيمن رشدي سويد (حفظه الله)، الناشر مكتبة التوعية الإسلامية / مصر، ط الثانية ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م.

٢٨٤. المستنير في القراءات العشر - تصنيف: العلامة أبي طاهر بن سوار (ت٩٦٠ هـ)، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م.

٠٨٥. المفصل في علم العربية - تصنيف: العلامة أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، تحقيق: د. فخر صالح قدارة، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.

٢٨٦. مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه - تصنيف: د. فخر صالح سليمان قدارة، الناشر دار الأمل للشر والتوزيع / إربد - الأردن، ط الأولى ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.

٢٨٧. المنير في أحكام التجويد - تصنيف: د. محمد عصام القضاة، وغيره، الناشر المطابع المركزية / عمان - الأردن، ط السادسة ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

٢٨٨. المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزيز نظماً ونثراً - تصنيف: العلامة أبي العباس أحمد بن حماد بن أبي القاسم الحرَّانيِّ (ت بعد ٢١٨هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

7۸۹. منظومة ربح المريد في تحرير الشاطبية - تصنيف: العلامة محمد محمد هلالي الإبياري (ت١٣٤٣هـ)، تحقيق: وليد بن رجب بن عبد الرشيد عجمي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٠٩٠. معرفة الضاد والظاء - تصنيف: العلامة أبي الحسن علي بن أبي الفرج القيسي الصقلي (المتوفي في آخر القرن الخامس الهجري)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار البشائر / دمشق، سورية / ط الأولى ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

۲۹۱. معجم القراءات القرآنية - إعداد الدكتور أحمد مختار عمر، والدكتور عبد العال سالم مكرم، الناشر عالم الكتب/مصرط الثالثة ۱۹۹۷م.

۲۹۲. معجم ألفاظ الكلام في العامية المصرية - تصنيف: د. محمد محمد داود، الناشر دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.

۲۹۳. موارد البررة على الفوائد المعتبرة - شرح على قصيدة المؤلف المسمّاة به الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة الزائدة على العشرة - تصنيف: العلامة أحمد بن محمد المتولي (۱۳۱۳ه)، تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة أولاد الشايب للنشر والتوزيع - مصر / القاهرة، ط الأولى ۱٤۳۰هـ / ۲۰۰۹م.

79٤. مقدمة شريفة كاشفة لما احتوت عليه من رسم الكلمات القرآنية وضبطها وعدِّ الآي المنيفة، ويليه: ثلاث رسائل للمخللاتي - تصنيف: العلامة رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (ت١٣١١هـ)، تحقيق: الشيخ عمر بن مالم أبه حسن عبد القادر المراطي، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الأولى ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

٢٩٥. مجموعة مهمة في التجويد والقراءات والرسم وعدِّ الآي - تحقيق: الشيخ جمال السيد رفاعي الشايب، الناشر مكتبة ابن تيمية - مصر / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

٢٩٦. مفردة يعقوب - تصنيف: العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر عتيق بن خلف المعروف بابن الفحام الصقلي (ت٢٥٥ه)، تحقيق: الشيخ إيهاب أحمد فكري، والشيخ خالد حسن أبو الجود، الناشر دار أضواء السلف / الرياض - السعودية / ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧م.

۲۹۷. مفردة الكسائي - تصنيف: العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني (من علماء القرن السادس الهجري)، تحقيق: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الأولى ۱٤۲۹ هـ / ۲۰۰۸ م.

79٨. منظومة المقدِّمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه - تصنيف: العلامة محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي (ت٨٣٣هـ)، ويليها: منظمة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن - تصنيف: العلامة سليمان الجمزوري الشهير بالأفندي (كان حيًّا ١٢٠٨هـ)، تحقيق: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الثانية ١٤٢٧هـ م.

٢٩٩. منظومة ناظمة الزهر في عدِّ آي السور - تصنيف: الإمام المقرئ أبي محمد القاسم بن فيره الشاطبي (ت٥٩٠هـ)، تحقيق: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر / الإسماعيلية، ط الثانية ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

٣٠٠. منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ومتن الذيل في الضبط - تصنيف: محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز (ت٧١٨هـ)، ويليه منظومة: الإعلان بتكميل مورد الظمآن - تصنيف: عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر (ت ١٠٤٠هـ)، تحقيق: د. أشرف محمد فؤاد طلعت، الناشر مكتبة الإمام البخاري، مصر الإسماعيلية، ط الثانية ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

٣٠١. ما رواه ورش في موضعي (الآن) من طريق حرز الأماني - تصنيف: العلامة رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي (ت١٣١١هـ)، ويليه منظومة مشكل القرآن - تصنيف: الشيخ محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري (ت١١١١هـ)، تحقيق: عبد العظيم محمود عمران، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م. ٣٠٠٠. منظومة هدية الإخوان بما أتى في عارض الإسكان - تصنيف: العلامة محمد بن محمد هلالي الإبياري (ت٣٤٦هـ)، تحقيق: الشيخ وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / عبد الرشيد بن عجمي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

٣٠٣. منظومة نيل المرام بما روى أبو جعفر الحبر الإمام ما خالف فيه أبو جعفر من الدرة حفصاً من الشاطبية - تصنيف: العلامة محمد بن محمد هلالي الإبياري (ت ١٣٤٣هـ)، تحقيق: الشيخ وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٣٠٤. منظومة خلاصة الأحكام بما أتى في الراء ثم اللام - تصنيف: العلامة محمد بن محمد هلالي الإبياري (ت١٣٤٣هـ)، تحقيق: الشيخ وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م.

٣٠٥. منظومة لمعة الضياء في قراءة الكسائي ما خالف فيه الكسائي حفصاً من الشاطبية - تصنيف: العلامة محمد بن محمد هلالي الإبياري (ت١٣٤٣هـ)، تحقيق: الشيخ وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة،

- ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨م.
- ٣٠٦. معرفة الفرق بين الضاد والظاء تصنيف: العلامة ابن الصابوني الصدفي الإشبيلي أبو بكر محمد بن أحمد (ت٦٣٤هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، الناشر دار نينوي / سورية، دمشق / ط الأولى ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- ٣٠٧. المدخل إلى علم أصوات العربية تصنيف: د. غانم قدوري الحمد، الناشر دار عمار / عمّان، ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
- ٣٠٨. مدخل إلى علوم العربية تصنيف: د. عيسى شحاتة عيسى، وغيره، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، ١٩٩٨ م.
- ٣٠٩. المتون العشرة في فن التجويد تصنيف: العلامة محمد محمد هلالي الإبياري (ت١٣٣٤هـ)، الناشر دار الصحابة للتراث / طنطا، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م.
- ٣١٠. منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال تصنيف: العلامة محمد بن علي الضباع (ت ١٣٧٦هـ)، الناشر مكتبة أضواء السلف / الرياض، ط الأولى ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.
- ۳۱۱. مرشد المرید إلى علم التجوید تصنیف: د. محمد سالم محیس، الناشر دار أم القرى / القاهرة ۱۹۸۲ م.
- ٣١٢. مفردات القراء السبعة تصنيف: العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٩م.
- ٣١٣. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء تصنيف العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ)، بهامش منار الهدى في الوقف والابتداء للأشموني، الناشر مطبعة مصطفى البابلي الحلبي / القاهرة، ط الثانية ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م.
- ٣١٤. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء تصنيف العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ)، تحقيق: جمال بن السيد رفاعي، الناشر المكتبة الأزهرية / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٦م.
- ٣١٥. نشأة اللغة عند الإنسان والطفل تصنيف: د. علي عبد الواحد وافي، الناشر مكتبة غريب / القاهرة، ١٩٧١ م.

٣١٦. النشر في القراءات العشر - تصنيف: العلامة محمد بن محمد بن محمد بن الجزريّ (ت٨٣٣هـ)، الناشر دار الصحابة للتراث / القاهرة، ط الأولى ٢٠٠٢ م.

٣١٧. النجوم الطوالع على الدرر الوامع في أصل مقرأ الإمام نافع - تصنيف: العلامة سيدي إبراهيم المارغني (ت١٣٠٤هـ)، الناشر دار الفكر / بيروت - لبنان ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م.

٣١٨. نصوص الأئمة الأعيان في تجويد فاتحة القرآن - تصنيف: الشيخ عمر مالم أبه حسن المراطي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م. ٣١٩. نهاية القول المفيد في علم التجويد - تصنيف: الشيخ محمد مكى نصر

٣١٩. نهايه القول المفيد في علم التجويد - تصنيف: الشيخ محمد محي نصر الجريسي، الناشر مكتبة الصفا/ القاهرة، ط الأولى ١٤٠٢ هـ / ١٩٩٩ م.

٣٢٠. نهاية القول المفيد في علم التجويد - تصنيف: الشيخ محمد مكي نصر الجريسي، الناشر المكتبة التوفيقية / القاهرة.

٣٢١. هدي المجيد في شرح قصيدتي الخاقاني والسخاوي في التجويد - تصنيف: د. عبد العزيز قارئ، الناشر دار الصحابة للتراث / بطنطا، ط الأولى ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م.

٣٢٢. هداية الحيران في بعض أحكام تتعلق بالقرآن - تصنيف: العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الله الحسيني المغربي ثم المصري المعروف بالطبلاوي (ت١٠٢٧هـ)، تحقيق: د. محمود زين العابدين محمد عبد اللطيف، الناشر مكتبة دار الفجر الإسلامية / المدينة المنورة - السعودية / ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.

٣٢٣. هل التجويد واجب؟ - تصنيف: الشيخ أسامة ياسين حجازي كيلاني الحسيني، راجعه الشيخ أبو الحسن محيي الدين الكردي، والدكتور أيمن رشدي سويد (حفظه الله)، الناشر دار المنهاج / جدة السعودية / ط الثانية ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٥م.

٣٢٤. هداية القراء لوجوب إطباق الشفتين عند القلب والإخفاء - تصنيف: الشيخ حمد الله حافظ الصفتي، الناشر مكتب أولاد الشيخ / القاهرة، ط الأولى ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٥ م.

٣٢٥. هداية المريد إلى رواية أبي سعيد وهو شرح على منظومة الشيخ: محمد المتولي، في رواية ورش من طريق الشاطبية - تصنيف: العلامة محمد بن علي الضباع (ت١٣٨٠هـ)، الناشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده / القاهرة، ط الرابعة، ١٣٨٠ هـ /

٠ ١٩٦٠

٣٢٦. هداية المستفيد في أحكام التجويد - تصنيف: الشيخ محمد المحمود المشهور بأبي ريمة، الناشر عالم الفكر / القاهرة.

٣٢٧. هداية القاري إلى تجويد كلام الباري - تصنيف: الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي (ت١٤٠٩هـ)، الناشر مكتبة طيبة / المدينة المنورة، ط الثانية.

٣٢٨. الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات - تصنيف: العلامة إبراهيم الجعبري (ت٣٣٨هـ)، تحقيق: جمال السيد رفاعي الشايب / مكتبة السنة - القاهرة - ط الأولى / ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

٣٢٩. الهادي: شرح طيبة النشر في القراءات العشر - تصنيف: الشيخ محمد سالم محيسن، الناشر دار الجيل / بيروت لبنان، ط الأولى ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م.

٣٣٠. الوسيلة إلى كشف العقيلة - تصنيف: العلامة علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي (ت٦٤٣هـ)، تحقيق: د. نصر سعيد، الناشر دار الصحابة للتراث / بطنطا، ط الأولى ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

٣٣١. الوقف اللازم والممنوع بين القراء والنحاة - تصنيف: د. محمد المختار محمد المهدي، الناشر دار الطباعة المحمدية / القاهرة، ط الأولى ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م.

٣٣٢. الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع - تصنيف: الشيخ عبد الفتاح عبد الفتاح عبد الغتام الغني القاضي (ت١٤٠٣هـ)، الناشر مكتبة الدار / المدينة المنورة، ط الخامسة ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م.

٣٣٣. الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب - تصنيف: العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي (ت٤٣٧هـ)، تحقيق: د. أحمد حسن فرحات. الناشر دار عمار / عمّان - الأردن، ط الأولى ١٤٣٣ هـ / ٢٠٠٢ م.

## فهرس الموضوعات

| ٣                                   | هداء                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     | كر وتقدير                               |
| ٥                                   | اب الأوَّل: الدِّراسة                   |
|                                     | مقدِّمة الدِّراسة                       |
| ىد                                  | الفصل الأوَّل ترجمة العماني صاحب المرش  |
| v                                   |                                         |
| v                                   | ثناء العلماء عليه                       |
| ۸                                   |                                         |
| 11                                  | •                                       |
| ١٣                                  | الفصل الثاني كتاب التجويد للعماني       |
| ١٣                                  |                                         |
| خارجها                              | باب في الحروف ومدارجها وألقابها وم      |
| . وهو مذهب سيبويه وأكثر النحويين ١٩ | *                                       |
| ΥΥ                                  |                                         |
| امها                                | ذكر حروف لا بدُّ للقارئ من معرفة أقس    |
| ΥΑ                                  | اللامات اثنا عشر لاماً                  |
| Υ ٩                                 |                                         |
| ٣٠                                  |                                         |
| ٣٤                                  | a a                                     |
| اللاحن١٤                            | باب حروف ربما همزها القارئ وهمزها       |
| ٤٣                                  | باب الوقف على أواخر الكلم               |
| ِي                                  | الفصل الثالث ترجمة القاضي زكريا الأنصار |
| ٤٥                                  |                                         |
| 73                                  | مكانته العلمية                          |
| ٤٨                                  | شيوخه                                   |
| ٥٠                                  | تلامذته                                 |
| o 1                                 | مؤلفاتهمؤلفاته                          |
| ο έ                                 | وفاته                                   |

| الفصل الرابع بيان منهج التحقيق٥٥                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| وصف مخطوط المقصد                                                            |
| مصورات من المخطوط                                                           |
| اب الثاني النص المحقق لكتاب المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء٦٥ |
| [مقدِّمة المصرِّف]                                                          |
| الباب الأوَّل في ألف الوصل٧١                                                |
| الباب الثاني في الياءات                                                     |
| ذكر ياءات حذَّفت خطأ لسقوطها درجاً والعربية توجب إثباتها٧٣                  |
| ذكر ياءات مقرونة بنون الجمع حال النصب والجرِّ والنون محذوفة للإضافة         |
| والياء ثابتة خطًا                                                           |
| ذكر ياءات تثبت خطًّا وتحذف لفظاً في الوصل للساكن بعدها وتثبت في             |
| الوقف ٧٤                                                                    |
| ذكر المنادي المضاف إلى ياء المتكلم٧٤                                        |
| ذكر المنوَّن                                                                |
| الباب الثالث في هاء التأنيث                                                 |
| الباب الرابع فيمًا جاء من هاء التأنيث مكتوبًا بالتاء ومكتوبًا بالهاء٧٩      |
| الباب الخامس في الهاءات التي تزاد في آخر الكلمة للوقف عليها٨٢               |
| الباب السادس في الوقف على هاء الكنّاية                                      |
| الباب السابع في الوقف على آخر الكلمة المتحركة منوَّنة وغير منوَّنة٨٧        |
| الباب الثامن في (كلاً)                                                      |
| الباب التاسع في الكلمتين اللتين ضمت إحداهما إلى الأخرى فصارتا كلمة          |
| واحدة لفظاً                                                                 |
| سورة الفاتحة ٩٤                                                             |
| سورة البقرة                                                                 |
| سورة آل عمران                                                               |
| سورة النساء                                                                 |
| سورة المائدة                                                                |
| سورة الأنعام                                                                |
| سورة الأعراف                                                                |
| سورة الأنفال                                                                |
| 197                                                                         |

| T • T | سورة يونس                             |
|-------|---------------------------------------|
| ۲ • ۹ |                                       |
| 7 1 2 | سورة يوسف عليه السلام                 |
| Y 1 9 |                                       |
| ۲۲۳   | سورة إبراهيم عليه السلام              |
| 777   | سورة الحجر                            |
| ۲۲۸   | سورة النحل                            |
| ۲۳٤   | سورة الإسراء                          |
| 749   | سورة الكهف                            |
| 7 & ٣ |                                       |
| Y & V | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ۲۰۱   | ·                                     |
| ۲۰۰   |                                       |
| ۲٦٠   |                                       |
| ۲٦٣   | سورة النور                            |
| ٧٢٧   | سورة الفرقان                          |
| ۲۷۱   | سورة الشعراء                          |
| ۲۷٦   | سورة النمل                            |
| ۲۸٠   |                                       |
| ۲۸٤   | سورة العنكبوت                         |
| YAV   | سورة الروم                            |
| Y 9 • | سورة لقمان عليه السلام                |
| Y 9 Y | سورة السجدة                           |
| ۲۹۳   | سورة الأحزاب                          |
| Y 9 V | سورة سبأ                              |
| Y 9 9 | سورة فاطر                             |
| ٣٠٢   | سورة يس                               |
| ۳۰٤   | سورة الصافات                          |
| ۳۰۸   | سورة ص                                |
| ٣١١   | سورة الزمر                            |
| ٣١٥   | سه رة المؤمن                          |

| ٣١٩ | سورة فصلت            |
|-----|----------------------|
| ٣٢١ | سورة الشوري          |
| ٣٢٤ | سورة الزخرف          |
| TYV | سورة الدخان          |
| ٣٢٩ | سورة الجاثية         |
| ٣٣٠ | سورة الأحقاف         |
| ٣٣٣ | سورة القتال          |
| ٣٣٤ | سورة الفتح           |
| ٣٣٦ | سورة الحجرات         |
| ٣٣٨ | سورة ق               |
| TT9 | سورة والذاريات       |
| ٣٤٠ | سورة والطور          |
| ٣٤٢ | سورة النجم           |
| ٣٤٣ | سورة القمر           |
| ٣٤٤ | سورة الرحمن          |
| ٣٤٦ | سورة الواقعة         |
| ٣٤٨ | سورة الحديد          |
| ٣٥٠ | سورة المجادلة        |
| mor | سورة الحشر           |
| mom | سورة الممتحنة        |
| ٣٥٤ | سورة الصف            |
| T00 | سورة الجمعة          |
| ٣٥٥ | سورة المنافقين       |
| ٣٥٦ |                      |
| TOV | سورة الطلاق          |
| TOA | سورة التحريم         |
| T09 | سورة الملك           |
| ٣٦٠ | سورة ن والقلم        |
| ٣٦٢ |                      |
| ٣٦٣ | سورة المعارج         |
| ٣٦٤ | سورة نوح عليه السلام |

| ٣٦٤  | سورة الجن                       |
|------|---------------------------------|
| ٣٦٥  | سورة المزمل عليه السلام         |
| ٣٦٦  | سورة المدثر عليه الصلاة والسلام |
| ۳٦٨  | سورة القيامة                    |
| ٣٦٩  | سورة الإنسان                    |
| ۳۷٠  | سورة المرسلات                   |
| ٣٧٠  | سورة النبأ                      |
| ٣٧١  | سورة النازعات                   |
| ٣٧٢  | سورة عبس                        |
| ٣٧٣  | سورة التكوير                    |
| ٣٧٤  | سورة الانفطار                   |
| ٣٧٤  | سورة المطفِّفين                 |
| ٣٧٥  |                                 |
| ٣٧٦  |                                 |
| ٣٧٦  | سورة الطارق                     |
| ٣٧٧  |                                 |
| ٣٧٧  |                                 |
| ٣٧٨  |                                 |
| ٣٧٨  | سورة البلد                      |
| ٣٧٩  | سورة والشمس                     |
| TV 9 |                                 |
| ۳۸۰  | سورة الضحى                      |
| ۳۸÷  |                                 |
| ۳۸۱  | سورة التين                      |
| ٣٨١  | سورة العلق                      |
| ٣٨٢  | سورة القدر                      |
| ۳۸۲  | سورة لم يكن                     |
| ۳۸۳  | ·                               |
| ۳۸۳  |                                 |
|      | سورة القارعة                    |
|      | سورة التكاثر                    |

| ٣٨٥                       | سورة والعصر                      |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| ۳۸٥                       | سورة الهمزة                      |  |
| ۳۸٥                       | سورة الفيل                       |  |
| ٣٨٦                       | سورة قريش                        |  |
| ۴۸٦                       | سورة الدين                       |  |
| ۳۸٧                       | سورة الكوثر                      |  |
| ۳۸٧                       | سورة الكافرين                    |  |
| ۳۸٧                       | سورة النصر                       |  |
| ۳۸۷                       | سورة تبت                         |  |
| ٣٨٨                       | سورة الإخلاص                     |  |
| ٣٨٨                       | سورة الفلق                       |  |
| ٣٨٩                       | سورة الناس                       |  |
| e.                        | اللُّوْلُوُ اِلنَّظِيمُ فِي رَوْ |  |
| التَّعَلُم وَالتَّعْلِيمِ |                                  |  |
| ٣٩٣                       | وصف المخطوط                      |  |
| ٣٩٥                       | مصوَّرات من مخطوط اللؤلؤ النظيم  |  |
|                           | النص المحقق لكتاب اللؤلؤ النظيم  |  |
| £ • V                     | أهم المصادر والمراجع             |  |
|                           | فهرس الموضوعات                   |  |